









عضده وساب ماعليه وتحمل للك المشقات و رجع الى مصر فز ارشيخه الشيخ محود او جلس مدة ثم اذن اله الرجوع الى المده وسمع أشياء كثيرة في مبادي عمره واقتبس من الاشياخ فوائد جمة حتى قبل اشتغاله بالعلم وفي سنة ١١٨٢ كتب الى شيخنا السيد من تضى يستجيزه فكتب له أسانيده العالية في كراسة وسماه اقلنسوة التاج وقد تقدم ذكره افى ترجمة السيد من تضى و لم يزل على ويفيد ويدرس ويعيد واشهر ذكره في الآفاق وانعمة دعلى اعتقاده وانفر اده الانفاق وسطعت أنواره وعمت أسراره وانتسرت في الكون أخباره وازد حمت على سد ته زواره الي أن أجاب الداعى و نمته النواعي و ذلك سابع عشري شهر شعبان من السنة و لم يخلف بعده مثله و به ختمت دائرة المسلمين من الخلوتية و رجال السادة الصوفية و حسن به ختم هذا الجزء الثالث من كتاب عجائب الآثار في التراجم والاخبار وسنقيد ان شاء إللة تمالى ما بتجدد بعدها من الجوادث من ابتداء و أسعف الامل و نرجو من الكريم المتعال صلح وأسعف الامل و نرجو من الكريم التعال صلح العموم والعوال وانقشاع الهموم وصلاح العموم والاحباة عدير و بالاجابة الهموم والاحباة عدير و الاحباة عدير و الله علم على عدير و الاحباة والمهموم و الله على على عدير و الاحباة و اللهموم و اللهمو

المالت ويليه الجزء الرابع أوله سنة احدى وعشرين ومائتين وألف عليه

الوقِّت ومهر في الفنون بذكائه وعانى الحساب والنجوم فأخذمنها حظاو نزل كاتب سر في ديوان بمض الإمراء ولامه بعض محبيه في ذلك فاء تذرأنه الماقدم عليه صيانة لبعض بلاده وضياعه التي استولت علمها أيدى الظلمة فلامحيدله عن عشرتهم واحتمع بشيخنا الشيخ محمودالكردى وأرادالسلوك فيطريق الحلوتية وتركشرب الدخان ولازمه كشيرآ وتلقن الاسم الاول والاوراد وأقلع عما كان عليه حتى لاحت عليه أنوار ملازمته واعتقده جداو بمدوفاة الاستاذرجع الى حالته وشرب الدخان ثم ولي خليفة على غلال الحرمين فباشرها بشهامة ثمولى روزناه ة مصر بصرامة وقوة مراس وشدة ومخادعة وراج أمره واتسع حاله وزادت حشمته وذلك بعدعن لأحمدافندى أبى كلبةوقبل وفاةالسيد محمد افندي الكاخى الروزنامجي وثقل أمره على باقي الكتبة والناس فاوغر واعليه وعزلوه فضاق صدره وزاد قلقه وحدث فيه بعض رعو نةوتر د دلمشاهد الاولياء في الليل والنهار يبتهل و يدعو و بفرق خبز اود راهم ويأوي اليمه المجاذيب والذين يدعون الصلاح والولاية فيكرهم برهة ويرونله مرائي ومنامات وأخبار يات فيزدادهوسه ثملما يطول الحال ينقطع عنهم ويبدلهم بآخرين وهكذا وكان بنام مع يعضهم في الحريم ويترجم بعضهم بمكاشفات وشطحيات ويقول فلان يطلع علي خطرات القلوب وفلان بصمد الى السماءومن كرامات فلان كذا ثم برجع عن ذلك و المامات السيد محمد أعيد فى كـــــا بة الروزنامه أيضاوا ستمربها ثمانية عشرشهر اوكانت اعادته فى سنة ثميان بعد المائتين ثم انحر ف عليه ابر اهيم بيك الكبير وعزله وكان يظن أن الإمريؤل اليه فلم يتمله ذلك وأحضر ابر اهيم بيك السديد ابر اهيم ابنأخيالمتوفي وقلدهذلك فعندهاأيس المترجممنها واختلفت الامور بجدوثالفتن وتقلب الدول والاحوال ولازم شأنه وبيته بمدرجوعه من هجرنه الجالشام في حادثة الفرنسيس واعترته الامراض واجتمعت لديه كتب كثيرة في سائر العلوم وبيعت بأسرها في تركمته \* توفي يوم الاربعاء خامس عشري شوال من السنة ﴿ ومات ﴾ العمدة الامام الصالح الناسك العلامة والبحرالفهامة الشيخ محمد بن سيرين بن محمد بن محمود بن جيش الشافعي المقدسي ولدفي حدود الستين وقدم به والده الى مصر فقرأ القرآن واشتغل بالعلم وحضر دروس الشيخ عيسي البراوي فتفقه عليه وحات عليه انظاره وحصل طرفا حيدا من العاوم على الشيخ عطية الاجهوري ولازمه ملازمة كلية وبعدو فاة شيخه اشتغل بالحديث فسمع صحيح مسلم علي الشيخ أحمد الراشدي واتصل بشيخنا الشييخ محمو دالكردى فلقنه الذكر ولازمه وحصلت له منه الأنوار وانجمع عن الناس ولاحت عليه لو ائج النجابة وألبسه انتاج وجعله من جملة خلفاء الخلوثية وأمر وبالتوجه الى بيت المقدد سفقدمه وسكن بالحرم وصاريذا كرالطلبة بالعلوم ويعقد حلقة الذكروله فهمجيد معحدة الذهن وأقبلت عليه الناس بالمحبة ونشرله القبول عندالامراء والوزراء وقبلت شفاءته مع الانجماع عنهم وعدم قبول هداياهم وأخبرني بعض من صحبه أنه يفهم من كلام الشيخ ابن العربي ويقرره تقريرا جيدا ويميل الى سماعه وحجمن بيت المقدس وأصيب فى العسقبة بجراحة في

والحمدية وغيرها فكان يباشر الاقراء بنفسه في بعضها والبعض ولده العلامة الشيخابراهيم ولميزل والمحمدية وغيرها فكان يباشر الاقراء بنفسه في بعضها والبعض ولده العلامة الشيخابراهيم ولميزل يقرى ويفيد حتى في حال انقطاعه وذلك انه لمامات أحمدا فاغانم وحصل بين عقائه منازعة ثم انفقوا على تحكيم المترجم بينهم والتمسوامنه أن يذهب صحبتهم الي فوة ليصاح بينهم فلما ذهب الي بولاق وأراد النزول في السفينة اعتمد على بعض الوافقين فعثر ترجله فقبض ذلك الرجل على معصمه فانكسر عظمه لنحافة جسمه فعاد وابه الى داره وأحضر واله من عالجه حتى برى بعد شهور و فرجوا بها في المجلس وأراد الصعود الي مرتبة الجلوس زلقت رجله فانكسر عظم ساقه وتمكدر الحاضرون وحملوه وذهبوا به الى داره وأحضر واله المعالجة وتألم تألما كثيرا واستمر ملازما للفراش نحوسبع سنوات ثم توفي يوم الاربعاء سابع عشر رجب من السنة عن سبع وسبعين سنة ودفن بتربة الازبكية و تمين بعده في المشيخة والافتاء ولده المحقق العلامة المستعد الشيخ ابراهيم أدام الله بتربة الازبكية و حفظ عليه أولاده وللمترجم مآثر ونقبيدات ومنظومات وضو ابط وتحميسات هن ذلك قوله مشبه به مع المشبه \* أداة تشبيه و وجه شبه

والخامس المشبه انتبيه \* فقد حوى أركانه انتشبيه

وله تخميس على البينين المشهورين

قدقات لما وهي جسمي وأقِلةني \* ماحل بى من سقام انحلت بدني وما رماني به دهري من الحـن \* يارب انكان تمريضي يقربني \* زلني اليك فباب العفوأ وسعلي \*

أوكان من أجل عصياني الذي عظما \* وسوء ماقلته جهـرا ومكتبا فالعفو عمن عصي من شيمة الكرما \* أوكان من أجل تمحيص الذنوب في \* يحتاج عفوك اللاسقام والعلل \*

وله تخميس أيضا على المنبهجة وتخميس على قصيدة الشيخ عبدالله الشبراوي المشهورة وأوله ان نفسى وغيا والتمسي \* صيرت دأبي المساصى ونني ثم اني ناديت من حسن ظنى \* رب اني تعاظم الذنب مدي \* غيرأني وجدت عفوك أعظم \*

الي آخرها وله غير ذلك سامحه الله ﴿ وماتَ ﴾ الاجل الامث ل المفوه المنشئ النبيه الفصيح المذكام عثمان افندي ابن سعد العباسي الانصاري من ولد آخر الخلفا والعباسية بمصر المتوكل علي الله ووالده يعرف بالانصاري من جهة النساء من بيت السيادة و الخلافة ولد بمصروبها زشأ واشتغل بالعلم على فضلاء

وأكثر والمجر بثلثمائةوستين والفندقلي بثلثمائةوعشرين وهوا لجديد ويزيدالقديم لجودة عيار. عن الجهديد وتتفاوت المثلية في المحبوب بجودة العيار فاذاأ بدل السليمي الموجود الآن بالمحمودي زيد قي مصارفته أربمون نصــفاو آكـاز بحسب الرغبــة والاحتياج ويتفاوت أيضا المحمودى بمثله فيزيد أبووردةءنالراغب ويزيدالراغبعن الذىفيه حرف العين ويكون المحبوبان فيتحو يل المعاملة بدلا عن المشخص الواحد. عان و زنهما سبعة وعشرون قير اطاوو زن الشخص ثمانية عشر قير اطافالتفاوت بينهما تسعة قراريط وهيمافيه من الخلط. وغير ذلك مما يطول شرحه ويعسر تحقيقه وضبطه ولميزل أمرا لمعاءلة وزيادة صرفها واتلاف نقوذهاواضطرابهامستمر وكلقليل ينادونءايهامناداة بحسب أغراضهم لاتسمع ولاتقبل ولابلتفت اليهالانأ صل الكدر منبعث عنهم ومنحدر عن مجراة خبائتهم وفسادهم ( وفي آخره ) أذن الباشالولده الكبير بالذهاب لزيارة سيدى أحمد الم با وى رضى الله عنه بطندتاوءين صحبته اتباعا وعسكراوهجناوفر راه دراهم على البلادأ لف ريال فماد ونها خلاف الكلف وكمذلك سافر حريمات ورئيسهن حريم مصطغي أغاالوكيل في هيئة لم يسبق مثلها في تختر وانان وعر بات ومواهى واحمال وحمال وعسكر وخدم وفراشين وفرضو الهنأ يغامقر راتعلى البلاد وكلفاو نحوذلك وأظن ان مذه المحدثات من أهوال القيامة \* وا قضت السنة وماحصل فبها من الحوادث والانذارات 🖠 ومات 🕻 فيهاالامامااهلامة والبحرالفهامة صدرالمدرسين وعمدةالمحتقين منتي الحنفية بالديار المصرية الشيخ محمد عبدالمطي ابن الشيخ أحمدالحريري الحنفي ولدسنة ثلاث وأربعين ومائة وألف تخ ونشأ في عفة وصلاح وحفظ القر آن وجوده وحفظ المتون وحضر أشياخ المصر وجو دالخط وكان بنسخ الاجرة وكتب كتبا كثيرة وخطه في غاية الصحة والحبودة وغالبها في الادبيات كالر يحان وحبايا الز واياوخزانةالادبوالتي بخطه.ن ذلك في غاية الحسن والقبول و كان شانعي المذهب ثم تحنف وحضر على أشياخ المذهب مثل الشيخ محمد الدلجي والشبخ محمد العدوى ولازم الشيخ حسن المقدسي ملازمة كلية وانتسباليه وعرفبه وحضر عليه وتلقىءنه غااب الكتب المشهورة في المذهب وحضر باقى العلوم على الشيخ الملوي والحنني والشيخ على العدوى وغيرهم وكان يكتب الاجوبة على الفناوى عن لسانه ولماتوفي شيخهالمذكورتقرر مكانه فيوظينة الخطابة والامامة بجامع عثمان كتخدابالازبكية وسكن بالدار المشروطة لهبها السكني برحاب الجامع المذكور وكانت خطبه فيغايةالخفة والاختصار ولوعظه وقع فيالنفوس لخلوه عن التصينع ولمامات الشيخ أحمدالدمنهو رى فيسنة ثنتين وتسعين ومائة وألفوحصل ماحصل لاشيخ عبدالرحمن العريشي كماتقدم تعين المترجم لمشيخة الحنفية والفتوى عوضا عن المذكور قبل وفاته بايام قليلة وكان أهلالذلك وكفأله وسار فيهاسم احسنا بحشمة واشـــتهر ذكره وقصــدته انناس للنتوى والافادة وأقبات عليــه الدنياوسكن دارا مشرفة علي الازبكية جارية فيوقف تنهان كتخدا واشــترى أيضا دارا ننيســة بالجودرية وأسكـنهالغيره

وصارالدرهم المعبر عنه بالنصف أقل من العشر للدرهم وفيه من الفضة الخالصة نحو الربع ميكون في النصف الذى هو الآن بدل الدرهم الاصلى من الفضة الخالصة أقل من ربع المشر فيكون في انتصف الواحد من مهاملنناالآن الذي وزنه خمس قمحات قيراط وربع ثلث قيراط من الفضة وذلك بدل عن ستة عشر قيراطاوهوالدرهم الاصلي الخالص فانظرالى هذا الخسران الخني الذي انمحقت به البركة في كلشيء فان الدرهم الفضة الآن صار بمزلة الفلس النحاس القديم فتأمل واحسب بجد الامركذلك فادافر ضنا أنانسانا كتسب الف درهم من دراهم اهذه فكأنه اكتسب خسة وعشرين لاغير وهو ربع عشرهاعلى انهاذا حسبنا قيمة الخمسة وعشرين في وقتناه ذاعن كل درهم ثلاثون نصفافانها تباغ سبعمائة وخمسين ويذمبالباقي وهومائتان وخسون مدرا وأماالذهب فانالديناركان وزنه فيالزمن الاول مثقالامن الذَّهب الخالص تُمصار في الدولة الفاطمية وما بعدهاعشر ين قيراطا وكان يصرف بثلاثين درهامن الفضة فلمانقص الدرهم زادصرف الدينار الىأن استقروزن الدنناو فيأوائل القرن الماضي ثلاثة عشرقيراطاو نصفاو يصرف بتسمين نصفا وهو الممبرعن بالاشر في والطرلي الممروف بالفندقلي يصرف بمائة وكالجيدين فيالعيار وكذلك الانصاف العددية كانت اذذاك جيدة العيار والوزن وكان الريال إصرف بخمسين نصفاو الريال الكلب باثنين وأربين نصفا غم صار الدينار وهوالحبوب الجنزرلي بمائة وخسين والفندقلي بمائة وعشرين والفرانسة بستين ثم حدث المحبوب الزرفي أيام السلطان أحمد بدلاءن الجنزرلي وغلاصرف الجنزرلي وكان في وزن المشخص وعياره و و زن الزر الائة عشر قيراطاونصف الميأن زادا لاختلال فيأيام على بيك والملمر زقواستيلائه على دارااضرب والقروش واستعمل ضرب القروش واستكثرمنها وزاد في غشم الكثرة المصاريف على العساكر والتجاريد والنهنقات واستقرآ لاشرفي المعروف بالزر بمائةوعشرة والطرلى بمائة وستةوأر بعين والشخص بمائتين والريال الفرانسه بخمسة وثمانين مدة من يام علي بيك وفحش وجودالةر وش المفرد وضعفه او أجزاؤها حتى لم بيق بأيدي الناس من التما مل الاهي وعز بافي الاصناف المذكورة وطلبت للسبك والادخار وصياغة الحلي فترقت في المصارفة والابدال فلما زالت دولة على بيك وتملك محمد بيك أبوالذهب نادي بأبطال تلك القروش بأنواعهار أسافحسرالناس خسارة عظيمة من أ مو الهمو باعو ما بالارطال السبك واقتصروا على ضرب الانصاف العددية والمحبوب الزروالنصفيات لاغمير ونقصوا من وزنها وعيارها ونقصت قيمتهاوغلت فيالمصارفة وزادالحال توالى الحوادث وألمحن والفلاء والغرامات وضيق المعاش وكساد البضائع وتساهلوا فيزيادة المصارفة وخصوصافي ثمن السلع والمبايعات وخلاص الحقوق من المماطلين واقترن بذلك تنافل الحكاموجورهم وعدمانتفاتهم اصالح الرعية وطمعهم وتركيم للنظرفي العواقب اليأنُ عِاوِزَتَ فِي وَقَتْنَاهُــذَا الحَدُودُ وَبِلَهْتَ فِي الْمُصَارُفَةَ أَ كَثْرُمُنَ الضَّهُ ف وصارصر ف الحجبوب مائتبن وخمسة بل وعشرة والريال الفرا نسة بمائة وخمسة وسبعين بل وثمانين والمشخص البندقي إربعمائة

والخوف من العسكر ( وفي عشرينه ) شرع عساكر حسن باشا في التعدية من ناحية معادي الخبيري الى البر الآخر ( وفي يوم الاحدخامس عشرينه ) عدي حسن باشاً يضا ( وفي يوم الاثنين ) نودي في الاسواق على العساكر الذين لم يكو نوافي قوائم العسكر الذين يقال لهم السير بالسفر والحروج الى بلادهم ومن وجده: همم بعد ثلاثة أيام قتل وكذلك كتبوا فرمانات وأرسلوهاالي البلاد بمعني ذلك ومن كانمن أهل البلدأوا غاربة أوالاتراك بصورةالعسكر ومتزييا بزيهم فلينزع ذلك وليرجع الىزيه الاول( وفيــه ) أيضا نودي على المعاملة الناقصة لانة بض الابنقص ميزانها لان المعاملة فحش نقصها جدا وخصوصاالذهب البندقى الذي كانأحسن أصناف العملة فيالوزن والعيار والجودة فان المسكر تسلطواعليه بالتص فيقصون من الشخصالواحد مقدار الربع أوأكثر وأقل ويدفعونه في المشتروات ولايقدر المتسبب على ردماً وطلباً رش نقصه وكذلك الصير في لا يقدر على ردماً ووزنه وقتل بذلك قتلي كثيرة وأغلق الصيارف حوانيتهم وامتناءوامن الوزن خوفامن شرهم وكذلك نودى على انتعامل في بيمع الين بالريال المعاملة وهو تسعون نصفاو قدكان الاصطلاح في بيمع البن بالفرانسة فقط وبلغ صرف الفرانسة مائة وتمانين نصفاض ف الاول وعزوجو ده لرغية الناس فيه لسلامته من الغش والنقص لان جميع معاملة الكفار سالمة من الغش والنقص بخللاف معاملات المسلمين فان الفالب علي جيعهاالزيف والخلط والغشوالنقص فلما نطبعواعلي ذلكونظر واالي معاملات الكفار وسلامتها تسلطواعام ابالقطع والتنقيص والتقصيص لنممالانش والخسران والانحراف عن جميع الاديان وقال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة ومن غشنا فليس منا فيأخذون الريالات الفرانسة آلى دار الضرب ويسبكونها وبزريدون عليها ثلاثةأر باعها نحاساو يضر بونهاقر وشا يتعاماون بها ثم بنكشف حالها في مدة يسيرة و تصير نحاسا أحمر من أقبح المعاملات شكلا ووضع الافرق بينها وبين الفلوس النحاس التي كانت تصرف بالارطال في الدول المصرية السابقة في الحكم والكيف بل تلك أجمل من هذه في الشكل وقدشاهدنا كثيراءنها وعليهاأ سماءالملوك المتقدمين ووزن الواحد منها نصف أوقية وكان الدرهم المتعامل به ذذاك من الفضة الخالصة على وزن الدرهم الشرعي ستة عشرقير اطاو يصرف بثلاثة أرطال من الفلوس النجاس فيكون صرف الدرهم الواحداثنين وسبعين فلسا تستعمل في جميع المشتروات والمرنبات والمعالم واللوازم البيوت والجزئيات والمحقرات فلمازالت الدولة القلوونية وظهرت دولة الجراكسة واستقرالملك المؤيدشيخ فى سلطنة مصروبدا الاخد الالاختصرالدرهم المتعامل به وجعمله الجركسية أقل من ربع الدرهم واختل أمر الفلوس النحاس والمرتبات والوظائف بالاوقاف المشر وط فبهاصرف المماليم بالفلوس ولم بزار الحال بختـ ل و يضعف بسبب الجور والطمع والغش وغباوة أولي. الامروعمي بصائرهم عن المصالح العا. ةالتي جهاقو امالنظام حتى تلاشي أمر الدراهم جداني الوزن والعيار

انه يكفينا نحن الجيع من جرجاو شرطواأ يضاانه ان استقر الصاح على مطاوبهم لابد من اخلاء الاقلم من هذه العساكر الذين لايتحصـل منهم الاالضر روالخراب والدمار والفسادولا يبقى الباشا منهم الامقدار ألني عسكري وقالوا انه أيضااذالم يعطنامطاو بنافهو لا يستنفني عن أناس من المسكو بقيمون بالبلاد التى ببخل علينابها فنحن أولي لهوأحسن منهم ونقوم بماعلي البلاد من المسال والفلال وعندذلك يحصل الابن وتسيرالمافروز فيالمراكب وتردالمتاجر والغلال وبحصل أناوله الراحة وأمااذا استمرالحالءلي هذا المنوال فانهلم يزل متعبامن كنرةاامسكرو نفقاتهم وكذلك سائرالبلاد علي انهان لم يرض بذاك فهاهي البلاد بأيدينا والامرمست حرمهنا ومهم على التعب والنصب ( وفي رابعه ) وردالخبر بأنجماعةمن كباراأمسكر وفيهم سليمان أغاالار نؤدي الذي تولى كشوفية منفاوط ومعهم الاقوات لاحاطةالمصربين بهم فالما دخلوا الى بلدة المطاهرة وملكوها وصل اليهم بعض الامراء والاحناد المصرية وأحاطوابهم وحار بوهمأياماحتى ظهرواعلة بهسم وقتلواه نهم وهرب منهرب وهو القليل وأسروا الباقى ونيهم سأيمان أغاالمذكور فالتجأالى بعضالاجناد نحماهمن القتل وقابل به كبار الامراءفانعمواعليه بكسوة ودراهم وسلاح وأقام معهمأ بإمائم استأذنهم للعود وحضر اليمصر وجلس بداره (وفيه) وردالخبراً يضابموت الامير بشتك بيك المعروف الالغي الصغير مبطونا (وفيه) أيضا حضر حجاج الخضري الرميلاتي الي مصر وقدكان خرج من مصر بعد حادثة خورشيد باشاخو فا من العسكر وذهب الى بلده بالمنوات ثم ذهب عند الااني وأقام في معسكره إلى هذا الوقت ثم ان الااني طرد النكتة حصات وبه فرجيع الي بلده وأرسل الى السيد عمر فكتب له أمانا من الباشا فحضر بذلك الامان وقابل الباشاوخلعءايه ونادواله فيخطنه بأنهعلى ماهوعليه فيحرنته وصناعته ووجاهته بين أقرانه فصاريميْني في المدينة وصحبته عسكري ملازمله (وفي يوم الجمعة ناسعه) كان يوم الوقوف بعرفة وفي فالئاايومركب محمدعلى بالابهة الكاملة وصلى الجممة بالمشهد الحسيني ولميركب من وقت ولابته بالهيئة الافي هذا اليوم وفي عصرتلك الليلة ضربواعدة مدافع من القامة اعلامابالعيد وكذلك في صبحها وفى كل وقت من الاوقات الخمسة مدة أيام التشريق (وفي رابع عشره) حضر جاهين بيك الالني ومعه طوائف من العر بان الى اقلم الجيزة وأخذوا الكلف وأغناما.ن البلادودراهم وأشيع بذلك وأمروا بخروج العسا كراليهم وركب محمدعلي باشافي يوم الخميس وخرج الي ناحية بولاق وأزلوا من القلعية جبخانة ومدافع وطفقوا يخطفون الحميرمن الاسواق انوجدوهاوعدي طائفه من العنما كر الحيالة الى برالجيزة وعدي ظاهر باشا الى برانبابة وصحبته عساكر كثيرة وأزعجوا أهل القرية وأخرجوهم مندورهموسكنوا بهاوأطلقوا دوابهم وخيولهم على المزارع قأكلوها بأجمعها ولميبقوا منهاولاعودا أخضر فيأيام قليلة ( وفيه ) اخلفي حجاج الخضري أيضا بسبب ماداخله من الوهـــم

الى رودس ووصل معهم أيضامر اسيم بنصب الدفتر دارية لاحمد افندى الملقب بجديد وهوالذي كان وصــــل في العام الاول بالدفتر دارية الري سكنـــدرية في أيام أحمد باشاخو رشيد وجانم افنــدي الدفتر دار ومنموه عنهاوكتبوافي شأنه عرضالا دولة بمدم قبوله وان اهل البلدر اضون علي جانم افندي فلماحصل ماحصل لخو رشيد اشاوعزل عن مصر وعزل أيضاجانم افندى حضراً يضاأ حمدا فندى المذكور بمراسيم أخرو فيهاالوكالة لسعيدأغا مجددةله ونظر الخاصكية لحافظ سليمان واستمرمن ذلك الوقت بمصرفوصل اليه الامر بتقليدالدفتردار بة وكان حسن انندى الروز المجيي هو المتقلدلذلك فلماكان يوم الخميس سابع عشره اجتمع بديوان محمد على صالح أغاقا بجبي باشاوه ميدأغاونقيب الاشراف و بعض المشايخ ولبس أحمدافندي خلعةالدفتردارية وشرطو اعليــه انه لايحدث حوادث كغيره فانحصل منهشئ عزلوه وعرضوافي شأنه وقبل ذلك على نفسه (وفي يوم الجمُّمة ثامن عشره) ارمحلت القافلة وصحبتها الكسوة والمحمل أواخر النهارمن احيية قايت باي بالصحراء وذهبو االى جهةالسويس ليسافروا من القلزم ( وفيه ) وصلتالاخبار بأن ونابارته كبيرالفر نسيس ركب في جمع كبير وأغارعلى بلادالنمساو بة وحار بهم حرباعظيما وظهرعايهم وملك تختهم وقلاعهم وطاب ملكهم بعدخر وجه من حضو نه فأعاده الملكته بمدماشرط عليمه شروطه وماكغمير ذلكمن القرآنات والحصون ثم سارالي بلاد الموسقو ووقع بينهو بينهم هدنة علي ثلاثة آشهر ( وفي يومالار بعا ثالث عشرينه ) خرج حسن باشاطاهرالي ناحية مصرالقدية ( وفي يوم السبت سادس عشرينه ) حضره بشرون بحصول وقتلة عظيمة وانهم أخذوا من الاخصام جملة عسكراً سري ورؤس فضر بوامدافع لذلك وأظهر واالسرور ( وفي يوم الاحد ) وصلت الرؤس والاسرى وهى احدى وعشرون رأساوذراع مقطع وسبمة عشر أسيرا ليس فيهم من يمرف ولامن جنس الاجناد وغالبهم فلاحون فاعطي محمدعلي لكل أسير نصف دينار وأطلقهم ووضعوا الرؤسوالذراعء:دبابزويلة ( ونيه ) وصلتالقافلةمنبابالسويس ووصلاً يضاصحبتهم جنرال من الانكليز راكب في تخت وحماته ومتاعه على تحوسبه ين حملا فذهب عندقنصلهم فلما كانٍ يوم الاربهاءغايته ركب في التيخت وذهبء: للحمد على بالازبكية فتلقاء وعمل له شنكا ومدافع وقدمله هدية وتقادم شمرجع الي مكانه

﴿ شهر ذي الحيجة الحرام سنة ١٧٢٠ ﴾

استهل بيوم الخميس (فيه) حضر مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي من الجهة القبلية وقد تقدم انهما ذهبا وعادا ثمر جعاثانيا على الهجن لنقرير الصلح ثمر جعاو لم يظهر أثر لذلك الصلح وحكى الناس عنهما أن المذكور بن لماذه باللى أسبوط وجدا ابراه يم بيك قدانتقل الى ناحية ملحطاوا جتمعا بعثمان بيك حدن والبرديسي فلم يرضيا بالتوجه الذى وجها به اليهم وهو من حدود جر جاو قالالا يكفينا الامن حدود المنية فان الفرنساؤية كانوا أعطوا حكم البلاد القبلية من حدود المنيه لمرادبيك بمفرده فكيف

أنهءندما يترشح الشخص منهم لتقليد المنصب يرسل من طرفه معينين الى الاقليم الذي سيتولى عليمه بأو راق البشارات وحق طرق باسم المعينين اماعشر ين ألفاأوأ كثر أوأقل فاذا قبضوا ذلك أتبعوها بأوراق أخرى ويسمونها أوراق تقبيل اليدوفيها مثل ذاك أوأكثر وأقل ثم كذلك أوراق لبس القنطان ونحوذلك وقديتنق بمدذلك جميعه أنه يتولي خلافه ويديأ نف العمل الي غير ذلك هذا وكتخدا ييك مستمرفي سرحاته بالاقاليم وجمع الاموال والعسف والجبو رمرة بالمنوفية ومرة بالغربية ومرة بالشرقبةولايقررالا الاكياس من الشهريات والمغارم وحق الطرق والاستعجالات المترادفة ثمما لايحيط بهدفترولا كتاب ( وفي ثامنه ) توفي ابر اهيم افندي كانب البهار وترك ولدا صغيرا فقلدوا مملوكه حسنافي منصبه وكيلاعن ولده ( وفي هذه الابام )كثر محرك المسكر والمناداة عليهم بالخر وج الى نواحى طراو الجبزة وذلك بسبب ان بهض الالفية عدى الى ناحية الشرق وأخذوا كلفامن البلاد وبمضهم وصل الى و ردان بالبرالغربي ( وفي عاشره ) حضر جملة من الدالا تية وغير هم من ناحـة الشام فمنههم من حضر في البحر على دمياط ومنهم من حضر في البرو عدي طاهر باشاالذي كان مسافراعلي جدة (وفيه أيضا) سأفرت القافلة المتوجهة الي السويس وصحبهم أنحوا لما تتين من العسكروعليهم كبير من طرف طاهر بأشابدلاعنه وسافر صحبتهم حسن افندي القاضي المنفصل ليكون قاضيا بمكة حسب القانون (وفي خامس عشره )وصلت قوا فل التجار من السو يس فارسل محمد على وفتح الحواصل وأراد أخذ بضائع التجار وفروقالبن فانزعجالتجار بوكائل الجماليةوغيرها وذلك بمدان دفعواعشو رها ونولونها وأجرهاوماجعلوهءايهامن المغارم السابقةوانحط الامرعلى المصالحةمن كلفرق خسون ريالاولم ينتطح في ذلك شاتان ( وفي حاديء شرينه ) حضر كتخدابيك الى مصر بعد ماجمع الاموال من الاقاليم وفعل مافعله من الفردو المظالم الخارجة عن الحد ( وفي يوم الار بماء خامس عشر بنه ) توفي عثمان ﴿ شهر ذي القددة ١٢٢٠ ﴾ افندي العباسي

استهل بيوم الثلاثاء والاجهاد حاصل بخروج العسكر للتجريدة في كل يوم و نصبوا عرضهم ببرالحيزة و ناحية طرا من ابتداء شعبان كانقدم وفي كل يوم بخرجون طوائف و يعودون كذلك (وفي يوم الاربعاء تاسعه) حضر مصطفى أغاالو كيل وعلى كاشف الصابونجي وعلى جاويش الفلاح الذين كانوا توجهوا الى قبلي لاجل الصلح وحضر صحبتهم نيف و ثلاثون مركبا من السفار و المتسببين فيها غيلال وأدهان وجلودو تمروغ برفاك ولم يعلم حقيقة ما حصل (وفي يوم الجمة) حادي عشره نودي على العسكر بالحروج من الغد بالتركي والعربي والتحذير من التأخير (وفي يوم الاحد) رجع مصطفى أغالجواب ثانيا هجانا من طريق البر (وفي يوم الاثنين رابع عشره) أخرجو المحمل والكسوة وعين لاسفر بهما من القلزم مصطفى جاويش العنتبلي ومعه صراف الصرة دفعو الهربعها وثمنها وهذا لم يتنق نظيره (وفي يوم الاثنين ططريا ومعهم البشارة لحمد على باشا بوصول الاطواخ يوم الثلاث اعامس عشره) ورد نحو السبه ين طهريا ومعهم البشارة لحمد على باشا بوصول الاطواخ

فامر محمد على بخر وج العساكر فللكؤ اواحتجوا بطلب العلوفة فعزم على الخروج بننسسه فلماكان ليلة الاربداء سادس عشرينه طلب كبار العساكر وركب مهم الى مصر القديمة وشرعوافي التعدية بطول الليل وهم محمدعلي وعسكره وخواصه وعابدي يكوعمر بيك وصالحقوش والدلاة وكبيرهم وعلى كاشف الذى تزوج بنت شنن وأتباعه في تجمل وكبير الدلاة وطائفته وركب الجميع وقت الشروق وبرزوا الىالفضاءوا نفردكل كببر بعسكره خمسة طوابيروستةو نظرواعلي البعدمنهم فرأوا خيالة من العربان وغيرهم متفرقين كلجماعة في ناحية فحمل كلطابور على جماعة منهم فأنهز مو ااما مهم فساقوا خلفهم فخرج عليهم كمائن من خلفهم ووقع بينهم الضراب وحمل علي كاشف و آخر قال لهأوزى في حماعتهم فرأوه مجملا فظنوه محمدعلي فاحتاطوا بهوتكاثر واعليه رأخذوه أسيراهوو من معه وفرمن نجا منهم ووقعت فهمالهن يمةورجيع الجميع القعقري وعدوا اليبر مصر من غير نأخير وذهب من الارنؤد وأغراض نفسانية يطول شرحها وتحزبوا حزبين حزب مع الشيخ عبداللة اشرقاوي وحزب مع الشيخ محدالاميروهم الاكثروجعلوا الشيخ الامير ناظراعلى الجامع وكتبواله تقريرا بذلك من القاضي وختم عليه الشايخ والشيخ السادات والسيدعمر افندى النقيب وكانت النظارة شاغرة من أيام الفرنسيس وكان يتقلدهاأ حدالامراء فلماخرج الامراءمن مصرصارت تابعة للمشيخة لوقت تاريخه فانفهل لذلك الشيخ الشرقاوي ولمافعلوا ذلك اجتهدالشيخ الامير فيالنظر لخدمة الجامع بنفسه وبابنه وأحضر الخدمة وكنسوا الجامع وغسلوا صخنه ومسحوه وفرشوا المقصورة بالحصر الجدد وعلقوا قناديلالبوائك وصاركل يوميقف على الخدمة ويأمرهم بالنظيف وغسل الميضاة والمراحيض وأمر بغلق الابواب من بعد صلاة العشاء ماعدا الباب الكبيرور تبواله بوابا وطردوا من ببيت به من الاغراب الذين يلتنون بالحصر ويلوثونها ببولهم وغائطهم ونحو ذلك (وفي غابته ليلة الاحدالتي هي ليلة العيد ) عدى طائنة من العسكر الي برا لجيزة وانضموا الى الاخصام وحصل في العسكر أرنجاج واختلافات وعملواشنكافي تلك الليلة في الازبكية بعد ماأثبنوا هلال شوال بعد العشاءالاخيرة وقدكانوا أسرجوا المساجدوصلوا التراويحثم طفؤا المنارات في ثالث ساعة من الايل ﴿ شهر شوال سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الاحدالمذكوروجميم الامورم تبكة والحال على ماهو عليه من الاضطراب ولم يحصل في شهر رمضان لانماس جمع حواس ولاحظوظ ولاأمن وانكف الناس عن المرور في الشوارع ليلا خوفامن أذبة المسكر وفي كل وقت يسمع الانسان أخبارا ونكات وقبائح من أفاعيلهم من الخطف والقتل وأذبة الناس (وفي رابعه) قلدوا مناصب كشوفات الاقاليم ونهيؤ اللذه اب وعملوا قوائم فرد ومظالم على البلاد خلاف ما تقدم وخلاف ما يأخذه الكشاف لانفهم وما يأخذونه قبل نرولهم وذلك

مركباواصلة من بلادالشام الي دمياط ببضائع التجار (وفيه) حضر جماعة من الالفية الي بر الحبيزة وطابرا كلفامن اقابم الحبزة وقبضوها ورجعوا الى الفيومومضي فىأثرهم عربان أولادعلي من ناحيةالبحيرة وعاثوا بأراضي الجيزة فعينو اله مُطاهر باشآالذي كان مسافر االي بلادا لحجاز وخرج بعساكر ووخيامه وموكبه اليخارج باب النصرونصب وطاقه وصاريضرب فيكل ليلة مدافعه وطبله ونوبته واستمره قيماعلي ذاك نحوثآلائة شهوروهم بجمعوناله الاموال ويفردون الفردعلي الاقاليم ويقولون برسم تشهيل العسكر المسافر للخوارج واستخلاص البلاد الحجاز بتمن أيديهم ولميزالوا يحتجوا بمدم أخذالنفقة وفيكل يوم يتسالون شيأ بعدشي ويدخلون الي المدينة ويتنرقون الى الجهات حتى لم يبق منهـم الاالقايل ثم انهم ارتحلوامن مخيمهم بحجة العرب وطردهم من الجيزة نلماعدوا الي الحيزة دخلوا الي دور هاوسكنوها غصباعن أهلهاواستولواعلي فراشهم ومتاعهم ولميخرج منهمأ حدالممرب ولم يتعدوا خارج السور وبطل أمرااسفرة المذكورة (وَف ااسع عشره) أرسل محمد على من قبض علي الأغا الشمعد انجبي وعبْمان أغا كتخدا بيك سابقا وقت المغرب وأنزلو هماالي بولاق في مركبوذهبو ابهما يقال انهم فتلوها ومعهما اثنان أيضامن كبار العسكرو لم يعلم سبب ذاك رأ نزلوا حصصهم في الزاد (ونيه) ننحوا طلب الميرى من الملتزمين عن سنةاحدي وعشر بن معان سنة ناريخه لم يستحق منهاااثاث وكانوا فتحوها معجلة لقدر الاحتياج وقبضوا نصفم اوطلموا النصف الآخر بعدأر بعةأشهر وأماهذه فطلموها بالكامل قبلأوانها بسنةوخصوصافي شهررهضان معماالناس فيهمن ضيق المعاش وغلوالاسعارفي كلشئ بلوعدم وجود الاقوات ووقوف المسكر خارج الدينة يخطفون مايأتى بهالفلاحون من السمن وألجبن والتبن والبيض وغيرذلك ومن دونهم المرب و ثل ذلك في البحر والمراكب حتى المنع وجو دا لمجلو بات برا وبحرا وطلبوا المراكب لسفر العساكر بالتجاريدنتسامع القادمون نوقفوا عن القدوم خوفامن النهب والتسخير ولم إبق بسواحل البحر مركب ولافارب وبطل ديوان العشور ووصل معر العشرة أرطال السمن ستمائة نصف فضةان وجدواالعشر ذمن البيض بخمسة عشراصف فضةان وجد و لدجاجة بأربعين نصفا والرطل الصابون بستين نصفاولم يزل ينزايد حتي وصدل الرطل الى مائة وعشرين والراوية الماءبأر بمين نصفاوالرطل القشطة بستين نصفاوالرطل من السمك العاري بستة عشر نصفا والقديدا لمملوح بعشرنا نصاف وقدكان بباع بنء فين وبالعدد من غيروزن والحوت الفسيخ بأربعين نصفا وقس على ذلك ( وفى عشر بنه ) رجم خازندار طاهر باشاالي جهةااها دلية ثانيا ومعه جملة من المسكر وصارو ايضر بون في كل ليلة مدنمين واستمرطاهر باشا بالحيزة (وفيه) كتب محمد على باشاوكاتبة اليالامراءالقبإلى وأرسل بهامصطفى أغاالوكيل وعلي كاشف الصابونجبى ليصطلحوا علي أمر ( وفيه ) وصل ايضاجم اعة، ن الالفية الى جهة سقارة و بلادا لجيزة وطلبو امنها كلفة ودراهم

استنضاح الاموال لا يمكن ضبطها ( وفى أو اخره ) زوج محمد على حسن الشماشرجي تابعه ببنست ليم كاشف الاسيوطى وهي بنت بنت عبد الرحمن بيك تابع عمان بيك الجرجاوى وهي ربيبة أحمد كاشف تابع سليم كاشف المذكور فعقد و اعقدها و عملو الهامهما بيت أمهاها نم بحارة عابدين واحتفل بذلك محمد على وأمر بأن يعمل لهازفة مثل زفف الامراء المتقدمين و نبهوا على أرباب الحرف فعملو الهم عربات وملاء بوسخريات قاموا بكلفها من مالهم الموزع على أفراده موداروا بالزفة يوم الحميس غاية شعبان وحضر محمد على اللي مدرسة الغورية مع أولاد مليرى ذلك وعمل له السيد محمد المحروق ضيافة في ذلك اليوم وأحضر اليه الغداء بالمدرسة و المانقضي أمر الزفة شرعو افي عمل موكب المحتسب و مشايخ الحرف لرؤية رمضان و حضروا الي بيت القاضى و لم يشبت الهلال تلك الليلة و انقضى شهر شعبان

﴿ واستهل شهر رمضان بيوم السبت سنة ١٢٢٠ ﴾

وفي هذا اليوم شح وجوداللحم وغلاسمر ولعدم المواشي وتوالي الظلم والعسف والفر دوالكلف على القري والبلادحتى بلغ الرطل اللحم الجفيط الهزيل خمسةوعشرين نصفاان وجدوا لجاموسي اثني عشر نصفا وامتنع وجودالضاني بالاسواق بالكليةرأساو لمااستهل رمضان انكبانناس على من يوجد من وذهبوابه الى سوق انبابة يومااسبت أول رمضان ونهبواماو جدوه معالفلاحين من الزبد والحببن وغيرذاك وزاد فحشهم وقبحهم وتسلطهم على ايذاءالناس وكثروا بالبلدوانحشر وامن كلجهة وتسلطوا على تزوج النساء قهرا اللاتيمات أزواجهن من الامراء المصراية ومن أبت عليهم أخذواما بيدهامن الالتزام والايراذ وأخرجوها من دارهاونهبوامتاعها فمايسمهاالاالاجابةوالرضا بالقضاء وتزوج بعضهم بزوجةحسن بيك الجداوى وهي بنتأحمد بيكشنن وأمثالها ولمبنف مهن الهروب ولاالاختفاء ولا الالتجاء وتزيوا بزى المصريين في ملابسهم و ركبوا الخيول السومة بالسروج المذهبــة والقلاعياتوالرخوت المكلفةوأحدق بهمالخدم والاتباع والقواسة والسواس والمقدمون ووصل كل صعلوك منهم الايخطر على باله أو يتوهمه أو يتخيله ولافي عالم الرؤيا مع انحراف الطبع والجهل المركب وعمى البصيرة والفظاظة والقساوة والتجاري وعدمالدين والحياء والخشية والمروءة ومنههم تزوج الاثننين والثلاث وصارله عدة دور (وفيه) ثواترت الاخبار بما حصل لياسين بيك وانه بعدانهز امههرب بجماعة قايلة وذهب عندسليمان بيك المرادى وا نضم اليه ( وفي ثالث عشره ) نهبو ' ييت ياسين بيك المذكور وأخذوامافيه ونفوا محمدافندي أباءوآ نزلو مفي مركب وذهبوابه الى بحري وقيل أنهم قتلوم ( ونيه ) وردت الاخبار بأنه غرق بمينا الاسكندرية احد عشر غليونا من الكبار وذلكأنه في أواخرشعبان هبت رياح غربية عاصفة ليــ لافقطعت مراسي المرا كبودفعتها الرياح الى البرفانكسرت وتانف مافيهامن الاموال والانفس ولم ينجمنها الاالقليل وكذلك تلف ثمان وأربعوك

المحتاج اليهم وأرباب المناصب ولا يأخذون بعدذاك علائف فكثرااتروي في ذلك ولفط الناس بالفردة وتقرير أموال على أهل البلد وانحط الامربعدذلك على قبض ثلث الفائظ من الحصص والالترام فضج الناس وقالو اهذه تصير عادة و لم بن للناس معايش فقال نكتب فرمانا و ناتزم بعدم عود ذلك ثانيا و ترقم فيه لعن الله بن بفعلم امرة أخرى ونحو ذلك من التمويهات الكذبة الي أن رضى الناس واستقر أمرها وشرعوا في بحريرها وطلبها

## ﴿ شهرر جب الفرد سنة ١٢٢٠ ﴾

إستهل بيوم الاربعاء (وفيحاديءشره) سافر محمد كتخدا الااني بالحبواب المتقدم الي مخدومه بممدان قضي أشغاله واحتياجاته منأه يمقو خيام وسروج وغير ذلك وخرج ياسين بيك وباقي الكشاف المافرون الى الحيزة وطلبوا المراكب حتى عزوجودهاو أمتنع ررودها من الحجهة البحرية (وفى ثالث عشره ) سافر المذكورون بعداكرهم وسافرأ يضاعلي باشاسلحدارا حمد باشاخورشيد المنفصل المي سكندر بة وأماقبطان باشافانه لم يزل بنفسر مكندرية ( وفي منتصفه ) برز طاهر باشا الذاهب الى البلاد الحجازية بعساكره الى خارج باب النصر ( وفيه ) وردت الاخبار بأن الوهابيين استولواعليالمدينة المنورةعلي ساكنها أفضل الصلاة وأنم التسليم بمدحصار هانحوسسنة ونصف من غيرحرب بل تحلقو احرلها وقطعواءنهاالواردو لمغالاردب الحنطة بهامائة ربال فرانسه فالمااشتد بهم الضيق الموهاودخالهاالوهابيون ولم يحدثوابها حدثاغ برمنع المنكرات وشرب النباك في الالواق وهدمالقباب ماعدا قبة الرسول صلى الله عليه وسلم ( وفي تاسع عشره ) وقع بالازبكية ممركة بين الممكر قتل بهاواحد من أعيانهم وانتان آخر ان ورجل سائس وبغل وفرس وحمار ( وفي خامس عشرينه ) وردالخبر بسفر القبطان وأحمد باشاخو رشيد من تفرسكندر بة ( وفيه ) حضر اهل وشيديتشكون الىالسيدعمر النقيب والمشايخ ويذكرون انمحمدعلي باشاأرسل يطلب منهم أربعين الفريال فرانسه على ثلاثة عشر نفرا من التجاربة ائمة (وفيه) حضر محود بيك الذي كان بالمنية وتواثرت الاخبار بوصول الغز المصريين الى أسيوط وملكوها وأماالالني فانهجهة الفيوم ووقع بينهو بين جماعة ياسين يك محار بةوظهرعليهم وأرسل ياسين بيك يطلب عسكوا وذخيرة ( وفي خامس عشرينه ) ركب المشابخ والسيدعمر النقيب إلى محمد علي وترجوا ءنده في أهل رشيد فاستقرت غراءتهم علي عشرين ألف فوا نسه وسافرو اعلى ذلك وأخذوا في تحصيلها (وفيـه) طلب بترك الديرواحتجوا علبــهبهروب حرجس الجوهرى وانحط الامرعلي المصالحة بمائة وأربعين كيساوزعها النصارى على بعضهم ودفعوها

م شهر شعبان سنة ١٢٢٠ کم

استهل يوم الجمعة ( فيه ) أمر محد على باشا برفع حصص الالنزام التي على النساء ويتبوا قوائم حن ادها و انحط الامر على المصالحات بقدر حالهن وغير ذلك أمور كشيرة وجزئيات وتحيلات على

الى•ذا الوقتوحضرالآنبراسلةمن قبطانباشا وأحضرصحبته تقريرالسعيدأغاعلىالو كالةوابقائه على ماه وعليه و نظر الخاصكية الميمان أغاحافظ (وفي يوم الاحدرا بع عشره) تغيب جرجس الجوهري قيةال انه هرب ولم يظهر خبر موطلب محمد علي فلتيوس وغالى و جر جس الطو بل (وفي يوم الاثنين) حضر مجمد كتخدا الااني بجواب من مخدو مه وقابل محمد على باشاوذ هب الى يبنه لقضاءاً شفاله (وفيه) وصلت القافلة والمحمل وأرادالباشانهب قافلة النجار فصالحو اعلى أحمالهم بألف كيس و دخل المحمل في ذلك اليوم صحبة المسفر (وفيه) طلب الباشاح من أغانج اتي المحتسب والابير ابراهيم الرزاز وطلب أن يقلد حسن أغا كتخداالججوالاميرابراهيم ديودار بشرطأن يكلفاأ نفسهمامن مالهمافاعتذرا بعدم قدرتهماعلي ذلك فيسهماوطلب من كلواحد منهما خسمائة كيس وعزل حسن أغاوقاد عوضه آخر يسمى قاضى أوغلي على الحسبة (وفي يوم الثلاثاء) ظهر الخبرعن جرجس الجوهري بأنه ركب من دير مصر العتيقة وذهب الى الامراء المصرلية بناحية التبين (وفي يوم الاربعاء سابع عشره ) توفي الشيخ محمد الحريري مفتي الحنفية (وفي يومالجمعة تاسع عشره) توفي حسن افندي ابن عثمان الاماحي الخطاط (وفيه) قلدوا على جلبي بن أحمد كتخدا علي كشونية القليوبية ولبس القفطان وركب بالملازمين ( وفيه ) سافر محمد كتيخدا الالني عائدا الى مخدومه وذهب صحبته السلحدار وموسى البارودي (وفي عشرينه) تقلد الحسبة شخص يتمال له عبدالله قاضي أوغلى وكذلك ثقلد قبله بأيام ابراهيم الحسيني الزعامة وهوحليق اللحية وتقلدمجمد من بماليك اسمعيل بيك ويعرف بالالغي وهو زوجهانم انة بنت اسمعيل بيك أغا مستحفظان (وفيه ) أفرجواءن حسن أغاالمحتسب وابراهيم الرزاز وقررواعلى الاول خمـةوستين كيسا وعلى الثاني خمسة عشر كيسايقومان بدفهها (وفيه ) أنز لواقوائم على البلاد والحصص التي كانت تحت التزام جرجس الجوهري الي المزاد فاشترا هاالقادرون والراغبون (وفي حادي عشرينه) قلدواياسين بيك كشوفية ني سويف والنيوم وكذلك لبسوا كاشفا على منفلوط وغيرها (وفي أواخره) حضر محمد كتحداً الااني والسلحدار وذكروا مطلو بات الالني وهوائه يطلبكشونية الفيوم وبني سويف والحيزة والبحيرة ومائتي بلدالتزاموا نهيأتى اليالجيزة ويقيم بهاو بكون تحت طاعة محمدعلى باشا وتشاور وافى ذلك أياما بأماباقي الامرا المصرليين فانهم انتقلوا من مكانهم وترفعوا الى جهة قبلي بناحية بياضة ثم اتفق الرأي على أن يعطوهم من فوق جرجا وينزل بهاالحا كمالمولى عليها من المثمانية وان المصربين القبالى اقتسموا بينهم البلاد ويقومون بدفغ المال والغلال الميريه وكل ذلك لِإِ أَمِل له ولاحقيقة من الطرفين وكتبو اللالغي مكائبات بذلك وأنَّ بكونِ في ضعنهم ( وفي أواخره ) أبضااحتاج محمدعلى باشاالي باقي علونة المسكر فتكلم مع المشايخ في ذلك وأخبرهم بأن العسكر باق لهم الانه آلاف كيس لانمرف لتحصيلها طريقة فانظروا رأيكم فيذلك وكيف بكون العمل ولميبق الاهذهاانوبة ومن هذا الوقت اذاقبض العسكر باقي علائنهم سافروا الي بلادهم ولم يبق نهم الا

المبدول وكثير من الاجناد المصربة وحسن باشا الار نؤدي (وفي يوم السبت) رجم القرابة المشاة و ذهب الحيالة خلفهم متباعد بن عنهم برحلة فكان شأنهم أن الدلاة المذكورين اذاور دواقربة نهبوها و أخذ و اما و جدوه فيها وأخذوا الاولاد والبنات وارتحلوا فيأتي خلفهم العرب النايعون خلفهم فيطلبون الكلف والعلميق و بنه بون أيضا ما أمكنهم ثمير تحلون أيضا خلفهم فتنزل بعدهم التجريدة فيفه لون أقبيح من الغريقين من النهب و السلب حتى ثياب النساء وأخذ الدلاة من عرب العائد خمسما أنه جل و ذهبوا على طريق وأس الوادى (وفيه) و ردا لخبر بوصول كتخدا بيك الى منوف و قبض على كاشفه وأخذ منه ما جمعه ثم انه فرد على البلاد التي و جدبها بعض العماراً مو الامن ألف ريال فأزيد و حصر ذلك في قائمة وهي بحوالستين بلدا وأرسل يستأذن في ذلك و يطاب عدم الرفع عن شي منها ليحصل قدرا يستمان به على علائف الهسكروج الكيم وايكمل خراب الاقليم وانقضي شهر جمادي الاولى

﴿ شهر جمادى الثانية سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الانبين (في ثانيه) وصل ولدامجمد على باشاالى ساحل بولاق فركب أغوات الباشاوا ستقبلوهما وأحضر وهماالى الازبكية وعملو الهماشنكأ تلك الابلة (وفي ثالثه) طلع محمدعلي بإشاالي القلعة وأجلس ابنه الكبيريها وضر بواله في ذلك الوقت مدانع (وفي رابعه) رجع عابدي بيك ومن بصحبته ، ن المصركة ونجهة الشرق وقد وصلوا خلف الدلاة الى حد العائد ثمر جعوا و ذهب الدلاة الى جهة الشام عامههم من المال والغنائم والجمال والاحمال وعدتهاأ كثرمن أربعة آلاف حمل ومانهبوه من البلادوأسروه من النساء والصبيان وغيرذلك وكنوامن نةمة للهعلي خلقه ولمبحصل من مجيئهم وذهابهم الازيادة الضرو ولميحصل للباشا لمخلوع الذي استدعاهم لنصرته الاالخذلان وكان فيعزمه وظنه أنهم يصيرون اعوانه وانصاره ويستعينبهم وبطائنةالبنكجرية علىازالةالطائنة الاخري فانتحس قدومهم وأورثهالله ذلهم وتخلو اعده وخذلوه وضاع عليهماصر فه عليهم في استدعابهم وملاقاتهم و خلعهم وتقدماتهم ومصارفهم وعلائفهم وخرجهم ولم ينفعوه بنافعة بل كانوامن الضرر الصرف عليه وعلي الاقليم وكان كماخوطب. أوعوتب فيأمرأوفعل قول اصبروا حتى تأتي الدالاتية ويجصل بعددلك النظام فلم يخصل بوصولهم الاالفساد العام وانقضت دولته والمكست قضيته (ونيه) شرعوافي عمل دفتر فردة على البلادالتي بقي فيها بعض الروق (وفي خامسه) حضر كُنْخدا بيك ليلاوأشار بابطال ذلك الدفتر لما فيهون الاشاعة. والشناعة واتنق معالباشاوالمتكامين انه يفعل ذلك باجتهاده ورأيه ورجع في تلك الليلة وشرع في التحصيل مع الجو روالمسف الزائد كاهوشأثهم (ونيه) سافر أيضا جانم أفندي الدفتر دار وسافر صحبته قابجي باشا الاسود السمي بشير اغا (وفيه) سافر بعض كبرائهم الى جهة السويس ليأتي بالمحمل (وفي يوم الجمعة) وردأحمدأ فندي من سكندرية وهو الذي كان بالدفتردارية في العام السابق ومنعه أحمد بإشاخو رشيدمن الورودوكتبوا فىشأنه عرضحال منالمشايخوالو جاقلية بنعهوا بقاءجانمأ نندى واسنمر بالاسكندرية على وجوههم حتى ذهبو ابهم وبرؤس القتلي الى بيت الباشا بالازبكية وكان قداســـتــــد للفر ار وتحـــير في أمره و نزل الى أسفل ير يدالر كوب واذا بالعسكر داخلون عليه ومعهم الرؤس والاسري في أيديهم فعند ذلك سكن جاشه وامتلافرها والماء شل بين يديه أحمد بيك تابع البرديسي الذي كان أميرا بدمياط وحسن شبكة ومن معهدماقال لاحمد بيك ياأحمد بيك وقعت في الشرك فطلبماء فجلوا كتافه وأتوه بماء يشرب فنظر لمن حوله وخطف يطقا نامن وسط بعض الواقفين وهاج فيهم وأراد قتل محمد على باشا وقتل أنفارا فقام الباشاو هرب الى نوق و تـكاثروا عليه وقتلوه وضعوا باقي الجماعة في جنازير وفي أرجلهم القيود وربطوهم بالحوشوهم على الحالة التي حضروا فبهامن العرى والحقارة والذلة (وفي ثاني يوم) أحضروا الجزار بن وأمروهم بساخ الرؤس بين يدي المعتقلين وهـم ينظرون الىذلك وأحضروا حماعة من الاسكانية فحشوها تبنا وخيطوها (وفي ليلة الاثنين) خرج عابدي بيك بمساكرالار نؤدبراوبحرا اليجهة طرافالنتقي معمن بهامن المصريين وكان بهاابراهيم وحضروا الى،مصر وغرق من مراكبهم مركبان في ليلة الثلاثاء (وفي تلك الليلة قتلوا المعتقلين ماعدا حسن شبكة ومعه اثنان قيل انهم عملواعلي أنفسهـم ثلثمائة كيس فأ بقوهمــا وقتلوا الباقي قتــــلا شنيما وعذبوهم فيالقتل من أول الليــ ل الى آخره ثم قطموار ؤسهم وحشوها نبنا و وسقوها في مركب وأرسلوها الى سكندرية وعدتهم الائة ونمانون رأساو فيهممن غيرجنسهم واناس جربجية ملتزمون وأخنيارية التجؤااليهم ورانةوهم في الحضو روبعثوا من يوصلهم الى اسلامبول وكتبوافي المراسلة إنهم حاربوهم وقاتلوهم وحاصر وهم حتى أفنوهم واستأصلوهم ولم يبة وامنهم باقية وهذه الرؤس رؤس أعيانهم وأكابرهم فكالاعدة من قتل في هذه الحادثة من المعر وفين المنصبين مراد بيك تابيع عثمان بيك حسن وقبطان بيك تابع البرديديوسليم بيكالفربية وأحمدبيكالدمياطي وعلى بيك تابع خليل بيك رنحو الخمسة والعشرين ن مماليكهم وأتباعهم ونجاحسن بيك شبكة واثنان معددون أتباعهوباقيهمأشخاص مجهولة وفيهم فرنساو يةوأرنؤ دية ولمهتنق الامراءالمصرية أقبحولا أشنعمن الدلاة الىناحية الخانكة يمدماطافوا اقايمالغربيةوالمنوفيةوالشرقية والدقهليةوفعلواأفعالا شنيعة من النهب والسلب والقتل والاسر والفسق ومالايسطر ولايذ كرولايكن الاحاطة ببعضه (وفيه) آفر جواعن جرجس الجوهرى ومن معه على أربعة آلاف وثمانمائة كيس وأن يبقى على حاله فشرع في توزيمها على باقي الاقباط وعلى نفسه وعلى كبرائهم وصيار فهم ماعدافلتيوس وغالى وحوات عليه النحاويل وحصل لهم كرب شدېدوضج فقراؤهمواسنفانوا(وفييومالجمعة)خرج عدة كبيرةمن العسكر اليناحية الشرق لمحار بةالدلاة وأميرهـم عمر بك تابع عثمان بيك الاشقر ومحمد بيك عليهم وبقولهم نهاره بارك وسعيدوا لحمدللة على السلامة وشخص الناس وبهتو اوخمنوا التخامين فلما وصلواعطفة الخراطين افترقوا فرقتين إدخل عثمان بيك حسن وشاهين بيك المرادى وأحمد كاشف سليم وعباس بيكوغيرهم كشاف وأجذاد وبماليك عبيدكثيرة نحوالالف وخلف كلطائفة نقاقير وهجن وبأيديهم البنادق والسيوف والاسلحة ومروا بالجامع الازهرو ذمبو االى بيت السيدعمر والشيخ الشرقاوي فامتنع السيدعمرمن مقابلتهم فدخلوا الى بيت الشيخ الشرقاوي وحضر عندهم السميدعمر فطلبوامنهم النجدة وقيام الرعية فقالو الهمه ذالايصح ولميكن بينناو بيسكم موعد ولااستمداد والاولى ذهابكم والاأحاطت بناوبكم العساكر وقتلونامعكم فعندذلك ركبوا وخرجوامن باب البرقية وبعد خروجهم حضر في أثرهم حسن بيك الارنؤدى في عدة وافرة من المسكر وهم . شماة وخرج خلفهم فوجدهم خرجواالى الخلاء فرجع على أثره وأماالفرقة الاخري فانهم وصلوا اليباب زويلة وتقدموا قليلا الىجهة الدرب الاحمر فضرب عليهم المسكر الساكنون هناك بالرصاص فرجموا القهةرى الي داخل بابزويلة وأرادواالدخول اليجامع المؤيد والكرنكة بثلك الناحية فضرب عليهم المغاربة والمرابطون هناك فاصيب منهمأ شخاص وقوي جاش العسكرالذين جهة الدرب الاحمر السمعو اضرب الرصاص وتنبه غيرهم أيضا واجتمعو المعاونتهم وانعمرع منهم الائة أشيخاص وقعوا لي الارض فالماعان واذلك ولو االادبار ونبعهم العسكر يضربون فيأقنيتهم نلميز الوافي سيرهم الي انتحاسين وقدأغلق الناس بوابة الكمكيين وكذلك بوابة الحراطين و بوابة البندقأنيين وكان حجوالساكن بالخر فش عند ماسمع بدخو لهم لحقهاافزع والخوف فخرج من يته بعسكر مير بدالفرار وخرج منعطفة الخرنفش وذهب الي جهةباب النصراظنه انه لا يمكنه الخروج من باب الفتوح الذي دخاوا منه فلماوص ل الي باب النصر فاطمأنحينئذ وعلم سوءرأيهم نأغلقه وأجلسء:ــدمجماعة.نأ لباعه ورجع على أثره الىجهة بين القصرين فصادف أدبار الجماعة والعسكر في أقفينهم الرصاص نعند ذلك قوى جاشه وضرب في وجوههم هو ومن معه من العسكر فاختب ل القوم و - قط في أيديهم وعلموا انه قد أحيط بهم فنزلو اعن خيو لهم ودخل منهم جماءة كثيرة جامع البرقوقية وذهب منهم طائفة كبيرة بخيو لهم تحو المائة الى جهة باب النصر فوجدوه ملوقا فنزلواأ يضاعن خيو لهمودخلوا العطوف ونطوامن السورالي الخلاء وتفرق منهم جماعة اختفوافي الجهات وبعض الوكائل والبيوت ولماانحصرالذين دخلواجامع البرقوقية وأغلقواعلي أنفسهم الباب احتاطت بهم المسكر وأحرقوا الباب وتسو رأيضاعايهم جماعة من العطفة التي بظاهر البرقوقية وقبضواعليهم وعروهم ثيابهم وأخمذوا مامعهم من الذهب وانتنو دو الاسلحة المثمنة وذبحوا منهم تحوالخسين مشل الاغنام وسحبوانحو ذلك المددبالحياة وممرايامك شوفوالرؤس حفاة الاقدام ونوقوا الايدي يضر بونهم ويصفمونهم على اقفيتهم ووجوههم ويسبونهم ويشتمونهم ويسحبونهم

غان القوم لاأمان لهموانحشر وافيداخل المدينة والوكائل والبيوت ولابتركون قبائحهم وأماالامراء المصرلية فانهم وصلواالى انتبين واجتمعواهناك ماعداعلي بيكأ يوب وسليمان بيك وعباس يكفانهم بالجيزة مع على باشاو ياسين بيك وأماالدالاتية الانجاس فانهم مستمر ون على نهب البلادوساب الاموال وأذيةالمباد ونهبوا كاشف الفربية وهجمواعلى سمنود وهيمدينة عظيمة فنهبوا بيوتها وأسواقها وأخذوامافيهامن الودائع والاموال وسبوا النساء وفعلوا فعالاشنيعه نقشعر منهاالابدان ثمانتقلواالي المحلة المكبري وممالآنها وأمامحمد بيك الالفي فانه حاصرده نهوأ رمدة مديدة فلم يتمكن منها ثمارتحل عنها ورجع مقبلا ووصل الى ناحية الطرانة وأماقبطان باشا فانه لم يزل مقيماعلي ساحل أبي قبر ( وفي يوم الخميس )وصلت الاخبار بذهاب قبطان باشاالي سكندرية ( وفي يوم الاحد ) خامس عشر منزل أحمد باشاالخاوع الحالمراكب ن بولاق وسافرالى جه بجرى به ياله وأنباعه الختصين به وتخاف عنه كتخداه وعمربيك وصالحقوش والدفتردار وكثيره ين أنباعه فلميسهل بهم مفارقة أرض مصر وغ: تُمهامع أنهم مجتهدون في خرابها ( وفيه ) وصــــلالالني الكبير والصغير الي بر الجيزة( وفي يوم الاثنين )اتفق جماعة من الارنؤدوقه عدوا الذهاب الى برالجيزة فوصل خبرهم الى مجمد علي الشا فارسل البهم عسكرا وممهم حجو فلحقهم عند دالمهادي بحرى بولاق فقتلوا منهم نحوالعشرين وهرب باقيهموتفرقوا ( وفيه ) بني حجاج الخضرى حائطا و بوابة على الرميلة عند عرصات الغلة (وفي يوم الاربماء) سابع عشره قبض محمد علي باشاعلى جرجس الجوهرى وممه جماعة من الافباط فحبسهم ببيت كتخدا وطلب حسابه من ابتداء سنة خمس عشرة وأحضرالمه لم غالي الذي كان كانب الالغي بالصعيدوأ ابسه منصبه فيرئاسة الاقباط وكذلك خلع علي السيد محمد بن الحجر وقى خلع الاستمر ارعلي ما كانعلبه أبوممن أمانةالضر بخانهوغيرها ( وفي تلك الليلة ) قنل شخص كبير بيكماشي تحت بيت الباشابالاز بكية وضربوالمو تهمد فعاوذاك لامر نقموه عليه ( وفيه )سافر كتخدا بيك الي جبه المنوفية وقبض على كاشفها وأخذمامه من الاموال التي جمعها من منهو بات البلادو دل على ودائمه وأخذها أيضا و وجدله غلالا كثيرة ومواشى وغير ذلك ( وفي يوم الجمعة عشرينه ) الموافق لحادى عشر مسرى أوفي النيل المبارك أذرعه ونودي بذلك وأشيع في ذلك اليوم وصول فرقة من الاص المصريين من خلف الجبل و باتااناس مستمدين للفرجة على موسم الخليج على العادة فأمراابا أباخر اج الخيام والنظام الي ناحية الجسر وعمل الحراقة تُم أمر بكسرالسدليلا فماطاع المهار الاوالماء يجرى في الخليج ولم يذهب الباشاولاالقاضي ولاأحد من الناس ولم بشمر وابذلك وكان قد بالمه ورودا لا. راء نتأخر عن الخروج وهم ظنوا خروجه مع المسكرالي خارج المدينة وفى وقت الشروق من ذلك البوم وصل طائفة من الامواء الى ناحية المذبح وكسروابو ابة الحديدية و دخاو امن باب النتوح في كبكبة عظيمة و خلام نقاقير كشيرة وجمال واحمال فشقوامن ببنالقصرين حتى وصلوا الىالاشرقية وشخص لممانناس وضجوا بالسلام

وحضر الالني الي جهة الطرانة ( وفيه ) حضر صالح أغا القابجي اليالسيد عمر النقب وأخبره انهم تواعدوا مع أحمد باشا في عصر غدمن يوم السبت اماأن ينزل أو يستمر على عصيانه فلما كان يوم السبت في الميعاد أفر جوا عن ضعفاء الرعية الكائنين بالقلمة وكذلك النساء بعدما أخذوا مامعهم من الامتعة والثياب وأبقو اعندهم الشبان و الاقوياء للمعاونة في الاشغال وأظهر وا المخالفة وامتنعوا من النزول و باتواعلى ذلك و كثر اللغط في الناس و انقضى شهر ربيع الثاني على ذلك

﴿ شهر جمادي الاولى سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيومالاحد ( فيه ) ضربوا ثهلاثة . دافع من القلمة وقت الشروق وكانها اشارة وعلامة لاصحابهم (وفي يوم الاثنبين) سبح جماعة من آلجيزة اليجهة انبابة وكان ببولاق طائفة من المسكر يتر امحون بجهة دبوان العشو رفضر بواعليهم مدافع فحصل ببولاق ضجة وركب محمدعلي باشاأ واخر النهار وذهب الى بولاق ونزل بيت عمريك الارنؤ دي ووضب جملة من المسكر وعدواليلا وطلعوا ناحية بشتيل وحضروا الىجهذانبابة يومااثلاثاء وتحاربوا مع منبهاحتيأ جلوهمءنهاوعملوا هناك مُنَارِيس في مقا بايم م و استمر و الحلى ذاك يتضار بون بالمدانع ( وفي يوم السبت ) سابمه طلع بشير أغا القابجبي وصالحأغا والساحدار الى الفامة وتكلموامع أحمد باشاومن معهوقد كانت وردت كاتبات من قبطان باشافيأم أحمد باشائم نزلو اوصحبتهم كتخدا أحمد باشاالي بيت سعيدآغاالوكيل وركبوا معه الىبيت محمدعلي باشا واختلوا مع بعضهم ثم طاع صالحأغاوأ ربعة من عظمائهم ثم نزلوا ثم طاءوا وترددوا في لذهاب والاياب ومراددة الطاب وبات الكتخدا أمفل وطاب القلماويون شروطا وعلائنهم الماضيةوغيرذلك وانته.ي المكلام بينهم على نزول أحمــد باشاالخلوع في بوم الاثنــين و تسليم القلعة والجبحانة ( وأصبَح يوم الاثنين) فطلبوا جمالًا لحمل أننالهم فأرسلوا الي السميد عمر فجمع لهممن جمال ااشو اغريةمائتي جمل فنقلوا علمهاءناءمهم وأنزل الباشا حريمه الى بيت مصطَّفي أغا الوكيل ونزل كثير من عساكرهم وخدمهم وهم،تغيرو الصوروذهب أكثرهم بعزالهــم الى بولاق ونهبو ابيوت الرعاياالتي بالقلعة وأخذو اماوجــدوه فيهامن المتاع وطلع حسن أغا سرششمه بجملة من العسكر الى القلمة وانقضى ذلك اليوم ولم ينقض نزولهم وحضر الوالى أيضا وقت العشاء الى بيت السيد عمروطلب خمسين جملا فلم يتيسر الابعضها (وأصبح يوم الئلاماء) فأنزلوا باقي متاعهم ونزل الباشا المخلوع من باب الجبل في را بع ساعة من النهار علي جهة باب النصر ومر من خارجهالى جهمةالخروبي وذهبالي بولاق وصحبته كتتخدا محمدعلي باشاوعمريك ورالحأغافوش وأنزل صحبته مدانع تعوق بعضوا عندالذنجزية لضعف الاكادبش وسكن سبيت السيدعمر النقيب وسكن صالحأغا ببيت شيخ السادات وذلك عاشر حمادي الاولى واطمأن الناس بعض الاطمئنان مع بقاءالتحرز وأرسل السبدعمر فنادي تلك الليلة إستمرار الناسءلي التحرز والسهر وضبط الجهات

أحدباشاالخاوع ومضمونهاالام بالنزول من القلعة ساعةو صول الجواب اليه من غيرتأ خيرو حضوره اليالاسكندرية وجواب آخر الي محمدعلي بابقائه فيالقائم قامية حيثارتضاه المكافة والعلماء وألوصية بالسلوك والرفق بالرعية والكلام المحفوظ الممتادالذى لاأصلله وأن بقلدمن قبله باشاعلي عسكر يمين ارسالهالى البلاد الحجازية ويشهلله جميع احتياجانه من الجبخانة وسائر الاحتياجات واللوازم فارسلوا الميأحمد باشاالمخلوع بجوامه نقال حتى يطلع المي الساحدار الواصل ويخاطبني مشافهة (وفي صبح يوم الاربماء) قبض المحافظون على خيال مقبل من جهة مصر القديمة يريد الطلوع الى القلمة من آخر النهار ووجد وامعه أوراقا فأخذوه الي محمد علي باشافو جدوا فى ضمنهم اخطاباالي الباشاالمخلوع من على باشا وياسين بيك الكائنين بالجيزة مضمونهاأنه في صبح يوم الجمعة نطلق من الجيزة ـــبعةسواريخ تكون اشارة بيننا و بينكم فمندماتر ونها تضر بون بالمدافع والبنب على بيت محمد على ونحن نعديالىمصر القديمة ويصل البرديسي منخلف الجبل الي جهة العادلية ويأتي باقى المصريين من ناحية طراوية ومن بالبلدة على من فيها فيشغلون الجهات ويتم المرام بذلك فلماأ طلع محمد على على ذلك وكان القاضي حاضر اعنده اشتدغيظه على ذلك الرحل ووجده من الا كراد فاستحار بالقاضي الميجره وأمربه فأخذوه وقتلوه ورموه ببركة الازبكية ( وفي يوم الحميس) أحضر واسجمة رؤس وعلقوها على السبيل المواجه لباب زو يلهذكروا انها من ناحية دمنهور وعلى أحدها ورقة مكتو بةانهارأس شاهين بُيكالااني وأخرى سلحداره وهي متغيرة جداو محشوة تبنا ولايظهر لهسا خلق ولم بكن لذلك صحة ( وفيه ) أخبر الاخباريون بأن الالني ارتحل من د.: هور و لم ينل منهاغر ضه وانه كبسءبي سليمان كاشف البواب ونهبماءه وقيال انه قتل وفي روا بة وقع الي البحر وهرب باقي أنباعه الىجمَّة المنوات في أسواحال وأخذه نه شيأ كثير اوهو ماجمه في هذه السرحة وذاك خلاف ماجمعه في العام الماضي عندما كان كاشفائه و فومن ذلك انه الماقتل موسي خالداً خذمنه مالاكثير ا وذلك خلاف مادل عليه من خباياه ( وفى تلك الليــلة ) طلع السلحدار المذكور وصحبته صالح أغا القابجبي الذي وصل قبله الى القلمة واجتمع بأحمد باشا المحلوع وتكامامه فقال أنالست بعاص ولا مخالف للاوامر وانمسالصالح أغاوعمر أغاعلا ئف محوخه مائة كيس باقية ولم يبق عندى شئ سوى ماعلى جسدى من الثياب وقد أخذاله سكرالحار بون موجو داتى جميه افاذا طيبتم خوا طرهمانزلت في الحال فنزلا بذلك الحبواب ثم ترددوا في الكلام والمقدو الابرام ولم يحد ن السكوت على شيُّ ( وفيه ) وصل الامراءالقبالي الى حلوان وعلى بيك أيوب دخل الى الحيزة صحبة ، ن بهاوسليمان بيك خارجها ( وفي يوم الجمعة) عدي ياسسين بيك من الجيزة اليمتاريس الروضة ولم بكز بهاسوى الطبجية فطلعوا اليهــم وقبضوا على بمضهم وأخذوامنهم ثلاثة مدانع وسدوافالية المدفع الكبير وآخر رمومالى البحرفثارت رجة بمصرالقديمة والروضة وضربوا بالمدافع والرصاص ورجيع الواصلون من الجيزة الحاما كنهم

يزالواعلى ذلك الي بمدصلاة الجمهة حتى سكن الحال وأفام حجو والكتخدا حتى تغديا مع السيدعمر وركبا وذهبا ونودي فيءصر ذاكاليوم بالامان ونتح الحوانيت والبيع والشراء ولايرفعون معهم السلاح بليجملونه معهم في حوانيتهم تحذر امن غدرالعسكر وفتحوا أبواب الازهر (وفي يوم السبت) فتحالناس بعض الحوانبت ونزل المشايخ الى الجامع الازهر وقرؤا بعض الدروس ففترت همم الناس ورمواالاسلحة وأخذوا يسبون المشايخ ويشتمونهم لتخذيلهم اياهم وشمخ عليهم العسكر وشرعوافي أذيتهم وتعرضو القتامهم وأضرارهم ( وفي يوم الاحد ) قتلو اأشيخاصا في جهات متفرقة وضج الناس وأغلقوا الدكاكين وكثرت شكاو بهموأ قاقوا البيدهم النقيب وهو يمتذراليهم ويتول لهما ذهبوا الىالشيخ الثمرقاوى والشيخ الاميرفهما اللذان أمرا الناس برمي السلاح فلمازادت الشكوي نادوا فى الناس بالمود الى حلى السلاح والتحذر (وفيه) وصل الأمراء القبايون الى قرب الجيزة وعدى منهم طائفةالىالبرالشرقىجهة ديرالطين والبساتين وهمعباسبيك ومحمدبيك لمنفوخ ورشوان كاشف وهدمواةلاعطرا و اووهابالارض ( وفي يومالاننين ) ركب محمدعلي وخرج اليجهة مصر القديمة وصحبته حسن باشا وأخوه عابدى بيك فنزل بقصر بالهيه وأقاء واالى المصر وخرج كشيرمن المسكر الي ناح قمصر القديمة غركب محمد على وحدن باشا وأخوه في آخر النهار وسافو الى جهة البداتين ومعهم العسأكرأ فواجا فلماقر بوامن الامراءالمصريين تقهقروا اليخانف ورجمو االىجهةقبلي وقيل عدوا الى يرالجيزة وانضم اليهم على باشاالذي الجيزة واستمر محمد على ومن معهم صرالقديمة وتراموا بالمدافع ( وفي يوم انتلاثاء )حضراً يضاح اءة من القبليين الى الجيزة وتراه وابالمدا فع والبنب من البرين ذاك اليوم وليلة الاربداء ( وفيه ) عدي طائفة الدلاة الكائنين بالبرالغربي وانضم اليهم المقيمون بجز يرة بدران. وحضر واالى بولاق وهجمو اعلى البيوت وأخرجوا سكانها قهر اعنهم وأزعجوهمن أوطانهم وسكنوها و ر بطواخيولهم بخانات انتجار ووكلة لزيت فحضر الكئير من أهالي بولاق الي بيت السيد عمر وتظاموا طلب محمد على باشادراهم سانة من النصارى وانتجار وقرروا فردة على البلاد والبنادروهي أول طلبة طابها بمدرئاسته (وفيه) أرسلوا بنائين وخمسمائة فأعل لبناءماتهدم من حصون طوا (وفي يوم الخيس حاديءشرينه ) وردت أخبار بوصول قبطان باشا الي نغر سكندرية وأبي قير وصحبته مراكب كثيرة لايعلم المرسلون أخبار مزبها فاجتمع المشايخ وأتفقو اعلى كتابة عرضحال يرسلونه اليهمع بعض المتعممين ثم اختلفت آراؤهم في ذلك فلما كان يوم الاثنين و ردا لخبر بور ودسلحدار قبطان المذكور الى شلقان فاعرضوا عن ذلك (وفيه)وقع بين طائفة من المسكر الكائنين ببولاق وأهل البلدمناوشة بسبب نقب البيوت وقتل بينهم أنفار واستظهر عليهم أهــــ ل بولاق ( وفي يوم النَّلاثاء) وصل السلحدار الي بولاق وركب من هناك اليَّ المكان الذي أعدله وصحبته. كما تبدُّ الى

الباشافلم نيتشل وامتنع من النزول وقال أنامتو ل بخطوط شريفة وأواص منيفة ولاأ نمزل بورفة مثل هذه وطلب الاجنماع بصالحأغا والسلحدار يخاطبهم مشانهة وينظرفى كلامهم وكيفية مجيئهم فلميرضوا يطلوع المذكورين اليه ( وفي يوم الخميس ) وقع بين حجاج الخضري و المسكر مقاتلة جهة طيلون وقتل بينهم أشخاص ( ونيه ) تواترت الاخبار بقدومالامراء المصريين القبليين الى جهة مصر (ونيه ) اجتمع الشيخ الشرقاوي والشيخ الاميروغالب المتعممين وقالوا يش هذا الحال وماتد اخلذافي هذا الامروالفتن واتفقوا انهم يتباعدون عن الفتنة وينادون بالامان وأن الناس يفتحون حوانيتهم ويجلسون بها وكذلك ينتحون أبواب الجامع الازهرو يتقيدون بتراءة الدروس وحضور الطلبة وركبوا اليحمد على وقالوالهأ ننت صرت حاكماالبلدة والرعية ليس لهم مقارشة في عزل الباشاونز وله من القلمة وقدأناك الامرافنفذه كرف شئت وأخبروه برأيهم فاجابهمالى ذلك وركب الاغا وصحبته بعض المنتممين وادوا في المدبنة بالاس والامان والبيع والشراء وإن الناس يتركون حمل الاسلحة بالنهار واذاوقع من بعض العسكرقباحة رفعواأمرهالي محمدعلي وانكان من الرعية رفعوه الي ببت السيدعم النقيب واذا دخل الليل حملو االاساحة وسهر وافي اخطاطهم على العادة وتحفظوا على أما كنهم فلماسمع الناس ذلك أنكروه وقالوا ايشهذا الكلام حينئذ نسيرطهمة للعسكر بالنهار وغفراءبالايل والله لانترك حمل أسلحتنا ولا تمتثل لها االكلام ولاهذه المناداة ومرالاغابيه ض العامة المتساحين فقبض عليهم وأخذ سلاحهم فازدادوا قبرا وباتواعلى ذلك واجشموا عندالسيدعمر النقيب وراجعوم في ذلك فاعتذر وأخبربان هذا الاس علي خلاف مراده ( وفي أيانة الجمعة ) المذكورة حصل خسوف قمركلي وكان ابتداؤه من بعد العشاء الاخيرة بنصف ساعة وانجلي في سابع ساعة وأصبح يوم الجمعة فحضرعند السيد عمر كـ: خد ابيك رعابدي بيك فى جمع من المسكر وجلسوا عنده ساعة وذكر والهان في عصرها يرسلون الي الباشاالكائن بالقلمة ويجتمعون عليه بالنزول فان أبي جدوا في قتاله ومحاربته وذكر واأنه تمالئ الامراءالقبالي وهو الذي أرسل بحضررهم ومطمعهم فىالمملكة فسلزم الاجتهاد في انزاله منالقلمة ثم ينفرغون لمحاربة القادمين ويخرجون البهمبالما كرثم قاموامن عنده وذهبواالي بيت القاضي وحضر حجو أغاالذي كان يحارب بالخرنفش فربع صيبته كتخدابيك عندالسيدعمر ليأخذبخاطره وصحبته طاثنة من العسكر فوقفوا متفرقين ودخل منهم طائفة الى بيت الشيخ الشرفاوي وباقيهم بالشارع وتجمع ولهم أمالى البلد بالاسلحة فاتفق بينهما نطلاق بندقية اماخطأ أوقصدافها جتالناس وماجت وأجتمعو امن كلنامية وخرج جاويشية النتابة الى نواحى الدائرة ينادون في الناس ويةولون عليكم ببيت السيدعمر النقيب يامسلمين انجدواا خوانكم وحصات من نلك البندقية التي انطلقت فزعة عظيمة وصاح السيد عمرعلي الناس ون الشباك يأمرهم بالسكون والهجو ع فلم يسمعو اله ونزل الي أسفل ووقف بباب داره يصبح بالناس فلا يزدادون الاخباطا وأقبلواطوا ثف نكلجهة فصاريأ مرهم بالمرور والخروج الىجهة باب البرقية ولم

والحسينية والعطوف وخط الخايفة والقرافت ين والرميلة والحطابة والحبالة وكبيرهم حجاج الخضري وبيده سيف مسلول وكذلك ابن شمعة شيخ الجزارين وخلافه وممهم طبول وزمور والمدافع والقنابر والبذبات نازلة من القلعة فلم يزالواسائرين الميأن وصلوا المحالاز بكية ننزلو اببيت محمد علي باشاو حضر المشايخ والاعيان وقرؤا المرسوم الذيءمه ومضمونه الخطاب لمحمدعلي باشاوالى جدة سابقاو والى مصرحالا من ابتداء عشرين ربيع أول حيث رضى بذلك العاما والرعية وأن أحد باشامه زول عن مصر وأن يتوجه الى سكندرية بالاعزاز والاكرام حتى يأتيه الامر بالتوجه الي بعض الولايات وسكن صالحأغا القابجي المذكور ببيت الخواج محمودحسن بالاز بكية وسكن الساحدار عندالسيد محمدبن والصهائدة والاتراك والكل بالاسلحة وذهب اليءند محمدعلي باشاو جلس عنده حصة وذهب الى القابجيي وسلّم عليه وذهب الى الساحداراً يضاوسلم عليه ورجع ( وفيه ) بطل الرمي من القلعة وكذلك أبطلوا الرمي عليها منالجبل والذنجزية مع بقاءالمحاصرة والمتاريس حول القلعة من الجهات ومنع الواصل اليهم واستمر ارمن بالجبل ويطلع اليهم في كل يوم الجمال الحاملة لاخبز وقرب الماء واللوازم وأماالدلاة فاستقروا بمحلةأبى على وطلبوا الفرد والكلف من البلاد ووصل محمدبيك الالغي الى بهاباالشعر يةمناوشة بينالعكر وأولاداابلد بسببسكن البيوت وكذلك جهة باباللوق و بولاق و.صرالقديمة وقتــل بينهمأ نفار وقتل أيضاالمتكلم بمصرالقديمة وحصلت زعجات في الناس (وني يوم الاربماء)مربعض أو لاداابلا بجبهة الخرنفش فضربه بعض عسكر حجو الساكن ببيت شاهين كاشف فقتله فثارت أهل الناحية وتضاربوا بالرصاص واجتمع العسكر بتلك الناحية ودخلو امن حارة النصاري النافذة من بين السورين وصعدوا الىالبيوتونقبوانةو با وصاروا يضربون على الناس من الطيقان واجدع الناس وانز عجوا وينوا متاريس عندرأس الخرنفش ومرجوش وناحية البامطية برأس الدربوتحار بواوقنل بينهم أشخاص من الفريقين ونهب المسكر عدة دورو تسلقوا على بيت حسن بيك يملوك عثمان الحرامي الحكيم وذبحو دونه بوابيته الذى برأس الخرنفش وكذلك رجل زيات وعبذصالح أغاالجلني وحسن ابن كاتب الخردة وكانت واقعة شنيعة استمرت الي المصرو حضرا لاغاوكة خدا محمد على فلمتسكن الفتنة وحضر أيضاا سمعيل الطبجى تمسكن الحال بمداضطر ابشديدوبات التاس على ذلك وسبب هذه الحادثة أن رجلاعسكر يا اشتري من رجل خر دحبى ملاعق ثم ردها من الغد نلم يرض وتسابا فضر بهالمسكري فصاح الخردجي وقال مايحل من الله يضرب النصراني الشريف فاجتمع عليه الناس وقبضواعليه وسحبوه الي يبتاانقيب فلماقر بوامن البيت ضربوه وقابلوه وأخرجوه الياتل البرقية ورمو مهناك غصل بسبب ذلكماذكر ( ونيه ) أرسلوا صورة المكاتبة الواردة مع صالح أغالى

فرموامن القلعة بالمدافع والبذب وحضرعلى باشا ومن معهمن جهة مصر القديمة ونزل من القلعة طائفة من المسكر جهة عرب اليسار وتترسو اهناك فاجنمع عاييم حجاج وأهل الرميلة ومن معهم من عسكر محمدعلي وتحاربوا مع المتترسين والواصلين وضربوا من القاهة على محاربهم وعلى أهل البلد وكذلك من بالجبــل ومن بالذنجزية يضربون علىالقلمة المدافع والسواريخ ونزلأ يضاطائفة وهجموا على الذنجزية وأرادوا سد نلوة المدفعالكبير فضربواعليهم وقتل كبيرهمومعه آخر وأخذوا سلاحهما ورؤسهما وأحضروها الى السيدعمر وحصل بالبلدة تلك الليلة من ضرب النار من كل ناحية ماهو عجيب من المستغربات واختلط الشنك بالحرب وصارالضرب من الجبل على القلعة بالبذب والمدافع والسواريخ وكذلك من القلعة على البلدوعلي الذنجزية ومنها على القلمة والمحاربين مع بعضهم البعض والشينك من كل جهــة واحبماع الناس والعامة بالاخطاط والنواحي وضربوا طبولا ومزامير و نقرز انات وكانت ليلة من الغرائب وأصبحوا على الحال الذي هم عليه من الرمي بالمدافع والبذب ( وفي يوم الاحد ) سافرت أنفار من الوجاقاية وغيره مللاقاة صالح أغا وصحبتهم طائفة من المسكر أرسلها مجدعلى باشا في مركب لخفارته وقدكانوا انفقواعلى سفر بعض المتعممين ثم بطل ذلك وأرسل السيد عمر افندي باشجاويش والسيدعثمان البكرى وسلحدار محمدعلي والخواجةعمر الملطيلي وبكباش لملاقاته أفواجا واصطنوا فيالاسواق للفرجة عليهواسنمر واعلي ذلك الرج بطول النهارولم يصل أحدثم نبين عدم وصوله وانه وصل الي ثغر رشيد وفى ذلك اليوم وقت الشرو ق حصلت زلز لةعظيمة وارتجت الارض نحو أربع درجات ( وفي يوم الاربهاء ) سافر حجاعة من المتعممين وهم السيد محمد الدواخلي وابن الشيخ الامير والشيخ بدوي الهيثمي وابن الشيخ المر وسى واستمر الحال علي ذلك اليوم ويوم الخميس والجمعة ولم ببطل رمى المدافع والبنب ليلاونهار افي غالب الاوقات ماعداً ليله الجمعة وسار من هناك وحضر في ذلك اليوم المشابخ الذين كانوا ذهبوا لملاقاته فلما أشيع ذلك اجتمع الناس وطوائف العامة وخرجوامن آخرالليل وهم بالاسلحة والعددوالطبول الى خارج باب النصر ووقفو ابالشو ارعوالسقائف للفرجة وكذلك النساءوالصبيان وازدحموا ازدحاما زائداو وصل الاغاالمذكور وصحبت مسلحدار الوزير الىزاوية دمرداش ونزلاهناك وعمسل لهمااسمعيل الطبحى الفطورفاكلاه وشربا القهوة وركبا وانجرت الطوائف والغوغاء من العامةوهم يضربون بالبنادق والقرابين والمدافع منأعلى سوربابالنصر والفتوح واستمر مرورهم نحو ثلاث ساعات وخرج كتخدامم دعلى وأكابر الارنؤ دوطائفة من المسكركبيرة والوجاقلية وكثير من الفقهاء العاملين رؤس المصب واهالي بولاق ومصر القديمة والنواحي والجبهات مثمل هل باب الشعرية

وقنابروضر بواعليهم فيذلك اليومضر باقليلا واستمر ذلك ليلة الثلاثاءويوم ائتلاثاه فاكثروا الرمي وسقطت قنابر وجال فيعدة أماكن مع الضرر القليل وباتو اعلى ذلك ليلة الأربعاء ويومه وليلة الحميس ويومه الى آخر النهار وبطل الرمى تلك الليلة فقال الناس انهم تركوا ذلك احتراما الميلة الجمعة ﴿ وَفِي تلك الليلة ) حضر جماعةمن أهل الاطارف ليلاوحرقو اباب الجبل وأوقدوا فيه النار فظن أهل الجــبلان أهل القلمة يريدون الخروج فضربو اعليهم مدافع فتنبه من بالقلمة وأسرعو االي جهة باب الجبل وضربوا بالرصاص فالمأتحقق من بالحبل القضية رمواعاتهمأ يضاو تسامع الناس كثرة ضرب الرصاص فلم يعلموا الحقيقة ورجع من ابي الي الباب من غير طائل فلم اطلع النهار ظهر الام وفي اليوم الثاني بعد دالظهر تسلق حماعة من المسكر القاماوية على سلالم صنعوها من حبال ونزلوا إلى جهة الحجر لاخذ شيءمن الاكلوالشربوهم بحوالعشرين نتنبه الناس لهم واجتمعو أبالخطة وأخذواماأخذوبهن أهل الدور من الخبز والدَّفيق وقربما وصمدوا من حيث أتواوأعاد واللرمي بالمدافع والقنابر من عصر يوم الجمعة وليلةالسبت واستمرواعلى ذلك وسقط بسببذلك حيطان وبعض من أبنية الدور وخرج كثيرمن الناس وبمدوا عن حهات الضرب وخصوصا جهة الازمر وذمبوا الى ناحية الحسينية والاطارف وخرحت النساء هار بات الي تلك النواحي و بولاق و انز عجوا من أوطانهم ( و في يوم الاحد ) أرسل كتخدامجمدعلي باشاالي السيدعمر وأشارعليه بارسال العتالين والشيالين الي ناحية قامة الفرنساوية التي بقنطرة الليمون لرفع المدفع الكبير الذي هناك وأرسلوا أشخاصا من الانكابيز يتقبدون بذلك فجمعوا الرجالوالابقار وذهبوا اليهناك وأحضروه وأخرجوه من بابالبرقية يريدون وضعه عند باب الوزير حيث مجرى السيل البرموا به على برج القلمة واستمروا في جره يومين (وفي ذلك اليوم) نزل أيضاستة أشيخاص يريدون أخذالماءمن صهريج جهة الحطابة فضرب علمهم من هناك من المتترسين فهر بواوطلعوامن حيث نزلوا ( وفي ليلةالنلاءًا ) نصبو! المدفع المذكور وضربوابه وضربوا أبضا منأعلي الجبـــل ومن بالقلمة يضربون على البلديو اصلون الضرب بالمدافع والقنابر والبنبات الكبار والآلات المحرقة واستمروا على ذلك الى ايلة الجمعة الاخرى فسكن الرمي تلك الليلة وأصيب كثير من الدور والحيطان والابنية وأصابت أشخاصا قتائهم ووزن بعضالبنبات فبلغوزنهابمافيها قنطارين ﴿ شهر ر سع الثاني سنة ١٢٢٠ ﴾

استهل بيوم الجمعة (فيه) وردت أخبارمن تغرسكندرية بورود قابجي وهوصالح أغاالذي كانسابقا عصر ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك وعلى يده جوابات بالراحة فحصات ضجة في الناس وفرحوا ورمحوا بطول ذلك اليوم وعملوا شنكا تلك الليلة التي هي ايلة السبت ورموا سواريخ في سائر النواحي وضربوا بنادق وقرابين بالازبكية وخارج باب الفتوح و باب النصر والمدافع التي على أبراج الابواب ولماسمع من بالقلمة ومن بصر القدع ة ظنوا أن العساكر الذين في قلونهم مرض تحاربوا مع أهل البلد

ومنهم من يغري المسكر على أولاد البلدو يقولون لهم إلسانهم وبالعربي اضربوا الفلاحين ونحوذلك وبالجلة نهى قضية مشكلة بينأو باشمخة لفة وطباع مموجة ننصرفة ومضتايا لى المولدالشريف ولم يشمر بهاأحًد ( و نيه ) حضر كبار الدلاة نخلع عليهم محمد على باشا خلماو كساوي وسافرو اثم ارتحلواً من قليوب يريدون الذهاب الي محار بالالفي وأتباعه ومن معهم من العرب فانهم افحشوا فينهب البلاد ونهب الامو المالم يسمع بثله ولم يتقدم نظيره فساروا علي البلادوا لقرى يأخلفون الكلف وينهبون وبةتلونو بنسقون في النساء و الأولادولم يذهبوا الى ماوجهوا اليــه ( وفي ليلة الار بعادرا بع عشره ) حضر كتخدامجد على وجرجس الجوهري الى بيت السيدعمر وحضراً يضاالشيخ الشرفاوي والشيخ الامير والقاضي وتشاوروا على أمروراً يرآه محمد على باشا وأماعلى باشاالسلحدار الذي جهة مصر القديمة فانهأخذ في استمالة المسكر ونتنتهم وانضم اليه كشير منهم وعدهم بعلائفهم وصارير اسمل أحمد إاشا سراو برسل اليه الخبز واللحم والسكرو لذخيرة على الجمال من باب صغير فتحوم من عرب البسارمن داخل (وفي ليلة السبت) أجمع رأي على باشا السلحد ارعلي مكيدة يصنعهم اوهوا نهير كب فيمن معهو يهجم على المذاريس من جهة الصليمة وأرسل الى مخدومه يعلمه بذلك وانه اذا هجم من ثلك الناحية يساعده ومن القلمة برمي المدافع والقنابر على البلد والمتاريس فتنزعج الناس ويتم لهم مامكروه وكتب رجبأغاوسليمان أغاوهما كبيراعكرعلى باشا المذكور تذكرة منء: دهما خطا باللسيدعمر امندي النقبب وباقي المشايخ مضمونها أنهد ماير بدان الحضور الى جهة القلعة ويسميان في أص يكون فيه الراحة للغريقين وتسكين الفتنة ويلتمسان من المخاطبين أنهم يرسلون الى من بالتاريس من العامة بأن يخلوا لهماطريقا ولايتمرضون لهما فخضرالىالسيدعمرافنديالنقيب نأخبره بذلك الانفاق بعدالنجر قبلحضور التذكرة فارسل الى من بالنواحي والجهات وأيقظهم وحذرهم فاستعدوا وانتظروا وراقبوا النواحي فنظروا الى ناحيةالفرافة فرأوا الجمالالتي يحمل الذخيرةالواصلة من على باشاالى القلعية ومعمزأ نفارمن الخدموالعسكر وعدتهم ستون جملا فخرج عليهم حجاج الخضري ومن معه منأهالي الرميلة فضر بوهموحار بوهموأخذوامنهم تلك الجمال وفدلو اشخصين من العسكر وقبضوا على ثلاثة وحض وابهم وبرؤس المقتو لين الى بيت السيد عمرفار سلهم الي محمد عني باشا فأص بقتل الآخرين فالمارأى من بالقلعة ذلك فعندهارموابالمدافع والقنابر على البلدو بيت محمد على وحسن باشا وجهة الازهرَ ولم يزالوا يراسلون الرمي منأول النهار الي بعد الظهر فلم ينزعج أهل البلد من ذلك لما ألفو ممن أيام الفرنسيس وحروبهم السابقة ثمره واكذلك من العشاء الي سأدس ساعة من الليل فلم يجبهم أحدولم يرمواعليهم شيأمن الحبل مع استعدادهم لذلك وأصبحوا يوم الاحد فراسلوا الرمي بطول النهار وكذلك ليلة الاثنين ويوم الاثنين هذا وفي كل ليلة يطلع الي الحبل أربعة عشر جملاتحمل قرب الماء على كل بعيراً ربع قرب وستة اقفاص خبر على ألاثة جمال نقاتين في كل يومو أصـ مدو اجبخا à وجللا

الساكنين بناحية المظفر وقت الفروب وضربواعلى من بالمتاريس من الاجناد والرعية علي حين غفلة وخطفوا عمائم وأسلحة وأجلوهم عن المتراس وجلسوا به فتسامع أهل الرميلة فاجتمعو اوحضروا اليهم وكبيرهم حجاجا لخضري واسمعيل جودةو هجموا عليهم وقنلوامنهم أنفارا وانحاز باقيهم الى الوكالة فاغلقوهاعلهم نحضر ذوالفقار كنخداودافع عنهم وأخرجهم شمأرسل الى محمد علي وأمرهم بالهروب من تلك الجهة ( وفي يومالجمعة ) قتل المسكر شخصا بناحية المظفر وآخر بناحية قنطرة الامير حسين ( وفي يومالسبت عاشره ) حصل من بعض أفراء العسكر قبائح ونتلوا بعضاً نفار وحمارين وبغاين وقبض العامةأ يضاعلي أشخاص منهم وقتلو امنهمأ يضاو حضرطائفة من الار نؤد وملكو اسبيل اسكندر بباب الخرق وحضراً يضاطائفة بيمت السيدعمرا فندى النقيب فقام فيهم الحرس الواقفون عند باب البيت فهرب منهم طائفة خيالة و دخل منهم البعض فحجزوهم ووقع في الناس هو زعات وكرشات ثم حضرحسن أغانجاتى المحتسب وأمرالافندى بالمناداةفمر وأمامهالمنادى يقول حسبها رسم السيد عمرالانندي والعلماء لجميع الرعايابأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ويحتر وافيأما كنهم وأخطاطهم واذا تعرض لهمءسكرى بأذية قابلوه بمثلما والافلايتعرضواله وأخذالناس يعملون متاريس فيرؤس الاخطاط ثم تركواذلك وحضراً يضاشخص من طرف مجمد على وزادى ؟ ألذلك ومعه أيضاشخص ينادى بالتركي بمهنى ذلك وفي الليلة الماضية حضرك نخدا محمدعلي ليلاوممه فرمان أرسله أحمد باشا المخملوع الى الدلاة يطلبهم للحضور ويذكر لهمانه يجبعليهم معاونته صيانة لعرض السلظنة واقامة لناموسها وناموس الدين وانالفلاحين محاصر ونهومانمون عنهالاكل والشرب فلماوصل ذلك الفر مان الهم بقليوب أرسلو والى محمد على وأرسله محمد على الي السيد عمرافندي التقيب (وفي يوم الاحد حادى عشره ) وقعت أيضامناوشات و تعدى بعض العسكر و دخلوا بابزو يلة ووصلوا الى العقادين فخرجت عليهم طائفة المغار بةوغسيرهم فتترس منهم جماعة بجامع الفاكهانى فحصروهم به وقبضوا على نحوالعشرة أنفار فأخذهم السيدمحمدالمحروقي ودافع عنهم العامة وقتل من الفريقين بعض أنفار وحضرعابدي بيك وطابهم فسلموهم اايه ورجع وفى تلك الليلة أيضاذهب جماعة من العسكر اليجهة الرويلة يطلبون أنفاراه: بهمساكنين بتلك الناحية أخذ أهل الرميلة سلاحهم وحبسوهم عندهم فذهبت امرأة من المستزوجات بهم فاخبرتهم فحضر مهم طائنة أواخر النهار وطأبوهم فلم يسلمو افهم وحاربوهم وهزه وهم الىجهة الصليبة وقتل بينهمأ نفار ورجع العسكر واختلطت القضية واشتبه أمرهاعلى أهل البلد فلا يمرف كلا الفريقين الصاحب من العدونذارة يتشابك المسكر مع أهل اليلد وكذلك أهل البلدمهم وتارة بتشابك فرقةمنهم مع الكائنين بالقلعة وتارة الفريقان يساعد بعضمهم بعضاواذا وقع بين الكائدين بنواحى الرميسلة مع العسكر فرح من بالقلمة وأغروا أولاد البسلد بهم

﴿ ٢٣- جبرتي - ث

شخصاً وجرحوا آخر وخرجوا من القبوالي ناحية الصنادقية وفرغ مامعهم ن البارو دفطلعوا ألي ربع حجُ وكالةالشير اوي فاجتمع الناس وكسروا بابالربع فنزلوا يريدون الهروب نقتام مالناس وذهبت 🚔 أرواحهم الى النار ( وفي ذلك اليوم ) ركب السيدعمر افندي في قلة من الناس و ذهب الى بيت حسن بيك أخي طاهر باشاوكان هناك عمر بيك الذي نزل من القلعة فوقع بينهو بين السيدعم ومناقشة في يْرُهُ. الكلامطويلة ومنجمــلة ماقال كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم وقدقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامرمنكم فقال له أولو الامرالعلما وحمة الشريعة والسلطان العادل وهذا وللبي رجل ظالم وجرت العادة من قديم الزمان ان أهل البلديمزلون الولاة وهذاشي من زمان حتى الحليفة على والسلطان اذاسار فيهم بالجورفانهم يعز لونه ويخلعونه ثمقال وكيف تحصرونا وتمذعون عناالماء والاكل و القاتلونانحن كفرة حتى تفعلو امعنا ذلك قال نع قدأ نتى العلما و القاضي بجواز قتالكم ومحاربتكم لانكم رجل شرعي لا يميل عن الحق و انفصل المجلس علي ذلك و خاطبه الشيخ السادات في مثل ذلك فلم يتحول عن الخلاف والعنادهذا والامرمستمر من اجتماع الناس وسهرهم وطوافهم بالليل واتخاذهم الاسلحة والنبابيت حتيان الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه أويستدين ويشترىبه سلاحا وحضرت عربان كثيرة من نواحي الشرق وغيره ( وفي يوم الاثنين ) ركب السيد عمر و محبته الوجاقلية و امامه الناس بالاسلحة والمدد والاجنادوأهــلخانالخليلي والمغاربةشيء كثيرجــداومعهم بيارق ولهم جلبة وازدحام محيث كانأولهم بالموسكي وآخرهم جهةالازهروانفصل الامرعلى رجوع عمر بيك الى القلعة ونزول عابدي بيك بعدان قضوا أشغالهم وعبوا ذخيرتهم واحتياجهم من المسا والزاد والغنم ليلا ونهارا فيمدةالثـــلاثةأيام المذكورة وقدكأنوا أشرفوا على طلب الامان وتبين انهم انما فعلو أذلك من بابالمكر والخديعةوا تفق الحال على اعادة المحاصرة وصعدالمفرضون الى القلعة ونزل أشخاص من المغرضين الاهل البلد اليهم ورجع السيد عمر الي منزله وأخذفي أسباب الاحاطة بالقلعة كالاول وذلك بعدالعشا اليلة الثلاثاء ووقع الاهتمام فىصبحها بذلك وجمعوا الفعلةوالعربجية وشرعو افى طلوع طائفة من المسكروالمرب وغيرهم الى الجبل وأصعدوامدافع ورتبوا عدة جمال لنقل الاحتياجات والخبز وروايا الماء تطلع وتنزل فى كل يوم مرنين وطلع اليهم الكثير من باعة الخـبز والكمك والقهاوى وغيرذلك ﴿ شهروبيع الاول استهل بيوم الخيس سنة ١٢٢٠ ﴾

والأمر على ذلك مستمر من تجمع الناس وسهرهم بالليل في سائر الاخطاط (وفي ليلة الثلاثاء سادسه) تحرك المسكر وطلبوا العلوفة من محمد على فقال لهم ليس لكم عند مى علوفة حتى ينزل أحمد باشا من القلعة ونحاسبه و تأخذوا علائفكم منه فلم يمتثلوا وتركوا المتاريس التي حوالي القلعة فتفرقوا و ذهبوا فذ هب جماعة من الرعيدة و تترسوا في مواضعهم (وفي ليلة الخميس نامنه) حضرت طائفة من العسكر

في اقامتنا بالقاءة ضر ر أوخر اب على الرعية فالنالاتر يدضرارهم فأجابة القاضي بةوله أماما كان من الجامكيةالمحولة فانهالازمةعليكم منايرا دالمدةالتي فبضتموها فيالمدة السابقة ومن قبيل ماذكرتموه من عدم ضررالرعية فان اقامتكم بالقلمة هو عين الضرر فأنه حضر يوم تاريخه نحو الاربعين ألف جي نفس بالمحكمة وطالبون نزولكم أومحار بنكم فلايمكنا دنع قيامهذا الجمهو روهذا آخر المواسلات للإ بيننا وبينكم والسلام فاجابوه بمعنى الجواب الاول واجتهد السيدعمرا فندي النقيب وحرض الناس جج على الاجنماع والاسنمداد و ركب هو والمشابخ الى بيت محمد على باشاومهم مالك ثير من المشابخ والعامة في ا والوجاقلية والكل بالاساحة والمصى والنبابيت ولازموا السهر بالايل في الشوارع والحارات بيء. ويسرحون أحزابا وطوائف وممهم المشاعل ويطوفون بالجهات وألنواحي وجهات السور ثم رفي انفقواعلى محاصرةالقامة فأرسل محمدعلى بأشاعساكره فيجهات الرميلة والحطابة والطرق النافذة رأبي مثل بابالقرآنة والحصرية وطريق الصليبة وناحية بيت آقبردي وجلسوا بالمحمودية والسلطان حسن وعملوا متساريس في تلك الجهات وذلك في تاسع عشره ومنهوا من يطلع ومن ينزل من ج القلمة وأغلق أمل القلمــةالابواب ووقنواعلىالاسواريبكت بمفــهم بمضا بالكلامويترامون ﴿ عُونُ بالبنادق وصعدوا على منارة السلطان حسز يرمون منها اليالقامة ( وفي يوم الار بماء ثانى عشرينه ) ركبالسيد عمرافندي والمشابخ ومعهم جمع كثيرمن الناس الي الاز بكية وبعدر كوبهم حضر في الجمع الكثير من العامة والعصب وطوائف الاجناد والوجاقلية وعصب النواحي وأهـــل الحسينية والعطوف والقرافة والرميلة والحطابة والصليبة وحميم الحجمات وممهم الطبول والبيارق حتي غصت التج بهمالازقة فحضروا الىجهات الحامعالازهرنم رجعوا الىالاز بكيةولحةو ابالمشايخوخر جالمشايخ فتج من عند محمد على باشاوذه بوا الى حسن بيك أخي طاهر باشا تمرج وا واستمر الحال على ذلك الى ليلة 🗧 الجمعة فنزل بين المغرب والمشاء عدة من المسكر كبيرة ونتحواباب القامة بالرميلة وأرادوا الهجوم على المتاريس فتنابعو أعليهم بالرمى نلم يزالو ايترامون الي بعدالعشاء الاخيرة ثم رجعوا وعندماسمع الناس صوت الرمي ذه بوا ارسالاالي جهات المتاريس ثم عادوا بعـــدر جوع الذكورين الى القلعة كلذلك وحسن بأشاطاهم ومن معهمن الارنؤد يراعون من بالقلعة من أجناس بملان غالبهم منهم فالمأكان يوم الجمعة رابع عشرينه طلع عابدي بيك اخوحــن باشاالى القاءـة ونزل عمر بيك وامرو ابرفع المتاريس وتفرق منبها واشيع نزول الباشا منااخد وبإت الناس على ذلك ليلة السبت وممعلي ماهم مرجوش فصادفوا غلاماحماميامن اللاونجية خرج ليشتري قهوة فارادوا أخذه ففرمنهم فضربوه برصاصة وقتلوهوذلك فيصلاةالحنني فتبعهمااناس فوصلوا الياانحاسين وعطفوا علىخان الخليلي وأرادوا الخلوص الىجهةالمشهد المسيني فاغلقو افي وجوههم البوابة فضربواعلى المتبعمين لهم فقتلوا

الكاذبة وغير ذلك وأخذو ومعهم و وعدو ه بر دالجو اب في ثاني بوم و في تلك الليلة أرسل الباشام اسلة الى القاضي يرقق فيها الجواب ويظهر الامتثال ويظلب حضو رهاليه من الفد مع العلماء ليعمل معهم مشورة فلماوصلته التذكرة حضربها الى السيدعمرا فندى واستشار وافي الذهاب ثم اتفقو اعلى عدم التوجهاليه وغلب علي ظنهم أنهامنه خديمة وفي عزمه شئ آخر لانه حضر بعد ذلك من أخبرهم أنه كان أعدأشخاصالاغتيالهم في الطريق وينسب ذلك الفعل لاوباش العسكر أن لوعو تب بعد ذلك ( فلما أصبحوايومالانين اجنمهواببيت القاضي وكذلك اجتمع الكثير من العامة فمنهوهم من الدخول الي بيت القاضي وقفلوا بابيه وحضر اليهمأ يضاسعيدا غاوالجماعة وركب الجميع وذهبو الي محمدعلي وقالو الهانالانر يدمذاااباشاحا كماعايناولا بدمن عزله من الولاية نقال ومن تريدونه بكون واليا فالواله لانرضى الابك وتكونوالياعلينابشروطنا لمانتوسمه فيك من العدالةوالخير فامتنعأولا ثمرضي . وأحضر واله كركا وعليه قفطان وقام اليه السيدعمر والشيخ الشرقاوى فالبساءله وذلك وقت العصر وفادوا بذلك في تلك الليلة في المدينة وأرسلو اللي أحمد باشاا لخبر بذلك فقال اني مولي من طرف السلطان فلاأعن لبأم الفلاحين ولاأنزل من القلعة الابأم من السلط ته وأصبح الناس وتجه مواأيضا فركب المشايخ ومعهم الجم الغفيرمن العامة و بأيديهم الاسلحةوالعصى وذهبوا الي بركة الازبكية حتى ملؤها وأرسل الباشاالي مصرالعتيقة فحمل حمالا من البقسماط والذخيرة والجبخانه وأخذغلالامن عرصة الرميلة وطلع عمربيك الارنؤ دي الساكن ببولاق عندالباشا بالقاءة ثم ان محمد على باشا والمشايخ كتبوا مراسلة اليعمر بيك وصالح اغاقوش الممضدين لاحمد باشا المخلوع يذكرون لهماما اجتمع عليه رأى الجمهورون عن لاالباشا ولايذبني مخالفتهم وعنادهم لمايترتب على ذلك من الفساد العظيم وخراب الاقلم فارسلابة ولانقى الجواب أروناسندا شرعيا في ذلك فاجتمع المشايخ في يوم الخميس سادس عشره ببيت القاني ونظمو اسؤ الاوكتب عليه المفتون وأرسلو هاليهم فلم يتعقلوا ذلك واستمر واعلى خلافهم وعنادهم ونزل كثيرمن اتباع الباشا بميابهم الي المدبنة وانحل عنه طائفة الينكجرية ولم يبق معه الاطوائف الاراؤ دالمغرضون اصالح اغاقوش وعمراغا (وفي هذه الايام) حضر محمد بيك الالني ومن معه من أمرائه وعربانه وإنتشر واجهةالجيزة واسلقرالاافي بالمنصور يةقربالاهرام وانتشرتأ تباعه الىالجسر الاسود وأرسل مكاتبة لي السيدعمرا فندى والشيخ الشرقاوي ومجمدعلى باشا يطلب له جهة يستقر فيها هو وأتباعه فكنبواله بأن يختار له جهة يرتاح فيهاوينأ فيحتى تسكن الفتنة القائمة ببصر واستمرأ حمد باشا المخلوع ومن معه على الخلاف والعنادوء ــ دم النز ول من القلعة و يقول لاأ نزل حتى بأتيني أمر من السلطان الذي ولاني وأرسل تذكرة الى القاضي يذكر فيهاان العسكر الذين عنده بالقلعة لهم جامكية منكسرة في المدة الماضية وانهم كانوا محواين على مال الجهات و رفع المظالم سنة اريخه معجلا فتقبضونها وترسلونها وتعينوا لناولهم خرجا ومصار لفالي حين حضورجوات مزالدولة وأيس

تقليد لمحمدعلى بولاية حدة فامتنعمن طلوع القلعة فوقع الاتفاق على إن الباشا ينزل الى ييت سـحيد أغاو بخلم على محمد على هناك فاماحضر الباشاهناك وحضر محمسد على وحسسن باشاواخو معابدي بيك ونقلد محمــدعلي باشـــا ولا بةجــدة ولبس فروة وقاووقا وخرج بر يدالركوب ثارت علمه المسكر وطلبوان العلوفة فقال لهم هاهو الباشاء: ـ لكم وركب مو وذهب الي داره بالازبكية وصاريفرق وينثر الذهب بطول الطريق ثمان العسكرســـاروا الىأحمــــد باشا ومنعوم من الركوب الميزل الى به مدالغروب فلاطفهم حسن باشاو وعده ثم ذهب مع حسب نباشا الى داره وأشيع في المدينة حبسه وفرح الناس وباتوامسرورين فلماطلع النهار يوم السبت نبين أنه طلم ثانيا الى القلمة في آخر الليل وطلع صحبه عابدى بيك فاغتم الناس ثانيا ( وفي ذلك اليوم ) طلب الباشامن ابن المحروقي وجرجس الجوهرىألني كيس وأشيع أنهعازم عليعمل فردةعلى أهل البلد وطلب أجرة الاملاك بموجب قوائم الفرنساوية ( وفيه ) ركب الدلاة وذهبوا الى قليوب ودخلوها واستولو اعليها وعلى دورها و ر بطواخيولهم علي أجرانها وطلبوامن أهلهااا:فقات والكاف وعملواعلى الدو ر دراهم يطلبونهامنهم فيكل يوم وقررواعلى دارشيخ البلدااشواربيكل يوممائةقرش وحبسواحر بمهمءن الخروج وكان الشواربى بمصرفوصل اليه الخبر بذلك واستمرعلي ذلك حتي أخذو االنساء والبنات والاولاد وصاروا يبيعونهم فيمايينهمو بمدأيام أرسلاايهم محمدعلى وقررلهم الكلف عليالبلاد فصاروا بقبضونها ومن عصى عليهم ضربوه ونهبوه وأرسلوا الى بلدة بقال لهاأ بوالغيط فامتنعت عليهم وخرج أهلها ودفنوا مناعهم بالجزيرة المقابلة للقرية فركبو اعليهم وحار بوهم فقتل من الفلاحين زيادة عن مائة شخصودهم بمضالناس من الفلاحين على خباياهم بالجزيرة فذهبو االيهاو اسنخرجوها وكانتأشياء كثيرة والام الله وحده لاشريك له والمشايخ تاركون الحضور الى الازهر وغااب الاسواق والدكاكين مغلوقة وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلمة فحضرا لاغاالي نواحي الازهر ونادي بالامان وقتح الدكاكين في العصر فقال انداس وأى شئ حصل من الامان وهو يريد سلب الفقراء ويأخـــذأجر مساكنهم ويعمل عليهم غرامات وباتوافي هرجومرج فلماأصبح يوم الاحد ثاني عشره ركب المشايخ الى بيت القاضي واجتمع به الكثير من المتعممين والعامة و الاطفال حتى امتلا الحوش والمقعد بالناس وصرخوا بقولهم شرع اللة بيننا وبين هذا الباشا الظالم ومن الاولادمن يقول يالطيف ومنهم من يقول يارب إامتجلي أهلك العثملي ومنهممن بقول حسبنا اللقو نع الوكيل وغسيرذلك وطلبوا من القاضي أن يرسل باحضار المتكامين في الدولة لمجلس الشرع فارسل اليسميدأ غاالوكيل و بشيراً غاالذى حضو قبل تاريخه وعثمان أغاقبي كتخدا والدفتردار والشمعدانجي فخضر الجميع واتفقوا على كتابة عرضحال بالمطلو بات ففعلو اذلك وذكروانيه تعدي طوائف العسكر والايذاءمنهم الناس واخراجهم من مسا كنهم والمظالم والفردو قبض مال الميري المعجل وحق طرق المباشرين ومصادرة الناس بالدعاوي البيوت وأزعجوا السكان وأخرجوهم من مساكنهم و نتحوا البيوت المسدودة وكثرت أخلاطهم بالاسواق ومنع الباشا المشايخ والوجاقلية من الذهاب الى محمد على والسلام عليه واستمر يالامر على القلقة واللقلقة وانتوحش وأخذ محمد على في التدبير على أحمد باشا وخامه

﴿ شهر صفر الخبر سنة ١٢٢٠ ﴾

استمل بيوم الاربماء والامر على ماهو عليه وسعيدآغا ساع ومجتهد في اجراء الصلح ويركب ازة الى الباشاوتارةالي محمدعلي والىحسن باشاو يطلع من المشايخ في كل ليلةا ثنان وكذلك اثنان من الوجاقلية يبيتون بمكان فىدارالضربو ينزلون في الصـباح ولم يعقل لذلك معنى وفي كل وقت بقع التشاحن بين افرادااء سكرفي الطرقات وبقتلون بمضهم بعضا وحضرسليمان كاشف البواب ومرمن خلف الحيزة وذهبالىجهةو ردان وطلبالاموال مناابلاد والكلف وعدي خازندار هالي برالمنوفية ومعهعدة كثيرة من العربان بطاب الاموال من البلاد ومن عصى عليهم من البلاد ضربوهم ونهبوهم وحرقوا اجرانهم وكاشف المنوفية داخل منوف لايقدرعلي الخروج الىخارج وحضراً يضامحمد بيك الألفي الي ناحية أبوصير الملق وانتشر ت طوائفه وعربانه باقليم الجيزة ومصره شحونة باخلاط المسكر وأجناسهم المختلفة داخل المدبنية وخارجها والدلاتية جهة مصرالقد يمة وقصرالميني والآثار ودير الطين يأكلون الزروعات و يخطفون مايجدو ته معانفلا-ين والمارين ويأخذون مامعهم و يخطفون الناءوالاولاد بلو يلوطون في الرجال الاختيارية (وفيأوله)حضر سكان.صر القديمة نساءور جالااليجهة الجامع الإزهريشكون ويستغيثون من أفعال الدالاتية ويخبرون أن الدالاتية قِدأ خرجوهم من مساكينهم وأوطانهم قهراعهم ولم بتركوهم يأخه ذواثيابهم ومتاعهم بلومنه واالنساءا يضاعندهم وماخلص منهم الا من تسلق و نط من الحيطان وحضر و اعلى هذه الصورة فركب المشايخ الى الباشا و خاطبوه في أمرهم عُكتب فرماناً خطاباللدالا نية بالحخر وج من الدور وتركها لى أصحابها نلم يمثثلوا ولم يسمعو أذلك وخوطب الباشاتانيا وأخبروه بعصيانهم فقال انهم مقيمون ثلاثة أيام ثم يسافر ون وزادالضجيجوا لجمع فاجتمع يصرخون بالاسواق و يأمرون الناس بغلق الحوانيت وحصل بالبلدة ضجة و وصل الخبر الى الباشك بذلك فارسل كتخداه الى الازهر فلم يجدبه أحدا وكان الشايخ انتقلوا بعد الظهر الى بيوتهم لاغراض نفسانية وفشل مستمرفيهم فلمالم يرأحدادهب الي بيت الشيخ الشرقاوي وحضرهناك السيدعمرا فندي وخلانه فكلموءوأوهموه ثمقاموانصرف وفيحال خروجهر جمالاولادبالحجارة وسبوه وشتموه وبقي الامرعلي السكوت الي يوم الجمعة عاشره والمشسايخ تاركون الحضور الي الازهر وغالب الاسواق والدكاكين مغلوقة واللغط والوسوسة دائران وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة وفي فالكاليومنز لأحمد بإشاءن القلعة ودخل بيت سعيدآغا وذلك انهور دقات دمن اسلامبول وعلى بده

## 🔏 واستهات سنة عشرين ومائتين وألف 💸 🗕

فكانا بتداءالمحرم يوم الاثنين ولمانزل الدلاةجهة البساتين وتلك النواحي فأكلوا زروعات الناس ونهبو ادورا بدبر الطين وطلبواعلو فاتزائدة رتب لهماا باشاالجر ايات والمليق والجامكية وقدره استمائة كيس في كلشهر ( وفى ثامنه )سافراً ناس كشيرة لزّيارة مولدسيدى أحمدالبدوى المعتاد وسافراً يضا الشيخ الشرقاوي وحضرهناك كاشف الغربية وحصل منهقبائح كثيرة وقبض على خلائق كثيرة وبلصهم وحبسهم وخوزق أناسا كثبرة من غير ذنب ولايقبل شفاعة أحدفي شئ ( وفيه ) أشيع قدوم محمدعلي وحسن باشاالي مصروذلك انهمالما سمعا بوصول طائفة الدلاة وان أحمد باشا أرسل البهم وطلبهم ليتعاضد بهم ويقوى بهم ساعده على الارنؤ دية عزمواعلى الرجوع الى مصر لينلا فواأمرهم قبل استحفال الامر ( وفي يوم الخيس حادى عشره ) طاب الباشا المشايخ وعمر افندى النقيب والوجاقلية وأرباب الديوان فلمااجتمعوا قال لهمان محمدعلي وحسن باشاراجعان من فبلي من غبر اذن وطالبان شرافاماأن يرجمان حيث أتباو يقاتلا الماليك واماأن يذهباالي بلادهاأ وأعطيهما ولايات ومناصب في غير أراضي مصرومي أمر من السلطان وكيل مفوض ودستو رمكرم أعن ل مِن أَشَاء وِأُ وَلَى مِن أَشَاء وأعطي من أَشَاء وأَ منع من أَشَاء ثُمَّ أَخْرَجَ من جيبه ورقة صغيرة في كيس حرير أخضر وأخبرهم أنهابخط السلطان بماذكر نأنتم تكونون معىو تقيمون عندى صحبة كبار الوخاقلية فقالواله انااشيخ الشرةاوي والشيخ البكري والشيخ المهدي غائبون عن مصر فقال نرسل لهم بالحضور فكتبوا لهمأ وراقامن الباشاو أرسلوهااليهم معالسمادة يستعجلونهم للحضور ثماتفةو اعلى أزيبيت عنده بالقلمة فىكل ليلةا ثنان من المتعممين وآننان من الوجاقلية وأعدوا لهم مكانا بالضربخانه وأمر بان يذهب الدلاة والمسكراا باقية الي ناحية طراوالجيزة وأخذوا مدافع وجبخانه ووصل محمدعلي وحسن باشاالي ناحية طراو معهم عساكرهم فلم بجسر الدلانية على تمانعتهم وكاد لهم محمد على كيدامنهاانه أرسل ألهم يقول انماجئنا في طاب الملائف واسنا مخالفين ولامعاندين فقال الدلاتية لبعضهم اذاكان الامركذلك فلاوجه للتعرض لهم وأخلوا من طريقهم ودخل الكثيره ين طوائف عساكرهم ورجع الدلاتية الي أماكنهم بديرالطين وقصرااميني والآثار ونزل كتخدا الباشا وعمر ببك الارنؤدى فتكلمامع الدلانية فقالوا ان القوم لم يكن عندهم خلاف ولاتعدي واذا كنتم تمنعون وتحاربون من يطلبحقه فكذلك تفءلمون معنااذا خدمنا كمزوناثم طايناعلائننا فرجع الكشخدا وعمريبك الارنؤديونتا بع دخول أولئك في كل يوم طائفة بعد أخرى وسكنوا الذور والبيوت ( وفي بوم الاربعاء ) ذهب البهم معيد أغاوقا بجبي باشا الاسودان وساماعلي محمد على وحسن باشاثم رجعا (وفي يوم الجمه اسع عشره) دخل محمد على بعد العصر و ذهب الى باته بالازبكية و دخل حسن باشافي صبحها ودخلت طوائفهم وأخلذوا الحمر والبغال وجمال السقائين لينقلواعليها مناعهم ودخلوا

شعبان ) المذكور جلس حصة من الليل مع أصحابه يحادثهم ويملي الكتبة المراسلات والحسابات فأخذته رعدة وقال انى أجدبردا فدثروه ساعة ثم أرادوا ايقاظه ليدخل الى حريمه فحركوه فوجدوه خالصا قدفارق الدنيامن تلك الساعة التي دثروه فه أفكتمو اأمره حتى ركب ولده السيدمحمد الي الباشا في طلوع النهار وأخــبره ثمرجـع اليداره وحضر ديوان افنــدى والقاضيوختـموا علىخزانته وحواصله وأشهرواموتهوجهزوه وكفنو دوصلواعايه بالازهر فيمشهدحافل ثمرجعوابه الىزاوية العربي تجاهداره ودفنوه مع السيداحدبن عبدالسلام وانقضي أمره ثم ان الباشا ألبس ولده السيدمحمد فروة وقفطانا علي الضربخانة وماكان عليه والدهمن خدمة الدولة والالتزام ونزل من القلعة صحبة القاضي ثم ذهب الى داره بارك الله فيه وأعانه على وقته (ومات) الا مير المبجل على أغايحيي وأصله مملوك يحيي كاشف تابع أحمدبيك السكري الذيكان كتخدا عندعثمان بيكالفقارى الكبير المتقدمذ كرهاو الماظهرعلى بيك وأرسل محدبيك ومن معه الىجهة قبلي بعد قتل صالح بيك كان الاميريحيي في جلة الامراء الذين كانوابأسيوط ووقع لهمماتقدمذكر ومن الهزيمة وتشتتوا فيالبلاد فذهب الأميريحبي الى اسلامبول وصحبته مملوكه المترجم وأقام هناك اليأن مات فحضر الامير لي تابعه الى مصر فى أيام محمد بيك وتزوج ببنتأ ستاذه وسكن بحارة السبع قاعات واشتهر بهاوعمل كتخداعنــدسليمان أغاالوالى الى أن ثقلد سليمان أغاالمذكور أغاوية مستحفظان فصارالمترجم مقبولاعنده ويتوسط للناس عنده في القضايا والدعاوي واشتهر ذكره منحينئذوارتاحالناسعليه فيغالب المقتضيات وباشر فصل الحكومات بنفسه وكان قليل الطمع اين الجازب ولماتة لدمخدومه الصنجةية بقيمه علي حالته في القبول والكيتخدائية وزادت شهرته وتداخل في الامور الجسيمة عندالامراء ولماحضر حسن باشاوخرج مخدومه من مصرمع من خرج وظهر شأن اسمعيل بيك والعلويين استوزر وحسن بيك الجداوي وعظم أمره أيضا فيأيامهمع مباشرته لوازم مخدومه الاول وقضاءأشغاله سرا واشترى دارمصطفي أغاالجرا كسةالتي بجوار العربي بالقرب من الفحامين وانتقل من السبع قاعات وسكن بهاو سافر مرارًا الميالج بة القبلية سفيرا بين الامراء البحر بة والقبلية في المراسلات والمصالحات وكذلك في به ض المقنضيات بالبلاد البحرية ولم يزل وافرالحرمة حتى كانت دولة العثمانيين ونمي أمرااسيدأ حمدالمحروقي فانضوى اليه لقرب داره منسه فقيده ببعض الخدم وجي الاموال من الملادالجسيمة فارسله قيل موته اليجهة بشييش فتمرضها فلماتأمر حسن بيك أخوطاهر بإشاعلي انتجريدة الموجهة الي ناحية قبلي ظلبوارجلا من المصريين بكونر ئيساعاقلا يكون كتخداه فاشاروا علىالمترجم فطابهاالباشامن السيداحمدالمحروقي فارسل اليه بالحضور فوصل في اليوم الذي توفي فيه المحروقي فاقام أياماحتي قضي أشغاله وسافر وهو متوعك وتوفي يسمالوط في ثالثالة عدة وحضر وابرمته في ليلة الجمعة المنه وخرجوا بجنازته من بيته وصلواعليه بالازهر ودفنوه بالقرافة رحمه الله تعالى وغفرله

قصديوسف بإشاالوز برالسفر من مصروكله على تعلقاته وخصوصياته وحضرمجم دباشا خسر وفاختص بهأيضا اختصاصاكليا وسلم اليه المقاليد الكلية والجزئية وجعله أمين الضربخانه وزادت صواته وشهرته وطارصيتهوا تسمت دائرته وصاربمنزلة شيخ البلدبل أعظم وننذت أوامر مفي الاقلم المصري والرومي والحجازي والشامي وأدرك من العز والجاءوالعظمة مالميتفق لامثاله من أولاد البلد وكان ديوان بيته أعظمالدواوين بمصروتغرب وجها الناس لخدمته والوصول لسدته ووهب وأعطى وراعى جانب كل من انتمى اليـــهوأغـدقعايـــهوكان يرسل الـكساوى في رمضان الاعيان والفقهاء والتجار وفها الشالات الكشميري ويهب المواهب وينسع الانعامات ويهادى أحبابه ويتسعفهم ويواسمهم في المهات وعمل عدة أعراس وولائم وزاره محمد باشا المذكور في داره مرتين أو ثلاثة بإستدعاء وقدم له التقادم والهمدا ياو التحايف والرخو تالمثمنة والخيول والتعابي من الافمشة الهندية والمقصبات وكمسائارت العسكرعلي محمد بإشاو خرج فاراكان بصحبته في ذلك الوقت فركب أيضا يريد الفرارمهه واختلفت بينهماالطرق فصادفه طائفة منالمسكر فقبضواعليه وعرواثيابه وثياب ولده ومن معه وأخذوا منه جوهن كثيرا ونقو داومتاعا فلحقه عمر بيك الارنؤ دي الساكن ببولاق وأدركه وخلصه من أبديهم وأخذه الى داره وحماه وقابل به محمد على وغيره ودهب الى داره واستقربها الى أن انقضت الفتنة وظهر طاهم باشافساس أمره معه حتى قتل وحضر الامراء المصريون فتداخل معهم وقدم لهموهاداهم وأنحدبهم وبعثمان بيك البرديسي فأبقوه على حالت ونجز مطلوبات الجميع ولم يتضعضم المزعجات ولم يتقهةر من المفزعات حتى أنهم لما أردوا القليد الستة عشر صنجة افي يوم أحضره البرديسي تلك الليلة وأخبره بمسااتفة واعليه ووجده مشغول البال متحير افي ملزوماتهم فهون عليه الامر وسهله وقضي لهجميع المطلوبات واللوازم للستة عشرأ ميرافي تلك الليلة وماأصيح النهار الاوجميع المطلوبات منخيول ورخوت وفراوى وكساوي ومزركشات وذهب ونضة برسم الانمامات والبقاشيش ومصروف الجيب حاضر لديه بين يديه حتى تمجب هووا لحاضرون من ذلك وقال له مثلك من يخدم الملوك وأعطاه فيذلك اليوم فارسكور زيادة عمابيده ولماثارت المسكر على الامراء المصريين وأخرجوهم من مصروأ حضروا أحمدباشا خور رشيدمن سكندرية وقلدوه ولايةمصر وكان كجعض الاغوات مختصر الحال هيالهرقم الوزارة والرخوتوالخلع واللوازمفي أسرعوقت وأقرب مدةولم يزل شأنه في المترفع والصعود وطالعه مقارنا للسعود وحاله مشهور وذكره منشور حتى فاجأبه المنيــة وحالت بينــه وبين الامنية وذلك انه الدعاالباشافي يوم الثلاثاء سابع عشرشهر شعبان نزل اليداره وتغدى عنده وأقام نحوساعتين ثمركب وطلع الي القلمة فأرسل فيأثره هدية جليلة صحبة ولده والسيدأ حمدالملا توجمانه وهي بقج قماش هندي وتفاصيل ومصوغات مجوهرة وشممدا نات فضةو تحايف وخيول مرختة وبدونها برسمه ورسم كبارأ نباعه ومضى علي ذلك خمسة أيام ( فلما كان ليلة الاحد ناني عشرين

اذاهم ألتي بين عينيه عزمـه \* ونكب عن ذكر العواقب جانب

( وحج ) في سنة اثنتي عشرة ومائتين وألف وخرج في تجمل زائد وجمال كشيرة وتختروا نات ومواهي ومسطحات وفراشين وخدم وهجن وبغال وخيول وكان يومخر وجه يومامشهو دااجتمع الكثيرمن العامة والنساء وجلسوا بالطريق للفرجة عليــه ومن خرج مــه لتشييعهو و داعه من الاعيان والتجار الراكبين والراجلين معهمنهم وبأيديهم البنادق والاسلحة وغير ذلك وبعث بالبضائع والذخائر والقومانية والأحمال الثقيلة على طريق البحرلمرساة الينبع وجدة وعندرجوع الركبوصل الفرنساوية الىبر مصر ووصلهم الخبر بذلك وأرسل ابراهم يبك اليصالح بيك أمير الحاج يطلبه مع الحجاج إلى بلبيس كما تقدموذهب بصحبتهم المترجم وحرى عليهماذ كرمن نهب المرب متاعه وحموله وكان شيأ كثير احتى ماعليــهمن الثياب وانحصر بطر بق القرين فلم يجدعنــدذلك بدامن مواجهة الفرنساوية فذهب الى ساري عسكر بو نابارته وقا بله فرحب به وأكرمه و لامه على فراره و ركو نه للمماليك فاعند ذراليه بجهل الحال فقبل عد ذره واجتهدله في تحصد إلى المنهو بات وأرسل في طلب المتعدين واستخلص ماأمكن أستخلاصه لهوافيره وأرسلهم اليمصر وأصحب معهم عدة من العساكر لخفارتهم ويقدمهم طبابهم وهممشاة بالاسلحة بينأ يديهم حتى أدخلوهم الى بيوتهم والمارجع ساري عسكر الىمصر ترددعليمه وأحله محمل القبول وارتاح البه في لوازمه وتصدى الامور وقضا باالتجار وصارمرعي الجانب عنده ويقبل شفاعاته ويفصل القوانين بين يديه ويدي أكابرهم والمارنبوا الديوان تعين من الرؤساء فيهوكانبوا التجار وأهلالحجاز وشر بفمكة بواسطته واستمرعلي ذاكحتى سافر بونابارته ووصل بعدذلك عرضي المثمانية والامراءالمصرية فخرج فيمن خرج لملاقاتهم وحصل بعدذلك ماحصل من نقض الصلح والحروب واجتهدالمترجم في أيام الحرب وساعد وتصدى بكل همتـــه وصرف أموالاجمة فيالمهمات والمؤنالي أنكانما كانمنظهور الفرنساوية وخروج المحاربين منمصر ورجوعهم فلريسعهالاالخروج معهم والجلاء عن مصر فنهبالفرنساويةداره ومايتعلق به ولما استقر يوسف باشاالوز يرجهة الشام أنسه المترجم وعاضده واجتهد فى حوائجه واقترض الاموال وكاتبانتجار وبذلهمته وساعده بمالايدخال محتطوق البشر ويراسل خواصه بمصرسرا فيطالعونه بالاخبار والاسرارالىأنحصلالعثمانيون بمصر فصارالمترجمهوالمشاراليهفيالدولة والنزم بالاقطاعات والملاد وحضر الوزير الىداره وقدماليـــــــالنقـــادم والهدايا وباشر الامور العظيمة والقضايا الجسيمة ومايتعلق بالدول والدواوين والمهماتالسلطانية وازدحمالناس ببابه وكنرتعليهالاتباع والاعوانوالةواسةوالفراشون وعسا كرروميةومترجمونوكلارجية ووكلاء وحضرت مشايخ البلاد والفلاحون الكثيرة بالهداياو التقادموا لاغنام والجمال والخيول وضاقت داره بهم فأتخــندو رابجواره وأنزل بهاالوافدين وجعل بهامضايف وحبوساوغــيرذلك (ولما)

وباع واشترى وشارك وتداخل معالتجار وحاسب علي الالوف وانحد بالسيدأ حمدبن عبدالسلام وسافر مصه الى الحجاز وأحب وامتزج به امتزاجا كليابحيث صار اكالتوأمين أوروح حلت بدنين ومات عمدة التجار العرايشي وهو بالحجاز وهوأخوالسيدأ حمد بن عبدااسلام في المكالسينة فاحرز مخلفاته وأمواله ودفاتر شركائه فتقيد المترجم بمحاسبة التجار والشركاء والوكلاء ومحاققتهم فوفر عليمه أكموكامن الاموال واستأنف الشركات والمعاوضات وعدذلك من سمعادة مقدم المترجم ومرافقته له كابيه وخصوصام ادبيك فيقضى له ولامرائه لوازمهم اللازمة لهم ولاتباعهم واحتياجاتهم من التفاصيل والاقمشة الهندية وغيرهاو بنوبءنه المترجم في غالب أوقاته وحركاته ولشـــدة امتزاج الطبيعة بينهما صاريحا كيه في ألفاظه و اله!له وجميـع اصطلاحائه في الحركات والسكنات والخطرات واشتهرذ كرم.به بالجرايا وخصصاه بالمزايا فراج بهءندمخدوه فشأنهما وارتنعبه بالز يادة قدرها ولماتأمرا سمعيل بيك واستو زرأ يضاالبار ودي استمرحالهما كذلك بلوأ كثرالى أن حصل الطاعون ومات به السيدأ حمد ابنء بدالك الم في شعبان فاستقرالمترجم في مظهره ومنصبه شاه بند رالتجار بو اسطة البارودي أيضا وسعايته وسمادة طالعه وسكن داره العظيمة التي عمره ابجو اراالهجا مين محل دكمة الحسبة القديم وتز وج بزوجاته واسنولى على حواصله ومخازنه واستقل بهامن غيرشر يك ولاوارث وعندذلك زادت شهرته وعظم شأنهو وجاهته ونفذت كلته علي أقرانه ولم يزل طالعه يسمو وسعده يزيدو ينمو وعأدمراد بيكوالامراءالمصريون بعدموت اسمعيل بيك وانقلاب دولته الى امارة مصر فاختص بخده ته وقضاء سائر أشغاله وكنذاك ابراهيم بيك و باقي الامراء وقدم لهم الهدايا والظرائف وواسى الجميم أعلامم وأدونهم بحسنااصنعحتى جندباليه قلوب الجميع ونافسالرجال وانعطفتاليهالآمال وعامل تجار النواحي والأمصار منسائر الجهات والاقطار واشتهرذ كرهبالاراضي الحجازية وكذابالبلاد الشامية والرومية واعتمدوه وكالبوه وراسلوه وأودعوه الودائع وأصناف انتجارات والبضائع وزوج ولده السيدمحمد وعمل لهمهماعظيماا فتخر بهالى الغاية ودعاالامراء والاكابر والاعيان وأرسل اليه ابراهيم ببك ومرادبيك الهدايااله ظيمة المحملة على الجمال الكثيرة وكذلك بأقي الامراء ومعها الاجراس التي لهارنة تسمع من البعدو بقده ها حمل عليه طبل نقارية وذلك خلاف هداً باالتجار وعظماء الناس والنصاري الار وامرالاقباط الكنبة ومجار الافرنجوالانراك والشوام والمغار بةوغيرهم وخلع الخلعالكثيرة وأعطىالبقاشيش والانعمات والكساوى ولايشمنهامرعن أمرآخر يمضيه اوغرض ينفذه ويقضه كافيل

أخوعزمات لابر يدعلى الذي \* يهم به من مقطع الامر صاحبا

تغيرخاطره منطرفه وقطعحبل وداده بعدأن كانيراسله ويواصله دون غيرهمن أمراءمصر وكان ذلك سبب استيحاثه منه اليأنمات ولمافعل بهم ذلك تعصب عليه مملوكاه مليم باشا الكبير وسليمان باشا الصنيروهوالموجودالآن وانضماليهماالمتأمرون من خشداشينهماوغيرهم غيظاعلى مافعله بخشم داشينهم وتلمهم بوحمدته وانفراده وحاصروه بعكا ولميكن معه الاالقايل من العساكر البرانيين والنعلة والصناع الذين يستعملهم في البناء فألبسهم طراطيره ثل الدلاة وأصعدهم إلى الاسوار مع الرماة والطبجية ورآدم المخالفون عليه فتعجبوا وقالواانه يستخدم الجن وكبس عليهم في غفلة من الليك وحار بهموظهر عليهم وأذعنوالطاعته وتفرق عنهم الساعدون لهم ثم تتبعهم واقتص منهم وكادالبلاد وقهر العباد و نصبت الدولة فخاخا الصديده مرارا فلم يتمكنو امن ذلك فلم يسمهم بعد ذلك الامسالمته ومسايرته وثبتقدمه وطارصيته فيجميع الممالك الاسلامية والقرانأت الافرنجية وانثغور واشتهو ذ كره وراسله ملوك النواحي وراسلهم وهادوه وهابوه و الى عدة صهار يج و ملأ هابالزيت والسمن والعسل والشميرج والارزوأ نواع الغلةو زرع ببستانه سائرأ صناف الفواكه والنخيل والاعناب الكشيرة وجدددولته ئانيا واشترى مماليك وجوارى بدلاعن الذين أبادهم وبالجملة فكان منغرائب الدهر وأخباره لابغى القلم بتسطيرها ولايسعف الفكر بتذكارها ولوجميع بعضها جاءت مجلدات ولولم يكن له من انذاقب الااستظهاره على الفرنساوية وثباته في مجار بتهم له أكثر من شهر ين لم يغفل فيها لحظة لكفاه وكان يقول ان الفرنساو ية لواجتهدو افي ازالة جبل عظيم لازالوه في أسرع وقت وقد تقدم بمضخبر ذلك في محله وكان يقول أنا المنتظر وأناء حمد المذكور في الجفور الذي يظهر بين القصرين واستخرج له كثيرمن الذين يدعون معرفة الاستخراج عبارات وتأو يـــلاتورموز واشـــارات و يقولون المراد بالقصر ين مكانان جهة الشام أو المحملان أونحو ذلك من الوساوس ولميزل حتى توفي في آخر هذاالهام على فراشه وكان سليمان باشاتا بعه غائبا بالحيجاز في امارة الحج الشامي فلماعلم انعمفارق الدنياأ حضر اسمعيل باشاوالى مرعش وكان في محبسمه بتوقع منسه المكر وه في كلوقت فأقامه وكيلا عنسه الى حضو رسليمان باشاءن الحج وأعطاه الدفاتر وعرفه بغسلوفة العسكر وأوصاه فلما نقضي يحب و دفنو و صرف النفقة و اتنق مع ط و الكردي وصالح الدولة و تحصن بعكا و حضر سليمان باشت فامتنعاعليه ولم يكنه الدخول اليها فاستمر اسمعيل باشاالي أن أخرجه أتباع المترجم بحيسلة وملكوا سليمان باشابعداً مورلم نتحقق كيفيتها وذلك في السنة التالية ﴿ ومات ﴿ عين الاعيان و نادرة الزمان شاه بندرالنجار والمرتقى بهمته الي سنام الفخار النبيه النجبب والحسيب النسيب السيدأ حمد بن أحمد الشهيربالمحروقي الحريرىكان والدمحريريا بسوق العنبريين بمصر وكان رجسلاصالحامنو رالشيبة معروفا بصدق اللهجة والديانة والامانة بين أقر انه وولدله المترجم فكان يدعوله كثير افي صلاته وسائر تحركاته فلماتر عرع خالط الناس وكتب وحسب وكانءليءاية من الحذق والنباهة وأخذوأ عظي

فارسل على ايك عبد الله بيك بتجريدة الى عرب البيحيرة فقتاوه فرجع المترجم مع باقي أصحابه الى مصر نقلده على بيك كشو فية البحيرة وقال له ارجع الي الذين قتلو اأسـتاذك وخلص أره فــذهب اليهم وخادعهم واحتال عليهم وجمعهم في مكان وقتلهم وهم نيف وسبعون كبيرا وبذلك سمي الحزار ورجع منصوراوأحبه على بيك لنجابته وشجاعته وتنقلءنـــده في الخـــدم والمناصب والامريات ثم قلده الصنجقية وصارمن جمسلة أمرائه ولمساخر جعلى بيكمنفياخر جصبته لمرافقه في الغر بةوالتنقلات والوقائع ولم يزل حتى رجع على بيك وصحبته صالح بيك من الجهة القبلية وقتل خشد اشينه وغيرهم ثم عزم على غدر صالح يك وأسر بذلك الي خاصة ومنهم المترجم الم يسهل بهذلك وتذكرما بينه و بين صالح بيك من المعروف السابق فاسر به اليه وحذره فالمااختلى صالح بيك بعلي بيك عرض له بذلك فحلف له علي بيك أنهباقءلي مصافاته وكذبالخبر المرأنكان ماكان من قنلهم وغدرهم لصالحبيك كمانقدم واحجام المترجم وتأخره عن مشاركته لهم في دمه ومناقشتهم له بعد الانفصال نتجسم له الامر فتنكر وخرج هار باهن مصرفي صورة شخص جزائرلى وتفقد معلى بيك وأحاط بداره وكان يسكن بيت شكرفره بالقرب من جامعاً زبك اليوسني فلم يجدوه وسار المذكور الى سكندرية وسانر الى الروم ثمرجع الى البحيرة وأقام بعرب الهنادي وتزوج هناك ولماأرسل على بيك التجار يدالي ابن حبيب والهنادي حارب المترجم مهمهم ثم سارالي بالادالشام فاستمر هذاك في هجاج وتنقلات ومحاربات واشترى مماليك واجتمع لديه عصبة واشتهر أمره في تلك النواحي ولم يزل على ذلك الح أن مات الظاهر عمر في سدة تسع و ثمانين ومائة وألف ووصل حسن باشا الجزائرلي الى عكا فطلب مزيكون كفؤ اللاقامة بحصينها فذكر واله المترجم فاستدعاه وقلده الوزارة وأعطاه الاطواخ والبيرق وأقام بحصن عكا وعمر أسوارها وقلاعها وأنشأج االبستان والمسجد وانخذله جندا كشيفا واستكثرمن شيراء المماليك واغارعلي تلائالنو احي وحارب جبل الدروزم اراوغنم منهمأ موالاعظيمة ودخلوافي طاعته وضرب عليهم وعلى غيرهم الضرائب وجبيت اليه الاموال من كل ناحية حتى ملا الخزائن وكنز الكنوز وصار يصانع أهل الدولة ورجال السلطنة ويتابع ارسال الهداياو الإموال اليهم وتقلدولاية بلادالشام وولى علي البلاد نوابا وحكامامن طرفه وطلع بالحبج الشسامي مرارا وأخاف النواحي وعاقب على الذنب الصه فيرالة بال والحبس والتمثيل وقطع الآناف والآذان والاطراف ولم يغفر زلة عالم لعلمه أوذى جاه لوجاهته وسلب النعءن كثير جدا من ذوي النع واستأصل أمو الهم ومات في محبسه مالا يحصى من الاعيان والعاماء وغيرهم ومنهم من أطال حبسه سنينا حتى مات واتفق انه استراب من بعض سراريه وتماليكه فقتل من قويت فيه الشبهة وحرقهم ونني الباقي الجميع ذكوراواناثا بعدان مثل بهم وقطع آنانهم وأخرجهم من عكاوطردهم وشردهم وسخط عليمن آواهم أو ثاواهم ولوفي أنصى البلاد وحضرالكثير منهم الى مصر وخده واعند الامراء وانضوى تحوالمشرين شخصاه نهم وخدمواعند على بيك كنعخدا الجاويشية فلمابلغ الترجم ذلك

الخبز في الاسواق وخطف أطباق العيش والكمك وأكل القشور وما يتساقط في الطرقات من قشوو في الخضر اوات وغير ذلك وكان النيل من المعتاد وكثرة بجيء الغد لل من جميع النواحيحي ألجب من الشام والروم بخلاف هذه السنة الشراقي في السنة الماضية ولم نرفيمار أيناه الفتن والنهب والظلم والعري وافقطاع الطريق و تعطيل المتاجر من قبلي و بحري وجهات الارزاق بحج وغلو الاثمان ومع ذلك المأكو لات مع شبع الانفس و عدم القحط و تيسدير الامور فسبحان المدبر الفعال وبلغ سعر الاردب القمح الي ثمانية عشر ريالا والنول مثل ذلك والذرة با أني عشر ريالا والنول مثل ذلك والدرة با أني عشر ين نصفا الرطل و الاسود عشرين نصفا و الارزيسة و ثلاثين نصفا الرطل و الاسود عشرين نصفا و الارزيسة و ثلاثين ريالا الاردب وقس علي ذلك

( وأمامن مات في هذه السينة من الاعيان ) فقدمات الممدة العلامة و التحرير الفهامة الفقيه النبيه الاصولى النحوي المنطقي الشيخ موسي السرسي الشافعي أصله من سرس الليانة بالمنوفية وحضرالي الازهر ولازم الاستفادة وحضور الاشياخ من الطبقة الثانية كالشيخ عطية الاجهوري والشيخ عيسي إلى البراوي والشبخ محمدالفرماوي وغيرهم وتمهر وأنجب في المعقولات والمنقولات واقراء الدروس وأفاد · الطلبةوا نطوي الى الشيخ حسن الكفراوي مدة ورافقه في الافتاءو القضاياتُم الى شيخة االشيخ احمد بي المروسي وصارمن خاصةملاز ميه وتخلق باخلاقه وألزماً ولاده بحضور دروسه المعقولية وغيرها دون في غيره لحسن القائه وجودة تفهيمه وتقريره واشتهرذكره وراش جناحه وراجامه بانتسابه للشيخ رج المذكور واشترى أملاكاوا قتني عقارا ببصرو ببلد مسرس ومنوف ومزارع وطواحين ومعاصروا شتري دارانفيسة بدرب عمدالحق بالازبكية وعددالازواج واشتري الجواري والعبيدو الحبشيات الحسان وكان حلوالمفاكهة حسن المعاشرة عذب الكلام مهذب النفس جيل الاخلاق ودودا قليل الادعاء محبالاخوانه مستحضرا للفروع الفقهية وكان يكتب على غالب الفتاوي عن لسان الشيخ العروسي ويمتمده في النقول والاجو بةعن المسائل الغامضة والفروع المسكلة وله كتابات وتحقيقات ولميزل مشة تغلابشأ نهحتي تعلل أياما بدار بميدان القطن مطلة على الخلييج وتوفي يوم السبت سلدس عشرين جمادي الاولي من السنة (ومات) الجناب المكرم والمشير المفخم الوزير الكبير والدستور الشهير أحمدباشاالشهيربالجزارواصلهمن بلادالبشناق وخدم عندالمرحوم على باشاحكيما وغلى وعمل الى الحبج واستأذن مخدومه فأذن له في ذلك وأوصى عليه أمير الحاج اذذاك صالح بيك القاسمي فاخذه صحبته وأكرمه و واساه رعاية لخاطر على باشا ورجع معه الي مصر فوجد مخدومه قدانفصل من ولاية مصر وسافراليالديار الرومية ووصل نعيه بعدار بعة اشهرمن ذهابه فاستمر المترجم بمصر وتزيابزي المصريين وخدم عند عبد الله بيك تابيع على بيك بلوط قبان و تعلم الفروسية على طريق الاجناد المصرية

سمن وعشر بن رطل بن وعشرة قناطير عيش وربع أردب وسدس أرزأ بيض ومثله برغل وكانة المطبخ ألف فضـةوذلك خلاف حق الطريق والاستمجالات المتنابعة وكالهابمقررات وحق طرقات (وفي يوم الاربعاء ثامن عشره ) حضر ططر ي من ناحية قبلي وأخبران المسكر دخلوا الى المنية وملكوها فضر بوامدافع كثيرة من القلمة وعملوا شنكا وأظهرالعثما نية واغراضهم الفرح والسرور وكانهم ملكوا مالطه وبالغوافي الاخبار والروايات الكذب في القتلي وغسير ذلك والحال أن الاخصام خرجوامنها وزحوهاولم يبقوابهاما ينقره الطير ولم يقع بينهم كبيرقنال بل أن العسكرلما دهموهامن الناحية القبلية ولم يكن بها الاالقايل من المصر بين و باقيهم خارجها من الناحية الاخري فتحاربو إمع من بهاو هز موهم فولى اصحابهم وتركوهم بالبلدة ندخلوها فلم يجدوابه اشيأ (وفي بوم الخميس) وصل أغاة المقرر وهوعبد وهو دمني عثمان كاشف الذي قتل الشبيخ أحمد البراني المذة لدمذكر م فانه يعلم ثلك الحادثة قلدوه كشوفية الجيزة وذهباليها وأقامبها للمابلغهذلك ركبعلى الفور فينحوخمسةوعشرين خيالا ورمحواعلههم فانهزموا أمامهم فطمع فيهم وذهب خلفهم الى ناحيسة برنشت فخرج عليه كمين آخر واحتاطوابه وقتلوه وقطموارأ مهوسة أنفاره مهوذه بوابرؤ سهسم على مزاريق وافتص اللهمنيه فكان بينه وبين قتلهالم نم كوردون الشهروكان مشهورا فهم بالشجاعة والاقدام (ونيه) اجتهدوا في تشهيل علوفة وذخيرة وج بخانه وسفر وهامع جملة من المسكر نحوا لمسمأنة في يوم الاثنين ثالث عشرينه ( وفي يوم الأربماء خامس عشرينه )وصل الدلاة الى الخانكه فحضر منهم طائنة و دخلوا الى مصر فر دوهم في ا الىأصحابهم حتى يكونوا بصحبتهم في الدخول (وفي يوم الحميس) نزل كتخدا الباشاو صالح أغانوش بج وخرجواً الى جهةااماداية اللاقاة الدلاة المذكورين وكبيرهم بقال له ابن كور عبدالله ( , في يوم الجمعة ) في دخل الدلاة المذكورون وصحبتهم الكتخداوصالحأغاقوش وكاشف الشررقية وكاشف القليو بيةن وطوائف العسكر ومعهم نقاقير وطبول وهمنحو الالفين وخمسـمائة أجناس مختلفة وأشكال لمرأ مجتمعة فذهبوابهم الىناحيةمصرالةديمةونواحيالآثار \* وانقضت السينة وماحصال بهامن الغلاء هجيج وتتابع المظالم والفردعلي البلاد واحداث الباشا له مرنبات وشهر ياتعلى حميم البلاد والقبض أتجي على أفراد الناس بأدنى شبهة وطلب الاموال منهم وحبسهم وأشتدالضنك في آخر السنة وعدمالةمح أثير والفول والشمير وغلائن كلءئي ولولااللطف على الخمالائق بوجودالذرة حميي لميبق بالرقع كتي والعرصات وادواستمرت سواحل الغلال خالية مزالغلة هذا الهام مزالهام المساضي وبطول هذه 🚰 السنة وامتنع الوارد من الجهة القبلية و بطلت وقل وجودها وغلاثمنها ومع ذلك اللطف ج حامـــل.ن الولي جل شأنه و لم بقع قحط ولاموت من الجوع كمار أينا في الغلوات السابقة من عدم في ا

الدعوى وحضرابن المقتول وادعي بقتل أبيه وذكرا به أخبر قبل خروج روحه أن القاتل له الكاشف صاحب المنزل فسئل فأ نكر ذاك وقال أنه كان اماماعنده يصلي به الاوقات و انه لم يأت الينا تلك الليلة التي حمل له فيها هذا الحادث فطلب القاضى من ابن المقنول بينة تشهد بقول أبيه فلم يجدو الاشخصاسم من المقتول ذلك القول وأنتي المالكي انه يعتبر قول المقتول في مشل ذلك لانه في حالة يستحيل عليه فيها الكذب وذلك نص مذهبهم ولا بدمن بينة تشهد على قوله فطلب القاضي الشطر الثانى فلم يوجد على أن هذاك من كان حاضرا بالمجلس وقت الضرب ومشاهد اللحادثة وكتم الشهادة خوفاعلى نفسه وانفض المجلس وأهمل الامرحي بأتو ابالبينة (وفي يوم الاحد) عنهم على السفر محمد افندى حاكم اسناسا بقابر اكب الذخيرة والحبي الهواذم وصحبته عدة من العسارك المناسا بقابر اكب

﴿ شهرالحجة الحرام اختتام سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الاحد (في ابعه ) وردت أخبار بوقوع حرب بين العسكر والمصريين القبليين وهوان العسكر حملواعلى المنيية حملةعظيمةفيغفيلة وملكوها فاجتمعت عليههم الغز والعربان وكبسواعليههم وةالوا منههم مقتلة عظيمة وأخرجوههم منها وأجلوهم عنها ثانيا وذلك في سابع عشرين القــعدة (وفي وم الاحــدثامنــه) طلع يوسف افندي الذي كان تولي نقابة الاشراف في أيام محدباشا ثم عزل عنها الى القلعة فقبض عليه صالح أغاقوش وضربه ضربامبرحا وأهانه اهانة زائدة وأنزلوه أواخر النهار وحبسوه ببيت عمر افندى النقيب ثم تشفع فيها الشييخ السادات فافرجواعنــه للك الليــلة وذهب اليءاره ليــلا وذلك بسبب دعوى تصــدر فيها المذكور وتكلم كلاماني حق الباشا فحقدو اعليه ذلك وفعلوا معه مافعلو اولم ينتطح فيها عنزان (و في ثالث عشر • ) طلع المشايخ الىالباشاج:ؤنه بالعيدفأخرج لهمورقة حضرتاليه،ن محمداً فندىحاكم اسناسابقا الذى سافر بالذخـ يرة آنفا واستمر ببني سويف ولم يقدر على الذهاب الى قبـ لمي ومضمون تلك الورفة أن البرديسي قتل الالغي غيلة ولميكن لهذا الكلام صحة ( وفيه ) وردت أخبار بقدوم طائفة من الدلاة على طريق الشام وبالغوا في عددهم فيقولون اثنا عشر ألها وأكثروانهم وصلوا الي الصالحية وانهم طالبون علوفة وذخيرة فشرعوافي تشهيل ملاقاة للمذكورين وطلبوا من تجار البهار خسمائة كيس وزعوهاوشرعوا في جمعها ( وفيــه ) وصلت ظائفة من القبالي والعرب الى بلاد الجيزة وطلبوا من البلاد دراهم وكاناومن عصي عليهم من البلاد ضربوه وعدي كتخدا الباشا وحملة من العساكر الى برالجييزة وشرعوا في تحصينها وعملوا بهامنار يسوتر دد الكتخدا في النرول و التعدية الى هناك والرجوع ثم انه عــ دى في رابع عشر ، وأقام هناك وأحضروا ثلاثة رؤس من المرب فى ذلك اليوم وفي يوم الجمعة رجع الكينخدا وأشبيع رجوع المذ كورين (ونيه) قرروانردة أخري علي البلاد لاجل عسكر الدلاة القادمين وجعلو اعلى كل بلدعشرين اردب فول وعشرين خروفاوعشرين رطل

الاثةرؤس بباب زو بلة لايدري أحد منهم (وفي خامس عشره) تواترت الاخبار بوقوع حرب بين العسكر والامراءالقبالي وملك العسكرجهة من المنية بعدما اصطدمواعليها من البر والبحرنوصل الاخصام وحالوا بينهم وببنءسكرهم والمناريس وأجلوهم وقتل من قتل بينالفريقين واحترقءدة مراكب من مراكب العسكر ومافيهامن المتاع والحبيخانه وأرسلوا بطلب ذخيرة وجبخانه وثياب وغير ذلك واننشر عسكر القبلينن البي جهمة بحرى حتي وصلوا البيزاو يقالمصلوب وحاصر وامن في بوش والفشن و بني سويف وكذلك من بالفيوم وشرع الباشا واجتهد في تُجهِيز المطاوبات وتشهيل الاحتياجات (وفيه) حضرت سعاة من تغر سكندر ية وأخبر وآبور ودعدة مراكب أنجليز ية الى المينا وسألوا أهـــلالثغرعن مراكب فرنسيس وردت الميناأملا ثم قضو ابعض أشغالهم وذهبوا (وفي ليـــلة الار بعاءرا بع عشره) وقعت حادثة وهوان كاشفا من أكابرالارنؤ دسكن ببيت ابن السكري الذي بالقرب من الحلوجي ويتردد عليــهرجل من المنتسبين الي النقهاء يسمى الشيخ أحمد البراني خبيث الافعال يصلى امامابالمذكور فرأي مارا بهمنه معفراشه فضربه بالخنجر والنبابيت حتىظن هلاكه أخرجهأ تباعه وحملوه الىمنزله فى خامس ساعة من الليل و به بمض رمق ومات بعد ذلك وأخبر المشايخ بذلكورنعالقليل الميالمحكمة وتغيبالقانل وامتنعالمشايخمنحضورالجامع والتدر يسبسببذلك و بسبب أو لادسعدالخادم سند نة ضريح سميدى أحمدالبدوي وقدكانوا شكو ابعضهم بعضا وتعين بسبب ذلك كاشف على أحمد بن الخادم وهجم دار ه وقبض على بناته ونسائه ونبشو اداره و فحر واأرضها لاتفتيش على المال وطالت قصتهم من أواخر الشهر المساضي لوقت تاريخه وتمكم المشايخ مرارا مع الباشا فيأمرهم وهو يغالط طمعافي المال وقدكان سمعتهمتهم بكثرة المال وانمحمد باشاخسر وأخذمنهم سابقافيأيام ولايتهمائة وخمسة وثمانين ألف ريالخلاف حق الطريق وذلك من مصطفى الخادم وهو الذي يشكُوالآن قسيمه ويقول أنه هو الذي شكأنى وتسبب في مصادرتي وهو مثلي في الاير ا دوع: ده مثل ماعندى فلماحضر واالدار وفتشواو قر روانساء وأتباعه فلم يظهر لهشيء فأدرجو اهذه القضية فيدعوةالمفتول وامتنعوامن حضورهم الازهر وأشيع امتناعهم من التدر يسوالافتاء فحضراليهم سعيدأغاالو كيلوتلطف بهم وطلب منهم تسكين هذه الفتنة وأنه يتكفل بتمام المطاوب واستمر الحال على ذلك الي يوم الثلاثاء اسع عشره نحضر كتحد الباشا وسعيد أغاو صالح أغاالي بيت الشيخ الشرقاوي واجتمع هناك الكثيرمن المتعممين وتكلموا كثيرا ورمحوا المرنب وقالوا لايدمن حضور الخصم القائل والمرافعة معه الي الشرع و رنع الظلم عن أو لا دالخادم وعن الفلاحين وأمثال ذلك وهم يقو لون في الجواب سمعاوطاعةفي كليماتأم رون به وانقضي المجلس على ذلك وذهبواحيث أتوا فلما كان العصر من ذلك اليوم حضر سعيداً غاو محبته القاتل الى المحيكمة وأرسلو الي المشابخ فحضر وابالمجلس وأقيمت

على جبل صغير أعرج (وفيه )أرسل العسكر يطلبون الملونة والمعونة فعمل الباشافردة على الاعيان وعلى أتباعه وجمع لهم خمسمائة كيس وعين للسفر بذلك صالحأغا وعدة عساكرو جبخانةو ذخيرة ( وفي عشر بنده ) رجم ابن المحروقي وجرجس الجوهري وأحضر المعهما بعض أحمال قليسلة بعد ماصرفا أضعافها في مصالح وكساوي للعرب وغير ذلك (و نيه )ور دالخبر بوصول دفتر دار جديد الى ثغر سكندرية وموأحدا فندى الذي كان بمصرسابقا وعمل قبطا نابالسويس في أيام محمد بإشاوشريف افندي فكتب الباشاعي ضاللدولة بانهم راضون على جانم افندى الدفتر دار وانأهل البلدار تاحوا عليمه وطلبوا ابقاءه دونغيره وختم عليــهالقاضيوالمشايخوالاختياربةو بعثو الي لدولة وأرســـلوا الحي الدفتردار الواصل بعدم المجيء ويذهب الي قبرص حتى يرجع الجواب فاستمر باكندر بة (وفي أواخره ) تواترت الاخبار بأن جماعــة من الامراءالقبالي ومن ممهــم من العربان حضروا الي ناحية الفشن وحضر أيضاكاشف الفيوم مجروحاومه بعضءسكر ودلاة في هيئة مشوهة وتنابع ورودكثير منأفرادالعسكر الىمصر وأشيع انتقالهم منأمام لمنية الي البرالشرقى بمدوقاتع كغيرة ومحار بات (وفي يوم الخيس غايته) بر زأمير الحاج المسافر بالمحمل وخرج الى خارج ومعمه الصرة أوماتيسر منها وعين للسفر معه عثمان أغاالذي كان كتخد امحمد باشابجماعة من العسكر لاجل المحافظة ليوصلوم اليالسويس و يسافرمن القلزم مثل عام أول (وفيه) وردالخبر بضياع ثلاث داوات بالقــــلزم وانهاتلفت بالقرب من الحـــاني وثلف بها كثير من أموال التجار وصر رالنقود وكانبها قاضي المدينة أحمدا فندي المنفصل عن قضاء مصرفغرق وطاءت اولاده ورجعوا الى مصر بعدأيام وسافر وا الي بلادهم (وورد) الحبر بان القبليين قتلو احسين بيك المعروف باليهودي بعدان محققوا خيانته ومخام تهوا نقضي هذا الشهر

## ﴿ شهر القعدة الحرام سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الجمعة (فيه) قر راابا شافر دة على البلاد فجعل على كل بلد من البلاد العال مائة ألف فضة والدون سين ألفاو عين لذلك ذا الفقار كتخدا الالني على الفر بنة وعلى كاشف الصابو نجي على المنوفية وحسن أغانجاتي المحتسب على الدقهلية وذلك خلاف ما تقرر على البنادر من عشرين كيسًا وثلاثين وخمسين ومائة وأقل وأكثر (وفي ليلة الجمعة ثامنه) حضر وابعلى أغايجي المعر وف بالسبع قاعات ميتامن سملوط وقد كانو اأرسلو ه ليكون كتخد الحن بيك أخى طاهر باشاوكان المحر وقي أرسله الى بشبيش. فتوعك هناك فطاب الباشار جلامن الرؤساء يجعله كتخد الحسن بيك فأشار واعليه بعلى أغاهذا فطلبه من المحروقي فارسل باحضاره فحضرفي اليوم الذى مات نيسه المحروقي وسافر بعد أيام الي قبلى فزاد به المرض هناك ومات بسملوط فاحضروه الي مصر بعده و ته بخمسة أيام و خرجو الجنازيه في يوم الجمعة من بيته المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المن بيته المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المن بيته المجاور لبيت المحروقي و صلوا عايه بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المنابية المحروقي و سافر بالمنابية و مات بسته المحروقي و سافر بالمنابية بالازهر و دفن الي رحمة اللة تعالى (وفي ثاني عشره) علقوا المنابية و مات بسته المحروقي و سافر بالمنابية و مات بسته المحروقي و سافر بالمنابية و مات بسته المحروقي و سافر بالمرابية و مات بسته المحروقية و سافر بالمالم و منابية و مات بسبته المحروقية و سافر بالمنابية و مات بسبته المحروقية و سافر بالمحروقية و سافر

وسوار يخوشنك نوقع الارتباك فارسل القاضى بنادي بالصوموذكروا أن هذا المسموع شنك لاخبار وردت على المنية وحضر المبشر بذلك لابن السيدا حمد المحروقي وخلع عليه خامة وكذلك بقية الاعيان وبعد حصة من الوالى ينادى بالفطر والعيد فزاد الارتباك وركب بهض المشايخ الى القاضى وسأله فاخبراً نه لم بأمر بذلك ولم ينمد الديم وية الهلال وان عدامن رمضان فخر جو امن عندهم بقولون ذلك الناس و أمر و مهم بالصوم وانحط الامرعلي ذلك وطافت المسحور ون على العادة فاما كان في سادس ساعة من الليل أرسل الباشا الى القاضى وطلبه فطلع اليه نمر فه بشهادة الجم اعنه الواصلين من يحري وأحضرهم من الليل أرسل الباشا الى القاضى وطلبه فطلع اليه نمر فه بشهادة الجم اعنه القاضى الاقبول من بلاتبول أول الشهر ليلة الاثنين وهم نحو المشرين شخصا فماوسع القاضى الاقبول شهادته من وخصوصالكومهم أثر اكاونزل القاضى بنادي بالفطر ويأمر بطني القناديل من المناوات شهادته من الناس لاعلم له بماحصل آخرا في جوف الليل وبالجم لة ذكانت هدف الحادثة من النوادر و تبين ان خبر المنية لاأصل له بل هو من جملة اختلاقاتهم وانقضى شهرر مضان و كان لاباس به النوادر و تبين ان خبر المنية لاأصل له بل هو من جملة اختلاقاتهم وانقضى شهرر مضان و كان لاباس به في قصر النهار لانه كان في غاية الانقلاب الشتوى والراحة بسبب غياب المسكرو قلتهم بالبلدة و بعدهم ولم يحصل في من الكدورات العامة خصوصاعلى الفقراء سوى غلاء الاسعار في كل شيء كانقدم في شعبان

## ﴿ شهر شوال سنة ١٢١٩ ﴾

استهل يوم الارباء (في تاالله ) سافر السيد محمد بن المحروقي وجرجس الجوهري ومعهما جهة من العسكر الي جهة القايوية بسبب القافلة المنهوية (وفي سادسه) طلبو المال الميري عن سينة عشرين معجلة بسبب تشهيل الحج وكتبوا التنابية بطلب النصف حالا وعينوا بهاعسا كرعثمانية وجاويشية وشفاسية فدهي الملتزمون بذلك مع ان أكثرهم أفلس وباق عليهم بواق من سنة تاريخه وماقبلها لحراب البلاد و تتابع الطلب والفرد والتعايين والشيكاوي والتساويف و وقوف العربان سائر النواحي البلاد و تتابع الطلب والفرد لعدم الامن وغصبهمايرد من السفائن والماشات ليرسلوافيها الذخيرة والعسكر والجبخانة معونة المحاربين على المنية (وفي عاشره) طلبواطائفة من المزينين وأرسلوهم المي قبل المداولة الجرحي (وفيه من الروالبحروم المحاربين على المنية (وفي عاشره) طلبواطائفة من المزينين وان المسكر ومضان كانقد مو قول الشيد الموافية المنواولة المنابقة وية من البروالبحر وملكواجهة منها وحضر المبشرون بذلك ايلة الاربعا أواخر ومضان كانقد مو عملوا الشيد كاندلك الخبر فورد بعد ذلك بنحوساء تبين برجوع الاخصام ثانيا ومقاتلتهم حتي هزموهم وأجلوهم عن ذلك وذلك هو الحامل على المغالطة والمناداة في سابع ساعة ومقاتلتهم حتي هزموهم وأجلوهم عن ذلك وذلك هو الحامل على المغالطة والمناداة في سابع ساعة بشبوت العيد وافطار الناس ذلك اليوم (وفي يوم السبت نامن عشره) نزل الباشا الي قراميدان وحضر المعد وافطار الناس ذلك اليوم المية محتقرة من غير نظام ولاترتيب ومن خلفهم المحمل المعالك والولي والمحدس وناظر الكسوة بهبئة محتقرة من غير نظام ولاترتيب ومن خلفهم المحمل أمامه الاغا والولي والمحدس وناظر الكسوة بهبئة محتقرة من غير نظام ولاترتيب ومن خلفهم المحمل أمامه السائل المحالة والمحدس ومن خلفهم المحدد ال

وصال جماعة من الانكليز الي مصروهم نحوسب بة عشر شخصا وفيهم فسيال كبير و آخر كان يصحبة على باشاالطرا بلسي ( وفي عاشره ) سافر صالح أغالي جهة بحري قيـ ليأتي بجانم فنـ دى الدفتردار فانه لم يزل عاصياعن الحضور الي مصر ( وفيه ) ركب الباشا في التبديل ونزل من جهة التبانة فوجدفي طريقه عسكر يايأ خذحمل تبن من صاحبه قهرا فكلمه وهو لم يعرفه فاغلظ فى الجواب فقتله ثم نزلالي جهةباب الشعرية وخرج على ناحية قناطرالاوز فوجد حماعة من العركر غاصبين قصمة ز بده.نرجل فلاحوهو يصيح فادر كهموهمسبعة وفيهم شخص ابن بلداً مرد لا بس ملا بس العسكر فامر بقتلهم فقبضوا على الائةمنهـ موفهم ابن البلد وفتلوهم وهرب الباقون ثم نزل الى ناحيــة قنطرة الدكةوقتــل شخصيناً يضاو بناحية بولاق كذاك وبالجملة نقتل في ذلك اليوم نيفاوعشرين شخصاوأراد بذلك الاخافةفانكف العسكرعن الايذاءقليلا وتواجدالسمن وبعض الاشياءمع غلوالثمن (وفيه ) تواترتالاخبار بوقوع حرب بين العسكر والامراءالمصريين في المنيةوقتل من الامراء صالح بيك الالني ومراد ببك من الصناجق الجدد المقلدين الامارة خارج مصر وهو زوج امرأة قاسم بيك وخازندار البرديسي سابقا موسةو اولم تزل الحرب فائمة بين الفريقين وأرسلوا بطلب ذخيرة وعلوفةفارسلوالهم بقسماطاوغيره ( وفيءشرينه )حضرالىالباشا بعضالر وادوأ خــبر.أن طائفةمن عربأولادعلي نزلواناحية الاهرام بالجيزة وهممارون يريدون الذهابالىناحبة قبلى فركب في عسكره البهم فوجدهم قدار تحلواووجدهناك قبيلة يقال لهم الجوابيص ازلين بنجعهم هناك وهـمجاعة مرابطون من خياوالعرب لم يعمد منهم ضررو لاأذية لاحدفقتل مهـم جماعة ومب مجعهم وجمالهم وأغنامهم وأحضر صحبته عدةأشخاص منهم وعدي الىمصر بمنهو باتهم وقدباع الاغنام والمعز للجزارين قهراوكذلك الجمال باعوامها حملة بالرمهلة ( وفي سادس عشــرينه ) نهب العربان قافلة التجارالواصلة من السويس وهي نيف وأربعة آلاف حمل من البن والبهار والقماش وأصيب فيهما كثير من فقر اءالتجار وسابت أموالهم وأصبحو الايملكون شيأ (وفيه) حضر صالح أغاو يحبته جانم افندي الدفتر دارفاسكنه الباشا بالقلعة وذكرجانما فندى المذكورو من معمه للباشا الهمرأ واهلال ر مضان ليلة الاثنين صامو و بالاسكندرية ذاك اليوم وكذلك صاموه في رشيد و فوة وغالب بلاد بحرى وحضراً يضاالشبخ سليمان الفيومي قبل ذلك بأيام وحكى ذلك نلم يعسمل به القاضي وقال انرؤى الهلال ايسلة الار بعاءاً فطرناوان لم يرفهومن رمضان فلما كان بعدع صر ذلك اليوم ضربت مدافع من القاءة فاشتبه على الناس الامروذهب جماعة الي القاضي وسألوه فقال لاعلم لي بذاك وأرسل في المساء جماعة من أتباعه و باشكائب الى منارة المارسة ان فصعدوا اليماو طلع معهم آخرون وتر قبوارؤية الهلال فلم يروه وأخبروا القاضي بذلك فأمر بالصوم ونادوا بهوا وقدوا المنارات والفناديل وصلوا التروابح عالمساجد وتحقق الناس الصيام من الغدفاماكان بعد العشاء الاخيرة ضربت مدافع كثيرة من القلعمة

من الايل فسبحان الحي الذي لايموت و كبابنه وطلع الى الباشافوعده الباشابخير وأرسل القاضي وديوان افندي وختمءلي يبتةوحواصله نمحضروافى ثاني يوم فضبطوا موجوداته وكتبوهافي دفاتر وأودعوهافيمكان وختمواعليهاوأرسلواعلمذلكاليالدولة صحبة صالحافندى وكانعلي اهبةالسفر فعوقوه حتى حررواذلك ومافرفى يوم الجمعة سأبع عشرينه (وفي يوم الاربعاء خامس عشرينـــه) أحضروااحديوعشرين رأسالايملم اهىوهي تنغيرة محشوة بالتبن وأشاعوا انهممن ناحية المنية وانهم حاربواعليهاوملكوه اولم يظهر لذلك أثربين ( وفي يوم السبت المن عشرينه )ألبس الباشا ابن السديد احمدالمحروقى فروة سمور وقفطاناعلى دارااضرب وعلىما كانأ بوه عايسه من خدمة الدولة والالتزام ونزل من القلمة صحبة القاضي الي المحكمة تم رجع الى بيته ( وفي ذلك اليوم بمد المصر) وقعر بم بجوار حمام المصبغة جهة الكمكيين على الحمام فهدم ليوان المسلخ فمأت من به من النساء والاطفال والبنات ثلاثة. عشر وخرجالاحباءمن داخله وهن عرابا ينفضن غبرات الاتر بةوالموت وحضرا لاغاو الوالى ومنعوا من رفع القتلي الابدراهم ونهبو امتاع النساء وقبضو اعلى الشييخ محمداله جمي مباشر وقف الغوري ليلا وأزعجو ملان ثلث الحمام جارفي الوقف والحال ان الحمام لم يسقط وانماهدمه ماسقط عليه وكذلك طلبوا ملاك الربع وهمالشيخ عمرالغر ياني وشركاؤه فذهبوا الي بيت الشيخ الشرقاوي وانتجؤ االيه ثمان القاضي كلماآباشافي أمرالمر دومين وذكر له طلب الحاكم دراهم على رفهم واجتماع مصيبتين علي أهليهم والنمس منه ابطال ذلك الامر فكتب فرمانا ينع ذلك ونو دي به في البلدة وسجل ( و في ليلة الاثنين ) عمل موسم الرؤية لثبوت هـ لالرمضان وركب المحتسب ومشايخ الحرف على العادة من بيت القاضي ولم يثبت الهلال نلك الليلةونودي أنهمن شعبان وانقضي شهر شعبان وقادري أغاعاص جهة شابور في قربة وصالحأغاو من معه من المداكرمستمر ون على حصاره وصحبتهم اخلاط من العربان وجلاً هل شابور عنهاوخرجواعلى وجوههم ممانزل بهمه ن النهب وطلب الكلف وغير ذلك من العاصي منهم والطائم فان كلامن الفريقين تساطو اعلى نهب البلاد وطلب الكلف وغيرها واذامر تبهم مركب نمبوها وأخذوا مانيهافامتنع ورودالمرا كسبو زادااغلاء وامتنع وجودالسمن واذاو جدبيع العشرةأرطال بخمسمائة نصف فضة وستمائة ولا يوجدو بيع الرطل من البصل في بهض الايام بثمانية أنصاف والاردب النول بثمانية عشرر يالاوالقمح بستة عشر ريالاوالرطل الشمع الدهن بأربين نصفاوا اشيرج بخمسة وثلاثين نصفاوأماز يتالزيتون فنادرالوجودوقس على ذلك

﴿ شهرِ ر اضان منة ١٢١٩ ﴾

اسنهل بيوم الثلاثاء فى ثانيـه حضر صالح أغاالذى كان بحاصر فادرى أغا وضر بواله مدافع وتحقق ان قادري طلب أمانا فارسلوه مع من معه الى دمياط وذلك بعد أن ضية و اعليه وحضر اليه كاشف البحيرة وضايقه من الحبة الاخرى و فرغت ذخيرته فه ندذلك أرسل الى كاشف البحيرة فامنه (وفي سابعه)

وأخذنامافيهامن الخبز و يترنب على ذلك ما يترنب من الافساد فاخبر والباشابذلك فاطلقو الهم يع الحبز وغيره واستمر على ذلك أياما (وفيه) شرعوافي تحرير فردة على البلاد وكتبو ادفاتر ها الاعلى غانون ألف فضة و دون ذلك ويتبعها على كل بلد جملان وسمن وأغنام و قمح و ببن و شعير (وفي أو اخره) حصلت نوة و زنابع مرور الغيوم و حصل رعدها ثل و دخل الليل فكثر الرعدو البرق و تبعه المطرثم حضر أناس بعداً يام من جهة شرقية بلبيس وأخبر واانه نزل بناحية مشتول صواعق أهلكت نحو العشرين من بني آدم وابقار او أغناما وعميت أعين أشخاص من الناس (وفي هذا الشهر) شرعوافي عمل كسوة الدكمية بيد الديد أحمد المحروقي فقيد بها وكيله بذلك و شرعوا في عملها في بيت الملا مجارة المقاصيص

﴿ شهر شعبان سنة ١٢١٩ ﴾

استهل يوم الاحد في رابعه حضر لحسن بيك طوخان وطلع الي القلعة ونزل الى الباشا ولبس خلعة من خلع الباشاوقاو وقا و ركبو نزل من القلعة وامامه الجاويشية والسعاة والملازمون وضربت له النو بة بمهني انه صارعوضاعن أخيه ( وفي يوم الخيس ) نزل قادرى أغاو من معهمن العسكر في المر آكب وسافر جهة بحرى وسافر خلفهم عدة من الدلاة (وفيه) آشيع ابطال الفردة في هذا الوقت ثم قر رواه طلوبات دون ذلك ( وفي يوم الخيس ثاني عشره ) نو دي بخر وج العسكرالي السفر لجهة قبلي و لايتأخرمنهم من كان مسافر افشر عوافي الخروج وقضاء حوائجهم وصار وايخطفون حمير الناس والجمال ( وفي يوم الجمعة ) وصلقاصد من الديار الرومية وعلي يده فرمان جو ابءن مراسلة للباشابار سال باشة الينبع لمحافظتها من الوهابيين وانهأعطاه ذخيرة شهرين بأن يرسل اليه مايحتاجه من الذخيرة وكذلك محمد باشا والى جدة يعطي لهما يحتاجه من الذخيرة لاجل حفظ الحرمين والوصية برعية مصر ودفع المخالفين وأمثال ذلك فعمل الباشاالديو از في ذلك اليوم وقر ؤ االفرمان وضر بو اعدة مدافع ( وفيه )مات الشيدخ حجاب ( وفي يوم السبت رابع عشره) سافر محمد على ( وفيه ) هرب علي كاشف السلم حدار الاافي و من بمصر من جماعته فالماوس لالخبر الى الباشاأر سل الى بيوتهم فلم يجد فيها أحدا فسمر وهاو قبضوا على الجيران ونه: وا بعض البيوت ( وفي سابع عشره ) سافر حسن باشا أيضاو نادو اعلى العسكر بالخروج ( وفي ناسع عشم ه ) حضرطائفةمن الدلاة محوالمائتين وخمسين نفرا فانز لهمالباشا بقصراله بني (وفي يومالثلاثاء المذكورسابع عشره) عمل السيداحمدالمحررقي وليمة ودعاالباشا الي داره فنزل اليهو تغدي عنده وجلسنحو ساعتين ثمركبوطلع الى القلمة فارسل المحر وقى خانه هدية عظيمة وهي بقج تماش هندى ونفاصيل ومصوغات مجوهرة وشممدانات فضة وذهب ومحائف وخيولاه ولكبارا تباعه صحبة ولده وترجمانه وكتخداه وخلع عليهمالباشافراوى سمور (وفي يومالاحدثاني عشرينه) توفي السيدأحد الححروقي فجأة وكان جالسامع أصحابه حصةمن الايل فاخذته رعدة فدثر وموءات في الحال في سادس ساعة الباشاسلحداره ولاية جرجا وبرزخيامه جهة ديرالعدوية (وفي يوم الخيس نافي عشرينه) وصلت مراكب من الشلنبات الحرية فضر بوالها مدافع من القامة (وفي يوم الاحد) تعدى جماعة من العسكر وخطفوا عمام الناس والفق أن الشيخ ابراهيم السجيني مرمن جهة الداود بة وهوراكب بهيئته فأخذو اطيلسانه من على كتفه وعمامة تابعه وقتلوا من بعضهم أنفارا (وفي يوم الاندين) نزل الاغاو نادي على العسكر بالخروج والسفر الى انتجر يدة وكل من كان مسافرا الى بلاده فليسافر (وفيه) هي بت زوجه البنا الحيد بدالباشا أحضراً خاه المحروقي وسأ لهماء: هافقالا لم نعلم بهروبها فعوق أخاها عنده مم أظلمه بشفاعة المحروقي

﴿ شهر رجب الفرد سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم السبت فيه انتقل المسكر المسافرون من دير المدوية الي ناحية طراوسا فرمنهم عدة مراكب وسافر قبل ذلك بأيام كاشف بني سويف وبقال له محمدافندي ( وفي يومي الاثنين والثلاثا ) نادي الاغاوأغات التبديل بخروج العسكر المسافرين وكمثرأذى العسكرلاناس وخطفوا الحمير وتعطلت وتأخر محمد على عن السفر الى بلاده كما كان أشيع ذاك واشتهرا نه مسافرالي جهة قبلي وور دالخسبر الى وليمة عرس مدعوا ببيت السيد محمد بن الدواخلي بحارة الجميدية وكفرااطماعين ونزل في حال مروره ببيت السيد عمر انندى نقيب الاشراف فجاس عند دساعة وقدم له حصانين (وفي حادى عشره) نزل الباشا في التبدبل ومرمن سوق السمكرية فرأي عسكريا يشترى كوزصفيح فاعطاه خسة أنصاف فابيالسمكري الابمشرةفابي ولميدفع لهالاخمسة نرآه الباشافقال لهاعطيه ثمنه فقال له وايشءالاقتك وهولم يعرفه نقال له اما كاف من الباشا فقال الباشاعلى زبي فضر به الباشاو قنسله ومضى ( وفي يوم الاثنين سابع عشره) أحضروا أربعة رؤس ووضعو هاتجاه باب زويلة وأشاعوا انهم من مقتلة وقعت بإنهم وبين القبالى وأشاعوا أنه بعديومين تصلرؤس كثيرة ووصل أيضاجملة أسرى طلمواجهم الي القامة (وفي يوم الاربعاء) طلع محمد على الى القلمة فخلع عليه الباشا فروة سمور على سفره الى فبلي وبرز بوطاقه الى خارج (وفي يوم الار بعاء سادس عشرينه) انهمو اقادري أغاباً نه يكانب الاص اء المصرلية القبالي ومنعوه من السنة والى قبلي وأمروه بأن يسافر الي بلاده فركب في عسكر ، و ذهب الى بولاق و فاح و كالة على بيك. الجديدة ودخل فهابعمكره وامتنع بهاوا نضماليه كشيرمن المسكر فحضر اليه محمدعلي وكلمهم وكذلك حضرالهم الباشا ببولاق فلم يمتثلوا وفالو الاناء ولانذهب الابرادنا وأعطونا المنكسر من علوفاتنا فتركوهم والدوا علي خبازين بولاق لابيهون علم الحسبز ولاالأكو لات فارسل قادرى. أغا الى المحتسب وقال له محن أخذ العيش بثمنه قان منعتموه من الاسواق طلمنا الي البيوت

عظيمة قالواهاتوا محصول الخزينة تقالواو مأيكون محصول الخزينة قالوا ألاثون كيسا على كل ناطر عشيرة أكياس فبهت الجماعة ومحبروا في أهر مم و لم يعلموا ما يقولون وفي الحال جذبو مم الي الحبس و فيهم و رجل من جماعة المشهدية عاجز لا بقد رعلي القيام فسمي عليه حريمه و خشد اشينه و صالحوا عليه بكيسين و خلصوه وأ ما الا ثنان الآخر ان فاستمر افي الحبس و الحديد مدة طويلة وأمثال ذلك ( وفي أو اخره ) أفوجوا عن الدسيد على المدنى بعد ما قرروا عليه أربعة آلاف ريال خلاف البراني وأرث الدخلك كثير من مهرجمادي الثانية منة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الخميس فيهحض القاضي الجديدالى جهة بولاق وركب في يوم الجمعة فطلع الى القامة وسلم على الباشاورج ع الى المحكمة وكان عندماوصل الى رشيد أرسل الى الباشا ليأمرله بعمارة المحكمة فالزم البأشاأ صحابها بالممارة وأسهم إلاجتهاد في ذلك (وفيه) فقد المحموشح وجوده وكذلك السكر والمسل وأماالعسل الابيض فبلغ الرطل خمسسين نصفاان وجد لعدم الوارد من ناحية قبلي وقلة المرعي بالجهة البحرية واستقر الالني الكبيرجهة اللاهون وبقية لجماعة جهة المنية وأسيوط وعثمان بيكحسن بحبل الطير بالبرااشرقي (وفي خامه ) أشيع سفر محمد على الى بالاده وكذلك أحمد بيك وغيرهم من أكابرهم وشرعوا في يدع جمالهم وبلادهم ومتاعمهم وكشر لغط الناس بسبب ذلك وكشر افسادالهساس وخطفهم وأغلقأهل الاسواق الدكاكين وخاف الناس الرور وتطير والمنهم وخصوصاا لانكشاربة (وفي يومانئلا ثاءسادسه)مرمحمدعلي وخانه عدة كبيرة من العسكرو هوماش على أفدامه وكذاك حسن يك أخوطاهم باشاوعابدي ييك وأغاة الانكشارية والوالي وجلس منهم جماعة جهة الغوربة وخان الخليلى ساعة تمذهبوا وكانهم يطمنون انناس وأمام بعضهم الناداة بالتركى بالامن والامان ونتح الدكاكين وكل من تمرض لكم اقتار وفي آثر مرورهم وقع الخطف والتمرية (وفي ذاك اليوم) أواخر النهار مرت مركبان فهماعسكرأر نؤدبالخليج المرخم ومعهمامرأة وبثلك الجهةعسكرا نكشارية ساكون ببيت المجنون فضر بواعليهم رصاصامن الشبابيك فقتل منهم جماعة وهرب من نجا أوعرف الهوم نتحزب الارنؤد وجاءمنهم طائفة لذلك البيت الميجدوابه أحدافار سل محمد على الى حسسن يك وتكلم معه فىشأنذلك ( وفي صبحهايوم الاربعاء ) قتلو اثلاثة وقيل خمسة ناحية الموسكي يقال انه بسبب المك الحادث وقيل بسبب آخر (و فيه) سافر جماعة من العسكر وأخذوا الراكب وأرسلوا الى مكندرية ودمياط ورشيدوغيرها بطلب المراكب فشحت المراكب ووقف حال المسافرين وتعطلوا عن الرواح والمجيء وغلاسمر القميح والسمن وعدم اللحمو كذلك باقي الاسباب والمأكو لامتزيادة عن الواقع واذ وصلت مراكب نزل في المركب الكبيرة الخمدة أننار أوالمشرة والحال أنها تسع المائة وساروا ينهبوز فى طريقهم ما يصادفو نه من المسافرين ويفتلونم ويطلبون من البلادا اكلف والمآكل وغرِ ذلك اوفى بومالسابت سابع عشره) سافراً حمديك وعلى بيك أخوطاهم باشا ( وفيه ) فلدوأ

ورقبته ومنهمن يوقفونه علي قدميه والجنز يرمربوط بالسقف وأرسلوا المسكرالى بيوتهم فجلسوابها يأكلون ويسكرون ويطلبون من النساءالمصر وف خلاف الاكل الذى يظلبونه ويشتهونه وهوثمن الشراب والدخان والفاكهة بل و يأنون بالقحاب معهم و يضر بون بالبندق والرصاص بطول الليل والنهار وأمثال ذلك (وفي يوم الخميس رابع عشرينه) أرسل الباشاء سكر افقبض على الامير على المدني صهرابن الشييخ الجوهري وحبسه فركب اليه المشايخ وكلوه في شأنه وقالوا انه رجل وجاقلي من خيار الناس وماالسبب فيالقبض عليه وماذنبه الموجب لذلك فقال انه رجل قبيح ولى عليه دعوة شرعيمة واذاكان من خيارالناس ومن الوجانلية لايثي يعمل كتخداء: دصالح بيك الالني وانه عندهروب مخدومة من الشرقية أخذما كان ممه من المال على أربعة حجال و دخل بها الي داره وعندى بينة تشهد عايه يذلك فاناأطالبه بالمال الذي عنده وقامواو نزلو امن غيرطائل (وفي يوم السبت سادس عشرينه) توفي الشيخ موسى الشرقاوي الشافعي وكان من أعيان العلماء الشافعية (وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه) احضروا الحيمل من السويس فنزل كتخدا الباشا والاغا والوالي وأكابر المسكر وعدة كبرة من المسكر وعملوا له الموكب وشقوا به البلدوخلفه الطبل والزمر (وفي أو اخره) وصلت قو افل البن من السويس فحجزهاالباشا وأخذها وأعطي أصحابالبن وثائق بثمن البن لاجل ووكل في بيمه وحول به العسكر يأخذونه من أصل علوفاتهم فبالغ تمن المحجوز تسعمائة كيس وانهمك المشــتر ون علي الشراء ومنعوا القبانية من الوزن الابحضور المقيدين بذلك وانقضي هذا الشهر وحوادثه وماوقع فيمهمن عكوسات المسكر من الخطف والقتل والدعاوى الكذب وشهاداتهم الزور لبعضهم فيمايدعو نه وتواطئهم على ذلك فيذهب الخبيث منهم فيكتب له عرضحال ويشكو من بعض مساتير الناس اله غضيه في مدة سابقة فبلذلك وطلق منهزوجته قيرا بعدان كان صرفءايها مبلغ دراهم كثيرة في المهر والتفقة والكسوة ويكتمون له علمه علامة الباشا ويأخذ صحبته أشخاصاه منين من أقرانه فيسجمون المدعى عليه اليالحكمة فلاينبت عليه ذلك فيكتب لهالقاضي اعلاما بمدم صحة الدعوي بدراهم يدنعها على ذلك الاعلام فيلذهبون الى ديوان إياشا و يخبر ون الكنخدا ببطلان الدعوي و يطلمون على الاعــــلام بحضرة الحمصم وهو يظن البراح والخـــلاص من تلك الدعوة البـــاطلة نيةول الكـتخدا للخصم اعط المباشرين خدمتهم خمسة كياس واذهب وأمثال ذلك فانوجد شافعا أومغيثا توسط له أو تشفع في تخفيف ذلك قليــــــلا أوضمنه أودفع عنه وأنقـــــذه والاحبس كفيره وذاق في الحبس أنواع المذاب حتى يدفع ماقرره عليه الكتخدا وانفق ان جماعة من سكان المحجر شكوا فظارجامع وسبيل ومدرسة متخربة منأيامالفرنسيس ومعطلةااشعائروالابراد فأمرالكتخدا باحضار النظاروهمناس فقراءوعواجزوسأ لهمفاخبروا بنعطيل الإيراد فأحضروا مباشرين الاوقاف فحاريوهم فلم يطلع عليهم شي فقال الكرتخد اعطوا المباشرين خدمتهم فلما فرغوا ، ن ذلك بعد مشقة

عن الابنية و يحار بونافي الميدان والله يعطى النصرلمن يشاء الى آخر ماقالوه فقال الباشاللمشايخ اكتبوا لهم يأخذواجهة اسناومقبلافقالوانحن لانكنب شيأا كتبوالهم مثل ماتعر فون وانفض المجلس (وفيه) عزمجماعة منأ كابراله سكرعلى السفرالي بلادهموهم أحمد بيك رفيق محمدعلي وصادق اغاوخلافهما وأخذواني تشهيل أنفسهم وبييع متاعهم ونزلوا الى بولاق عندعمر اغاونزل محمد على لوداعهم بييت عمر اغافاجتمع العسكر وأحاطوابهم ومنعوهم من السفر قائلين لهمأ عطواعلو فاننا المنكسرة والاعطلناكم ولاندعكم تسافر وزبأموال مصرومنهو بأتهافأ خسذواخو اطرهمو وعسدوهم علىأيام وامتنعوامن السفر (وفي يوماك الثاء الثاء أهذه) تقاد شخص من العثمانيين الزعامة عوضاعن علي أغاالذي تولي باشـــة السفرللينبيم (وفي عاشره) اجتمع المسكر وطلبو اعلو فاتهم من الباشا فدفعو اللارنؤ دجامكية شهر (وفي ليلة الجمعة حادي عشر جمادي الاولى الموافق لثاني عشر مسرى القبطي) أوفي النيل المبارك سبعة عشر ذراعا وكسرسدالخليج فيصبحبوم السبت بحضرة الباشا والقاضي ومحمدعلى وبافي كبار العسكر جميه ع العسكر وكان جمعاً مهولا وضرب الجميع بنادقهم وجري الماء بالخليج و ركبوا القوارب والمراكب ودخلوافيمه وهم بضر بون بالبنادق وكذلك منكان منهم بالقواطين والبيوت وكان الموسم خاصابهمدون أولادالبلد وخلافهم وكدلك سكنوا بيوت الخليج مع قحابهم من النساء ومات في ذلك البوم عدة أشخاص نساء ورجالا أصيبوامن بنادقهم ومماوقع انه أصيب شخص من أولا دالبلد برصاصة منهم ومات وحضرأهله يصرخون وأردوا أخذه ايوار وه فمنعهم الوالي وطلب منهم ثلاثة آلاف درهم فضة ولم يكنهم من شديله حتى صالحوه على ألف وخمسمائة وكذلك من كان منهم بالقواطين والبيوت آذن لهم في أخذه و مواراته و نظر بعضهم الى أعلى بيوت الخليج فرِّأي امرأة جالسة في الطاقة نضربها برصاصة فاصابتها في دماغها وماتت من ساعتها وغير ذلك بمالم نتحقق أخباره (وفي يوم الاحد الثعشره) خرج علي باشاالو الى المسافر الي الينبع خارج البلد وأقام جهة العادلية وارتحل يوم السبت تاسع عشره، ومهدائةً عكرى لاغير وذهب الى جهة السويس (وفيه) أرسل الباشا لي المشايخ والوجاقلية وتكلم ممهم في توزيع فردة على أهل مصر لغلاق جامكية المسكر فدافعوا تباأ مكنهم من المدافعة فقال هذا الذي نطلبه أغماناً خذه على سبيل القرض ثم نرده اليهم فقالواله لم ببق بأيدي الناس مايقرضونه ويكني الناس اهم فيه من الغلاء و وقف الحال وغير ذلك فالتفت الى الوجاقلية وقال كيف يكون العمل فقال أيوبكة يخدا نعمل جمعية معالسيدأ حمدالحروقي ويحصل خيرفركن الباشاعلي ذلك ثم اجتمعوامع المذكور وانفقوا انهم يطلبونها بكيفية ليس نيها شناعة ولا بشاعة وهي أنهم قر رواعلي الوجاقاية قدرا من الاكياس وكتبوابها تذابيه باسماه أشخاص منهاما جعلوا عليه عشرين كيسا وعشرة وخسة وأقل وأكثر وكذلك وزعواعلى أشخاص من مجارالبن وخان الخلبلي ومغار بةاغراب وأهـــل الغورية وخلافهمون تراخي في الدفع قبضو اعليه وأودعوه في أضيق الحبوس ووضعوا الحديد في يديه ورجليه

فارادالعسكرى قتل الفرنساوي فه اجمله الفرنساوي فضر به نقتسله و فره ار با فاجتمع العسكر وأرا دوا نهب الحارة فوصل الخبرالي محمد على فركب في الوقت و منع العسكر ون النهب وأغلق باب الحارة وقت في على وكيل قنصل الفر نساوية وأخذه معه و حبسه عنده حتى سكن العسكر ( وفي تلك الليسلة أيضا) من جماعة من العسكر بخط الدرب الاحر فارادوا أخذ فنديل من قناديل السوق فقام عليهم الخفير يريد منهم فذبحوه وأخذوا القنديل فاصبح الناس فرق الخفير مذبو حاوسمه والقصة من سكان الدور بالخطة ووجدوا أيضاء سكريامة تو لاجهة الموسي وغير ذلك حوادث كثيرة في كل يوم ن أخذ النساء والمردان والامتعة والميمات من غير ثن وانقضي الشهر (ونيه) استقر الامراء المصرلية جهة صول والبرنبل وماقا بلهما من البرالفر بي واستمر عنمان يبك حسن والبرديدي وأتباعهما بالبرالشرقي وشرعوا في بناء متاريس وقلاع بساحل البحر من الجهتين وأرسل الباشا الي جهة دمياط ورشيد يطلب عدة ممراكب وسلنبات لاستعداد الحروب واجتهد في ملء صهاريج القامة وطلبوا السقائين وألزموهم يذلك فشح الماء بالمدينة وغلاسه ره الخلوب واجتهد في ملء صهاريج القامة وطلبوا السقائين وألزموهم بذلك فشح الماء بالمدينة وغلاسه ره النالم والماللة كي لا كابر الناس فيمنعها العطاش عند مرورها قهر اويد فعون ثمنها بالزيادة واتفق شد ذالحرو توالى هبوب الرياح الحارة وجفاف الجو وتأخير زيادة النيل

## ﴿ شهر جمادى الاولى سنة ١٢١٩ ﴾

استهل يومااثالا أا ( في ذلك البوم ) كان ولد المشهد الحسيني و نزل الباشاوزار المشهد و دخل عند سيخ السادات باستدعا و تغدي عند مثمر كبراجعا فب الظهرالي القلمة و في ليالي المولد حظ الناس و لا انشراح صدور كالعادة بسبب أذ بة العسكر واخت الاطهم بهم و لكدير هم عليهم في الحوانيت و الاسواق حتى انهم في آخر الليسلة بالتي كان من عادتهم يسهرونها مع ليسال قبلها الى الصباح أغ فوا الحوانيت واطنؤا القناد بل من بعد أذان العشاء و ذهبوا الى دور هم و فيه الصباح أغ فوا الحوانيت واطنؤا القناد بل من بعد أذان العشاء و ذهبوا الى دور هم و وفيه ) قرروا فردة غلال على البلاد تمح و شعير و نبن أعلى وأوسط وأد في الاعلى خسة عشراً رد با و خسة عشر حمل تبن والاوسط عشرة والادني خسة على ان اقليم القليو ية لم بيق به الاخسة و عشر ون قريه أبيه بعض كان والباقى خراب ليس فيها ديار و لا ناخي القليو و افردة أخرى كذلك أيضا وقدرها أنف خلاف التبن و ذلك برسم ترحيلة على بالسالى الينب عثم قرر و افردة أخرى كذلك أيضا وقدرها أنف وخدا ما الامراء المهر يبن خطابا لله شايخ مضمونه انهم بسم بالباشالة المخ في ديوان خاص بسبب مكستوب حضر من الامراء المهر يبن خطابا لله شايخ مضمونه انهم بسمون بينهم و بين الباشافيما يكون في مع المحالة منهم بن خطابا المنافي بعضما خراج الاقليم و أمانحن فاننا و طاب العلون الته لا نفي بعضها خراج الاقليم و أمانحن فاننا و طاب العلون المهم و خله و بعن المعلم و فلهم و بلاجامكية و لا علو فه وان لم يغول ذلك به طيناجهة قبلى نمو شربه او از أرد و الحرب الميخرج و النابعيد الموانات التي لا يق يوم المهم نا بلاجامكية و لا الموانات التي لا يق يوم المهم يتون الموانات التي لا يقود و المنافي المان أورد و المرد و المين الموانات التي لا يقيد و مطاب العالم و فقول المرد و المراكون و المرد و

البيوت بمر وبولاق وأخر جوامنها أهلهاوسكنو هاواذاسكنوادارا أخربوها وكسروا أخشابها وأحرقوها لوقودهم فاذاصارت خراباتركوها وطلبواغيرها ففعلوابها كذلك وهذادأبهم من حين قدومهم الى مصرحتي عم الخراب سائر النواحي وخصوصا بيوت الامراء والاعيان وبواقي دوربركة الفيل وماحوها من بيوت الاكل والقصور التي كانت بضرب فادناها المثل وفي ذلك يقول صاحبنا الهلامة الشيخ حسن العطار وأمابر كة الفيل فقدرميت بكل خطب جليل وأورث العين بوحشتها بكاء وعويلا والقلب بذكر ماساف من مباهجها حزناطويلا تبدلت مغردات أطيارها بنواعب الغربان ومحاسن غزلانها بكل عليم ثقذي به الهينان ومشيدة صورها بخرائب والالوا أكابراً مرائما بصعاليك وأرذال ولقد تذكرت ماضي عيش بهاساف ومعهداً نس كان الكا بق بعده خلف فقلت متذكرا أولئك الايام التي مرت كاضغاث أحلام (شعر)

عالاني بذكر خشف رخم \* وأسقياني في الروض بنت الكروم \* وصفالي زمانَ أنس صفالي بحبيب غــض وراح قــديم \* حيثًا الدهر طوعنا والاماني \* في قياد والومم في تهويم والربا في نضارة وزهـــو \* حل فيــه من الغمام السجيم \* خافضات به الغصون رؤسا مثق الات من درط ل نظم \* ولصفو العدير فيها ولوع \* يرقب الوصل من مرور النسم حاكما الطل في ابتداع وسيم \* للجين النهور فيهما طراز \* ولدر الذهور رقش الرسوم و بكاءالحمــام هيــج عنـــدي \* فرط شوق الى الزمان القــديم \* زمن بالسرور لم يــك الا حلما مر أو تفاضي حليم \* فيه كانت تجلى بدور جمال \* اشرقت عن تجوم ليـــل بهيم من بني النرك ذى الجمال المفدى \* أيضاهي في الحسن ريم الرموم \* كل ظبي تراه يزهو ويرنو أسروني وأطلقوا دمع جنني \* وأثاروافيالقاب نارالجحم \* يازمانابـ بركة النيــل ولى فيه قد كنت ثاويا في نعيم \* لاعدمناك من زمان تقضى \* بين ساق وشادن ونعـــــــــم قلت و هكذا الدنياط مت على هـ ذا الشان من سر هزمان ساءته أزمان ولا حافل في تقلبات الايام عـ مرما شو هدمنهاوماغبر ( وفي بومالنلاثاءثالث عشر بنه ) طلع المشايخ عندالباشا وشفعوا في الســيدبدر المعين اليالينسع أميراوضر بوالهمدافع وفرحااناس بمزلهمن الولابة فانه كان آخبث من تقلما لولاية من العثمانيــة وكان الباشاير اعى خاطره و لايقبل فيه شكوى و تعــين للسفرمه، عدة من العسكر من. اخلاط مصر البطالين أرواموخلإفهم (وفيه) قلدوامناصب كـشوفيةالاقالم لاشخاص.ن المُمانية ( وفي ابن عشر بنه ) تشاجر شخص من العسكر معشخص حكيم فرنساوي عند حارة الافرنج بالموسكي

اسود فعلقوها ببابزويلة ومن الشلائة أجنادرأس له لحية طويلة شائبة شبيهة بلحية ابراهيم ييك الكبير فقال بعض الناس هــذه رأس ابرهم بيك بلاشك وأشيع ذلك بينهــم فاجتــمع الناس من كل احية للنظر اليــ ووصــ ل الحبر المي البَّاشا فأحضر عبــ دالرحمن بيك والمزَّ بن الذي كان يحلق له لمعرنتهمابه وآخرين وطلب الرأس فاحضر وهاو تأملوها فمنهـــم من اشتبهت عليه ومنهـــم من أنكرها لملاءات يمرفها بهوهي الصلع وسقوط بمض الاسنان ثماعيدت الى مكانها على ذلك الاشتراه ثم انهم عملو اشنكاومدافع لذلك ثم طابها محمد على أيضا وفعل مثل ذلك وردهاأ يضا ثمر فعوها في الليل واستمراانمرح والشنك يومين والناس ين ناف ومثبث ومسلم ومنكر ومعاندو مكابر حتى وردت خدم من معسكرهم وأخبر وابحياة ابراهم بيك وانه بوطاقه جهة الشهرق فزال الشك وأرسل المصريون الي بيوتهم أوراقا ( وفي ايلة الاثنين المذكور ) وقع خسوفه قمرى وطلعمن المشرق منحسفا آخذافى الانجلاء ومقدار المنخسف منه عشرة أصابع وتم انجلاؤ مني ثاني ساعة من الليل وكان بأول برج الدلو ( وفى ليلة الحميس ) وصل أمير اخو ر الصغير من لديار الرومية وطلع الى بولاق في صبحها وركب الي القامة فالزله الباشا ببيت رضوان كتحداابراهم بيك بدرب الجمامير ولم يعلم ما يده من الاوام ثم تبين ان، الاوامرااتي، مه اخراج خسمائة من المسكرالي بندر ينبع البحر فيمون يها محافظ ين لهامن الوهابيين ويدفع لهم جامكية سنة كاملة وذخيرتم اوما يحتاجون اليهمن مؤنة وغلال وجبخانه ( وفي يوم الثلاثاء )قرؤ اللك الاوامر وفيهاانه تعين محمد باشا أبوم ق بعسا كرالشام الى الحجاز فاحضر الباشا كبار العسكر وعرض عليهم ذلك الامر وقال لهم انهور دلى اذزعام في تقليد من أقلده فمن أحب منكم قلدته أمرية طوخ أوطوخين فامتنعوا من ذلك وقالو انحن لانخرج من مصرولا نثقلد منصبا خارجاعنها و وصلت الاخبار في هذه الايام أن الوهابيين ملكوا البنبيع ( ونيه ) وردت الاخبار بأن الالني عدي الىالبر الشرقى وكازةبل ذلك عدي الى البراانهر بى وانتشرت عداكره الى الجدر الاسود ثم رجعواوعدوا الحالبر الشرقي ( وفي يوم الاربه اه سيابع عشره ) ركب الامراء المصرليــة وانتقلوا من الحانكة ومروامن خلف الجبل بحملاتهم وأثقالهم وذهبوا اليجهة قبلي وخاب سميهم ولم ينالواغرضهم وكاذفى ظنهم أنهم اذاحص لوابالقرب من المدينة خرج اليهم الكشير من المسكر وانضم اليهم لمقدمات سبقت منهم ومراسلات وكلام وقع بينهم وبين أتباعهم وعاليكهم المجتمعين عندأكابرهم وذبهم عنهم وعن يوتيهم وحربيهم بلواخراج بعض الانباع والمماليك بمطلوبات الي أسيادهم خفية وليلاحتي استقر فيأذهان كثيرهن العقلاء بمسالآت كشيرمن البنباشيات ورؤساء العسكومع المصراية وعندمانحقق المسكر ذهابهم دخلوا الىالمدينة بانقالهم وحمولههم وانتشروابها حتىملؤا الازقة والطرق والبيوت وقدمت السفن المعوقة وتواجدت الغلال بالرقع وتخلف عنهم أناس كانوا منضمين اليهم طلبوا أمنا بمدذلك وحضروا بمدذلك الىمصر وقدمت عساكر ودلاة في المراكب ودخسلوا

ورجعواوة بضوا على بعض قواو يسبماغلال فاخــــذوامافيها فلماشاع ذلك اللدينة رفعوا ماكان موحو دامن الغلة بالعرصات وشحت الغلال وعدم الغول والشمير وبيمر بعالو يبة من الفول بتسمين نصفاوقل وحودالخبزمن الاسواق وخطف بمض العسكر ماوجدوه من الخبز ببهض الافران وأخذوا الدقيق من الطواحين وصار بعطى المسكر يدخــل بعض البيوت و يطلبون منهم الاكل والعليق لدوابهم وفي يوم الخميس والجمعة اشتدالحال وبيعر بعالو يبةمن القمح بسبعين نصفاو ثمانين نصفاوعدم الفول واشتري بعض من وجده ربها بائة نصف قضة فيكون الاردب على ذلك الحساب بألفين وأربهمائة نصف وخرج عساكركثيرة ووقعت حروب بين الفريقين و رجع القبليون الى طرا وحار بواعليها وكانواشرعوافي عمارةمانهدممن ابراجها ونقلوااليهاالذخيرةوالقومانيةوالجبخانه والمسكر وأخذوا جمال السة ئين لنقل الماءالى الصهريج الذي ببرج طرا ودارالاغاو الو الى علي الخازن ببولاق ومصر وأخذوا منهاما وجدوه من الغلة وأمر واببيعه على الناس بخمسين نصفا الربع وأخذو الانفسهم ماوجدوه من الشعير والفول ( وفي يوم السبت ) قلدواحسن أغانجاتي الحسبة نخافته السوقة واجتهدوا في نكثير الميش والكمكوا أكولات بقدرا مكانهم واجتهدهوأ يضافي الفحص على الغلال المخزونة وبيعها للحبازين وأما للحمالضاني فانه انعدم بالكلية لمدمو رودالاغنام (وفيه )شعرو رودالغلة في العرصات وذهبأ ناسالى برانبابة فاشمترواالربع بثمانين نصفا وأزيدمن ذلكوالغول بمائةوعشرين وعلمق أكثرااناس على بهائمهم ماوجدوه من أصناف الحبوب مثل الحمص والعدس وهم الماسيره في الناس وأماغيرهم فافنصر واعلي التبن وأماالعنب والتين فىوقت وفرتهما فلم بظهر مهماا لاالقليل وبيع الرطل من المنب بأر بعة عشر نصفاو التين بسبعة أنصاف وذلك بعد سلوك الطريق ومشى السفن (وفي يوم الاحدوابع عشرم اجتمعت المساكرالكثيرة الحرب عند شبراو رمواعلى بعضهم بالمدافع والقرابين والبنادق من ضحوة النهار ثمالة حما كحرب بين الفريقين واشتدا لجلاد بينهما الى بعده نتصف النهار وصيرالفريقان وقتل بينهماعدة كبيرةمن العسكم الارنؤ دوطائفة الماليك والعربان فقتل من أكابر المسكرأر بمةأوخسة ودخلوابهم المدينة وانكف الفئنان وانحاز االي ممسكرهما وبعده جعةمن الليل اجتمع العسكرمن الانكشارية والارنؤ دية وغيرهم وكبسو اعلى متاريس شبراو بهاحسين بيك المعروف بالافرنجي وعلى بيكأيوب ومعهاء سكرمن الارنؤ دالذين انضموا اليهدما ومنهرم الرماة والطبحية فاجلوهم عن المتاريس وملكوهامنهم ووقع بينهم قتلي كثيرة وقتل من عسكر حسين بيك المذكور نحو مائةوستين نفرا وعدة من مماليك على بيك أيوب خلاف الجرحي وزحنو اعلى باقى المتاريس فملكوا منهم متاريس شلقان والسوس وانهزم المصرلية الىجمهة الشرق بالخانكة وأبي زعبل وقيل ان العسكر المنضمين اليهم المتتيدين بالمنار بسهم الذين خامرو اعليهم وانهز مواعن المتاريس حتى كأنواهم السبب في هزيتهم فلماأصبح النهار حضروا بسبعة رؤس فيها ثلاثة من الاجناد الماتيحين وثلاثة بشوارب ورأس

الباشا ولمغه ذلك فقال لهالباشا على سبيل الاختبار والمسايرة قولك صحيح ومن يرجيع ألبهم بالجواب فقال انا فحقدها عليه مم قام من عنده فارسل خلفه وعوقه عند الخازندار فذهب اليه في ثاني يوم شيخ السادات والسيدعمر النقيب وترجوا في اطلاقه فالمتنع وقال أخاف عليه أن يقتله العسكر ولابأس عليه ولايصاح اطلاقه في هذا الوقت و بعد خمسة أيام يتمون خيرافانه مقيم عندالخازندار في اكرام وفي مكانأحسن من داره وهذا رجل اختيار يفعل هذهالفعال يخرج المي المخالفين متنكرا ويرجع من عندهم بكلامثم يطلب العود البهم ثانيا ( و في ليلة الثلاثاء المذكور ) حضر محمد على عند الباشا بعد الغروب وقبض منه خمسين كيساوقيل ثمانين ورجيع الي معسكره فجمع المسكر وتكلم معهم وفرق علمهم الدراهم واتنق ممهم على الركوب والهجوم علي من بطرا في ثلك الليلة على حين غفلة وكان كاتبهم قبل ذلك يلاطفهم ويظهر المجز ويطلب معهم الصلح وأمثال ذلك وفي ظن أولئك صدقه وعدم قدرتهم على مقاومتهم وملاقاتهم فلما ، ضي نحو خمس ساعات من الايل ركب محمد علي في نحو أربعة آلاف فرسانا ورجالافلماقر بوامن الحرس في آخر السادسة ترجلو اوقسموا أنفسهم الانةطو أبير ذهب قسم منهم جهة الدير والثاني جهة التاريس والنالث جهة الخيــل والجماعة وهم صالح بيك الالغي ومن معــه في غفاتهم ونومهم مطحئنين وكذلك حرسهم فلم يثــمروا الاوقد صــدموهم فاستيقظ القوم وبادر وا الى الهرب والنجاة فملكوا منهـم الديروأ براجطرا وكان بها عسكر العثمانيين الى هـذا الوقت محصور بن وقد أشرفوا على طلب الامان وأخذوا مدفعين كانوا بالمتراس وبعض أمتعة وثمان هجن وثلاثة عشرفر ساوقتل بينهم بعض أشحناص وانجرح كذلك ورجع محمدعلي والمسكر على الفور من آخر الليل ومعه خمسة رؤس فيهاراس واحدة لم يدلم رأس من هي والباقي رؤس عربان أوسياس أوغير ذلك وزعمواان نلك الرأس هي رأس صالح بيك وأرسلوا المبشرين آخرالليل الي الاعيان ليأخذو البقاشيش وأشاءو اانهم قبضو اعلى الالني الصغير وأحضروه ممهم حيا والباقي رموا بأنفسهم الى البحر ولما طام محمد على الي الباشا خلع عليه الفروة التي حضرت له من الدولة وعلقوا تلك الرؤس على السبيل بالرميلة وضربوا شدكاءن القلعة ومدافع وأظهرو االسرور ودار وابالاسوأق يضربون بالطنابير وشمخ المغرضون بالنافهم على المغرضين للمصر ليةثم ببين عــــدم صحة نلك الاشاعة وان تلك الرأس رأس بعض الاجناد ولم يمسئك الالغي كاقالوا (وفي يوم الار بعاءعا شره) وصل من بحرى ثلاث شانباتكان الباشاأر سل بطلبهاءو ضاعما للف فعندماوصلو االي جهة باسوس وهناك مركز للمصرلية على جرف عال أقمدوا يه طبحية ليمنعوا من يمر بالمراكب فضربوا عليهم وضرب من في المراكب الحربية أيضاعليمن فيالبر فكانضرب من فيالبر يصيب من في البحر وضربهم لايصيهم المسلو الجرف عليهم فاحترقت حبيخانة احدى الشلنبات واحترق مافيها بهاوغرقت الثانية ويقال ان الثالثة لم تدكن من المراكب الحربية بالهيمركب معاش وكان حضر في خفارتهم عسدة من المراكب المسانوين فخافوا

ظهورهم ونحاربوا مع طوابير العسكروكانوا أنفارا قليلة ونظرهم الباشامن فلمته فزعق على السلحدار فوكب فيعدة من الشفاسية وخرج البهم نعند ماواجهوهم لميثبتوا وولوابعدما سقط منهم انفارا ( وفيه ) وصل جو اب من الامراء القبالي المي المشايخ بذ كرون فيه أنهم يخاطبون الباشافي اخماد الحرب وصلحه معهم فانذلك أصلح له وبكونون معه علي مايحبوما بأمربه ويرناح من علوفة العسكرالتي أوجبت له الممادرات وسلب الاموال وخراب الاقليم وأن يختار من العسكر طائنة معلومة معدودة يقيمون بمصرويأ مرااباقي بالسفر الى بلادهم فلماخاطبوه بذلك وأطلعوه علي المكاتبة أبي وقال ليسالهم عندي الاالحرب ( وفي يوم الجمعة) حصلت أيضابينهم محاربة وأصيب من المراكب الحربية التي يسمقونها الشلنبات اثنتان غرفت احداهما وأحرفت الثانية واتهم الباشا الطبجية فقلل منهم خمسة اثنان بالقلعة و ثلاثة بالرميلة (وفي يوم السبت) حضر محمد على مزبحري وذهب الى جهة القرافة فأقام بمقامعة بمن عامرالجهني ووقع في ذاك اليوم محار باتأ يضا (وفي يوم الاحد) أشيه حضورالامراء القبالي الى ناحية بهذيم وانهمأر سلوا الميالمطربة بالحبلاء عنهاور محت العرب نواحي بولاق والجهات البرانية وضربوا علمهم مدافع وفي ذلك اليوم نظر الباشاوكبارالعسكرالي جهة البساتين فلمير واأحدامن المصراية فركب تحمد على وأخذمه ه عدة وافرة و دخلوا ثلك الجهة فلم يروا أمامهم أحدا فلم بزالواسائر بن واذا بكمين خرج عليهم من جا نب الجبل فاو فع معهم و قمة فوية حتى أشخنو هم وقتل منهم. ن فنل حتى لحقوا بالمشاة الرجالة فضر بوا عليهم طلقا وولوامد برين فصار محمد على إستحثهم ويردهم ويحرضهم فلم يسمعو اله ورجعوا وفهم جرحي كشيرة طلعوا بطائفةمنهم اليالفلمة ودخل الباقون الىالمدينة وطلبواطائفة المزينين لمداواة الجرحي بالقامة وأخذوا في ذلك اليوم برج الديرالذي كان بايدي العسكر جهة البحر بطرا وقتلوامن به من المسكر وأعطو المن بق الامان وهم نحو الثلاثين شخصا( وفي يوم الاثنين نامنة ) وصل المصر لية الذين كانواجهة الشرق ووصلت مقدماتهم اليجهة العادلية وناحية الشيخ قمر بل وعندالكهان خارجاب النصر فاغلقواباب النصر وباب الفتوح والعدوي وهربت سكان الحسينية وحصلت كرشة بالجمالية ولم يخرج الهمأحد من العسكر بلأخذوا يضربون المدافع من أعلى السور ودخل محمد بيك المنفوخ الي الحسينية وجلس بمستجد البيومي وانتشرالمماليك والاتباع على الدكاكين والقهاوي واستمر ضرب المدافع الى مدالظهر شمان المصرلية ترفعوا عن الحسينية الى اليشبكية فبطل الرمي ودخل الوالي وأمامه ثلاثةرؤس تبينأنهارؤس مغاربةمن مقاطيع الحجاج المرضى كانوامطروحبن خارج القاهرة (وفيه) طلب جماعة من المماليك السيدبدرا المقدسي فخرج البهم من داره خارج باب النتوح فأخذوه عندالبرديسي وابراهيم بيك فاسراليه ابراهيم يكبان بكون سفيرا بينهم وبين الباشا في الصاح معهم وآنه لايستقيم حالهمعالعسكر ولايرتاح معهم وليعتبر بمافعلو ممع محمسد بإشاوأ مانحن فنكون معه على ماينبني من الطاعة والخدمة وحضر في أواخر النهار فلما أصبح يوم الثلاثاءركب وطلع الي

كنيره ن العسكر الخيالة والرجالة الى جهة الشرقية ببلبيس ونقلوا عرضيهم ه ن ناحية البحر وردو االكثير من أثقالهم الى المدينة ( وفي يوم الخيس ) أحضر الباشاطائفة اليهود وحبسهم وطاب منهماً الف كيس واستمر وافي الحبس (وفيه) رجع الالني الصغير من ناحية انبابة الى جهة الشيمي باستدعاء من سيده وأشاع العشمانية أنهم ذهبوا ورجعوا من حيث أتو المجزهم وعدم قدرتهم عليهم وكان في ظنهماً مورلاتتم لم كاظنوا ولحقهم جبيع العساكر من الحبة الشاهية (وفيه) أرسلو املاقاة العسم كرالواردين وفيها قومانية وجبخانه ولو ازم على ستين جهلا و معهم ديجانة فعندماتو سطوا البرية أحاط بهم العربان وأخذوه (وفيه) تسحب أشخاص من كبار العسكر باتباعهم وذهبوا الي المصريين والمضموا اليهم فنهم من ذهب الى بحرى (وفيه) عدى الالني الكبير والصغير الي البرالشرقي عند من ديك وترفعت من اكبهم الى قبلي (وفيه) حضر عابدي يك وحسن بيك من البحر الى بولاق وانتقل عنمان بيك وترفعت من المهم التي بولاق واعديم مائتي كيس خلاف البراني (وفيه) حضر خازندا را اباشا من الديار الرومية الى ساحل بولاق وصحبته أمتعة ولو ازم للباشا وأشياء في صناديق حضر خازندا را اباشا من الديار الرومية الى ساحل بولاق وصحبته أمتعة ولو ازم للباشا وأشياء في صناديق

﴿ اسْهَلْ شَهْرُ وَبِيعِ النَّانِي بِيومِ الْأَنْبِينِ سَنَّةَ ١٢١٩ ﴾

فيه ركب الخازندار المذكور وطلع الي القلمة من وسط المدينة ونزل الاقاته أغوات الباشاوالجاويشية والشفاصية وحضر صحبه بحو خمسين عسكريا ومشوا أمامه وخانه والصناديق التي حضرت معه خانه محملة علي الجمال والحباويشية اما به يضربون على طبلات حكم العادة في ركوباتم ومعه عدة كبيرة من اتباع الباشاوا ما به الجنيبات والخيول (وفيه) وصلت مما كب من الديار الحجاز يقالي السويس وفيها حجاج ومفارية ولم يصل منهم الا القليل وأكثرهم قتله العسكر الذي بقي بمكة بعده وت شريف بأشا ومن انضم البهم من أجناسهم وقد حصل منهم غاية الضرر والفساد والقتل حق في داخل الحرم لان الشريف غالباضمهم اليه ورتب لهم جادكية واستمر وامعه على هذا الحال الفظيم (وفيده) انبهم أمم العسكر الدلاة القاده بين من الجهة الشامية واضطر بت الروايات عن أخبارهم فنهم من قال ان المصرلية وقفوالهم بالطرق وقاتلوهم ورجع من نجا منهم بنفسه ومنهم من قال انهم البابفهم قطع الطريق عليهم رجعوا من حيث أنوا و بعضهم طلب الامان وانضم البهم ومنهم من قال ان فرقة منهم ذهبت من فم الرمانة من طريق دمياط وقيل انهم حضر واثبانين رأسامنهم الي بلابيس (وفي يوم الاربعاء) خرج الوالي بعدة من المسكر وصحبته مدا فع وجبخانه واستقر بزاوية الدم داش (وفي يوم المنيس وابعه) هجم الامراء من المسكر وصحبته مدافع وجبخانه واستقر بزاوية الدم داش (وفي يوم المنيس وابعه) هجم الامراء من المسكر وسحبته مدافع وجبخانه واستقر بزاوية الدم داش وفي يوم المنها البرج الذي من المسكر وسعبته مدافع وجبخانه واستقر بزاوية الدم داش وتم على طراوم المكوامنها البرج الذي من ناحبة الجبل بعد ماضر بوا عليه من أعلى الجبل و تعدوا الى ناحية البساتين وتركواطراومن فيها خلف ناحبة الجبل بعد ماضر بوا عايه من أعلى الجبل و تعدوا الى ناحبة البساتين وتركواطراومن فيها خلف ناحبة المحدد المناحبة المعاصر بوا عايه من أعلى الجبل و تعدوا الى ناحبة البساتين وتركواطراومن فيها خلف ناحبة المحدد المناحب التعديد المعامل من المعالم المحدد المناصر بوا عايه من أعلى المه و تعدوا الى ناحبة البساتين وتركواطراومن فيها خلف المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم العرب المعالم المعالم

※- 17 キャンシーーラ

كاشف الصابوتجي على ثلثمائة كيس (وفيه) حضر محمد على وحسن بيكاً خوطاهر بإشاو طلعاالي القلعة. فخلع عليهما آلباشا وهنآ مالولاية واستقر بمحمد على والى جرجاو حسن بيك والى الغربية وضربوا لذلك مدافع كثيرة وشنكا وعملواتلك الليلة حراقة وسوار يخمن الازبكية وجهة الموسكي والحال انهم لايقدرون أن يتعدوا برالجيزة ولاشلقان فان طو ئف عسكر الالني وصلوا الى برالحيزة وأخذوا منهاالكلف والامراءاليحرية منتشرون ببراانمر بيةوالنوفية (ونيه)هرب شخص من كبار الارنؤد يقاللهادريس اغاكان بجماعته جهة برشو مالتين فركب الى المصرلية ولحق بهمو تبعه جماعته وهمنحو المائة وخمسين شخصا (وفيه) أرسل الباشااغاة الانكشار يةليقبض على على كاشف من اتباع الالفي من بيته بسوق الماطيين فارسل الى الارنؤد فارسلواله جماعةمنعوأ الاغامن أخذه وجلسواعنـــده فارسل الباشا من طرفه جماعة أقاموا محافظين عليه في بيته شمان سليمان اغاكبير الارنؤ دالذي التجأ اليهم المذكور حضراليه وأخذه الي دار وبالاز بكية وصحبته الامير مصطفى البردقجي الالغي أيضا (وفي يوم الاتنين) وصل شخص رومي بمراسلة من غندالالفي اليالباشا فعندماقر أ الباشاالمراسلة أمر بقتله حالافر مواعنقه برحدة القلعة وحضر أيضا مملوك براسلة منء: دعثمان بك حسن بذكر فيها حضورهمع الالني وانه اغتر بكلامه وتمويها ته عليه وان ببده أو امرشر يفةمن الدولة ومن حضرة الياشا بالحضور ثم ظهرانه لميكن بيده شئ وان عثمان ببك ممتثل لمايأمر هبهالباشا وامثال ذلك فكتب لهجوابا وخلع علىذلك المملوك ورجمع سالما ( وفي يومالار بعاءسادس عشرينـــه ) افرجو اعن النصاري الاقباط بمدماقرر واءايهم ألف كيس خلاف البراني وقدرهما تناز وخمسون كيسا ونزلوا اليبيوتهم بعدالعشاءالاخيرة فيالفوانيس (وفيه) وصل الالفي الصغير وانتشرت خيوله الي برا نبابة فر مواعليهم مدافع من المراكب و بولاق ورفعوا الغلة من الرقع وأشيع ان الالني الكبير وصل المى الشو بك وعثمان بيك حسن وصل الى حلوان ورجمع ابراهيم بيك والبرديسي وباقي الامراءالى ناحية بنها بمد ماطافوا المنوفيةوااغر بيةوقبضوا الكلف والفردوخرج كثيرمن العسكر الى مسكرهم ناحيه شلقان ومارازاهاالى الشرق وخرج أيضاعدة من العسكر الى ناحية طراوالجيزة (وفيه) أرسل الااني الصغير ورقة لشخص من كبارالمسكر مقطوع الانف كان من أتباعه حين كان بمصر يطلبه للحضو راليه و يعدم بالاكراموان يكون كماكان فيمننزلته عنده فأخذالورقة والرسول اليالباشافأ مربقتل المرسال وهو رجل فلاح فقطعو ارأسه بالرميلة وأنع على مقطوع الانف بعشرين ألف نصف فضة وشكره وقبل ذلك بايام وصلت هجانة من العريش وأخربروا بور ودء اكرمن الدلاة وغريرهم معونة لمن بمصر واختلفت الروايات فيعدتهم فالمكثرمن كذابيالعثمانية يقولون عشرة آلاف والمقل منغييرهم يةولون الفان او ثلاثة ( وفي يوم الار بعاء ) تو اترت الاخبار بقر بهم .ن الصالحية وانتقل الامراء البحرية اليبليس وركب منهم عدة وافرة لملاقاة المسكر الواردين وخرج محمد على وحسن بيك في جميم توجهنا الىجهةقبلي واستةريناباسيوط بمدخصول الحادث بيناخواننا الامراءوالعسكر وخروجهم من مصر وأرسلنا الىأمندينا الباشا بذلك فانع علينا بولايةجرجا ونكوز محتالطاعة فامتثلناذلك وعزه ناعلى التوجه حسب الامر فبلغنامصادرة الحريم والتعرض لهمه بمالايليق من الغرائم وتسليط المساكر عليهم ولزومهم لهم فثنينا المزم واستحر ناالله تعالى في الحضور الى مصر لننظر في هذه الاحوال فان التعرض للحريم والعرض لاتهضمه النفوس وكلام كثير من هذا المعنى فلما وصاتهم المكاتبة أخذوها المي الباشاوأ طلمو وعليها فقال في الجواب انه تقدمانهم تركوا نساءهم لافر نسيس وأخذوامنهم أموالا رواني كنت أعطيتله جرجا ولمثمان بيك قناومانوق ذلك من البلادو كان في عن مي أن أكاتب الدولة وأطلب فمأوام ومراسم بالعلته لهم وبراحتهم فحيث انهم لم برضو ابفعلي وغزتهم أمانهم فليأخذوا على نواصيهم ( وفيه ) شرعوا في حفر خندلق قبلي الامام الليث بن سهدو متاريس ( وفي ذاك اليوم) أرسل محمد علي الي مصطفى أغالوكيل وعلى كاشف الصابونجي فلماحضرا اليه عوقهما اليالليل تُمَّ أرسلهما اليالقلمة بعداً المشاءماً شيبن ومعهماعدة من العسكر فحبسابها (وفي يوم الخميس عشر بنه) عملاالباشاديوانا وحضرالمشايخ والوجاقليــة وأظهرز بنته وتفاخره فيمذلكالديوان وأوقف خبوله المسومة بالحوش وخيول شجر الدر واصطفت العساكر بالابواب والحوش والديوان و وقفت اصناف الديوانباختلاف أشكالهم والسعاة بالطاسات المذهبةعلى رؤسهم وخرجالباشا بالشمار والهيبةوعلى رأسه الطلخان بالطراز الىالديوان الكبير الممر وف بديوان الغوري وقدأعدو آله كرسيا بغاشية حوخ احمر و بساط مفر وشخلاف الموضع القديم فجلس عليهو زعقت الحجاو يشية وأحضر التقليد فقرأه ديوان افندي بحضورا لجمع الكبير ثمقرأ فرمانين آخرين مضمون أحدهاأ كبركلاما من الثأنى ملخصه الولاية وحكاية الحال الماضية من ولاية على باشا وشفاعته في الامراء المصرية بشرط عو بتهمورجُوعهم ثمعودهم الىالبني والفجور وغــدرعلي باشاالمذ كور وظلمهم الرعيــة بمعونة المعسكر ثمقيام لرعية والعسكر عليهم حتى قنلوهم وأخرجو هممن مصر فعندذلك صفحننا عن العسكر وعفوناعماتقدممنهم وأمرزاهم بأن يلازموا الطاعة ويكونوامع أحمد باشاخورشيد بالحفظ والصيانة والرعاية لكأفة الرعية والعلماءوا عادأهل الفسادو المعتدين وطردهم وتشهيل لوازم الحجوا لحرمين منالصرة والغسلال ونحوذاك منااكلامالمحفوظ المعتادالمنمق ولماانقضي أمرقراءة الاوراق قام الباشا اليمجلسه الداخل ودخلاليهالمشاخ فخلعءبهم فراوىسمور وكذلك الوجاقلية والكتبة والسيدأحمدالمحر وقي ثمعملواشنكا ومدافع كثيرة وطبولا واحضرفيذلكالوقت المملم جرجس وكبارالكتبة وعدتهم أثنان وعشرون قبطيا ولمنجرعادة باحضارهم فخلع عليهمأ يضاثم نزلوا الىبيت المحروقي فتغدواعنده تمءوقهم الىالعصرتم طلبهمالباشا الميالةلمعة فحبسهم تلك الليلة واستمروا في الترسيم وطاب،نهمأألف كيس ( وفي يومالسبت انىءشر ينه ) أفرجواعن مصطفى اغاالوكيل وعلى

بمكانبة منء:دالالغي الكبيرخطابا للباشا وفيهاالاخبار بعزمه على الحضوراً لى مصر هو وعمّان بيك حسن وبلتمس ان يخلوله الحيزة وقصر العيني لينظر في هذا الامروالفساد الواقع بمصر فكنب له الباشا جواباً ملخصه على مانقل اليناأ نك في السابق عرفتنا الك مِذعن للطاعة وأرسلنا الك بالاذن والاقامة بجر جاوماعر فنا.و جب هذا الحضورفان كنت طائعاوممتنالافارجيع الىجرجا ،وضعماكنت ولك ألولابة والحبكم بالافليم القبلى وأرسل المسال والغلال وتحوذلك منالكلاموسافروا بالجوابيوم بالسبت ثامنه ( وفيه ) ترفع الامراء المصراية الي ناحية مشتهر و بنهاوا نتقلوا من منزلتهم وأشاع العسكر ذدامهموهمويهم ( وفيه ) وردت مكاتبات من الحجازوأخبروافهابموت محمود جاويش الذي سافر بالمحمل وكذلك الحاج يوسف صير في الصرة وان طائفة من الوهابيين حاصروا جدة و لم يماكرها وان ببلاد الحجاز غلاء شديد المنع الواردعنهم والاردب القمح بثلاثين ريالافرنساعنها من الفضية العددية خمسة آلاف وأربعمائة (وفي بوم السبت ثامنه) أرسلوافعلة وعمالالعمل متاريس وابنية بناحية طرا وكذلك بالجيزة وأرسلواه ناك مراكب حربية يسمونه االشلنبات (وفي بوالنلاثاء) خرج محمد على وحسن بيك أخوطاهر باشاالى جهة الفليوبية وصحبتهم عساكركنيرة وأدوات وعدى طائفة من الأمراء الى برالمنوفية وهرب حاكمالمنوفية من منوف ( وفي ثالث عشره ) وردالخبر بوصول مراكب داوات من القلزمالي السويس وفهاحجاج والمحمل وأخبرواء حاصرة الوهابيين لمكة والمدينة وجدةوان أكثر أهل المدبنة ماتوا جوعا لعزة الاقوات والاردب القمح بخمسين فرانساان وجدوالاردب الارز بمائة فرانسه وقس علىذلك ( وفي خامس عشره يوم السبت ) وصلت مراكب وفيها طائفة من العسكر وهم الذين يسمونهم انتظام الجديد الذين يقلدون محار بة الأفرنج وأشاءوا انهم خسة آلاف وعشرةآ لاف ووصل صحبتهم الاغا الذي كانحضر بالمجدة والبشارة للباشا بالتقليدوالاطواخ ورجع الى اسكندرية فحضراً يضا وضر بوالوصوله مدافع وشنكاجهة بولاق وأرسلواله خيولا ويرقا وطبلخانات وأركبوه من بولاق وشق من وسط المدينة وامامه وخلفه أتباع الباشا والوالى والجنيبات و، كرالنظام الجديد ومم دون المائة شخص والاغالمذكو رومعه أوراق فيأكياس حرير ملون وخلفه آخرراكب ومعد بقجة يقال ان بداخلها خلمة برسم الباشاو آخرمعه صندوق صفير وعليه دواة كنابة .: ةوشة بالفضة وخلفهم الطبلخانات فلماوصلوا الىالقلعة ضربو الوصولهم مدافع كثيرة من القلعة وعمــل الباشاديوانا في ذلك الوقت بعد العصر وقرؤا النقايد المذكور ( وفي ذلك اليوم ) وصلت طائفةمن العربان اليجهة بولاق وجزيرةبدران وناحية المذبحو خطفواماخطفوه وذهبوا بماأخذوه (ونيمه ) وردالخبربوصولالالفي الكبير اليناحية بني سويف وعمان بيك حسن في مقابلته بالبرااشرقي (وفي يوم الاثنين) وصل قاصد من الالفي بكتوب خطابا للمشايخ العلماء مضمونه أنه بلايخفا كمازا كناسافرنا سابقا لقصد راحتنا وراحة البلاد ورجعنا باوامر وحصل لتأماحصل ثم

والشميرأ كثرمن ذلك لقائه وعزنه واذاحضرمنهشئ أخمذوه لاحتياج العليق قهرا بأبخس الثمن عندو صوله المأمن وأجرة طحين الوببة من القمح ستة وأربعون نصفامع مايسر قه الطحانون منها وبخلطونه فيها وأجرة خبيزها عشرون نصفا بحيث حسبثمن الاردب بعدغر بلة وأجرته ومكسمه وكانة وطحينه وخبيزه الى أن يصير خبزاأر بمةوعشر ونريالا فسبحان اللعليف الخبير المدبرومن خفي لظفه كثرة الخبز وأصناف الكمك والفطير فيالاسواق وسعرالوطل من اللحم الجفيط عها فيه من العظم والكبد تسعة أنصاف والجاموسي سبعة أنصاف الرطل والراوية الما ثلاثون نصفا والسمن القنطار بألفين وأربعمائة نصف وشحالارز وقلوجوده وغلائمنه ووصل سعرا لاردب الى خمسة وعشرين ريالا والجبن القريش بهانية عشر نصفا الرطل وأما الخضارات فعز وجودها وغلا تُم بحيث ان الرطل من البامية بما فيها من الخشب الذي يرمى من وفت طلوعها الى أن بلغت حدالكثرة بنهانية أنصاف كلرطل والرطل فبانج النثاء شرةأوقية وعن وحودالبن وغلا سعره حتى بلغ في هـــذا الشهر الرطل سيمين نصفاو السكرالعادة الصعيدي خمسة وأربعون نصفاالرطل الواحدو العسل الابيض الغيرالجيد ثلاثون نصفاوالعسل الاسو دخمسة عشر نصفاو العسل القطر عشرون نصفأ الرطل والصابون أربعةوعشرون نصفاكلذلك بالرطل القباني الذيعمله محمدماشا فلاجزاهالله خميرا والشيرج ألفين فضةالقنطار وورد الكثير منالحطب الرومي ورخص سعره الحمائة وعشرين نصفاالحملة بعدثالمائة نصف وأماأ نواعالبطيخ والعبدلاوي فلم يشترءأ كثرالناس لقاتمه وغلوثمنه فانه بيمت الواحدة بمشرين نصفا فانل فاكبثر والخيار بخمسة أنصاف الرطل من وفت طلوعه الى أن الغرحد الكثرة وبقى بحال لانقبله الطبيعة البشرية فعندذ للثبيع بنصفين وأماالفاكهة فلايشتريها الاافرادالاغنياء اومريض يشتهيهاأوامرأة وحمى لغلوها فازرطل إلخو خبخمسة عشر نصفا والنفاح الاخضر كذلك وقس على ذلك وذلك افلة المجلوب وخراب البساتين وغلوعلف البهائم وحوز المتسبيين وأخذالرشوات منهم وتركهم ومايدينون وأماالانبان فانها كثرت وانحل سمرهاعما كانت ﴿ شهرربيع الاول سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم السبت (فيه) وقع هر جوم جواشاعات تم نبين ان طائفة من العربان و الماليك وصلوا الى خارج باب النصر وظاهر الحسينية و زاحية الزاوية الحمراء وجزيرة بدران جهة الحلى ورمحواعلى من صادفوه بتلك النواحى و حالو ابين المسكر الخارجين و بين عرضيهم وأخذوا ما معهم من الجرابة و العليق و الحبيخانة فنزل الباشا ومعه عساكر وذهب الي جهة بولاق ثم الى ناحية الزاوية الحمراء وأغلقوا أبواب المدينة ثم رجم الباشا بعد العصر و دخل من باب العدوى و طلع الى القلعة و هو لا بسر برنسا ثم تكر و الميم موقائع و خروج عساكر و دخل حذابه الي المحلة من طندتا (وفي بوم الخيس سادسه) حضر هجانة الشرقاوي من غيبته بالقرين بعد ذه ابه الي المحلة من طندتا (وفي بوم الخيس سادسه) حضر هجانة

الناس وحصات كرشة وظن من لابعلم الحقيقةمن العسكرانها قومة فهربوا يمينا وشمالا وطلبواالنجاة والتوارى ووافق مرورأغاة الانكشارية فيذلك الوقت فانزعجهو ومن معه وطلب الهرب ثم انكشف اللغبار وظهرشخص عسكري مطروح وبهرمق وآخر مجروح فرجع الاغا وأمر بحــمله في تابوت و تادي بالامان ( و في يوم الجمعة ثانى عشرينه ) قبل المغرب ضربو امدانع كشيرة من القلعة وكذلك في صبحها يوم السبت ولم يظهر لذلك سبب سوي ما يقولونه من التمويهات من وصول الاطواخ وعساكر متاريس بلقس ومدافع ووصل منهم جرحي دخلو اليلا وحضرمن المصرلية طآئفة ناحية شلقان وقطعوا الطريق على السفارقي البحر وأخذو امركبين وأحرقوا مراكب وامتنع الواصلون والذاهبون وارثفعت الغلال من الرقع والعرصات وغلاسهرها فخرج اليهم مراكب يقال لهاالشلنبات وضربوا عابيهم بالمدانع وأجلوهم عن ذلك الموضع ووصل بعض مراكب من المعوفين ( وفي يوما الثلاثاء سادس عشر بنه ) أرسل الباشاالي المشامخ نذهبو االيه فاستشارهم في خروجه الى الحرب وخروجهم صحبته مع الرعية فلم يصوبوارأيه في ذلك وقالواله اذا انهز ماامسكرتأ مرغيرهم بالحروج واذا كانت الهز نمة علينا وأنت معنا من يخرج بعد ذلك وانفض المجلس على غير طائل ( وفي أو اخره يوم الاربعاء ويوم الخيس ) وقع بينهم مساجلات ومحار بات ومغالبات واحترقت جبخانة العثمانيين وقيل أخذباقيها و رجع منهم قتلي ومجاريح وانجرح عابدي بيكأ خوطاهم باشاوا حترق أشخاص من الطبعية ودخل سلحدار الباشا والوالى واما، همارأس واحدة بشوار بكانه من المماليك (وفي عصرية ذلك اليوم) أخرجوا عساكر . ومعهم مدافع وجبخانة أيضامحملة على نيف و الاثين جمـــلا ( وفيه )ضـــيقو اعلي نساءالا مراء في طلب الغرامة وألزموا بقبضها وتحصيلهاالست ننيسة وعديلة هانما بنة ابراهم بيك فوزع اهابمعرفتهماعلي باقى النساء وأرسلواعسا كربلازمون بيوتهن حتى بدفعن ماالتر ون به فاضطرأ كثرهن لبيع متاعهن فلم يجدن من يشترى لهمو مالمضايفة والكسادوا نقضي هذا الشهر والحال على ماهوعليه من استمرارا لحروب والمحاصرات ين الفربقين وانقطاع الطرق براوبحرا ونسلط العربان واستغنامهم تفاشل الحكام وانفكاك الاحكام وكذلك تسلط الفلاحين المقاومين من سعد وحرام علي بعض يم البعض بحسب المقدرة والقوة والضعف وجهل القائمين المتأمرين بطرائق سياسة الاقليم ولايعرفون من الاحكام الاأخل الدراهم بأي وجه كان وتمادي قبائح المسكر بمالاتحيط به الاوراق والدفاتر بحيث انه لايخلويوم من زعجات شر بأدنى سبب مع العامة والباعة أومشاحنة مع السوقة والمتسبيين بسبب ابدال دنانير ذهب ناقص بدراهم فضة كاملة المصارفةمن صيارف أو باعة أوغسير ذلك وتعطل أسباب المعايش وغلوا لاسمار في كل شئ وقلة المجلوب ومنع السبل ووصل سعرالاردب القدح سنة عشر ريالا والفول

فيأسطحة الدور وجعلو النتاريس منحارج البلدة وعليماالمدافع فلايخرجون اليخارج ولايبرزون الى ميدان لحرب وكل من قرب منهم من الخيالة المقائلين رمو اعليه بالمدانع والرصاص ومنمواعن أنفسهم واستمر واعلى ذلك (وفيه )وردت مكاتبات الى التجارمن الحجرز وأخبروا بان الحجاج أدركوا الحجوالوقوف بعرفة ودخلوا قبل الوقوف بيومين وأخبرواأ يضابوفاة شريف بإشاالى رحمة الله تعمالي و كان، ن خيار دولة العثمانيين ووردت أخبار أيضا من البلادااشا مية بوقاة أحمد بإشا الجزار في سادس عشرين المحرم ( وفي يوم السبت سادس عشره ) أرسلو اتنابيه الى أر باب الحرف و الصنائع بطلب دراهم وزعت عليهم مجموعها خمسمائة كيس فضجااناس وتكدر وامعماهم فيمهمن وقف الحال وغلاء الاسمارفي كلشيء وأصبحواعلىذلك يومالاحدفلم يفتحوا الحوانيت واننظر واما فممل بهم وحضر منهم طائنة الى الجامع الأزهر ومرالاغا والوالى ينادون بالامان وفتح الدكاكين فلم يفتح منهم الاالقلال ( وفيه ) سرح سليم كاشف المحرنجي البحرة بحرى وأشيخ وصول الالفي الصغير الى المنية وأصبح يوم الاثنين اجتمع الكثير من غوغاءالمامة والاطفال بالجامع الازهر ومعهم طبول وصعدوا الىالمنارات يصرخون ويطبلون وتحكةو ابمقصو رةالجامع يدعون وبتضرعون وبقولون يالطيف وأغلقو االاسواق والدكاكين ووصل الخبرالى الباشابل سمعهم من القلعة فارسل قاصدا الى السيدعمر النقيب بقول انند وفعناعن الفقراء فقال له ان هؤ لاءالناس وأرباب الحرف والصنائع كلهم فقراء وماكفاهم ماهم فيهمن القحط والكسادووقف الحال حتى تطلبوا منهم مغارم الجوامك العسكر وماع الاقتهم بذلك فرجيع الرسول بذلك وحضرا لاغاومه عدده من العمكر وجلس بالغورية وهو يأمرالناس بفتحالحوانيت ويتوعدهن يتخلف فلإيحضر احدولم بسمعوالقوله وفي وقت العصر رجع القاصد ومعدفرمان برفع الغرامة عن المذكورين ونادي المنادى بذلك فاطمأن انناس وتفرقوا وذهبوا الى بيوتهم وخرج الاطفال يرمحون ويصرخون ويفرحون (وفي ذلك اليوم) عدى محمد على وجميع كثير من المسكر والمغاربة الى برالحيزة وبرزوااليخارج فنزل عليهم جملة من المرب فحار بوهم نقتل بينهمأ نفار وانجرح منهم كذلك ثمترفعوا عبهمذرجعوا ومعهمرا سمن العرب ومعالمغار بةقتيل منهمفى تابوت وهم يقولون طردناهم وخطفوا بعض مو اش وأغنام في طريقهم من الرعيان فقناوهم وأخذو هامنهم ( وفي تاسع عشره )أحضر كتخداالباث اكاتب البهار وأمره باحضار ستمائة فرقبن فاعتذراليه بعدم وجو دذلك فقال انمانا خذها بأثمانها فقال له ليسعلي الاالتعريف وقدعر فتكان دذاالقدر لايوجد وانأردت فأرسل ميمن تريدونكشف على حواصل النجار والحانات فطافواعلى الحانات وفتحوا الحواصل فلم يجدوا الإسبمين فرقاواً كثرهاعديمه نشانات كبار العسكر من مشترواتهم فرجعوا من غيرشي ثم نُودي في أثر ذلك. بالامان ( وفيه ) وقعت معركة بسوق الصاغة بين بعض المسكر الذين بتحشر ون في آيام الاسواق في. الدلالين والباعة ويمطلون عليهم دلالتهم وصناعتهم ومعايشهم وضربواءلى بعضهم بالرصاص ففزع

المعروف وأماأنت فلم يوافق فعلك فعلى أهل دولنك ولاغيرهم نقال ونحن أيضا لانفعل غير المناسب. فقالتله وأي مناسبة في أخذك لي.ن بيتي بالوالى منل أر باب الجرائم فغال أناأر سلته لكونه أكبر أتباعى فارساله مزباب انتهظهم ثماءته نمراايها وأمرها بالتوجه الىبيت الشييخ السحيمي بالقلعة وأجلسوها عنده بجماعةمن المسكر واصبيج الخسبر شائعا بذلك فتبكدرت خواطرالناس لذلك وركب القاضي ونقيب الاثهراف والشيه يخالسا دات والشيه يخالا بيرو طلمو االى الباشا وكبو وفي أم ها، نقال لابأس عليها وانى أنزانها ببيت الشيخ السحيمي مكرمة حسما لافتنة لانها حصل منها مايوجب الحجر عليها فتالوا نريدبيان الذنب وبعد ذلك اماالعفو أوالانتقام فقال انهاسعت مع بعض كبار المسكو تستميلهم الىالمماليك العصاة وعدتهم بدفع علوفاتهم وحيث انها تقدرعلي دفع العلوفة فينبغي أنها تدفع المملوفة فقالوا له ان ثبت عليها ذلك فأنها تستحق ما تأمرون به فيحتاح أن نتفحص على ذلك فقاماليها الفيومي والمهدي وخاطباها فىذلك فقالت هذاكلام لاأصل له وايس لي في المصرلية زوج حتى انميأخاطر بسببه فان كان قصده مصادرتى نلم ببق عندي شيئ وعلى ديون كشيرة فعادوا اليه وتكلمواءمه وراددهم نقالاالشيخالامير للترجمان قللافنديناهذا أمرغير ناسب ويترتب عليه مفاسد و بمدذلك يتوجه علمينااللوم فان كان كذلك فلا علاقةلنابشي من هذا الوقت أو نخرج من هذه البلدة وقام قائما على حيله يريد ألذهاب فمسكه، مع طني اغا الوكيل وخلافه وكلوا الباشا في اطلاقها وأنهاتقيم ببيت الشيخ السادات فرخى بذلك وأنزلوها ببيت الشيخ السادات وكانت عدبلة هانم ابنت ابراهم بيك عندماوصالهاالخبرذهبت الى بيتهأ يضا (وفيه ) شنقواشخصاعلى السبيل بباب الشعريه شكامنه أهل حارته وانه يتعاطى القيادة ويجمع بين الرجال والنساء وغمير ذلك ( وفي يوم الخميس رابع عشره )كتبوا أو راقاو الصقوها بالاسواق بطلب ميري سنة تار يخه الممجلة بالكامل وكانوا قبل ذلك طلبوا نصفها ثم اضطرهم الحال بطلب البافى وعملو اقوائم بتوزيع خسة آلاف كيس استقز منها على طائفةالقبطة خمسمائة كيس بعدالالف وجملة على الملنزمين خلاف ماأخذ منهم قبل ذاك وعلي الست نفيسة و بقية نساء الامراء ثمانما نَّه كيس ( و نيه ) خطف العرب جراية العسكر من عند الزاوبةالحمراء(وفيه)وصل سلمان بيك الخازندار وعديالى جهةطرا فخرج عدة من العسكر خلاف المرابطين هناك قبلذلك من العسكر والمغاربة فقصدالمرورمن خلف الحبل واللحوق بجماءته جهة الشرق في آخر الليل فوقف له العسكر وضر بواعليه بالمدافع الكشيرة واستمرالضرب من الفجر الي عصريوم الجمعة ونفذجن معه على حماية وقتلوا منه مملوكا واحداو حضروا برأسه الى نحت القلعة (وفيه) رجع الكثير من عسكر الارنؤ دوغير همود خلوا الي المدينة يطلبون العلوفة واستمر من بقي منهم ببهتم ولمندس ومسطردوقدأ خرجوا أهاليهامنها ونهبوهاوا شولواعلى مافيها من غلال وأتبان وغمير ذاك وكرنكوافيها ونقبو االحيطان لرمى بنادق الرصاص من الثقوب وهم مستترون من داخام او نصيو اخيامهم

عليه ببلبيس ومعه اثنان وقدأفرج عنهمالامراء المصرلية وأطلقوهم نلما وصلوا الىالباشا خلع علمهم وألبسهم فراوي حبرا لخاطرهم (ونيه ) وصل الخبر بوقوع حرب بين العسكر والمصرلية والمربان وحضرعدة جرحى وكانت الواقعة عندالخصوص وبهتم وجدلاأهل تلك القري وخرجوا منهاو حضروا اليمصر باولادهم وقداعهم فلمبجدوالهم أوى ونزل الكثبر منهم بالرميلة ( وفيه ) حضر أناس من الذين ذهبوا الى مولدالسيداابدوي وفيهم عراياو مجار يح وقتلي وقدوقات لهم المرب وقطمت عليهم الطرق قتفرقوا فرقا في البر والبحر وحصر العرب طائفة كبيرة منهم بالقرطيين وحصل لهم مالاخير فيه وأماالشيخ الشرقاوي فأنه ذهب الي المحلة الكبيرة وأقامبها آياما ثم ذهب مشرقًا الى بلد القرين ( وفيه ) حضر مصطفى أغا الارنؤدى هجانا برسالة من عند الالني وفيها طلب أتباعه الذين بمصر نلم يأذنوالهم في الذهاب اليه واحتجوابعدم تحقق صداقته للمثمانية (وفيه) ورد الحبر بتوجه سلمان بيك الخازندار حاكم جرجا الى جهة بحري وانه وصل الي بني سويف وان الالني الصغير في أثر. بحرى منية ابن خصيب والااني الكبير مستقر باسبوط يقبض في الاوال الديوانية والغلال وأشيع صاحه مع عشير تهسرا وعظهر خلاف ذلك مع الممانية ( وفي يوم الاحد عاشره ) أحضروا جماعة من الوجاقلية عنهـ كتجدا الباشا فلما استقروا في الجلوس كلوهم وطلبوا منهم سلفة وحبسوا رضوان كاشف الذى بباب الشعرية وطايوا منه عشرين كيساوكذلك طلبوا من باقي الاعيان مثل مصطفى أغا إلوكيل وحسن أغا محرم ومحمدا فندي سلم وابراهم كتخدا الرزاز وخلافهم مبالغ مخشلفة المقادير وعملواعلى الاقباط ألف كيس وحانب الباشاانها لاتنقص عن ذلك وفردوا على البنادر مثل دمياط ورشيد وفوة ودمنهور والمنصورة وخلافها مبألغأ كياس مابين ثمانين كيساومائة كيس وخمسين كبسا وغيرذلك لنفقة العسكر وأحضر الباشا الروزنامجي وأتهمه في التقصير ( وفي يوم الاثنين ) أرسل الباشا الوالي و المحتسب الى بيت الست ننيسة زوجة مرادبيك وطلبها فركبت معهما وصحبتهاامرأنان فطلعابهن الىالقاحة وكذلات أرملوابالتفتيش علي باقي نساء الامراء فاختني فالبهن وقبضوا علي بمضهن وذلك كلهبعد عصر ذلك اليوم فلما حصلت الستنفيسة بين بديه قاماايها وأجلهائم أمر هابالجلوس وقال لهاءلي طريق اللوم يصخانجاريتك منور لشكلم معصادق أغاوتقول لهيسمي فىأمرالمماليك المصاة وتلتزملة بالمكسور من جامكية العسكر فاجابته انثبت أن جاريتي قالتذلك فاناالمأخو نزبه دومهافاخرج من جبيهورقة وقال لهاوهذهوأشار الىالورقة نقالت وماهذهالورقةأرنيهافانى أعرف أزأقر ألانظر ماهى فادخلها ثانيافي جيبه ثم قالت لهأنا بطول ماعشت يمصر وقدرى معلوم عندالاكابر وخلافهم والسلطان ورجال الدولة وحريمهم يعرنوني أكثره نءورفتي بكو لفدمرت بنادولة الفرنسيس الذين هم أعداء الدين فمارأيت منهماكا التكريموكذاك سبدي محمد باشاكان يعرفنى ويعرف قدرى ولمررمنه الا

واماالنهب فانه يذهب هدرا فلماسمع كبارالعرب الصاحبين لهممن الهنادي وغيرهم قوله هبودالعرب اغتاظوامنه وكادوايقتلونه ووقعبين العربان منافسة واختلاف وكذلك حصرواكاشف القليبوبية ندخل بهن معه جامع قليوب وتترس به وحارب الاثليال وأصيب كثير من المحار بين له شمتر كو مففر بمن بقي معه الى البحر وثزل في قارب وحضرالي ، صر وأخذوا حملته ومتاعه وجبحانته وطلبوا مشايخ النواحي مثل شيخ الزوامل والعائد وفليوب وألزموهم بالكلف ونردواعلى القرى الفرد والكلف الشاقة مثل الف ريال والفين وثلاثة وعينوا بطابهاالعرب وعينو الهمخدماوحق طرق خلاف المقرر عشرين ألف نضة وأزيد ومن استعظم ثياً من ذلك أوعصى عليهم حاربوا القرية ونهبوها وسبوا نسائهاو قتلواأ هالهاوحرقوا حرونهم وقل الواردون الىالمدينة بالغلال وغيرها نقلت من الرقع وازدحم الناس على ما يوجد من القلم ل فيها واحتاج العسكر الى الغلال لاخبازهم لانهم لم يكن عندهم شئ مدخر فاخذواماوجدوه فىالعرصات فزادااكرب ومنعوامن يشترىز يادةعلى ربعمن الكيل ولايدركه الابعدمشقة بستين نصفا واذاحضر للبعض من الناس غلة من مزرعته القر يبة لايكنه ايصالها الى داره الابالتجوه والمصانمة والمغرماقلقات الابواب واتباعهم فيحجز ونماير ونهداخل البلد من الغلة متعللين بانهم يريدون وضعها فيالعرصات القر ببسةمنهم فيعطونهاالفقراء بالبيم فيعطونهم دراهم ويطلقونهم (وفيأواخره) طلبواحملةاكياسلنفقةالعسكر فوزعواجملةأكياسعليالاقباط والسيد احمدالمحر وقي ومجاراابهار ومياسسيرااتجار والمانزمينوطابوا أيضامال الجهات والنحرير وباقي مسميات المظالم عن سنة تار يخه معجلة (و في يوم الخميس تاسع عشر ينه) خرج الكه ثير من العسكر ورتبوا أننسهم تلاثفرق في ثلاث جمات وردوا الخيول الاالقليل و وقع بينهم مناوشات قتـــ ل فيهاأ نفار من م شهر صفرالحير سنة ١٢١٩ ﴾

استهل بيوم الجمعة (فيه) نادواعلي الفسالاحيان والخدامين البطالين بالخروج من مصر وكل من وجد يعد ثلاثة أيام وليس بيده ورقة من سديده يستاهل الذي يجري عليه ( وفي ثانيه ) طاف الاعوان وجمعواعدة من الناس العنالين وغديرهم ليسخر وهم في عمدل المنار يسوجر المدافع ( وفي خامسه ) قبض الوالي على شخص يشترى طر بوشاعتيقا من سوق العصر بسوية لاچبن وأتهمه انه يشترى الطرابيش للاخصام من غير حجة ولا يان ورمي رقبته عندباب الخرق ظلما ( وفي سابهه ) نزل الارزؤد من القلعة وتسامها الباشاو طلع البهاو ضربو العالموعه عدة ، دافع ورجع الي داره آخر النهار ( وفيه ) أشيع قدوم سليان بيك حاكم جرجاو وصوله الي بني سويف وفي عقبه الالوقي الصغير أيضا ( وفيه ) أشيع قدوم سليان بيك حاكم جرجاو وصوله الي بني سويف وفي عقبه الالوقي الصغير أيضا ( وفيه ) أشيع قدوم سليان بيك حاكم جرجاو وصوله الي بني سويف وأخدوا فورين أحدها من المذبح والآخر من بعض الغيطان وهرب الجزارون ( وفي يوم السبت تاسعه ) طاع الباشا الى القلعة وسكن بها وضربو اله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة وسكن بها وضربو اله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة وسكن بها وضربو اله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة وسكن بها وضربو اله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض طاع الباشا الى القلعة وسكن بها وضربو اله عدة مدافع ( وفيه ) حضر كاشف الشرقية المقبوض

الدبوآن وحضرا لمشايخ والوجاقلية وقرؤا المرسوم بحضرة الجمع ومضمونه اننآكم:اصفحناورضينا عن الأمراء المصركية على وجب الشروط التي شرطناه اعابهم بشفاعة علي باشا والصدر الاعظم فخانوا العهودونقضوا الشروط وطغواو بغواوظلمواوقتلوا الحجاج وغدر وأعلى باشاالمولي عليهم وقتلوه ونهبوا أمواله ومتاعه فوجهناعليهمالمساكرفي تمانين مركبابحرية وكذلك أحمدباشآ الجزار بعساكر بريةالانتقام ننهم ومن المسكر الموالين لهم فوردالخبر بقيام العساكرعليهم ومحار بنهم لهم وقتلهم واخراجهم فه: د ذلك رضينا عن العسكر لجبره مماوقع منهم من الخال الاول و صفحناعنهم صفحا بهجة كليا وأطلقنالهمااسيةر والاقامةمتى شاؤا وأينماأر ادوامن غيرحرج عليهم ووايناحضرة احميدباشا خورشيدكاهل الديارالمصريةلماعلمنافيه منحسن الندبير والسياسةو وفورالعقل والرئاسةالي غيرذلك تحي وعملوأشنكا وحراقة وسوار يخبالاز بكية ثلاثاليال ومدافع تضرب فىكلروقت ن الاوقات الخمسة ز من القلمة وغيرها (وفيه) تو اترت الاخبار بان الامراء القبالي عملواوحسات وقصدهم التمدية الى البر في الشرقي (وفي بوم الاحد خامس عشرينه) عدى الكشير منهم على جهة حلوان وانتقل الكشير من العسكر في ا من برالجيزة الى برمصر نخاف أهل المطر يتوغيرها وجلواعنهاوهم بوا الى البلاد وحضر كثير منهمالى مصرخو فامن وصول القبالي (و في بوم الخيس حادىء شريه) سافرالشبيخ الشرقاوي الي مولدسيدي رهج أحمدالبدويواقتدي به كنبر من العامة وسخاف العقول وكان المحروقي وجرجس الجوهري مسافرين أركر أيضا وشهلوا احتياجاتهم واستأذنواالباشافاذن لهم فلمالبين لهم تعديةالمصرليةالي جهةالشرقية امتنعوا كج و السفر ولم يتنع الشيخ الشرفاوي ومن نابعه (وفي يوم الثلاثاء سابع عشرينه) وصل فريق منهم الي جهة قبةباب أأخصر والعاداية منخلف الجبل ورمحوا خانف باب اأنصر من خارج و باب الفتوح و نواحي كر الشيخقر والدمرداشٍونه:واالوابليوماجاور.وعبر واالدور وعرواالنساءوأخذوادسوتهم وغلالهم كخ وز روعهم وخرج اهل للك القرى على وجودهم ومعهم به ضشوالى وقصاع و دخل الكثير منهم الي بمي مصر (وفي يوماًلار يعاء) جمع الباشا ومحمد علي المسكر واتفةو اعلى الخروج والمحاربة وأخرجوا ﴿ المدافع والشركفا كن الىخارج باب النصر وشرعوا في عمل منار بس وفي آخر النهارتر فع المصرلية ولجية والمرب ونفرقواني اقليمالشرقية والقليو بية ودم يسمون في الفساد و يهلكون الحصاد فماوجـــدوم. ﴿ مدر وسا مناابيادراخذوه أوقاتماعلىساقه رعوه أوغـــير. مدر وس أحرقوه أوكان من المناع نهوه في أومن المواشي ذبحوه وأكلوه وذهب منهم طائفة الى بابيس فحاصر وابها كاشف الشرقية يومين ونقبوا فجيج عليه الخيطان حتى غلبوه وقتلوا من معه من العسكر وأخذوه أسيرا ومعه أثنان من كبار العسكر ثمنهبوا فيث البلداو فتلواءن اهالها بحوالمائتين وحضرابوطو يلةشيخ العائد عندالامراء ولامهم وكلهم على هذا بلجة وان هبودااهرب المصاحبين الكمايس لهمرأس مال فيذاك فكفوهم وامنعوهم و يأتيكم كفايتكم وأألج

بالمثار يسالاخر وتابموارمي المدافع وخرجوا للحرب ووقع ينهم مقتلة عظيمةا بلي فيهاالفر يقلننمحو أربع ساعات ثمانجلت الحرببينهم وترفع المصرلية والعربان وانكفوا عن بعضهم وفيوقت الظهر أرساواسبعة رؤسمن الذين قتلوا من المصرلية في المعركة وشقو اجهم المدينة ثم عالة وهم ببابز ويلة وفيهم راس حسين بيك الوالي وكاشفين ومنهم حسن كاشف الساكن بحارة عابدين وبماوكان وعاقوا عندرأس حسين بيك الوالى المذكور صليبا من جلدز عموا انهم وجدوه معه وأصيب اسمعيل ييك صورا براهيم ييك ومات بمدذلك ودنن بأبي صير ( وفي ثاني عشره ) حصلت انحجو بة ببيت بالقر بية به بغلة تدور بالطاحون فزنقوهابالادارة فاسقطت حملا ليس فيكر وحفوضهوه في مقطف ومروابه منوسط المدينة وذهبو ابه الي بيت القاضي وأشيه مذلك بين الناس وعاينوه (وفي يوم السبت سابع عشمه) حضر على كاشف المعر وف بالشغب بثلاث معجمات وتشديدااشين وفتح الغين وسكون الباءرسولا منجهة الاافي ووصل الىجهةالبساتين وأرسلالي المشايخ يعلمهم بمحضوره لبعض أشغال فركب المشايخ الى إلباشا وأخبر ومبذلكفاذن بحضوره فحضرايلا ودخلالي بيتالشيخ الشرقاوي فلمأأصبح النهار أشيع ذلك وركب معه المشايخ والسيدعمرالنقيب وذهبوابه الى بيتااباشافو جدومرا كبافي بولاق فانتظروه حصة اليمان حضرقتر كواعند دعلى كاشف المذكور ورجعوا الى بيوتهم واختلى بهالباشا حصة وقابله بالبشمر ثم خلع عليه نروة سمور وقدمله مركو بابعدة كاملة وركب الى بينه وأمامه جملة من العسكرمشاة وقدمله محمدعلي أيضاحصانا (ونيه) شرعوافي عمل شركفاك للحرب بالازبكية ( وفي يوم الا تنين تاسم عشره )و ردططري وعلى يده بشارة للباشا بتقليده ولا ية مصر و وصول القابجي الذي معــه التقليد والطوخ الثالث الى رشــيد وطوخان لمحــمدعلي وحسن بيك أخي طاهر بإشا وأحمديك فضر بواعدة مدافع وذهب المشايخ والاعيمان للتهنئة ( وفي يوم الثلاثاء) قتمل الباشا ثلاثة اشخاص أحدهم رجل سر وجي وسبب ذلك ان الرجل السر وجي له أخ أجير عند بعض الاجنادالمصرلية فارسل لاخيه فاشتري له بفض ثياب ونمالات وأرسلها معذلك الرجل فقبضوا عليه وسألوه فاخبرهم فاحضر واذلك لرجل السر وجي وأحضر وا أيضارجلا بيطار امتوجها الي بولاق معهمسامير ونعالات نقبضواعليه واتهموهانه يعدي الى البرالآ خرليعمل لاخصامهم نعالات الخيل فامرالباشا بقتله وقتل السر وجي والرجل الذي معه الثياب فقتلو هم ظلما (و في يوم الاربعاء) حضر القابجي الذي على بده البشري وهوخاز دار الباشاوكان أرسله حين كان بكندرية ويسمونها المجدة ولم يحضرمعه اطواخ ولاغير ذلك نضر بواله شنكاو مدافع (وفيه) خلع الباشاعلي السيداً حمدالمحر وقي واقره ياش مباشر الاقباط على ما هوعليه (ونيه) رجيع على كاشف الشغب بجواب الرسالة الي الالغي (وفيه) محقق الخبر بموت يحيى يك و كان مجر وحامن المعركة السابقة (وفي يوم الخيس) عمل الباشا

الاجل العمدة الشريف السيد ابراهيم اندي الروزناجي وهو أبناً خي السيد محمد الديما الروزناجي المتوفي سنة سبع ومائتين وألف وأصلهم رومبون الجنس وكان في الاصل جربج باثم عمل كاتب كشيده وكان يسكن داراصغيرة بجو اردار عمه واستمر على ذلك خامل الذكر فاما توفي عمه السيد محمد انتبذ عثمان افندى العباسي المنفصل عن الروزنامه سابقا بيد العود اليهاعن شوق و تطلع لها وظنه شغور المنصب عن المتأهل اليه سواه فلم تساعده الاقدار اشدة من اسه وسأل ابراهيم بيك عن شخص من أهل بيت المتوفى فذكر له السيد ابراهيم المرقوم وخموله وعدم محمله لا عباء ذلك المنصب فقال لا بدهن ذلك قطعال طمع المتطلعين والترم براعاته و مساعدته و طابه و نقله من حضيض الخول الي أو ج السعادة و القبول فقلد ذلك وساس الامور بالونق و السير الحسن و اشتري داراعظ مة بدرب الاغوات السعادة و القبول عني ذلك الى ان و ردا لفرنسا و ية الى مصر فرج مع من خرج هار بالي الشام ثم رجع مع من رجع و لم يزل حتي تمرض و توفي في يوم الاربعاء سادس عشر القعدة من السنة رحمه الله تعالي

💥 واستهات سنة تسعة عشر ومائنين وألف 🛞

فكانا بتداءالجرم بيوم الخيس فيهركب الوالى العثملي وشقءن وسط المدينة فمرعلى سوق الغورية فانزل شخصا من أبناءااتجار المحتشمين وكان يتسلوفىالقرآن فأمر الاعوان فسحبوه منحانوته وبطحوه علىالارضوضر بومعدة عصى منغير جرمولاذنب وقعمنه ثمتركه وسارالى الاشرفية فانزلشخصامن حانوته وفدل بهمثل ذلك فانزعجأ مل الاسواق وأغلقوا حوانيتهم واجتمع الكثير منهم وذهبوا الى يتااباشا يشكون فعل الوألي وسمع المشايخ بذلك فركبوا أيضاالى بيت الباشا وكلموه فاظهر الحنق والغيظ علي الوالى ثم قاموا وخرجوامن عنده فتبعهم بعض المتكلمين في بيت الباشاوقال لهم ان الباشاير يدقنل الوالي والمناسب منكم الشفاعة فرجعو اليالباشاو شفعوافي الوالي وأرسل سعيداً غا الوكيل وأحضر والهالمضروب وأخذبخاطره وطيب نفسه بكلمات ورجيع الجميم كاذهبوا وظنواعزل الوالي فلم يمزل (ونيه)رجع المصرلية والمربان وانتشر واباقليم الجيزة حتى وصلوا الى انبابة وضربوها وخبوهاوخر بهأهلهاعلي وجوههم وعدوا الىالبرالشهرقى وأخذالمسكرفيأهبةالتشهيل والخر وج لمحار بهم ( وفي يوم الجممة ثانيه ) سافرالسيدعلى القبطان الىجهة رشيد وخرج بصحبته جماعة كثيرة من العساكرالذين غنموا الاموال من المنهو بات فاشتروا بضائع واسبابا ومتاجر ونزلوا بهاصحبته ونبعهم غيرهم منااذينير يدون الخلاص والخر و جمن مصر فركب محمدعلي الى وداعااسيدعلي المذكور وردكشيرا منالعساكر المذكورة ومنعهم عنالسفر (وفي سادسه) خرج محمدعلي وأكابر العسكر بعساكر هموعدواالى برانبابةو وصلواونضبواوطاقهموعملوالهم عدةمتار يسور كبواعليهاالمدافع واستمدواللحرب فلما كان يوم الاحد خادي عشر وكبس المماليك والعر بان وقت الفاس على متاريس المسكر وحملواهلي متراس حملة واحدة فقتلوا منهم وهرب من بقي وألقوا بأنفسهم في البحر فاستعد من كان

المراس شديدالباس قوي الجنان قاب معتحافة جسمه أعظم من جبل لبنان لايماب كثرة الجنود وتخشى سطونه الاسود ولماأجمعو اعلى خيانة الاافي وأنباعه قال لهم ابراهيم بيك الكبير على مابلغنا لايتم مرامكم بدون البداءة بالمترجم فان أمكنكم ذلك والافلانه علو اشيأ فلم يز الوايدبرون عليه ويتملقون له ويظهرُ ون له خــالافماي بطنون حتى تمكُّ نوا ، ن غدر ه على الصورة المنقدمة و سبب تلقبه بالوشاش انه كانطلع لملاقاة الحجاج بمنزلة الوش في سنة و رودالفرنساوية فلمالاتى الحجاج وأمير الحاج صالح بيك وجمع صحبتهم الى الشام وخصل منه بعد ذلك المواقف الهائلة مع الفر لساوية مع أسستاذه ومنفر دافي الجهآت القبلية والشامية والمانجات الحوادث وارتحلت الفرنساوية من الديار المصرية واستقرت المصريون بعدحوا دثالعثمانية تأمرا لمترجم في سنة عشره نجقا المنأمرين وظهر شأنه واشتهرذ كره فيمابينهم ونفذتأوامره فيهم ونغصعليهمونا كدهم وعاندهم وغارعليما بأيديهم حتى ثقلت وطأته عليهم فلم يز الوايحتالون عليه حتي أوقموه في حبال صيدهم وهو لايخطر بباله خيانتهم وغدروه بينهمكاذ كر ﴿ وَمَاتٍ ﴾ الامير رضوان كتخدا ابراهيم بيك وهو أغنى بماليكه رباه وأعتمه وجمله جوخداره وكان يعرف أولابرضوان الجوخدار واستمرفي الجوخدار يةمدةطويلة ولمارجع معأستاذه فيأواخو سنةخمس ومائتين وألف بعدموت اسمعيل بيك وأتباعه الى مصرأر خي لحينه وتقلد كتخدائيةأ ـتاذه وتزوج ببعض سراريه وسكن دارعبدي بيك بناحية سوية العزي ثمانتقل منهاالى دار ملكه على بركة الفيل تجاه بيت شكرفره وعمرها وصارت له وجاهة بين الامراء والاعيان و باشرفصل الخصومات والدعاوى وازدحم الناس ببيته واشتهر ذكره وعظم شأنه وقصد نهأر باب الحاجات وأخذ لرشو اندوا لجمالات وكان يقرأويكتبويناقش ويحاجج ويعاشرالنقهاء ويباحثهم ويميال بطبعه اليهم ويحب مجالسنهم ولايمل منهم وعنده حلم وسعة صدر وتؤدة وتأن في الامور واذاظهرله الحق لا يعدل عنه وعنده هقنة ومداهنة وقوة حزم ولماحضرعلى بإشاالطر اباسي على الصورة المتقدمة كان المترجم هوالمنميين في الارسال اليه فلم يزل يتحيل عليه حتى انخدع له وادخل رأسه الجراب وصدق تمويها ته وحضر بهالى مصر وأوردوه بمدالموارد وحاز بذلك منقبة بين أقرانه ونوه بعد بشأته وخلعواعايه الخلع وعرضوا عليه الامارة فاياها واستمرعلى حالته معدو دافى أرباب الرياسة ونأتى الامراء الي داره ولم يزل حتي ثارت العسكرعلى من بالبلدة من الامراء وحصروا ابراهيم بيك بيته وخرج في ثانى يوم هار باوالمترجم خلفه والرصاص بأخذهم من كل ناحية فاصيب فى دماغه فمال عن جواده واستندعلى الحدم وذلك جهة الدرب الاحمر فلم يزل فىغشوته حتى خرجت روحه بالرميسلة فانزلوه عندباب العزب واحتاط به المتقيدون بالباب وأخذوامافيجيو به ثمأ حضرواله تابو تاوحملوه فيهالي داره ففسلوه وكفنوم ودفنو وبالقرافة سامحه الله فانه كان من خيار جنسه لولاطمع فيه ولقد بلو ته سفرا وحضرايا فعاوكهلا فلم أرما يشينه في دينه عفوفا طاهرالذيل وقور امحتشما فصيح الاسان حسن الرأى قليل الفضول جيد ألنظر هوومات

وقرأهناك الشفاءو الحكم بقراء فالمترجم وعاد صحبته الي مصرو لم يزل ملاز ماله حتي حصل لامريشي ماحصل ودنت وفاته نأوصى اليه بجميم كتبه واستقرعوضه فيءشميخة رواق الشوام وقرأ الدروس فيمحله وكان فصيحاء ستحضر امتضلعا من المعقو لات والمنقو لات وقصدته الناس فى الافتاء واعتمد واأجو بته وتداخل في القضاياو الدعاوي واشتهرذ كره واشتري دار اواسعة بسوق الزلط بحارة المقسخار جباب الشعرية وتجمل بالملابس وركب البغال وصارله أتباع وخدم وهرعت الناس والعامة والخاصة في دعاويهم وقضاياهم وشكاويهم اليه وتقلدنيا بةالقضاء لبعض قضاة العساكر أشهرا ولمساحضرت الفرنساوية الي مصروهربالقاضي الرومي بصحبة كتخدا الباشا كانقدم نمين المترجم للقضاء بالمحكمة الكبيرة وألبسه كلهبر سارىء سكر الفرنساوية خامة مثمنة وركب بصحبة قائممقام في موكب الى المحكمة وفوضوا اليهأم النواب بالاقاليم ولماقتل كلنبر انحرف عليه الفرنساوية لكون القاتل ظهرمن رواق الشوام وعزلوه ثم تبينت براءته من ذلك اليأن رتبواالديوان في آخر مدتهم ورسم عبدالله جاك منو باختيار قاض بالقرعة نام تةم الاعلى المترجم فنو لاه أيضاو خامواعليه وركب ثل الاول الي المحكمة واستدربها اليأن حضرت العثمانيون وقاضيهم فانفصل عن ذلك ولازم بيتمع مخالطة فصل الخصومات والحكومات والافناء ثم قصدالحج في هذه السنة فخرج مع الركب وتمرض في حال رجوعه وتوفي ودفن بنبط رحمه الله ﴿ ومات ﴾ الشيخ الامام الممدة النقيه الصالح المحقق الشيخ على الممروف بالخياط الشافعى حضرأ شمياخ الوقت وتفقه علي الشيخ عيسى البراوى ولازم دروسه وبه تخرج واشتهر بالملم والصلاحواقر أالدروس النقهية والممقولية وانتفع بهالطلبة وانقطع للملم والافادة ولماو ودت ولاية جدة لمحمد باشاتوسون طلب انساناه مروفا بالعلم والصلاح نذكر له الشيخ المترجم فدعاه اليه وأكرمه ووساء وأحبه وأخذه صحبته الي الحجاز وتوفي هناك رحمه الله ﴿ وَمَاتَ ﴾ الرئيس المبجل المهذب صاحبنا محمدا نندى باش جاجرت الروزنامه وأصله تربية محمدا فندي كاتب كبيرالين كجرية وتمهر في صناعة الكتابة وقوانين الروزنامة وكان لطيف الطبع سليم الصدر محبو باللناس مشهور بالذوق وحسسن الاخملاق مهذبافي نفسه منواضعا يسعى في حوائج اخوا نه وقضاء مصالحهم المتعلقة بدفاترهم قانعا بحاله مترفهمافي أكلهو ملبسه واقنني كتبانفيسة ومصاحف وتجتمع ببيته الاحباب ويدير علميهم سلافأ نسه المسلطاب معالحشمةوالوقار وعدمالمال والنفار ولماأختلفت الاحوال وترادفت الفتن ضاق صدره منذلك واستوحش من مصر وأحوالها فقصدالهجرة بأهله وعياله الحارمين وعزم على الاقامة هناك فلماحصل هناك رأي فيها الاختلاف والخلل كذاك بسبب ظلمالشر يف غالب وأتباعه واغارة الوهابيين على الحرمين وفتن العربان فلم يستحسن الاقامة هذاك واشتاق لوطنه فمزم علي العود الي مصر فمرض بالطريق وتوفي ودفن بالينبع راحمه الله ﴿ ومات ﴾ الامير حسين بيك الذي عرف بالوشاش وهومن مماليك محمد بيك الاافي وكان يعرف أولا مكاشف الشرقية لانه كان تولى كشونيتها وكان صعب

تصف مال الميري من سنة تسعة عشر و بواقي سنة سبعة عشر وثما نية عشر وكذلك باقي الحلوان الذي تأخر على الفلسين وكتبو االتذابيه بذلك وقالوا من لم يقدرعلي لدنع فليعرض تقسيطه على المزادهذا والاجناد والعرب محيطة ببرالجيزة والمسكرمن داخل الاسوار لايجسر ونعلى الخروج اليهم وحجز واالمراكب الواردة بالفلال وغيرها حتى لم يبق بالسواحل شئ من تلك الغلة أبدا و وصل سعر الاردب القمح ان وجد خمسةعشر ريالا ( وفي يوم الاحدعشرينه ) وصل العسكرالذين كانواصحبة سليمان بيك حاكم الصعيد فدخلواالى البلدة وأزعجوا كثيرامن الناس وسكنو االبيو تبمصرالقديمة بعدماأخر حوهم منهاوأخذوا فرشهم ومتاعهم وكذلك فعلوا ببولاق ومصرع ندماح فرالذين كانوا ببحرى (وفيه) قلدو االحسبة لشخص عثمانلي من طرف الباشاوعن لوامحمد أغاالمحتسب وكذلك عز لواعلى أغاالشد وراوى وقلدوا الزعامة لشخص آخرمن أتباع الباشا وقلدوا آخراً غات مستحفظان ( وفي ليلة الثلاثاء اني عشر بنه ) خرجتء حاكركثيرة وعدتالي البرالغربي ووقعت فيصبحها حروب بينهم وبين المصرلية والعربان وكذلك في ثاني يوم و دخلت عساكر جرحي كشيرة وعملو الهم مناريس عند ترسة والعتمدية و تتراسوا بهاوالمصرلية والمربان يرمحون من خارج وهم لايخرجون اليهم من المتاريس واستمر واعلى ذلك إلى يوم الاحددسابع عشرينه ( وفي ذلك اليوم ) ضربواه دافع ورجيع محمد على والكثير من العساكر وأشيع ترفع المصرلية الي فوق ووقع بين العربان اختلاف وأشاعوا نصرتهم على المصرلية وانهم قتلوامنهم أمراء وكشافا وممـــاليكوغيرذاك (وفى ذلكاليوم) شنقواشخصا ببابزو يلة و آخر والحبانية وهامن الفلاحين ولم يكن لهما ذنب قيل انه وجد معيما وارود اشترياه لمنع الصائلين علمهم من المرب فةالوا انكم تأخذونه الي المحاريين لناوكان شيأ قليلا ( وفيه ) نزل حماعة من المسكرجهة قبةالغوري ومعهم بحو ثلاثين نفر انجمالهم فقرطوا القمح المزروع وكان قدبدا صلاحه فطأرت عةول الفلاحين واجتمعواو تكاثرواعليهم وقبضواعلى ثلاثة أشخاص منهم وهمب الباقون فدخلوا بهم المدينة ومعهم الاحمال وصحبتهم طبل وأطفال ونساءو ذهبوانحت بيت الباشا فاص بقتل شخص منهم لانهشامي وليس بأرنؤدى ولاانكشارى فقتلو مبالاز بكية فوجدواعلى وسطه ستمائة بندقي ذهب وثلث ائة محبوب ذهب والله أعلم وانقضت السنة وماحصل بهامن الحوادث ﴿ وأَما من مات فيها ممن له يم ذكر ﴾ فمات الفقيه العلامة والنحرير الفهامة الشيخ أحمد اللحام اليونسي المعروف بالعريشي - الحنفي حضر من بلدته خان يونس في سنة ثمان وسبعين ومائة وألف وحضراً شياخ الوقت واكب على حضور الدروس وأخذالمعقول على مثل الشيخ أحمدالبيلي والشيخ محمد الجناجي والصبان والفرماوي وغيرهم وتفقه على الشيخ عبدالر حمن العريشي ولازمه وبه نخرج وحضرعلي الشيخ الوالد فيألدر المختار من أول كتاب البيوع الى كتاب الاجارة بقراءته وذلك سنة ائنتين وثمانين ومائة وألف ولم يزل ملازمالاشيخ عبدالرحمن ملازمة كلية وسافر محبته الحاسلامبول فيسنة تسعين لبهض المقتضيات

وأحمد بيك من دمياط وذهبوا البهم ووصل يحي بيك من ناحية الجيزة وأحضر معه عربانا كثيرة من الهناديو بنيءلى وغيرهم ونزلواباقلىمالجيزةونهبوا البلاد وأكلوا الزروعات واستمرواعلىذلك وانتشر واالىانصارت أواثام نزاويةالمصلوب وأواخرهم بالجيزة (ونيه )كتبوامكاتبات من نساء الامرا المصرلية بأنهم لايته رضوالاحده ن العساكر الكائنة بقبلي وان قتل منهم أحد اقنصوامن حريهم وأولادهم بمصر ( وفي يوم الجمعة ) حضر محمد بيك المبدول بأمان ودخل الي مصر ( وفي يوم الاحدُسادسُه )أصعدواعمر بيكو بقيةالكشافو بمضالاجنادالمصريةالىالقلمة (وفيه )عدى كثير من المسكر الي برالجيزة ووقع بينهم وبين المرب بعض مناوشات وقتل أناس كثيرة من الفريقين (وفي سابعه ) ظهر محمد يبك الالني الكبير من اختفائه وكان متواريا بشرقية بلبيس براس الوادي عند شخص من العربان يسمى عشيبة فأقام عند ممدة هذه الايام وخاص اليه صالح تابعه بمامعه من المال وكان البرديسي استدل على مكانه وأحضراً ناسامن العرب وجمل لهم مالا كثير اعليه وأخلفوا في التحيل عليه فحصلت هذءالحوادث وجوزي البرديسي بنيته وخرج من مصركاذ كروكانوافي تلك المدة يشيعون عليه اشاعات مرة بموته ومرة بالقبض عليه وغير ذلك فلماحصل ماحصل وانجلت الطرق من المراصدين الهمآن حينئذوركب فيءدةمن الهجانة وصحبته صالح بيك تابعه ومروامن خلف الحبل وذهب الي مهرق اطفيح ونزل عندعرب الممازة وتواثر الحبر بذلك ( وفي تاسعه ) وصل أحمد باشاخو رشيد الى منوف فتقيدالسيداحمدالمحروقى وجرجس الجوهري بتصابح بيت ابراهم بيك بالداودية وفرشه ( وفي ايلة الاثنين را بع عشره ) وصل الباشا الى ثغر بولاق فضر بواشنكاومد افع وخرج العساكر في صبحها والوجاقاية و ركب و دخل من باب النصر واما. ه كباراامسا كر بزينتهم ولم بابس الشعار القديم بلركب بالتحفيفة وعليه قبوط مجرور وخلفه النو بةالتركية ودخل اليالدار التي أعدت له بالداودية وقد مواله انتقادم وعملو ابها تلك الليلة شنكارسواريخ ( وفي بوم النلا أاءخامس عشيره )مم الوالى وامامه المنادي وبيده فرمان من الباشاينادي به على الرعيــة بالامن والامان والبيــع والشراء (وفي هنتصفه) حضرعبدالرحمن يبك الابراهيمي وكان في بشبيش بناحية بحري فطلب أماناو حضر الي مصر (وفي يوم الجمعة) محول الباشاءن الداودية الى الازبكية وسكن ببيت البكري حيث كان حريم محمد باشا فركب قبل الظهر في موكبوذهب الى المشهد الحسيني وصلي الجمعة هذاك و رجع الي الاز بكية ( ونيه ) فتحوا طلب مال الميرى من السنة القابلة لضرورة النفقة فاغتم الملتزمون لذلك لضيق الحال وتعطل الاسباب وعدم لامن وتوالي طلب الفرد من البلاد فلوفف للملتزمشئ لا بصــ ل اليه الا بغاية المشقة و ركوب الضرولو أوب الخدلائق من العربان والفلاحين والاجناد والعساكرعلي بعضهم البعض من جميع النواحىالقبلية والبحرية ثممان الوجاقلية وبعض المشايخرا جعوافي ذلك فانحط الامر بعد ذلك على طلب

ولم يقع لهم منذ ظهورهم أشنع من هذه الحادثة وخصوصا كونها على يده و لا ، وكانوا يرون في أنفسهم أن الشخص منهم يدرس برجله الجماعة من العسكر وأحد و اظهم في حموا عند ما خرجوا من المدينة لملاقاة على وجندهم عانهم كانو قادر ين على ازالتهم بن الاقليم وخصوصا عند ما خرجوا من المدينة لملاقاة على باشا وأخرجوا حميم العسكروحازوهم الي جهة البحر وحصنوا أبواب البلد بمن يثقون به من أجنادهم و رسموا لهم رسوما امتناوها فلو أرسلوا لهم بعدا يقاع بم بعلي باشأ قل أتباعهم وأمر وهم بالرحلة الوستهم المخالفة حتى ظن كثير بمن له أدبي فطنة حصول ذلك فكان الامر مخلاف ذلك ود خلوا بعد ذلك وهم المخالفة حتى ظن كثير بمن له أدبي فطنة حصول ذلك فكان الامر مخلاف ذلك ود خلوا بعد ذلك محقق بعسم بهم صاحكين من غفلة القوم و مستبشرين برجوعهم و دخولهم الي المدينة ثمانيا و عند ذلك محقق لذو ي الفطن و مرأيهم و عدم فلاحهم و زادوا في الطنبور نفمة بما صنعوه معالا لني و كان العسكر بها بون حائب و يخافون أتباعه و يخشو مهم و خصو صالما سمعوا بوصوله على الهيئة المجهولة لهم داخلهم من ذلك أمل عظيم استمر في اخلاطهم يوما وليلة الي أن جلاه البرديدي ومن مه بشؤم رأيهم و فساد تدبيرهم و أوقعو ابهم في النواحي صرصا على قذل الاني وأنباعه فهند ذلك زالت هينهم من قلوب العسكر وأوقعو ابهم ما أوقعوه و لايحيق المكر السيئ الاباهله

﴿ شهر ذى الحجة الحرام استهل بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٨ ﴾

فيه قلدواعلى أغاالشمراوي والياعلى مصر (وفيه) نهبوا بيت محمد أغاالمحتسب وقبضوا عليه وحبسوه ( وفي ليلة الاربعاء ) أنزلو المجدباشا خسرو وابراهم باشاالي بولاق وسفروهما الي بحري ومعهما جماعة من العكر وكانت ولابته هذه الولاية الكذابة شبيهة بولاية أحمد باشا الذي تولى بمدقتل طاهر باشا يوماو نصفا وكان قداعة قد في نفسه رجوعه لولاية مصر حتى انها نزل من القامة الي بيت محمد علي نظر الي بيته من الشباك مهدومامتخر بافطلب في ذلك الوقت المهند - بين وأم هم بالبناء وذلك من وساوسه ويقال ان السبب في سفر واخوة طاهر باشا فانهم داخلهم غيظ شديد و رأي محمد على نفرتهم وانقباضهم من ذلك وعلم أنه لا يستقيم حاله معهم و ر بما تولد بذلك شرفع جل بسفره وذها به (ومن الاتفاقات العجيبة أيضاً ) ان طاهم بأشا لماغدر بمحمد بأشا أقام بدما لنين وعشر بن يوما وكذلك لما غدرالمصراية بالالفي لم يقوموا بعد ذلك الامثل ذاك (وفيه) صعدعا بدى يك أخوطاهم باشابالقلعة وأة امبها ( وفي لبلة الحميس ثالثه) أطلقوا عثمان يك يوسف وسافر الى جماعته جهة قبلي يقال انه افتدى نفسه منهم بمال وأطلقوه ومعه خمس مماليك وأعطوه خسة حمال وأر بعة مجن وخيلا (وفيه ) أفر جو ا عن محمداً غالمحتسب وأبة وه في الحسبة على مصاحة عملوها عليه وقام بدنه ما و ركب وشق في المدينة وعمل تسميرة وللديبها فيالشوارع والاسواق وأما الامراء فانهم باتواأول ليلةجهة البساتين وفي ثانى يوم دهبوا الى حلوان وحضراليهم حسين بيك الوالى ورستم يك بن الشرقية ومن وامن تحت القلمة وانفصلوا من المسكر الذين كا نوامهم في المطرية وتركو الهم الحملة ووصل اليهم أيضا يحيى بيك من الحية رشيد

وآلات الحرب وملؤ امابها من الصهارنج بالماء الحلو وقام أحمد بيك الكلارجي وغبدال حمن بيك الابراهيمي ولملم أغامستحفظان من وقت مجيئهم اليمصر متقيدين ومرتبطين بهاليدار ونهارا لاينزلون الى بيوتهم الاليلة في الجمعة بالنوبة اذا نزل أحدهم أقام الآخر ان وطلع محمد على اليها ونزل وبجانبه محمد باشاخسرو ورنقاؤ ووامامهم المنادي ينادى بالامان حكم مارسم تحمد باشا ومحمدعلي وأشيع فيالناس رجوع محمد باشا الى ولا تمصر فبادر المحروقي الىالمشايخ فركبوا اليبيت محمدعلي يهنون الباشابالسلامة وألولابة وقدمله المحروقى هدبة وأقام علي ذلك بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فكان مدة حبسه ثمانية أشهر كاملة فانه حضر الى ، صر بعد كسر به بدمياط في آخر و بيه الاول وهو آخريوم منهوأطلق فيآخريوممن ذى القعدة وخرج الامراء علي أسو احال من مصر ولم يأخذواشيأ يماجموه وكنزوه من المال وغيره الاما كان في حيوبهم أوكان منهم خارج البلده ثل سلم كاشف أبي دياب فانهكان مقيما بقصر العيني أوالغاءبين منهم جهة قبلي وبحرى وأمامن كان داخل البلد فانه لم يخلص لهسوي ماكان فى جببه نقط ونهب العسكر أموالهم وبيوتهم وذخائرهم وأمتعتهم وفرشهم وسبوا حريمهم وسراريهم وجواريهم وسحبوهن بينهم منشعورهن وتسلطوا على بعض بيوت الاعيان من الناس المجاورين لهم ومن لهم بهم أدني نسبة أو شبهة بل وبعض الرعبة الامن تداركه الله برحمته أو التجأ الى بعض منهم أوصالح على بيته بدراهم يدفعهالمن التجأ اليه منهم ووقع فى ثلك الليلة واليومين بعدهامالا بوصف من الك الامور وخربوا أكثرالببوت وأخذوا أخشابهاون بواماكان بحواصلهم من الغلال والسمن والادهان وكان شيأ كثيرا وصار وايبيعونه علي من يشتريه من الناس ولولااشتغالهم بذلك لانجامن الامراء المصراية الذين كانوا بالبلدة أحدولو رجع الامراءعلهم وهم مشتغلون بالهب لتمكنوامنهم ولكن غابعليهمالخوف والحرص علىالحياة وآلجبن وخابت فيهسمالظنون وذهبت نفختهم فيالفارغ وجازاهما لله ببغيهم وظامهم وغرورهم وخصوصامافعلوه مععملي باشا من الحيل حتى وقع في أبديهم ثمر ذلو مو أهانوه و قتلوا عسكر ، ونهبو أ أمو اله ثم طر دو ، وقتلو ، فانه وان كان خبيثا لم يعمل معهم ما يستحق ذاك كله وأعظم منه ما فعلوه مع أخيهم الالفي الكبير بعد ما سافر لحاجتهم وراحتهم وصالح علهم ورتب لهم مانيه راحتهم و راحة الدولة معهم براسطة الانكايز وغاب في المحرالحيط سنة وقاسي هول الاسفاروالفراتين في البحار فجازوه بالتشريدو التشتبت والنهب وقتــل أتباعه وحبسهم وبلصهم وانخذوهمأعداء وأخصاما بنغيرجرم ولاسابقة عداوة معهم الاالحسد والحقد وحذرامن رآسته عليهم وكانت هـذه الفعلة سببالنفو رقلوب العسكرمنهم وأعتقادهم خيانتهم وفلثهم في أعينهم فان الالغي وأتباعه كانوامقدار النصف منهم و نصف النصف تنفرق في الاقاليم مغمورون في غنلتهم ومشتغلون بماهم فيهمن مغارمالفلاحين وطاب الكلف فالماأ رسلوالهمبا لحضور لم يسهل مهمترك غلك ولم يستعجلوا الحركة حتى يستوفوا مطاوباتهم من القري الي أن حصل ماحصل ونزل بهم مانزل

خلاف المتقيدين بالأبر اج والبوا بات التي أنشأ هاقبالة بينه بالناصر ية جهة قناطر السباع والجهة الاخرى كاسبق ذكرذلك فلماعلم بوصول المساكر حول دائرته وكان جالسا صحبة عثمان بيك بوسف فقام وقال له كن أنت في مكاني هذا حتى أخرج وأرتب الامر وأرجع اليك وتركه وركب الي خارج فضربو اعليه بالرصاص فخرج على وجبه بخاصته وهجنه ولوازمه الخفيفة وذهب الي ناحية مصر القديمة وذلك في وقت الغروب وكانالعسكرنةبوانقبامن الجنينةالتىخلفداره ودخلوامنه وحصلوا بالدارفوجـــدوهقد خرج بن معه من المماليك والاجناد فقاتلوا من وجدوه وأوقعوا النهب في الدار وانضم اليهم أجناسهم المتقيدون بالدار وقبضواعلى عثمان ببك يوسف ومماليكه وشلحوهم ثيابهم وسحبوهم بينهم عرايا مكشوفي الرؤس وتسلمهم طائفة منهم علي تلك الصورة وذهبو ابهمالي جهـة الصليبة فاودعوهم يداره:اك (وفي سابع) ساعة من الليل أرسل محمد على جماعة من العسكر ومعهم فرمان وصل من أحمدباشا خورشميدحاكم الاسكندرية بولايته على مصرفذهبوا به الي القاضى وأطلعو معليه وأمروه أن بجمع المشايخ في الصباح و بقرأه عليهم ليحيط علم الناس بذلك فلماأصبح أرسل اليهم فقالوا لاتصح الجمعية في مثل هذا اليوم مع قيام الفينة فارسله اليهم وأطلمواعليه وأشيع ذلك بين الناس وأما ابراهم بيك فانهاستمر مقيماً ببيته بالداودية وأمر تماليكه وأتباعه أن بجلسوا برؤس الطرق الموصلة اليه فجلس منهم حماعة وفيهم عمربيك تابعه بسبيل الدهيشة المقابل لباب زويلة وكذلك ناحية تحت الربع والقربية وجهة سويقة لاجين والداودية وصار العسكر يضربون علهم وهم كذلك ودخل عليهم ألآيل فلميز الواعلي ذلك الي الصباح واضمحل حالهم وقتل المكثير من المماليك والاجناد ووصل اليهم خبر خروج البرديسي فعندذلك طلبوا الفرار والنحاة بأرواحهم وعلم ابراهم بيك بخروج البرديسي وانهان استمرعلى حالةأخذفركب فيجماعته في ثانى ساعة من النهار وحرجوا على وجوههم والرصاص يأخذهم من كل ناحية فلم يز لسائر الحتي خرج الي الرميلة وهدم في طريقه أربعة متاريس وأصيب بعض مماليك وخيول وخدامين وأصيب رضوان كتخداه وطلعت روحه عندالرميلةفانزلوه عندباب العزب وأخذوامامهه منحيوبه ثم شالوه الحدار ودننوه وقبضوا علي عمر بيك تابع الاشقر الابراهيمي منسبيل الدهيشة هو ومماليكه وأماالذين بالقلعة من الامراء فانهم أصبحوا يضربون بالمدانع والقنابرعلى بيوت الارنؤد بالازبكية الميالضحوة الكبرى فلمأتحققوا خروج ابراهيم بيك والبرديسي ومن أمكنه الهروب لم بستهم الاانهمأ بطلو االرمي وتهيؤا للفرار ونزلوامن باب الحبل ولحقو ابابر اهيم بيك وعندنز ولهمأ رادوا أخذ محمد باشاوعلى باشاالة بطان وابر اهيم باشا نقام عليهم عسكر المغاربة ومنعوهم من أخذهم ونهب المغار بةالضربخانة ومانيهامن الذهب والفضة والسبائك حتي المدد والمطارق وتسلم العسكر القلمة من غيرمانع ولمتثبت المصرلية للحرب المف يوم فىالقلعة ولم ينفع اهتمامهم بهاطول السنةمن التعمير والاستعداد وماشحنوه بها من الذخيرة والجبخانة

مرسولا منجهته الي الجامع الازهر وقال مشال ذلك و نادي به في الاسواق فنرح الناس وانحرفت طباعهم عن الامراء ومالوا الى العسكر وكانت هذه الفعلة من جملة الدسائس الشيطانية فان محمد على لماحرتش المساكر على محمد باشاخسر و وأزال دولته وأوقع به ماتقدم ذكره بمعونة طاهر باشا والارنؤد ثمبالاتراك عليمه حنىأوقع بهأيضا وظهرأمرأ حمدباشا وعرف انهان تمله الامر ونمساأ مرالاتراك لايبقون عليه فعاجله وأزاله بمعونة الامراء المصرلية واستقرمههم حتىأ وقع باشتراكهم قتسل الدفتردار والكتخدا ثم محار بة محمد باشابد مياط حتى أخذوه أسيراثم التحيل على على باشا الطرا بلسي حتى أوقعوه في فخهم وقتلوه ونهبوه كل ذلك وهو يظهر المصافاة والمصادقة للمصريين وخصوصا البرديسي فانه تآخي معهوجرح كلمنهما نفسه ولحس من دمالآخر واغتر بهالبرديسي وراج سوقه عليه وصدقه وتمضديه واصطفاء دون خشد اشينه وتحصن بعساكره وأقامهم حوله في الابراج وفعل بمعونتهم مافع له بالالغي وألباعه وشردهم وقص جناحه بيده وشتت البوافي وفرقهم بالنواحي في طلبهم فضد ذلك استقلوهم في أعينهم وزالت هيبتهم من قلوبهم وعلمو اخيانتهم وسفهو ارأيهم واستعفوا جانبهم وشمخوا عليهم وفتحوا بابالشر بطلب العلوفةمع الاحجام خوفا من قياماً هـ لى البلده مهم ولعامهم بميلهم الباطني البهـ م فاضطر وهمالي عمل هذه الفردة ونسب فعلهاللبرديسي فثارت العامة وحصل ماحصل وعندذلك تبرآ مجمدعلى والعسكر مزذاك وساعدوهم فيرفعهاعنهم فمالت قلوبهم اليهم وأ-واقبائحهم وابتهلوا الى الله في از الة الامراء وكرهوهم وجهر وابالدعاء عليهم وتحقق العسكره نهم ذلك وأنحرف الامراء على الرعبة باطنابل أظهر البرديسي الغيظ والانحراف منأهل مصر وخرج من بيته مغضبا الىجبة مصرالة ديمة وهو يلمن أهل مصرو يقول لابد من تقريرها عليهم ثلاث سنوات وأفع ل بهم وأنمل حيث لم يتثاوا لاوامرنا ثمأخذوايدبر ون على العسكر وأرسلوا الىجماعتهمالمتفرفين فيالجهات القبلية والبحرية يطلبونهم للحضور فأرسلوا الىحسين بيك الوالي ورستم بيك من الشرقية وأسمعيل بيك صهرا براهيم ييك ومحمد يكالمنفوخ ليأتيا من شرق اطفيح والفريقان كانو الرصد الالني وانتظاره وأرسلوا الي سليمان يبكحا كمالصيدبالحضورمن أسيوط بمنحوله مناالكشاف والامراء واليبحيي يكحا كمرشميد وأحمله ببلث حاكم دمياط وأصعدوا محمدبإشاالحجبوس الي القلمة وعلم الارنؤ دية منهم ذلك فبادروا واجتمعوابالازبكية فييوم الاحدثامن عشهرينه فارتاع الناس وأغلقوا الحوانيت والدروب وذهب جمع من المسكر الي ابر اهيم بيك واحتاطوا بمهمات بيته بالداودية وكذلك بيت البرديسي بالناصرية وتنهرقوا على يوتباقي الامراء والكشاف والاجناد وكانذلكوقت العصر والبرديسي عندهعدة كبيرة مناامسكرا لمختصين به ينفق علبهمو يدرعليهم الار زاق والجماكى والعلوفات ومنهـــمالطبجية وغيرهم وعمرقلعة الفرنسيس التي نوق تل العقارب بالناصرية وجددها بعد نخريبها ووسعها وانشابها أماكن وشحنها بآلات الحرب والذخيرة والحبجذانه وقيدبها طبجية وعساكر من الارنؤدية وذلك

وأراد أيضاقنصل الفرنسيس السفر فمنعاه ( وفي يومالسبت ) طلب العسكر جماكيهم من الإمراءوشددوا فيالطلب واستقلوا الامراء فيأعينهم وتكلموامع محمدعلي وأحمديك وصادق أغاكلاما كثيرا فسعوافيالكلام مع الامراء المصراية فوعدوهم الى يوم الثيلاثاء ومات بقطر المحاسب كاتب البرديسي بوم الاحد فاماكان يوم الثلاثاء اجتمع العسكر ببيت محمد على وحصل بمض قلقة فحوله معلى القبط بمائتي ألف ريال منها خمدون على غالي كاتب الالني وثلاثون على تركة بقطر المحاسب والمائة والمشر ونموزعة عليهم فسكن الاضطراب قليلا ( وفي بوم الثلاثاء ) المذكوررجع مرزوق بيك منالقليو بية ( وفي يوم الار بعاء ابع عشره ) توفى ايراهيم افندى الروز بامحي وفيه حصل رجات وقلقات بسبب المسكر وجماكيهم وأردوا أخذالقلمة فلم يتمكنوا مزذلك وقفل الناس دكماكينهم وقتلوارجلانصرانياعندحارةالروم وخطفوا بعضاانساء وأمتعة وغيرذلك وركب محمد على و نادي بالامان ( وفي يوم السبت عشرينه )حضر سليمان كاشف البواب بالامان ودخل الي مصر (وفي يوم الاحد) أفرجواعن كشاف الالغي المحبوسين (وفيه) حضر عثمان بيك يوسف من ناحية الشرقية والتمرهمناك حسمين يك لو لي ورستم يبك وذهب المناوخ واسمعيل بيك الى ناحية شرق اطفيح لانهأشيع ان الاافي ذهب عندهر بالمعازة نقبضو اعلي جماعة منهم وحبسوهم وأرسلوا مائة هجان الى جميع النواحي وأعطوهم دراهم يفتشون على الالني (ونيه) شرعو افي عمل فردة على أهلاالبلدو تصدي لذلك المحروقي وشرعوافي كتب قوائم لذلك ووزعوها على العقار والاملاك أجرة سنة يةوم بدنع نصفها المستأجر والنصف الثاني يدفعه صاحب الملك (وفي يوم الاربماء رابع عشر بنه) سرح كتابالفردة والمهندسون ومع كل جماعةشخص من الاجناد وطافوا بالاخطاط يكتبون قوائم الاملاك و يصقعون الاجر فنزل بالناس مالايوصف.ن الكدر مع ماهم فيه من الغلاء و وقف الحال وذلك خــ الاف ماقر روه على قرى الارياف فلما كان في عصر ذلك اليوم نطق أنواه الناس بقولهم الفردة بطالة و باتو اعلى ذلك وهم ما بين مصدق ومكذب (و في يوم الجميس) حامس عشرينه اشيع ابطال الفردة معسمي الكتبة والمهندسين في التصفيع والكتابة وذهبواالي نواحي باب الشعرية ودخلوا درب مصطغى فضج الفقراء والعسامة والنساء وخرجو اطوائف يصرخون وبأيديهسم دفوف يضر بون عليها ويندبن وينمين ويقان كلاماعلى الامراء مثل قولهن ايش تأخذ من تفليسي يابر ديسي وصبغنأ يديهن بالنيلة وغيرذاك فاقتديبهن خلافهن وخرجوا أيضاو معهم طبول وبيارق وأغلقوا الدكاكين وحضرالجمعالك ثيرالي الجامع الازهر وذهبوا الى المشايخ فركبوامعهم الي الامراءورجموا يذادون بابطالها وسرالناس بذلك وسكن اضطرابهم وفي وقت قيام العامة كان كثير من العسكره نتشرين فى الاسواق فداخلهم الخوف وصار وايقولون لهمه نحن معكم سواسوا أنتم رعية ونحن عسكر ولمزرض بهذه الفردة وعلوفا تناعلي المبري ايست عليكمأ نتم أناس فقراه فلم بتمرض لهمأ حد وحضرك تخدا محمدعلي

عمامً بم ووجد المماليك فقبض عليهم وأرسلهم البرديدي وأمام اكبه فانه عندما نزل الي القنجة وفارقها أدركم االمسكر الذين قابلوه في المراكب ونهبو امافيه اوكان بهاشئ كثير من الاموال وظرائف الانكليز والامتمة والجوخ والاسلجة والجواهر فانه لماوصل الميالقرالى أكرمه اكراماك ثيرا وأهدي اليــه تحفاغر ببة وكذلك أكابرهم وأعطاه جملة كبيرة من المال على سبيل الامانة برسل لهبها غلالا وأشياء من مصر واشترى هولنفسه أشياء أربعة آلاف كيس يدفعها الى الفنصل بصر وأرسل لهبها القرالي بوليصه وأهديله صورة ننسه من جوهر ونظارات وآلات وغيرذلك وأماالالني الصغير فانهذهب الىجهة قبلى وفر دالفرد والكلف على البلادوهن عهي عليه أو تو اني في دفع المطلوب نهبهم وحرقهم وأماصالح بيك الااني فانه لماوصل اليه الخبر وقدوم الموجهين اليه ركب في الحال من زنكلون وترك حاته وأثقاله فلم يدركوه أيضا ( وفي بوم الثلاثاء ) أحضروا بماليك الالغي الكبير وجو خـــداره الي بيت البرديسي وأرسل ابراهم بيك والبرديسي مكاتبات الى الامراء بقبلي وهم سليمان بيك الخازندار حا كرجرجاً وعثمان بيك حسن بقنا ومحمد بيك الممروف بالغربية الابر اهيمي يوصونهم و يحسذرونهم منالتفريط فيالالغي الصغير والكبيران ورداعليهما وأماشاهين بيك فاسعدى الىالشرقية واجتمد فى التفتيش تمرجع في يوم الثلاثاء المذكور وامامه العرب المتهدون بأنهم يمر فون طريقه وانهم أدركوه فاعطاهم جوهرا كثيراوتركوه وأحضر واصحبتهم حقان خشب وجددوه مرميافى بعضالطرق فاحضراابرديسي مماايك الالغي وأراهم ذلك الحق فقالوا نع كان مع أسناذ ناوفى داخله جوهر ثمين وأرساوا عدة من المماليك والهجانة في الطريق التي ذكر هاالعرب وأحضر البرديسي ابن شديد وسأله فاخبره انه لمبكن حاضرافي نجمه وانأمه أوخالته هي التي أعطت ١ الفرس والهجانة فو بخه و لامه فقال له هـ نه معادة العرب من قديم الزمان يجيرون طنيبهم ولايخفرون ذمتهم فحبسه أياماثم أطلقه وقيل انهمر عليه على بيك أبوبومحمدعلي ومنءمهم من النسكر وهوفي خيش العرب وهويراهم وأعماهم اللهءن تنتيش النجيع وعنااسؤال أيضا ( وفىذلك اليوم )خرج عثمان بيك يو - ف و حسين بيك الو الى وأحمد أغاشو يكار الىجهةالشرُّقية ومرز وق بيك الي القليو بية يفتشون على الااني ( وفيه ) شرعوا فى تشــهيل تجر يدة الى الالني الصدغير وأميرها شاهين بيك وصحبته محمد بيك المنفوخ وعمر ايك وابراهيم كاشف ( وفَي يوما لجمعة ثانيءشره ) سافرت قافلة الحاج بالمحمل ألي السويس( وفي يوم السبت) حضرع لي بيك أيوب ومحمد على من سرحهم على غدير طائل (وفيه) سافر قنصل الانكليز من مصر بسبب هذه الحادثة فانه لماوقع ذلك اجتمع بابراهم بيك والبرديسي وتكلم مهماو لامهماعلي هدده الفحلة وكلهما كلاما كثيرآمن انهقال لهماهذا الذى فعلنماه لاجلنهب مال القرالى ومطلوب في أربعة الافكيسوهي البوليصم الموجهة علي الالفي وغمير ذلك فلاطفاه وأراداه نعهمن السفر فقال لايمكنأنىأ نسيم ببلدة هسذاشأنها وطريقتنا لانقيم الافى البلدة المستقيمة الحال نم نزل مفضبا وسسافر

ونظر فرآهم يف ملون ذلك فارسه البهم بعض من معه من الأثراك ليستخبر عن شأنه م وأمرهم ولم ينتظرو جوعه بالجواب ولكنه أخذبالحز. ونزل في الحال الي القنجة مع الماليك وصحبته الخواجا محمو دحسن وأمرهم أن يمسكوا المقاذبف ففعلواذلك وهو يستحثهم حتى خرجوا منالترتمة الييالبحر فلاقاهم طائفة أخري فىسفيذين وفيهمسراج إشاتا بعالبرديسي وكان بعيداعتهم فاعماهم اللهعنه مرسدل من بيت سامان كاشف البواب يخبر الواقع فعند ذلك محقق الخبروطلع الي البر وأمربتغريق القنجة ومشى مع المماليك لي أقداه ;م وتخلف عنه البخو اجامح ودحسن بشيرا فلم يز الوا يجدون السمير حتى وصلوا الي ناحية قرنفيل ودخل الي تج ع عرب الحويطات والتجأ الى امرأة منهم فأجارته وابت دعوتهوأركبئه نرسا وأصحبت معه شخصاين هجانين وركب معهما وسار الي قرب الخانكه ليلا والمماليكمعهمشاة فقابلهم جماعة من عرب بلى وكبيرهم يقال لهسمدا براهيم فأحتاطوا بهفاشتغل المماليك بحربهم فتركهم وسارمع الهجانة لي ناحية الحبل ومضى فسمع الاجناد القرببون منهم وفهم البرديسي صوت البنادق بين العرب والمماليك فأسرعوا البهم وسألوهم عن سيدهم فقالوا انه كأن معناو فارقيا الساعة فأمر البرديسي من معهمن الماليك والاجناد أن يسرعوا خافه ويتفرقوا في الطرق وكل من أدركه نليقتله في الحال نذمبوا خلفه فلم يعثر به أحدمتهم وخرم عليه سعدا براهيم بجماعة قليلة من طويق يمرفهافرمي لهم مامعه من الذهب والجوهر والكرك الذي على ظهره فاشتغلوابه وتركهم وسار وغابأم ، وفي حال جلوسه عند العرب مرعله ، طاقة من الاجناد سائرين لانهم لما فعلوا فعلتهم في الجيزة لم يبق لهم شغل الاهو وأخذوا في الاحتياط عليه ماأمكن نأر سلوا عسكرا في المراكب وانبثت طوائنهم في الجهات البحرية شرقاوغي بافذه بتطائفة منهم الى الشرقية وطائفة الى القليوبية وكذلك المنوفية والغربية والبحيرة وسلكوا طريق الجبل الموصلة الى قبلي وذهب حسين بيك ورستم بيك الى صالح بيك الاافي الذي بالشرقية وذهب شاهين بيك الى سايمان كاشف البواب من البرالغربي ليقطع عليه العاريق وذدب على بيك أيوب ومحمد علي علي جهة القليو بية لياحقه بنوف فلماوصل الى دجوه تعوق بسبب قلة المعادي فلماوصل الي منوف فوجدوه عدى الى الجهة الإخرى فأخذوا متروكاته التي تركها وهي بعض خيول وجمال وخمسين زلعة من مسلي وعملوا على أهل البلدأر بعة آلاف ريال قبضوها ونهمور جعواوكان عندما بلغه الحبرا لاحمالى لميكذب المخبر وذلك بدمفارقة الالغي له بنحوثلاث ساعات فعدى في الحال الي الجهة الغربية بأثثاله وعساكره فوجداً ماهه شاهين بيك فارسل يطلب منهاً مانا فأجابه الى ذلك وأرسل الى مصر من يأتي بالامان واطمأن شاهين بكفارتحل سلمان كاشف ليلافلماأصبح شاهين بيك وجده قدارتحل فرجيع بخني حنين وعدى الي القليو بية فبالمه خبرا لالني وه او قع له مع العرب وطلم مفاخبر و وانه غاب عنهم في الحبل من الطريق الفلايي فقبض علم مواحضر هم صحبته مشنوقين في

عرواثياب النساء وفعلوابها مثل مانعلوا بدمياط وأصبحالناس بالمدينة يومالاحد لايعلمون شيأ من ذلك الانهم سمعوا الصراخ ببيت حسين بيك جهة التبانة وقيل انه قتل بير الحبزة فصارااناس في تهجبوحيرة واختلفت رواياتهم ولم بفتحوادكا كينهم ونقلوا أسبابهم منها وظلواء الباليوم لم يعلموا سرقتل حسين بيك الامز صراخ أهل بيته وكلذلك وقع وابراهيم بيك جالس في ببتهو يسأل بمن يدخل اليه عن الخبروأ حضر محمود جاويش المعين للسفر بالمحمل وصير في الصرة والكتبة واشتغل معهم ذلك اليوم فى عدد مال الصرة وحسابه اولو ازم ذلك و بعدد العصر أشيع المرور بالحمل فاجتمع الناس للفرجة فمروا به من الجمالية الى قراميدان قبل الغروب وأصبح يوم الآثنين ثامنه ركب ابراهم بيك وأمراؤه الى قراميدان وسلم المحمل واجتمع الناس لانرجة على المادة فمروابه من الشارع الاعظم الىالعادليةوأمامه الكموةفي اناس قليلة وطبل وأشاير وعينو اللذهاب معه أربعمائة مغربى من الحجاج رتبو المم جامكية ثلاثين المرامن عسكر الارؤدهذاما كان من هؤلاء وأماما كان من أمر الالني الكبير فانه لماحضر الى رشيديوم الاربعاء الثه كانقدم قابله يحيى بيك وعمل له شنكاو طه اماوما يليق به وسأله عن مدة اقاءته برشــيد فقال لهأر يدالاقامة ــتة أيام حتى نســتريح و نزل ببيت مصطفى عبدالله التاجر ولم يكنءه الاخاصة مماليكه وجوخداره تتمة ستةعشر فاستأذنه يحيى بيك في ارسال الخبرالي مصر ايأتي الامراءالي ملاقاته فلم يرض بذلك ثم أنه لم يقم برشيد الاليلة وآحدة وأنزل امتمته فى أربع مراكب من الرواحل وانتقل آخر الليل الي بيت البطروشي الة: لم وأمر بتنقيل المناع اليمراكب النيل وأهدي لفالبطروني غرابامن صناعة الانكليز مليح الشكل نزلهو بهوسارالي مصر وكان قصده الحيضور بغتة فعند ايصالهم الخبر يصبحون يجدونه في الحيزة ويأبي الله الا مايريد فلم يسمنه الريح وكان تأخيره سببالنجاته ولمالوصل الخبربحضوره وعملوا الشنك جهزله الالغي الصغير بعض الاحتياجات وأرسلها في الذهبية والقنجة صحبة الخواجا محمو دحسن وخلافه فنزلوامن بولاق وانحدر وابعدالظهرمن يوم السبت فاجتمعوا بهعند نادر نصف الايل فلماأصبح الصباح حضراليه سلمان كاشف البواب وقابله ورجع معه الى منوف العلي أقام هناك يوم الاحدوبات هناك ودخل الحمام وسار منهابه وطلوع النهار ومم يسحبون المراكب باللبان لمخالفة الريح فلم يزل سائرا الي الظهيرة فلاقاء عدة الالغي فكتواثم الاغي الملاحون مع بمضهم فاعلموه مم الخبر فنقسلوه الى الالغي فكذب ذلك راحتنا ولملها حادثة بينهــم وبيزالعســكرثم ان طاثفةمتهــم أدركتالغراب الذيقـــدمه له المبطروشي وكان متأخرا عن المراكب نصعدوا اليه وأخذوا مافيه من المتساع فاخبروه بذلك

بالقامة منأجناسهم سوي الطبحبة المتقيدين بخدمة المصرلية ( وفيه ) ألبس ابراهيم بيك كتخداه وضوان خلعة وأشيع انهقلده دفتردارية مصروذهب الىالبرديسي فتخلع عليهأ يضا وكذلك الالغي وذلك اكر اماله وتنويها بذكره جز اءفعله ومجيئه بااباشا ونحيله عليه ( وفي ليلة الجمعة خامـ ه ) وصلت مكاتبات من يحيى بيك البرديسي حاكم رشيد يخبر فيها بوصول محمد بيك الالفي الكبير الى ثغر رشيديوم الاربعاء ثالثه وقد طلع علي أبي قير وحضر الى ادكوثم الى رشيد في يوم الاربعاء المذكور وقصده الاقامة برشيدستة أيام فلماوصلت للك الاخبار عملو اشنكاوضر بوامدانع كشيرة بعدالغروب وكذلك بعدالعشاء وفى طلوع النهار من حميم الجهات من الجييزة ومصر القديمة وبيت البرديسي والقلعة وأظهر وا البشر والفرح وشرعوا في تشهيل الهدايا والتقادم وأضمروا في نفوسهم السوءله ولجماعته المتأمرين حسدالر ااسته عليهم وخمو لهم بحضوره فهاجت حفائظهم وكتمواحقدهم وتناجوا فيمابينهم وبيتوا أمرهم معكبار المسكر وأرسل البرديسي كتابا الي مملوك يحيي بيك تابعه حاكم رشميد يأمره فيهبةتل الآلني هناك وركب هواليالمنيل وعدىشاهبن بيك ومحمد بيك المنفوخ واسمعيل بيك صهرابراهيم بك وعمربيك الاياهيمي الىبرالجببزة ليلة الاحد ونصبوا خيامهم ايستمدوا الى السفر من آخر الايل صحبة الاافي الصغير وعديأ يضاقبلهم حسين بيك الوشاش الااني ونصبخيامه بحري منهم فلماكان فيخامس ساعة من الليل أرسلوا الى حسين بيك يطلبونه الهم فحضر معىماليكه وقدرتبواجماعة منهم تأتي بخيول ومشاعل منجهةالقصر نقالوالداين الخيول فانذارا كبون في د ذا الوقت للملاقاة وها هو آخوك الااني قدركبو هو مقبل فنظر فرأي المشاعل والخيول فلم يشك فىصعة ذلك ولم يخطر بباله خيانتهم لدفاص بماليكه أن يذهبو اللي خيولهم ويركبوا ويأتوه بفرسه فاسرعوا الي ذلك و بقي • و وحد و ينتظر فر سه فعاجلو . وغدرو و قتلو . بينهم وأرسلوا الى البرديسي بالخبر وكان محمد علي وأحمد بيك والارنؤ دية عدوا قبلي الجيزة ليلا وكمنوا بمكان ينتظرون الاشارة وبتحققون وقوع الدمبينهـم فلماعلموا ذلك حضروا الىالقصر وأحاطوابه وكان طبجي الالغي مخامرا أبضا فهطل أوالى المدافع واحتدر وافي ترتيب الامراء على القصرالي آخرالليل فحضر الي الالغي من أيقظه وأعلمه بقتل حسين بك واحاطتهم بالقصر فاراد الاستعدا دالحرب وطلب الطبعي فم يجده وأعلموه عافعل بالمدافع فأمر بالتحميل وركب فى جماعته الحاضرين وخرج من الباب الغربي وصار مقبلا فركب خلفه الامرآء المذكورون وساروا مقدار ملقتين حتى تعبت خيولهــم ولم بكن معهم خيول كشيرة لانهر لم يكونوا يظنون خروجه من القصر واشتغل أكثر أتباعهم بالنهب لانه عند ماركب الاافي وخرج من القصر دخله المسكر والاجناد ونهبوامافيه من الاثقال والامتعة والفرش وغميرها وكان كتبه المملم غالى ساكنا بالجيزة وكذلك كثير من أثباعه و. قدميه فذهبوا الى دورهم نهبوه وأخذوا ماعنه لأكانبه المذكور من الاموال غنهوا دور الجيزة عن آخرها ولم بتركو ابها جليلا ولاحقيراحتي

الالغي من سرحته الي مصرالقديمة فاقام في قصره الذي عمره هذاك وهو قصرالبار و دى يومين شم غدى اليالجيزة ودخل اتباعه بلنهو بات من الجمال والابقار والاغنام ومعهم الجمال محملة بالقمح الاخضر والفول والشمير لمدم البرسيم فانهمرعو أماوجدومني حال ذهابهم وفي رجوعهم إيجدو اخلاف الغلة فرءوهاوحلوا باقيهاعلي الجمال ولوشاءر بكمافعلوه (وفي ثانيءشمرينه)وقعت ممركة بين الارنؤدية وعسكرالتكرور بالقرب منااناصرية بسبب حمل برسيم وضربواعلي بعضهم بنادق رصاص وقتل بينهم انفار واستمر واعلى مضاربة بعضهما لبعض نحوسبعة أيام وهم يترصدون لبعضهم في الطرقات (وفي خامس عشرينه) عملوا ديو اناوقر ؤ افر ماناو صل من الدولة مع الططر خطا بالعلي باشا والإمراء بتشهيل أربعة آلافءسكريومفرهم الميالحجازلحار بةالوهابيين وارسال ثلاثين الف اردب غلال الى الحرمين واتهم وجهوا أربع باشات من جهــة بغداد بعساكر وكذلك أحــد بالأا الجزار ارسلواله فرمانابالاستعداد والتوجه لذلك فان ذلك من أعظم ما تتوجه اليه الهمم الاسلامية وامثال ذلك من الكلام و الترفق وفيه بهض القول بالحسب والمر وء في تنجيز الطلوب من الفلال وإن لم تكن متيسرة عندكم تبذلوا الهمة في تحصيله امن النواحي والجهات بالمانها على طرف الميري بالسمر الواقع (وفيه) تقيد لضبط مخلفات لي باشاصالحافندي ورضو أن كتخداونائب القاضي وباشكاتب (وفيه حضراً لامراء الذبن توجهوا بصحبة الباشاالي الشرقية وفيهذا اليوم حضرعثمان كاشف البواب الذي كان بالمنوفية وترك خيامه واثقاله واعوانه على ماهم عليه وحضر في قلة من اتباعه (ونيه) نقلو اعسكرااتكر و رمن ناحية قناطر السباع الىجهةاخرى واخرجواسكاناكثيرة مندورهمجهـةالناصرية وازعجوهم من واطنهم واسكنوابهاعساكر وطبحية (وفيه) انزلو االسيدعلى القبطان من القلعة الي بيت على بيك ايوب كما كان وهذا السيدعلي هوأخوعلى باشا المقتول كماذكر وأصله مملوك وليس بشريف كمايتبا درالي الفهم من لفظة ـ يدانها وصف خاص للشر يف بل هي منقولة من لغة المغاربة فانهم يمبر ون عن الامير بالسيدبمه ني المالك وصاحب السيادة ( وفي سادس عشرينه ) أنزلوا محمل الحاج من القلعة مطويا من غيرهيئةواشيع فيالناسدو رانه الى بيت ابراهم يكصحبة أحددالكشاف وطاففة منالمماليك واتفق الرأىءلىســـفر. مزطر يقبحر التلزمصية مجودجاو يش مستحنظان و.مـــه الـكسوة والصرة وكانحضر الكشير منحجاج الجبهة القبلية بجمالهم ودوابهم ومتاعهم فلمامحققوا عدم السفرحكم المعتاد باعوا جمالهمودوابهم بالرميلة بابخس الاثمان لعدم العلف بعدماكلفوها بطول السنة وماقاسوهأيضا فيالايامالتي أقاءوهابمصرفي الانتظار والتوهم

﴿ شهر ذى القعدة سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الاثنين (فيه ) أنزلواً حسين قبطان ومن معه من عسكر الارنؤد من القلمة وكانوا نحو الار بعمائة فذهبوا الى بولاق وسكنوابها بعد ماأخرجوا السكان من دورهم بالقهرعهم ولم يبق

خصيصايه وسبب مجيئه الى مصر ولم يرجع الى القبطان علمه أنه صار ممقو تافي الدولة لان من قواعد دولة العثمانيين انهماذا أمروا أميرافي ولاية ولمينلح مقتوه وسلبوهور بماقتلوه وخصوصااذا كانذامال ثم حج المترجم في سنة سبع ومائتين وألف من القلزم وأودع ذخائره عند رشو ان كاشف المعر وف بكاشف الفيوملةرا بةبينهما منبلادها ولماكانبالحجاز ووصل الحجاج الطرابلسية ورأوه وصحبته الغلامان فهبوا اليأ ويرالحاج الشامي وعرفوه عنه وعن الغلاوين وانه يفعل بهما الفاحشة فارسل معهم جماعة من اتباعه فيحصةمهملة وكبشواعليه علىحين غفلة فوجدو دراقدا ومعهأ حدالة لامين فسبه الطرابلسية ولمنوه وقطعوا لحيتهوضر بوءبالسلاح وجرحوهجرحابالغا وأهانوه وأخذوامنهالفلامين وكادوا يقتلونه لولاجماعة منجاعة أميرالحاج ثمرجيع إلى مصرمن البحرأ يضا وأقام في منزلته عند مرادييك زيادة عن ستسنوات الى ان حضرالفرنسيس الى الديار المصر بة فقاتل مع الامراء و تغرب معهم في قبلي وغيره ثم انفصل عنهم وذهب من خلف الجبل وسارالى الشام فأرسله الوزير يوسف باشا بعد الكسرة بمكاتبات الى الدولة فلم يزل حتي وقعت هذه الحوادث وقامت العسكر على محمد باشا وأخرجوه ووصل الخبر الى اسلامبول فطاب ولاية مصرعلي ظن بقاء حب ل الدولة العثمانية وأوامر هابمصر وليسبها الاطاهرباشا والارنؤد وجملءلى نفسه قدراعظيما من المال و وصل اني اسكندر ية و بلغه انعكاس الامر وموت طاهرباشا وطردااينكجرية وانضمام طائفة الارنؤ دللمصرلية وتمكنهم من البلاة فارادان يدبرامراو يصطادالعقاب بالغراب فيحوز بذلك سلطنة مجددة ومنقبة مؤ بدة فلم تنفعه التدابير ولم تسعفه المقادير فكان كالباحث على حتفه بظافه والجادع بيدهمارنأ نفه ولم يعلم انهاالقاهرة كم قهوت جِيابرة وكادت فراعنة اذا لم يكن عون من الله لافتي \* فاول ما يجني عليه اجتهاده

وكانصفته أبيض اللون عظيم اللحية والشوارب أشقر هاقليل الكلام باا، ربي يجب اللهو والخدلاعة ولما انقضي أمره وأرسل سليمان بيك ومحمد بيك مكانبات الى شاهين بيك و نظرائه بهاذكر وان يأخذوا لهم أمانا من ابر اهيم بيك والبرديسي فكتبوا لهم أمانا بعدا متناع منهما واظهار التغير والعضب والتأسف علي النفر يط منهما في قتله (وفي يوما لحيس) المذكور عملوا ديوانا وأحضر واصالحا غا قابجي باشا الذي حضر أو لا ونزل بيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك وقرؤ الفرمان الذي معمه وهو يتضمن و لاية على باشا والاوام المعتادة لاغير وليس فيهاما كان ذكره على باشامن الجمارك والالتزام وغيره وتكلم الشيخ الامير في ذلك المجلس وذكر بهض كلات و نصائح في اتباع العدل وترك الظلم وغيره وتكلم الشيخ الامير والحراب وشكا الامراء المتأمرون من التزامهم وحصصهم ما بقوم الكشاف الذارين في الاقاليم وجوره على البلاد وأنه لا بتحصل لهم من التزامهم وحصصهم ما بقوم بفقاتهم فائن الحال على ارسال مكاتبات الكشاف بالحضور والكف عن البدد واما مصطفى باشا فانهم ان لوه في مركبه م أنباع الباشا الذين كانوا بقصر العيني وسفر وهم الى حيث شاء الله (وفيه) وصل فانهم ان لوه في مركبه م أنباع الباشا الذين كانوا بقصر العيني وسفر وهم الى حيث شاء الله (وفيه) وصل

سافر واممه كان بصحبته خمسةوأر مون نفسالاغير والمساكرالتي كانتسافرث قبسله مجميت الي الصالحيةوذهبت حيث شاءالله وكانأمامه عسكرا لغاربة وخلفه الامراء المصرلية فلماوصلوا الى أراضي الاجناد المصراية من خلفهم فصار الباشا ومسمعه في الوسط والتحموا عليهم بالقتال ففر من اتباعه أربعة عشرنفساالي الوادي والانةعشر رموابأ نفسه في اقبة قريبة منهم من حلاوة الروح وضرب الباشا بعض المماليك ننهم بقرابينة فاصابته وقتل معه ابن أخته حسن بيك وكتحداء و باقي الثمانية عشر فلما سقط الباشاو به رمق رأى أحد الاميرين فقال إدفي عرضك يافلان ان مي كفذا بداخل الخرج فكنني فيهوادنني ولاتنركني مرميا فلماانقضي ذلكأ عطي ذلك الامبر لبعض المرب دنانير وأعطاه الكنن الذيأوصاه عليه وقال له اذهب الى مقتلهم وخذاا باشا فكفنه وادفنه في تر بة فقال أنالاأ عرفه فقال هوالذى لحيته عظيمة من دونهم ففعل كمآمره وحفر والباقيهم حفراو واروهم فيهما وانقضي أمرهم ضمير وفلقد بالهناأنه قال لعسكر وان بلغت مرادى من الامرا والمصريين وظفرت بهم وبالار نؤدأ بحت لكم المدينة والرعيدة ثلاثة أبام لفعلون بهاماشئتم والدليك على ذلك مافعله بالأسكندرية مدة اقامن ببهامن الجور والظلم ومصادرات الناس فيأموالهم وبضائمهم وتسلط عساكره عليهم بالحبور والخطف والفسدق وترذيله لاهل العلم واهانته لهم حتي انه كان يسمي الشيخ محمد المسيري الذى هوأجل مذكور في النغر بالمزوروا ذا دخل عليه مع أمثاله وكان جالسااتكا ومدرجليه قصدا لاهانتهم ﴿ وخبر على باشاالمترجم المذكور مختصرا ﴾ انه كانأصله من الجزائر بملوك محمد باشاحاكم الجزائر فلمامات محمد باشا وتولى مكانه صهره أرسله بمراسلة اليحسين قبطان باشا وكان أخوه المعروف بالسيدعلى مملوكا للدولة ومذكو راعند قبطان باشا ومتولي الريالة فنوه بذكره فقلده قبطان باشك ولايةطرا بلس واعطاه فرمانات و يرق نذهب البها وجيش له جيوشاومها كب وأغارعلي متو لبها وهو أخوحمودة باشاصاحب تونس وحار بهعدة شهور حتى ملكها بمخامرة أهلها لعلمهم انهمتو ابها من طرف الدولة وهربأ خوحمودة باشاع دأخيه بتونس فلمااستولي على باشاالمذكو رعلي طرا بلس أباحها لمسكره ففعلوابهاأشنع وأفبحمن التمرلنكية من النهب وهتك النساء والفسق والنجور وسيحريم متولها وأخذهن أسرى وفضحهن بين عسكره ثم طالبهم الاموال وأخذأ موال التجار وفردعلي أهل البلدوأ خذأ موالهمثم انالمنفصل حشدوجمع جموعاور جع الى طرابلس وحاصره أشدالمحاصرة وقام معه المفرضون له من أهـــل البلدة والمقر وصون من على باشا فلمارأى الهلبة على نفسه نزل الى المراكب بماجمه من الاموال والذخائر وأخذمعه غلامين جيلين من أولاد الاعيان شبه الرهائن وهرب الي اسكندرية وحضر الىمصر والتجأ الى مراديك فاكرمه وأنزله منزلا حسناعند وبالجيزة وصار

الشرظ وركب اتباعه خيول الطواحين التي كانواأعـــدوماللركوب وكان الطحانون ينتظرون.تي ينقضى الركوب ويأخذون خيولهم فلماتحقق سفرهم طارتءةول الطحانين وذهبوا الىصيوان البرديسي يشكون اليه عطل مطاحن البلد فقال لهمدونكم هاهيأمامكما ذهبوانخذوها فجر واخلفهم ومسك كلطحان فىفرسهأ وأفراسه وأنزلءنهاراكبها وأخذوها ورجعوامسرورين بخيولهم وفم يقدرواعلى منعهم لانهم صار واأذلاءمقهور بنوركبوابدلها جمالا وحجزالبرديسي طبلخانة الباشا ومهاتر تهوطقمه وغالبمتاعه وأشيع ركوبه وذهابه وأصبح بومالخميس تالث عشره فدخل الامراء الالمساكر الارنؤدية وأكابرهم وهم فرحون مسر ورون وخلفهم الطبول والزمور وركب حسين بيك الافرنجي المعروف بالبهودي وأمامه المسكر المختصون به بطبلهم مثل طبل الفرنسيس وعلى رؤسهم برانيط من نحاس أصفر وهم نصاري وأروامو تكرو روخلف البرديسي نو بةالباشا ومهاترته بعينهم يطبلون ويزمرون ولميدخل الالغي معهم بلركب نعرضيه بأمرائه وكش فه فذهب الى عرب بلي بالجز يرةفطرقهم علىحين غفلة وقتل منهمأ ناسا ونهب مواشيهم ونجعهم وضرب أيضاز فيتة وأجهو و ونحوعشرين بلدا وحرقواأ كثرهم وأخذواز رعهم ومتاعهم بسبب انهلاكان الباشاك أبمشايخ البلادوالعربان اغتروابه وعندماحل بالقرب منهم قبحوافى حق المصر لية وأتباعهم وطردوهم وأسمعوهم أفحش الكلام وقامت عربان الشرقية وتعصبوا على صالح يك الالني فاوجب نحامل المصر لية عليهم حتي جاز وهم به عندما فرغوا من أمرالباشا ( وفي تلك الليلة أعني ليلة الجمعة رابع عشره ) حصل خسوف للقمر جزئى بعدرا بع ساعة من الليل ومقدار المنخسف أر بـم أصابـع وثمك وانجلي فى سابع ساعة الاشيأ يسيرا (وفي ذلك اليوم) أرسل البرديسي الى شيخ السادات نذكرة صحبة واحد كاشف من انباعه يطلب عشرين ألف ريال سلفة فلاطفه ورده بلطف فرجع الى مخدومه وأبقى ببيت الشيخ جماعة من العسكر فو بخه على الرجوع من غير قضاء حاجة وأمر وبالعو دثانيا فعاداليه في خامس ساعةمن الليل وصحبته جماعة أخري من العسكر فازعجو اأهل البيت وأرسلت عديلة هانم ابنة ابراهيم بيك الميالمميذين تأمرهمأن لايعملوا قلةأدب وأرسلت الىأبيها لان منز له بجواره فاهتم لذلك وأرسل خليل بيك اليالبرديسي فكمفه، فلك بعدء لاج وسعى ورفع المعينين ( وفي ليلة الخيس عشرينه ) وصلت أخبار ومكانبات من الامراء الذين ذهبوا بصحبة الباشا يخسبرون فيها بموت الباشابالقرين فضر بوامدافع كثيرة بمدالمشاءونصف الليل ومضمون ماذكروه في المراسلة ان الباشاأ رادأن يكبسهم عن معه ليلاو كان معهم سائس يمرف بالتركي فخضر البهم وأخبرهم فتحذر وامنهم فلما كبسوهم وقعت بينهم محار بةوقتل منهم عدةمن المماليك وخازندار محمدىيك المنفوخ وانجرح لمنفوخ أيضا جرحابليغا وأصيب الباشاوصاحبه مزغير قصدوالليل ليس له صاحب فقضي عليه وكان ذلك مقدورا وفي الكتاب مسطورا وانكرتر سلون لناأ مانابالحضو رالىمصر والاذهبناالي الصعيدهذا ماقالوه والواقع أنهمل

يحصل وقيل انهمأ خروه الي يوم الاربعاء ثاني عشره فلما كان يوم الاربعاء المذكور وصل في صبحها التنابيه لاختيار يةالوجاقاتبالحضور والركوب معالباشافلماكانوفت الضيحوةالكبري تواترت الاخبارانهمأر كبواالباشاوسفر وهالي جهةبلبيس والصالحية وكان من خبر مأنه لماحضر الي مخيم الامراء أرسل اليه عثمان بيك البرديسي كتخداه رضوان كاشف المعروف بالغرباوي بهدية وألف نصفية ذهب وبلغه السلام ولاطفه وقال الباشاله ولمن حضرمن الامراءأ ناعندماقلدوني ولابة مصرقلت للدولة انأول حوائجي المفو والرضاعن الامراء المصراية لان لهم في عنتي جيلا عندما حضرت اليهم هار بامن طرابلس فآ ووني وأكر مونى وأقمت معهم مدةطو يلة فى غابة الحظ والاكرام ولاأ نسى معروفهم غاجابوه بانهما يضايراعونله ذلك ولاينسون عشرتهم معه وخصوصاصداقته لسيدهم مرادبيك فانه كان مه كالاخوين ولايأتنس الابحالسته وركوبه معه الى الصيد وغيره ولووقع منه ماوقع بكانبة لارنؤ دوالمر بان وغيرهم فقال هذاشيء قدكان ونحن أولاد اليوم وأقام ثلاثة أيآمبالخيام التي أجلسوم مهافي عرضي البرديسي ورأب له طعاما في الغداء والمشاءمن طعامه ولم يجتمع به أحد من الامراءالكبار سوى عثمان بيك بوسف المعروف بالخازندار وأحمد أغاشو بكار وأرباب الخدم وأما الذنب لذي نقموه عليــه فهو أنهــم ذكر وا ان في الليــلة التي بأت بها في عرضي البرديسي كان خرج من أخمامه فارس علي فرس يمدو بسرعة فصهلت البخيال وانزعج المرضى وجروا خلف فلم بلحقوه فسألو االباشاعن ذلك فقال لعله حرامي أراد أن يسرق شيأ وخرج هاربا فلماحصل ذلك أجلسو احوله عدة من الماليك المسلحين فسأل عنهم فقيل له انهم جلوس بقصد المحافظة من السراق ثم انهم قبضو اعلى هجان بناحية البساتين مسافر الى قبلى زعموا انهم وجدوا معهمكا نبات من الباشا خطابا ليعثمان بيك حسن بقنا يطلبه للحضورالى مصرليكون معيناله ويعده بإمارة مصرو تحوذلك فالماكان يوم الاربعاء المذكور حضراليه الجماعة فسلمواعليه وأذن لهمبالجلوس فجلسواوهم سكوت ينظرون الي بعضهم فنظر لهماالباشا وقال خيرانتكلم رضوان كتخداالبرديسي وقال ألسنااصطلحنا معحضرة أفندينا وصفاخاطره معناقال نع قال له هل وقع من حضر تكم لاحده كاتبة قبل ذلك قال لا قال لعلكم أرسلتم مكانبة الي قبلي قال لم يكن ذلك أبدا فآخرج له مكتوباوناوله اياه فلمار آه فال نع هذا بما كناكتبناه بسكندرية فقالو الهاناوجدناه أمس مع الهجان المسافريه الىجهة البساتين قبض عليه المحافظون بتلك الجهة فيساعته وتاربخه قريب نسكت منفكرا فقامواعلى أقدامهم وقالوابيرون بعني تفضلوا فقال المي أين فقالواالىغزةفانه لاأمان لنامعك بعدذلك ولم يمهلوه اكملام يقوله ولاعذر يبديه حتى أنهم لم يمهلوه لحجيءمركوبه المختصبه بلقدمواله فرسالبهض المماليك وأركبومله وفيحالركوبه رأيالامراء المستعدين للذهاب معه وقوفافي انتظاره فقال لهم انصحبني أحدمنكم فتولوالهم يكونون متباعدين عني في الحط والترحال فاجابوه الى ذلك وسارهه محمد بيك المنفوخ وسليمان بيك صهرا براهم بيك على

المسكر فلايدخلون معكم بليننصلون عنكمو يذهبون الى بركة الحاج فيمكثون هناك حتى نشهل لهم احتياجاتهم ونرسلهم ولسنانقولذلك خوفامنهم وانماالبلدة فيقحط وغلاء والعساكر العثمانية منحرنو الطباع ولايستقيم حالهم معالارنؤ ديةويقع بينهم مايو جبالفشل والتعبلناولكم فقال اذأ ارحل وأرجع الي سكندرية حيثما كنت فقال له هذا لايكون وان فعالم ذلك حصل الكم الضور فقال ان المسكر لهم تندى أربعمائة وثمانون كيساأ حضروهامن حسابي معكم ندفعها لهمو ينتقلون الى البركة كماقاتم ورجع على كاشف الى الامراء بذلك الجواب وحضرعا بدي بيك من طرف الباشا الى الامراء وهوكبرالمساكر الانكشارية فكلموه وكلهم وميلوه وخدعوه وذهب الى الباشا وعاداليهم فكان آخركلامهم له ان بينناو بينه في غداماأن الباشايحضر عندنا في جماعته المختصين بهوينزل بمخيمناواما الحرب بينناوبينه وانتظرواعابدي بيك فلم يرجع لهم بجواب وهىالعلامة بينهم وبينه واشتغل هوتلك الليلة مع أصحابه وتبطهم وحل عزائمهم نلماأصبح الصباح ركبالام الالمصرلية بعسا كرهم وجملوها طوابير وزحفوا اليعرضي الباشا من كل جهة فامرعساكره بالركوب والمحار بةفلم يتحركوا وقالوالم تأمر بالمحاربة وليس ممك فرمان بذلك واخوانة االبحريون أخذواعن آخرهم ولمأتعطنا جامكية ولانفقة ولاطاقة لنابحرب المصريين على هذا الوجه فالماتحقق خذلانهم له في ذلك الوقت الضيق ركب في خاصته وذهب الي الامراء وترك خيامه وأثقاله فاستقبلوه وأرسلوه صحبة عثمان بيك الخازندار ورضوان كتخدا البرديسي وأحمدأغا شويكارالىخيامأعدوهاله عند خيام البرديسي وحضراليه كتخد الجاويشية وكاتب حوالةوالوالى وباقيأرباب خدمالديوان وذهب بعض خدمه وفراشينه الىقصرالعيني ليفرشوه ويرتبوه وينظموه وأحضروا مصطفى باشاالذي كأن في المراكب وماكان بصحبته منلوازم الباشا الى القصرالمذ كوروأشيع صلح الامراءمع الباشائم ان الالغي أرسل الى كبار عسكر الباشا فطلبهم ليعطيهم جماكيهم فلماحضر واعنده وعدتهم سبعة عرف مهم ستة من المطرودين في العنن السابقة داروا ورجموا الى اسكندر ية لماسمهوا بعلى باشافو بخهم ولعنهم وقال لهمأ طلقناكم وعتقناكم وعفو ناعنكم وسفرناكم وكانكم عدمتم لتأخذو ابثاركم ثمأمر بضرب اعنافهم ففهل بهمذلك ورموا في البحر ماعدا سابعهم فانه لم يكن من الذين حضر وا المي مصر وتعارف محمد على معه فشفع فيهو تركوه مع الارزؤ د وأحضروا متاع الباشاو حملته وطبلخا تتهمن عرضيه الى عرضي الامراء وأمرواأ ولئك العساكر بالرحيل فرحلوامع حسمين بيك الوشاش الالغي وصالح بيك الااني وقدكان نزل الىالشرقية وحضر عند وصول الباشا وصحبنه جملة من العربان ثمر جمع خشد اشينه مع المسكر الى شرقية بلبيس ليو صاوهم الى الصالحية والله أعلم ماذا فعل بهم وعدتهم ألفان وخمسمائة وانتقل الامنء والباشا الى منية السيرج في المنهوأشييع ركوب الباشا بالموكب الى قصرالعيني علي طريق بولاق يوم الاثنين عاشره وجمع المحتسب خبول الطواحين وخرج كشيرمن الناس في ذلك البوم الىجهة بولاق لاجل الفرجة وانتظر واذلك فلم

يستميلهماليهو يمدممو ينيهمان قاموا بنصرته ويحذرهم ويخوفهمان استمرواعلي الخلاف وموافقة المصاة المتغلبين فنقل الارؤ دية ذلك الى المصرلية وأطلعوهم علي المكاتبات سرافيما بينهم واتفقو اعلى ودحواب المراسلة من الاراؤدية بالموافقة على القياممه اذاحضر الي مصر وخرج الامراء الاقاته والسالام عليه فيكون دو وعسا كره من أمامهم والارنؤ دية المصرية من خلفهم فيأخذونهم مواسطة فيســناً صلونهم والموعد بشلقان وســهلواله أمر الامراء المصرليــة وأنهم في قلة لايبلغون ألفا ولو بالغواذلك فمن المنضمين البهم من خـــلاف قبيلتهم وهمأ يضامعنا في البـــاطن ودبر والهتدبيرا ومناصحات تر وج على الاباليس منهـا أزيختـار من عسكر دقدركذا من الموصوفين بالشجاعة والمعرفة بالسمباحة والقتال فىالبحر ويجملهم فىالسفن قبالته فيالبحر وان يعمدوا بالعساكر البرية الحالبر الشرقي من مكان كذاو يجمل الخيالة والرجالة مصمعلى صفةذكر وهاله والم وصل الحالر حمانية أرسل له الارنؤد مكاتبة سرابأن يعدي الى البرالشرقي وبينوا له صواب ذلك وهو يعتقد نصحهم امدى الي البرالشرقي فلماحضر الى شلقان رتب عساكره وجعلهم طوابير وجعلكل بينباشا في طابور وعملوا متاريس ونصبوا المدافعوأوقفوا المراكب بميافيهامن العساكر والمدافع بإلبحر على مواز قالعرضي نخرج الالفي كاذكر بمن معه من الامراء الصرلية والعساكرالارنؤدية وأرسال الميااباشا بالانتقال وانتأخر فلم يجديدا من ذلك فتأخر الميز فيتة ونزل ونصب هناك وطاقه ومتاريسه وفي وقت تلك الحركة تسلل حساين بيك الافرنجي ومن معهمن العساكر بالغلايين والمراكب واستعلوا علي مراكبالباشا واحتاطوابها وضربوا عليهم بالبنادق والمدافعوساقوهم اليجهسة مصر وأخذوهمأسري وذه وإبهم الى الجيزة بعدماقتلو امن كان فيهم من العساكر المحاربين وكبيرهم يسمى مصطفي باشا أخذوهأسيرا أيضاوكان بالمراكبأناس كشيرةمن التجار وصحبتهم بضائع وأسباب رومية كان الباشا عوقهم بسكندر بةفنزلوافي المراكب ليصلوا ببضائمهم وطمعا فيعدم دفعهم الجمرك فوقعوا أيضا في الشرك وارتبكوا فيمن ارتبك ولما تأخر الباشا عن منزلته واستقر باراضى زفيتةأحاطت بهالمصر يون والعربان وتحلقواحوله ووقفوالمرضيه بالرصد فكل منخرج من الدائرة خِطفوهومن الحياة أعدموه وأرسل اليه الالغي على كاشف الكبير فقال له حضرة ولدكم الاافي بسلم عليكم ويسأل عن هذه العسا كرالمصحوبين بركابكم وما الموجب لكنرتها ودذه هيئة المنابذين لاالمسالمين والعادة القديمة ان الولاة لايأتون الابأتباعهم وخدمهم المختصين بخدمتهم وقد ذكروالكمذلك وأنتم بسكندر يةفقال نعموانماهذه المساكرمتوجهة الحالحجاز لقوية لشريف باشا علي الخارجي وعند مانستقر بالقامة نعطيهم جماكيهم ونشيلهم ونرسلهم فقال انهم أعدوالكم قصرالعيني نقيمون به فان القلعة خربها الفرنسيس وغيروا أوضاعها فلا تصلح لسكنا كم كالايخفاكم ذلك وأما

﴿ ١٩ - جبرتي - ٢٩ ﴾

لابس جبة صوف أوزعبوط أخذمنه مافي جيبه أوءشرة أنصاف ان كان نقيرا وانكان من أولادالبلد ومجرا الصورة أولابس جوخة ولوقد يةطالبه بألف نصف فضة أوحبسه حتى يسعى عليه أهله ويدفعوهاعنه ويطلقه وسدوابابالوزير وبابالمحر وقيوة لموابابالبرقية المعروف بالغريب بعد أنكانوا عن مواعلى سده بالبناء ثم تركوه بسبب خروج الأموات (وفيه) نودي بوقو دالقناديل ليلا على الميوت والوكائل وكل ثلاثة دكا كين قنديل وفي صبحها خامسه شق الوالي وسمرعدة حوانيت بسبب الغناديل وشددفي ذاك (وفيه) انتقل الالني ومن معهمن الامراء اليناحية شلقان ونصبوا خيامهم قبال عرضي الباشا فحضر اليه بعض أتباع الباشاوكلوه عن نروله في ذلك المكان و نصب الخيام فيداخل الخيام ودوسهم لهمفقال لهمهذهمنزلتنا ومحطتنانا يسعالباشا وأتباعهالاقامهم الخيام والتآخر فهذه كانت أول حقارة فعلها المصراية في العثمانية و نصب محمد على وأحمد بيك وعما كرهم حهة المبحر ثمان خدمالالفي أخذوا جالاليحملوا عليهاالبرسيم فنزلوا بهالي بعض الغيطان فحضرأ ميراخو رالباشا بالجمال لاخذالبرسيم أيضافوجدوا حمال لالغي وأتباعه فنهر وهم وطردوهم فرجعوا اليسميدهم وأخـبروه نأمر بعض كشافه بالركوب اليهم فركب رامحا الى الغيط وأحضر أميراخو رالباشا وقطع رِأَسه قبالة صيوان الباشا ورجبع الى سيده بالجم ل ورأس أ.برا خور نذهب اتباع الباشاو أخبر وه بثمثل أميراخور وأخلفا لجحل فحنق وأحضررضوانكتخدا ابراهيميك ويكاممه ومنجملة كلامه أ نافعلت معكم مافعلت وصالحت عليكم الدولة ولم تزل تضحك على ذُقنى وأناأ طاوعك وأصدق تمو يها تك الى أن سرت الى مهذا فأخذتم تفعلون معي هذه الفعال وتقتاون اتباعي وتر ذاوني وتأخذون حملتي وجمالي فلاطفه رضوان كتخدافي الجواب واعتذراليه وقال لههؤ لاءصغار المقول ولايتدبر ونفي الأمور وحضرة افندى شأنه العنو والمسامحة تم خرج من بين بديه وأرسل الي اتباع الاافي فاحضرمنهم الجمسال وردها الى وطاق الباشا وحفر اليه عثمان بيك يوسف الممر وف بالخازندار وأحمداً غاشو يكار فقابلاه وأخذا بخاطره ولم يخرج اليه أحدمن الامراءسواها (وفي خامسه) نادوا بخر وج العساكر الاراؤدية الى العرضي وكل من بقي منهم ولم يكن معه و رقة من كبير ه فدمه هدر و صار الو الى بعد ذلك كالصادف شخصاعسكر يامنغير ورقةقبضعلميم وغيبه واستمر يفتشعليهم ويتجسس عليأماكنهم ليلا ونهارا ويقبض على مز بجده متخلفا والقصد من ذلك تميز الارنؤ دية من غيرهم المتداخلين فيهم وكذلك كل من مرعلي المتقيدين بابواب المدينة وذلك بانفاق ببن المصرلية والارنؤ دية لاجل تميزهم من إمضهم وخر و جغيرهم (ونيه) أطلعوا السـيدعني القبطان أخاتلي باشاالي القلعة ( وفي سادـه ) خرج البرديسي الىجهة شلقاز ولميخر جابراهيم بيك ولمينتقل من بيته فنصب خيامه علي موازاه خيام الاافي و باقى الامراء كذلك اليالجبــل و لار نؤدية جهة البحر وقد كان الباشا ارســل الي محمد على وكبار الارنؤ ديةوغير هممن قبائر العر بان ومشايخ البلادالمشهورين، كاتبات قبل خر وجهمن الاسكندرية

حمل به من عربدة الارنؤد وخطفهم عمامً الناس وخصو صابالميل حتى كان الانسان اذامشى يربط عمامته خو فاعليه او اذاتم كناوا من أحد شلحو اثيا به وأخذوا مامه من الدراهم و يترصدون لمن يذهب الى الاسواق مثل سوق انبا به في يوم السبت اشراء الجبن والزيد و الاغنام و الابقار فيأخذون مامه مم من الدراهم ثم يذهبون الى السوق و ينهبون ما يجلب العلاحون من ذلك لليسعف فضة الهشرة ارطال فلا كالا في النادر خنية وقل وجوده و غلا السمن حتى وصل الى تلثما تأقو خسين اصف فضة الهشرة ارطال قباني و أما التبين فصاراً عزمن النبرو بسم قنطاره بألف اصف فضة عنان وجد و عزو جود الحطب الرومى حتى بلغ سعرالحلة المائة فضة و كذا غلاسه و باقي الاحطاب و باتى الاهور المعدة للوقود مثل اليقمة وجلة البهام وحطب الذرة و وقفت الارزؤد لك فرصد وهم وخطفوهم ووقع منهم الفيل الليل وقت الفغلة و ببيه و فه بأغلى الاثمان و علم الارزؤدذ الك فرصد وهم وخطفوهم ووقع منهم الفيل في كثير من الناس حتى في به مفهم البعض و غالم ملم يصم رمضان ولم يعرف هم دين بتدينون به و لا مذهب و أمير هم وهم أخبث منهم فقطع الله يابر الجميع وأماما فعله كشاف الاقاليم في القرى القباية و البحرية من المظالم و المفارم و أنواع الفرد و التساويف فشى لاندركه الافهام و لا يحيط به الافلام و خصوصا من المظالم و المفارم و أنواع الفرد و التساويف فشى لاندركه الافهام ولا يحيط به الافلام و خصوصا من المظالم و المفارم و أنواع الفرد و التساويف فشى الادركة الافهام ولا يحيط به الافلام و خصوصا من المظالم و المفارد و التساويف فشى والمناومة في الدين و الدنيا و الاخرة سلمان كاشف البواب بالمنوف و المافو و العافية و حسن العاقبة في الدين و الدنيا و الآخرة

﴿ استهل شهرشوال بيوم السبت سنة ١٢١٨ ﴾

في تانيه تبع و جلاتا جراه ن و كالة التفاح ثلاثة من العسكر فهرب منهم الي حمام الطنبدى فلدخلوا خلفه وقتلوه و الخام الحلم وأخذوا ما في جيبه من الدراهم وغيرها و فهبو او حضراً هله وأخذوا مفي خابوت و دفنوه ولم ينتطح فيه شاتان به وقتل في ذلك اليوم أيضار جل عند حمام القيسر لي وغير ذلك (وفيه) و صلى الباشا الى ناحية شلقان و صحبته عساكركشيرة انكشار ية وغيرهم وأكثرهم من الذين خرجوا مطر ودين من مصر و صحبته عساكركشيرة انكشار ية وغيرهم وأكثرهم من الذين خرجوا مطر ودين ماعد البراهيم يك والبرديسي فانهما لم بخرجاه أنقاله ومتاعه و عساكراً يضا (وفيه) ركب الالني و الامراء ماعد البراهيم يك والبرديسي فانهما لم بخرجاه ن بيوتهما و ذهبو اللي مخيمهم بشبر او خرجاً يضامحمد على وأحمد بيك وأنباعهم وابقوا عنديوتهم طوائم منهم (وفيه) وقت مشاجرة بين الارنودية جهة وابدية حمامة من الدينة جماعة من العسكر باسلحتهم فانزعج الناس وارتاع من ذلك وأغلقوا الدر وب والبوابات و نقلوا بلدينة جماعة من العسكر باسلحتهم فانزعج الناس وارتاع من ذلك وأغلقوا الدر وب والبوابات و نقلوا أمتعتهم و بفائعهم من الدكاكين وأكثر وامن الغط و صار العسكر الواقفون بالابواب يأخذون من الداخل والخار جدراهم و يفتشون جبو بهم و يتولون لهم معماً وراق فيأخذون بكن المناذي على باب الفتوح يأخذ من يربه دراهم فان كان بزى الفالاحين بازكان جين بازكان من العسكر فكان المناذ على الذي على باب الفتوح يأخذ من يربه دراهم فان كان بزى الفالاحين بازكان من العسكر فكان المناذي على باب الفتوح يأخذ من يربه دراهم فان كان بزى الفالاحين بازكان بن العسكر فكان المناذي على باب الفتوح يأخذ من يربه دراهم فان كان بزى الفالاحين بازكان بالدكان بن المناذي بالغير و العسكر باجناد من العسكر باجناد من المنازية بالفالاحين بالواقع بالمورات بالمورات بالمورات بالمؤلف و الفيلور بالمؤلف و بالمؤلف بالمورات بالمؤلف بالمورات بالمؤلف و بدين الفيلور و بنا العسكر فكان المناذي على باب الفتوح و بأحد من المؤلف و بناد بالمؤلف و بالمؤلف و

بيك الااني الى الشرقية (وفي المنه) وصل الى ساحل بولاق عدة مراكب بها بضائع رومية وييش وهي التي كان أطلقها الباشاو فيها حجاج وفرمان ( وفيه ) حضر سأعمن سكندر يقوعلي يدهمكتوب من رضوان كتحداومن بصحبنه يخبرون بان الباشاكان وعدهم بالسفريوم الاثنين وبرزخيامه وخازنداره اليخارج البلد فور دعليه مكاتبة من أمرا مصريام ونه بان بحضر من طريق البرعلى دمنه ورولا يذهب اليرشيدفانحرف مزاجه منذلك وأحضر الرسل الذين همرضوان كتخدا ومنمعه وأطاههم على المكاتبة وقال لهم كيف تقولون انى حاكم كم وواليكم ثم يرسلون يتحكمون على أنى لاأ ذهب الى مصر على هذا الوجه فارســـلو ابخبر ذاك ( وفي بوم الار بعاء ثالث عشره ) غيمت السهاء غيما. طبقا وأمطرت مطراعظها متتابهامن آخرايلةالار بعاءالي سادس ساعة من ليلة الخميس وسقط بسببهاعدة أماكن قديمة فيءدة جهان وبعضها على سكانها ومانواتحتالردم وزادمنها بحرالنيل وتغيرلونه حتىصارلونه أصفر مماسال فيه من جبل الطفل و بقى على ذلك التغير أياما لاأنه حصل بهاالنفع في الاراضى والمزارع (وفي منتصفه ) وردا لخبر بخروج الباشا من الاسكندربة وتوجهه الي الحضور الى مصر على طريق البر وشرعوا فيعمل المركب التي تسمى بالعقبة لخصوص ركوب الباشا وهيءبارة عن مركب كبير قشاشي يأخذونهامن أربابها قهراوينة شونها بانواع الاصباغ والزينة والالوان ويركبون عليها مقمدا مصنوعامن الخشب المصنع ولهشبا بيك وطيمةان من الخرط وعليه بيارق ملونة وشراريب مزينة وهو مصفح بالنحاس الاصفر ومزين بانواع الزينةوالستائر والمتكفل بذلك أغات الرسالة فلماخرج الباشا من الاسكندرية أرسل محمو دجاويش والسيد محمد الدواخلي الى يحيى بيك يقولان له ان حضرة الباشا يريدالحضور اليرشيد فىقلةوأماالعماكر فلايدخل أحدمنهمالياالبلد بليتركهم خارجها فلماوصـ الوا الي بحيي بيك وأراد وايةولون له ذلك وجــ دوه جالساه عمر بيك كبير الاراؤد الذي عنده وهم يقرؤن جواباأر سلهالباشاالي عمر بيك المذكور يطلبه لمساعدته والخررج معهمسكه بعض أتباع يحيى بيك مع الساعي فالماسمعوا ذلك قالوالبعضهم أى شيءهذا وتركو امامعهم من الكلام وحضروااليمصر صحبة رضوان كتخدا ( وفي يوم الجمعة سادس عشره ) ضربوا مدانع كشيرة من القامة وغيرهالورودالخبربموت حسسين قبطان باشاوتواية خلافه ( وفي عشرينه ) أشيع سنر الالفي لملاقاة الباشا وصحبته أربعةمنالصناجقوأ برزالخيام منالجيزة الىجهة انبابةوأخذوا في تشهيل ذخيرة وبقسماط و جبيخانه وغيرذاك ( وفيرا بع عشرينه ) عدى الالني ومن معه الى البرااشرقي وأشييع تعديةالباشا الىبرالمنوفية فلماعدوا الىالبرالشرقيا نتقلوا بعرضيهم وخيامهماليجهة شبرا وشرعوا في عمل مخابزااميش في شلقان (ونيه ) حضرواحدبيان أغايسمي صالح افندي وعلى يده فرمان فانز لوه <u>بي</u>ت رضوان كـتخـدا ابر اهيم بيك ولايجنمع به أحـد ( وفي غابته ) وصل الباشا الي ناحية.نوف وفردواله نردا على البلاد وأكلو الزروعات وماأ نبتته الارض \* وانقضي دنـــا الشهر وما

جرجا وخرج بعسكره الحمصر القديمة وجلس هناك بقصرالمحرمجي فالنق انجماعة من عسكره الاتراك الذين انضمو االيهممن العثمانية تشاجر وامع العساكر البحرية جماعة حسين بيك اليهودي بسبب امرأة رقاصة في قهوة فقتل من الاتراك ثلاثة ومن البحرية أربعة وانجرج منهم كذلك حماعة فحنق حسين يك وتنرس بالمقياس وبالمراكب ووجه المدانع الىالقصر وضرب بهاعليه وكان سليمان ببك غائبا عن القصر فدخلت جلة داخل القصر من الشياك بين جماعة من الامراء كانوا جالسين هذاك ينتظرون ربالكان فنزعوا وخرجرا ن المجلس وبلغ سليمان بيك الخسبر فذمب الياالبرديسي وأعلمه فارسل البرديسي بطلب حسين يكفا تنعمن الحضور والتجأ الىالالفي فارسل البرديسي خبرا الىالاً في بهزل حسين بيك عن قبطانية البحر وتولية خلافه نلم يرض الالني بهزله وقال لايذهب ولابعزل وترددت بينهم الرسل وكادت أكون فتنة ثم انحط الأمر على أن حسين يك يطلع اليالقاءة يقيم بها بوءين أو ثلاثة تطييب الخاطر سايرمان بيك والحمادا للنتنة فكان كذلك وإستمر على ماهوعايه (وفي يوم الاحد ـ ادسعشرينه ) أابس ابراهم بيك عثمان كاشف تابيع علي أغاكتجدا جاويشان والمتقر وابه كنجداً جاويشان عوضاعن سيده وكان شاغرامن مدة حلول الفر ناوية (وفي يومالثلاثاء ثامنعشرينه) ركب حسن بيك أخوطاهر باشافى عدة وافرة وحضراً لى بيت عثمان بيك البرديسي بهدد المصر علي حين غفلة وكان عندا لحريم فانز عج من ذاك ولم يكن عند . في تلك الساعة الاأناس قليلة فارسل الي مماليكه فلبسوا أسلحتهم وأرسلو االى الامراء والكشاف والاجناد بالحضور وتوانج فىالنزولحتي اجتمع الكثير منهم وصمدبه ضالامراء الميالقامة وحصل بعض قلقة ثم نزل الى التنهة وأذن لاخي طاهر باشابالدخول اليه في قلة من أثباعه و- أله عن سبب حضوره علي هذه الصورة فقال نطلب العلوفة ووقع بينهما بعض كلام وقام وركب ولم يتمكن من غرضه وأرسل البرديسي الي محمد على نحض اليه وفاوضه في ذلك تمركب من عنده بعد المغرب ( وفي تلك الليـــلة) نادوا بعمل الرؤ ية فاجتمع المشايخ عندالقاضي وكلوه في ذلك فرجع عما كان عزم عليه و نادواج اليلة الخميس فعملت الرؤية تلك الليلة وركب المحتسب بموكبه على العادة الى ببت القاضي فلم ينبت الهلال تلك الليلة ونودى بأنهمن شعبان وأصبحااناس مفطرين فلماكان في صبحها حضر بهض المغاربة وشهدوا برؤيته فنودي بالامساك وقتالضحي وترقب الناس الهلال ايلة الجمعة فلم ير والاالقليل من الناس بغاية العسر وهو في غاية الدقة والخذاء

﴿ شهر ر.ضان المعظم سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الجمعة في ثانيه قرروا فردة على البلاد برسم نفقة العسكراً على وأوسط وأدنى ستين ألفاوعشرين ألفاوع شرين ألفاوع شرية مع ما نناس فيه من الشراقي والغلاء والكلف والتعايين وعبث العسكر وخه وصابالارياف (وفيه) نزلت الكشاف الى الاقرام وسانر سايمان بيك الخزندار الي جرجاوا لياعلى الصعيد وصالح

عندهثم قبضعليه وختم على بيته وأخذه صحبته وخنقه تلك الليلة ورما. في بئر فاستمر بهاأياما حتي اننفخ فاخرجوه وأخذته زوجته فدفنته وسببه نهكان يجتمع بالمثمانيين ويغريهم بنساءالامراء وان بمضهم اشترى.نهأو اني نحاساو لم يدفع له الشمن فطالب حريم في أيام محمد باشانلم ندفع له فعين عليها جمَّاعة من عسكر مجدباشا ودخـ ل مهم الى داره اوط لبهانة التاليس عنـ دي شيَّ فطلع الي واخل الحريم وصحبته العسكر ودخل الىالمطبيخ وأخذقدو والطعامين فوق الكوانين وقلب مافيه امر الطعام وأحذه إوخرج ﴿ وَفِي يُومُ الْاحِدِ ثَانِي عَشْرُهُ ﴾ زبه القاضي الجديد علي أن نصف شــمبان ذيلة الثلاثاء وأخبر أن اتباعه شاهد واالهالالليلة الثلاثاء وهم عندالبغاز على أن الهلال كان ليلة الاربعاء عسر الرؤية جدا فكان هذا أُول أحكامه الفاسدة (و في يوم الاربعاء) أنه يع أن الإمراء في صبحها قاصدون عمل ديوان ببيت ابر اهيم بيك ليلبسوا متةمن الكشاف ويقلدوهم صناجق عوضاعمن هلكمنهم وهمسليمان كاشف مملوك ابراهيم بيك الو الى الذي تزوج عديلة بنت ابراهيم بيك الكبير عوضاءن سيده وعبد الرحمن كاشف مملوك عثمان بيك المرادي الذي قتل بأبي قير الذي تزوج امرأة سيده أيضا وعمر كاشف مملوك عثمان بيك الانتقر الذي تزوج امرأة سيده أيضا ومحمد كاشف مملوك المفوخ ورستم كاشف مملوك عثمان بيك الشرقاوى ومحمد كاشف مملوك سليمان بيك الاغا وتزوج ابنته أيضا فلماوقع الانفاق على ذلك بجمع الكشاف الكبار ومماليك مرادبيك وآخرون من طبقتهم وخرجو اغضابانواحي الآثارثم أصطلحواعلي تلبيس خمسة عشرصنجقا فلماكان يوم الاحد ناسع عشره عملواديوا زابالقلعة وألبسوا فيه خمسة عشر صنجقا وهمأر بعةمن طرف ابراهيم بيك الكبير ومم صهراه سايمان زوج عديلة هانم ابنــةالاميرابراهيم بيكالكبيرعوضاعنســيده واسمعيل كاشف مملوك رشوان بيكالذي تزوج بزوجة سيده زبنبهانم ابنة الاءير إبراهيم بيك أيضا ومحمد كاشف الغربية وعمرتا بمعثمان كاشف الاشقرالذى نزوج بامرأ ته وخليل أغاكتخدا ابراهيم بيك ومن طرف البرديسي حسمين أغاالوالي وسليمان حازندار مرادبيك وشاهين كاشف مراد ومحمد تابع محمد يكالم فو خالمرادي و رستم تابيع عثمان ببكالشرقاوي وعبدالرحمن كاشف تابع عثمان بيك الطبرجي الذي تزوج بإمرأته ومن طرف الاانيء مان أغا الخازندار وحسين كاشف المعروف بالوشاش وصالح كاشف وعباس كاشف تابع سليمان بيك الاغاولبسواح. من أغامرادو اليءوضاعن حسسين المذكور ( وفيه ) وردالخبر بوصول طائفة من الانكليز الي القصير وهم يزيد ين علي الالفين ( وفي عشرينه ) حضر مكتوب من بالحضورالي مصر وانه يأمر بتشهيل أدوات الحجولو ازمه وأطلق أربهة وأربهين نقيرة حضرت الى رشيد ببضائع للتجار ( وفيه ) حضر جعفر كاشف الابراهيمي من الديار الشامية وقدقا بل أحمد باشا الحزاروأ كرمهو رجم بجواب الرسالة وسافرثانيا بعداً يام ( وفيه ) قلدواسليمان بيك الخازندار ولاية

عظيمة ولزم لبعضها هدم حوانيت اشتروها من أصحابها وفردوا أغانها على أهل الخطة (وفي أواخره أيضا نجزت عمارة عثمان بيك البرديسي في الابراج والبوابات التي أنشأ ها بالناصرية فانه أنشأ بوابين عظيمتين بالرحبة المستحليلة خارج بيته الذي هو بيت حسن كاشف جركس احداها عند قناطرا اسباع والاخري عند للزار الممروف بكمب الاحبار وبني حوهما أبراجا عظيمة وبها طيقان بداخلها مدافع أفواهها بارزة تضرب الى خاج ونقل البها مدافع الباشا التي كانت بالازبكية فسبحان مقلب الاحوال (ونيه) بول الراهم بيك والبرديدي وحسين بيك الياودي الي بولاق وأخذوا ما وجدوه بساحل الغلة وأرسلوا الجري فاريج الناس من ذلك وعزت الفلال وزاد سعرها بعد الانجلال

## م شهر شعبان سنة ۱۲۱۸ ک

أوله يوم الاربعاء (فيه) وصل كاتب ديوان علي باشاالذي يقال له ديوان افندى وعلي يديه مكاتبة وهي صورة خط شريف وصل من الدولة مضمونه الرضاءن الامراء المصراية بشه فاعة صاحب الدولة الصدر الاعظم بوسف باشاوشفاعة على باشاو الى مصر وأن يقيد وابأرض مصر واحكل أمير فائظ خمسة عشر كيسالاغير وحلوان المحلول أن سنوات وان الاوسية والمضاف والبراني يضم الي اليري وان الكلام في الميرى والاحكام وانتغور الى الباشاو الروزنامجي الذى يأتى صحبة الباشا والجمارك والمقاطعات على النظام الجديدالد فتر دار الذي يحضراً بضا فلماقرئ ذلك بحضر الجمع من الامراء والمشايخ أظهروا البشر وضربوامدانع ثماتفق الرأي على ارسال حواب ذاك الفرمان فكتبوا جواباه ضمونه مختصراانه وصل اليناصو رةالخط الشهريف وحصل لنابور ودهالسر ور بالعفو والرضا وتمامالسر و رحضوركم لتنتظمالاحوال وأعظمها نشهيل الحجااشريف وأرسلوه ليلةالاثنين ثانيه صحبة رضوان كتخدا ابرهيم بيك ومحمو دباشجاو يشالانكشار بة وصحبتهما هن الفقهاءالسيد محمد بن الدواخلي من طرف الشيخ الشرقاوي ( وفي هذه الايام ) كثري بث العسكر وعربدتهم في الناس فخطفوا عمائم وثيابا وقبضواعلى بعض أفراد وأخذوا ثيابهم ومافى جيوبهم من الدراهم ( ونيه )وصل قاضي عسكر مصر وكان معوقًا بالاسكندربة من جملة المحجوزعليهم ( وفي بوم الجمعة عاشره ) وقف جماعة من العسكر في خط الجامع الازهرفي طلوع النهار وشلحواعدةأناس وأخذوا ثيابهموعمائهم فانزعج الناس ووفعت فيهم كرشة وصات الى بولاق ومصرالعتيقة وأغلقو االدكاكين واجتمع أناس وذهبو االي الشيخ الشرقاوي والسيدعمر النقيب والشيخ لامير فركبو االي الامراء وعملواج مية وأحضر واكبار العساكر وتكلموا معهم ثمركب الاغا والوالى وامامه عدة كبيرة من عسكر الارنؤد وخلافهم والمنادي ينادي بالامن حاكمه ومثل هذا الكازمالفارغو بعدمرورالحكم بالمناداةخطفو اعمائمونساء ( وفي لبلة الاربعاء. ثامنه )حضرًالوالي اليقصر الشوك ونزل عندرجل من تجارخان الخليلي يسميعثمان كجك نتعشي

شمعادوا فمر وابمساكن الانرنج ووكالةالة:عـــلفاخرج الافرنجرؤســهممنالطيقان نساءو رجالا ينظرون ركبهم ويتفرجون عليهم كاجرت بهالعادة فضر بواعليهم من أسفل بالبنادق فضرب الافرتج علهمأ يضا المريكن الأأن هجمواعلهم ودخلو يحار بونهم فيأما كنهم والافرنج في فلة فخرج القناصل الستةومن تبعهم ونزلوا الى البحر وطلعوا غليون الريالة وكتبوا كتابا بصورة الواقعة وأرسلوه الى السلامبول والى بلادهم وأما العسكر أتباع الباشافانه لما خرج الافرنج وتركوا أما كنهم دخلوا اليها ونهبوامتاعهم وماأمكنهم وأرسل الى القناصل خورشيد باشافصالحهم وأخذ بخواطرهم واعتذر اليهم وضمن لهمماأ خلفتهم ترجعوا بمدعلاج كبيروج عالباشاعاماء البلدة وأعيانها وطلب منهم كتابة عرض محضر على مايمايه على غير صورة الحال فامتنه وآعن الكيتابة الابصورة الواقع وكان لتصدر للرد الشيخ محمد المسيري المااكي فمفته ووبخه ومن ذلك الوقت صاريتكلم فى حقه ويزدريه اذا حضر مجلِسه و سكـنت علي ذلك(وفي يوم الجمعة رابعه ) اجنمع المشايخ و ذهبوا الي ابر اهيم بيك وكلوه بسبب ماأخذوه منحصة الالتزام بالحلوان أيام العثمانيين ثماستولي علي ذلك جماعتهم وأمراؤهم فطمنهم بالمكارم الابن على عادته وكبوه أيضاعلي خبز الحراية المرتبة افقراء الاز هرفاطلق لهم دراهم تعطي للحباز يعمل بهاخبرًا ( وفي ثامنه ) كتبوا مهاسلة على لسان المشايخ وأرسلوها الى على باشا باسكندر بة مضمونها طلبه لمنصبه والحضور الىمصر ليحصل الاطمئنان والسكون وتأمينالطرقات ويبطل أمرالاهتمام بالعساكر والتجاريد ولاجل الاخذفي تشهيل أمورالحج وان نأخر عن الحضور ربما تعطل الحج في هذه السنة ويكون هوالسبب في ذلك الي غيير ذلك من الكلام (وفي ماشره) سافر كأرت الفلال بالساحل والعرصات ووصلت مراكب كثيرة وكثر الخبز بالاسواق وشبعت عيون الناس و نزل السمر الى ثمانية ريال وسبعة وانكفوا عن الخطف الافي الابن (وفي نتصفه) فتحوأ طلب مال الميري ومال الحبهات ورفع المظالم عن سنة تار بخه و عين لطلبها من البلاد أمر ا. كيار و وجهت الغربية والمنونية المسكرا لارنؤ دفز ادعلى ذاك حق الطرق للمعينين للطلب والاستمجالات وتكثير المغارم والمعينين وكلفهم على من يتوانى في الدفع هذا وطلب الفردة .ستمرحتي على أعيان الملتزمين ومن تأخر عن الدفع ضبطو احمته وأخذوها وأعطوهالمن يدفع ماعليها من مناسمير المماليك فربما صالح صاحبها بعــدُذاكعامِهاواستخاصها منواضعاليدان أمكنهذلك ( وفيأواخره ) نهواعلي تعــمير الدور التي أخربها الفرنسيس نشــرع الناس في ذاك وفر دوا كلفها علي الدوروالحوانيت والرباع والوكائل وأحــدثوا على الشوارعالسالكةدر وباكثيرة لمتكن قبل ذاك وزادالحال وقلدأهل الاخطاط بمضهم كماهوط بعة أهل مصر في التقايد في كلشئ حتى عملو افي الخطة الواحدة در بين وثملاثة واهتموالذلك اهتماماعظيما وظنواظنو نابعيدة وأنشؤ ابدنات واكنافامن أحجار منحوتة وبوابات

الناس الامراء الكبار في شأن ذلك واستمر الحال على ذلك الى آخر الشهر والامر فى شدة و تسلط المسكر والمماليك على خطف ما يصاد فونه من الغلة او النبن أو السمن فلا يقدر من يشترى شيأ من ذلك أن يمر به و لوقل حق يكتري و احدا عسكريا أو مملو كايحرسه حتى يو صله الي داره و ان حضرت من كب بها غلال و سمن و غنم من قبلي أو بحري أخذوها و نهبوا ما فيها جملة فكان ذلك من أعظم أسباب القحط و البلاء (وفي هشرينه) مات محمد بيك الشرقاوي وهوالذي كان عوض سيده عثم ان بيك الشرقاوي

﴿ شهررجب الفرد سنة ١٢١٨ استهار بيوم الثلاء ﴾

يهرفعو آخازندار البرديسي من الماحل وقلدوا محمد كاشف نابع سليمان سيك الأغاأ ، بين البحرين فوالساحل ورفني بالامر واستقر سمر الغلة بالف ومائتي نصف فضة الاردب فتواجدت بالرقع والساحل وقل الخطف وأماالهمن الهمل وجوده جداحتي يم الرطل بسية وثلاثين نصفا فيكون القنطار بأربمين ريالا والماالتبن فصاريباع بالقدحان وجد وسمرب انناس بهائمهم من عدم الملف (ونيه )حضر واحد انكليزي وصحبته مملوك الالني و مض من الفر نسيس نه الوالهم شنكاو . دافع وأشيع حضور الاافي الى كـندرية ثم تبين ان هذا لانكليزي أتى بمكاتبات فلم امرعلى مالطه وجد ذلك المملوك وكان قد تخلف عن سيده لمرض اعتراه الحضر صحبته الى مصرفاشيبع في الناس أن الالني حضراليالاسكندرية وأن هذاخازنداره بقه بالحضور الى غيرذلك (وفيه) حضر أيضا بعض ا فر أريس بمكانبة الى القنصل بمصر وفيم االطاب بباقي النردة التي بذرة الوجاقلية فخاطب القنصل الامراء في ذلك فعملوا جمعية وحضر المشابخ و تكامو افي شأن ذلك ثم قالوا ان الوجاقلية الذين كانت طرفهم تاك الفردة مات بعضهم وهو يوسف باشجاو يش ومصطفى كتخدا الرزازو مم عظماؤهم ومن بِعِي منهم لا يملك شيأ فلم يقبلو أهذا القول ثم تفق الامرعلى أخير ، ذه القضية اليحضور الباشا ويري رآيه في ذلكُ وحضر أينا صحبة أو ائك "غر زييس الخبر ;وت يعقوب القبطي فطلب أخوه الاستيلاء على مخلفاته فدافعته زوجته وأرادتأخذذلك علىمةتضي شريعةالفرنسيس فقالأخوه انهاليست زوجته حقيقة بل هيممشوقت ولميتزوج بهاعلى المالقبط ولم يعمل لهاالا كليل الذي هو عبارة عن عقدالنكاح فانكرت ذاك فارسل الفرنسيس يستخبرون من قبط مصرعن حقيقة ذلك فكتبوا لهم جوابا إنها لم ليكن زوجته علي مفتفي شرعهم وملتهم و لم يعمل بينهم الاكليل نيكون الحق في تركته لاخيه لالها ( وفيــه ) وردالخبربوقوع حادثة بالاسكندرية بينءـ اكر العثمانية وأجناس الافرنج المقيمين بهاواختافت الروان فى ذلك وبعداً يام وصل من أخبر بحتمة ة الواقعة وهى أن على باشارتب عنده طائنة من عسكره على طربقة الافرنج نكان يخرج بهم في كل يوم الى جهة المنشية و يصطنون و يعملون مرش واردبوش ثم يعودون وذاك مع انحراف طبيعتهم عن الوضع في كل شيء نيخر جوا في بعض الايام

الخياز ون أيضاو فتحوا الطوابين والمخابز وخبز واو باعو افكثرا لخبز والكمك بالاسواق وحملوا سمرالةمحستة ريال الاردب والنول خمسة ريال وكذلك الشميران وجد وكان السمرلاضابط لهمنهم من كان يشتر يه بشمانية و تسعة وسبعة خفية ممن توجد عنــده الغلة في مصراً والارياف نه: د ذاك سكن روع الناس واطمأ نت نفوسهم وشبعت عيونهم و دعوالعثمان بيك البرديدي ( وفي هذا الشهر ) تحقق الخبر بجلاء لوهابى عن جدة و مكة و رجوعه الى بلاد. و ذلك بعد ان حاصر جدة و حاربها تسمة أيام وقطع عنهاا الماءتم رحل عنهاوعن مكة ورجيع الشريف غالب الى مكة وصحبته شربف باشاورجيع كل شئ الىحاله الاول و ردالمكوس والمظالم ( و في يوم الاحد ) وصل البرديسي الى بيته بالناصرية وهو بيت حسن كاشف جركس و بيت قاسم بيك وقد فرشاله و نفلو امحمد باشا من بيت جركس الى دار والبرديسي والالني وتشاور وافيأم جامكية العسكر فوزعواعلى أنفسهم قدراوكمذلك على باقي الامراءوالمكشاف والاجناد كل منهم على قدر حاله في الابراد والمراعاة فمنهم من وزع عليه عشر ون كيسا ومنهم عشرة وخمسة واثنان وواحدو نصفواحد وطابوا من جمرك البهار قدرا كبيرا فعملوا على كلفرقتين مائةريال وفتحوا الحواصل وأخرجوامنهامناع الناس وباعوه بالبخس علىذلك المساب وأصحابه ينظر ون وأخذوابنالحضارمة والينبعاو يةبحيثوقف لنمرق البنبستةر يالعلى صاحبه وأخذوامن ذلك الاصل ألف فرقبن وأخرجت من الحواصل وحملت (وفي يوم السبت رابيع عشره ) أنزلواقر دة أيضاعلي أهل البلدو وزعوها علي التجار وأر باب الحرف كل طائفة قدرامن الاكياس خمسين فمادونهاالىءشرةوخمسة وبثت الاعوان للمطالبة فضج الناس وأغلقواحو انيتهم وطلبوا التخفيف بالشفاعات والرشوات للوسايط والنصاري فخ ف عن البعض و بعد منتصف الشهر انقلبالوضعالمشر وعفي الغلة وانمكس الحال الميأم شنيع وهوأنهم معروها كل أردب بستةريال بظاهرالحال ولايبيع صاحب الغلة غلته الاباذن من القيم بعدما يأخذمنه صف الغلة أوالثلث اوالربع على حسب ضعفه وقوته من غيرتمن واذ أراد ذوالجامااشراء ذهب أولا سرا وقدم المصلحة والهدية الى بيت القيم فعند ذلك يؤذن له في مطلوبه فيكيلون له الغاذ ليلا وصاريتأخر في حضوره الي الساحل الى قريب الظهر فيذهب الناس والفقراء فينتظر ونهواذا حضر أزدحموا عليهو تقدم أرباب المصانعات والوسايط فيؤذن لهم ويؤخذمنهم عن كلأردب ريال يأخذها القيم لنفسهز يادة عن الثمن وعن الكلفة وهي نحو الحمسين فضة خلاف الاجرة ويرجع الفقراء من غيرشي وأطلقوا "محتسب أن يأخذ في كليوم أربعمائة أردب منهامائتان للخباز بن ومائنان توضع بالمرصات داخل البلد فكن ياخذ ذلك الى داره ولا يضمون بالعرصات شيأ و يعطى للخبازين من لم تتين خمسين أردبا أوستين ويبيعالباقى باغراضه بما أحب مناائمن ليلا فذيج الناسوشج الخبز من الاسواق وخالجب بعض

مزعلي الاراضي فانزعجالناس وازدحمواعلي مشترى الغلالوزاد سمرها ثماستمر يزيدقيراطا وينتص قيراطين اليأيام الصليب وانكبت الخلائق على شراءالغلال ومنع الغني من شراء مازادعلي الاردب ونصف أردب والفقير لابأخذا لاو يبة فاقل و بينعون الكيل بعدساعتين فتذهب الناس الى ساحل بولاق ومصراالقديمة ويرجمون من غيرشي واستمرسليم أغا مستحفظان ينزل الى بولاق في كل يوم وصارالامرا ويأخذون الغلال القادمة بمراكبهاقهر اعن أصحابها ويخزنو هالانفسهم حتى قلت الغلة وعن وجودها في المرصات والسواحل وقل الخبز . ن الاسواق والطوابين و داخل الناس و هم عظم وخصوصا معخراب البلاد بتوالى الفردوالمغارم وعزوجو دالشمير والتينو بيعت الدواب والبهائم بالسمر الرخيص اسبب قلة العلف واجتمع بمض المشايخ وتشاور وافي الخروج الي الاستسقاء فلم يمكنهم ذلك لفقد شروطها وذهبواالى ابراهيم بيك وتكلموامعه في ذلك فقال لهم واناا حب ذلك فقالواله وإين الشر وط التي.ن جملتهار فع المظالم ورد «اوالتوبة والاقلاع، الذنوب وغير ذلك فقال لهم هذا أص لايمكن ولايتصور ولاأقدرعليه ولاأحكم الاعلى ننسي نقالوا اذانهاجرمن مصرفقال وانامعكم ثمقاموا وذهبوا (وفيأواخره) وردت الاخبار برجوع البرديسي ومن معه من المساكر وقد كان أشيع انهم متوجهون الىالاسكندرية ثمثني عنءه عنذلك لامور الاولوجودالقحط فيهم وعدمالذخيرة والماف والثاني الحاح المسكر بطلب جماكيهم المنكسرة ومايأ خذونه من المنهو بات لايدخل في حساب جماكيهم والثالث العجز عن أخذ الاسكندرية لوعر الطريق وانقطاع الطرق بالمياه المالحة فلو وصلوهاوطال علبهم الحصار لايجدون مايأ كلوز ولامايشربون

﴿ واستهل شهر حمادي الثانية سنة ١٢١٨ ؛ ومالاحد ﴾

فى أوائله نقص ماءالنبل و وقف ماء الخليج وازد حم السقاؤن على نقل الماء المى الصهاريج والاسبلة ليلا ونهار امن الخليج وقد تغير ماؤه بما يصب فيه من الخرارات والمراحيض و لم ينزل بالاراضي الني بين بولاق والقاهم ، قطرة ماء وزاد ضجيج الناس وارتفعت الفلات من السواحل والعرصات بالكلية فكانت الفقراء من الرجال والنساء يذهبون بغلقائم المى السواحل ويرجعون بالاشيء وهم يبكون ويولولون (وفي سادسه) وصل البرديسي ومن معه من العساكر الي برالجيزة و خرج الامراء وغيرهم وعدو الملاقاتهم فاما أصبح يوم السبت عدى محمد عمد عمد عمد عمد على والعساكر الارنؤدية الى بر مصر وكذلك البرديسي فرجت اليم النقراء بمقاطفهم وغلقائم موعيطوا في وجوهم فوعدهم نوعدهم بخير وأصبح البرديسي منها الغلال الى السواحل واجتمع العالم المكثير من الرجال والنساء فاذنو الكل شخص من الفقراء بويبة منها الغلال الى السواحل واجتمع العالم الي خازندار البرديسي و يأخذ نه ورقة بعد المشقة والمزاحمة و يذهب با فيكيلون له و يدفع غم الصاحب الغلة ومارتبوه عايما في كيلون له و يدفع غم الصاحب الغلة ومارتبوه عايما في كيلون له و يدفع غم الصاحب الغلة ومارتبوه عايما في كيلون له و يدفع غم الصاحب الغلة ومارتبوه عايما في كيلون له و يدفع غم الصاحب الغلة ومارتبوه عايما في كيلون له و يدفع غم الصاحب الغلة ومارتبوه عايما في طورة بعد المنان واشدى و يذهب بها فيكيلون له و يدفع غم الصاحب الفلة ومارتبوه عايما في على المناس اطمئيان واستريم و يذهب بها فيكيلون له و يدفع غم المنان واستريم المتيان واستريم و يذهب بها فيكيلون له و يدفع غم المه و يدفع في المناس المعمد المساء و يذهب بها في كيلون له و يدفع غم الموساء المناس المساء و يدفع في المناس المعمد المناس المعمد و يناس المساء و يناس المناس المساء و يناس الماء و يناس المساء و يناس المس

افندي معين لخصوص السدوأحض معهعدة مراكب بماأخشاب وآلات وبذل الهمة والاجتماد في ســــــــ الجِسر فاقام الممل في ذلك بحوســـنة و نصف حتى قارب الاتمام وفرح الناس بذلك غاية الفرح واستبشر أهل القري والنواحي فماهوالاوقد حصلت هذه الحوادث وحضر على باشاالي الثغر وخرج الاجناد المصرية وحاربوا السيدعلي باشا القبطان على برج رشيدفخاف حضورهم اليالاسكندرية ففتحه ثانياورج عرالتانف كماكان وذهب ماصنعه صالحأ فندى المذكور في الفارغ بعدما صرف عليه أموالاعظيمة وأماأهل سكندرية فانهم جلواعهاونزل البعض فيالمراكب وسافراليأز ميرو بعضهم الى قبرص ورودس والاضات وبعضهما كبترى بالايام وأقامو ابهاعلى الثغر ولم يبقى بالبلدة الاالفقراء والعواجز والذين لايجدون ماينفقو نهءلى الرحلة وهمأ يضامستوفزون وعهبهإااله لاء لعدم الوارد وانقطاع الطرق وقيل انعلى باشا المذكور فردعليهم مالاوقبض على ستة انفار من اغنياء المغاربة واتهمهم انهم كتبواكنا باللبرديسي يمدونه انهاذا حضر يدلونه على جهة يملك منها البلد بمعونة عسكرا لمغار بةفاخذ واستعملهم في ذلك الحفر وفي عزمه أن يطلق فيهماءالبحرالمالح فان نعل ذلك حصل بهضرر عظيم فقدأخبرمن لهممرفة ودراية بالامورأنه ربما خرب اقلىمالبحيرة بسببذلك واجتهدواأ يضافي تحصين المدينة زيادة عن فعل الفرنسيس والانكايز (وفي يوم السبت تاسعه) وصل السيد على القبطان الى مصر وطلع الى قصرالميني وقابل ابراهم بيك فخلع عليه فروة سموروقدمله حصانا مدرودا وأكرمه وعظمه وأنزلوه عندعلي ميك أيوب وأعطوه سرية بيضاءو جارية حبشية وجاريتين سوداوين للخدمةور تبواله مايليق بهوهور جل جليل من عظماء الناس وعقلاتهم وأخبر القادمون ان البرديسي والاجناد المصريين اركلوامن رشيدالى دمنهو رقاصدين الذهاب الي سكندرية وأرسلوا بطاب ذخيرة وجبخانة ومماليك وعساكو (ونيه) أرادواعمل فردة وأشيع بين الناس ذلك فانز عجو امنه واستمرالرجا والخوف أياماتم انحط الراي علي قبض مال الجهات ورفع المظالم والتحرير من البلاد والميري عن سنة تاريخه من الملتزمين و يؤخذ من القبط ألف وأر بعمائة كيس هذامع توالى وتتابع الفرد والكاف على البلاد حتى خرب الكثير من القري والبلادو حلاأه لهاعنها خصوصا اقليم البحيرة فانه خرب عن آخر مثم أن البرديسي استقر بدمنهور بعد ماأ بقى برشيد مملوكه يحيي يك ومعهجملة من العساكر وكذلك بناحية البغاز وهم كانوا منوقت محاصر ذالبرج حتى منعواعنه الامداد الذي آناه من البحر وكان ما كان وشحن البرديسي برج مغيزل بالذخيرة والجبخانه وأنزلوا برشيد عدة فرد ومغارم وفتحوا بيوت الراحلين عنم اونهبوها وأخذواأ موالهم من الشوادر والحواصل والاخشاب والاحطاب والبن والارز وقات الاقوات نيهم والعليق فعلفوا الدواب بشعير الارز بلوالار زالمبيض وغيرذلك ممالا تضبطه الاقلام ولانحيط بهالاوهام (وفي منتصف) هذاالشهر في أيام النسيُّ نقص النيل نقصافاحشا وانحدر فانر عجت الناس وترامحوا وأغلقوا الحوانيت واختلفت رواياتهم وظنوا وقوع الشدقاق بين الارنؤد والمصراية وكذلك المماليك المصرلية أيقنوا ذلك وطلع الكثير منهم الى القلعة ولمادخل محمد باشا عند أحمد بيك ومن معهم من الدراهم وكان في جيب الباشاخات ألف وخمس مائة دينار وحضر سليم كاشف ما وجدوه معهم من الدراهم وكان في جيب الباشاخات ألف وخمس مائة دينار وحضر سليم كاشف الحريجي عند ذلك فسلموه له فاركبه الباشا اكديشا لان فرسه أصيب بيارودة من بعض المماليك اللاحقين به وذلك عندوس له الى يت أحمد بيك وركب معه أحمد بيك أيضاراً خدوه الى عندا براهيم بيك بقصر العيني نظم ابراهيم بيك على أحمد بيك فروة سمور وقدم له حصانا بسرجه وسكنت الفتنة ونعوذ بالله وينافر ومعانية بينا وعشر ين يوما و نعوذ بالله وين بنصر تهم على العثمانية و استيلائهم على برج رشيد بعدان حاربوا عليه نينا وعشر ين يوما وأسروا السبيد على القبطان وآخرين معه وعدة كثيرة من العسكر وأرسلوهم المي جهة الشرقية وكذلك في ثانى يوم وثالث يوم ( وفي يوم الاربعاء تاسع عشر ينسه ) كسفت الشمس وقت الضحوة وكان لنشكي يوم وثالث يوم ( وفي يوم الاربعاء تاسع عشر ينسه ) كسفت الشمس وقت الضحوة وكان المنكلة بين المناه تال الله المناوق والعافية والدين والدنيا والدائية والدين والطم الجوابند في أيام زيادة النيل نسأل الله المنو والعافية والدين والدنيا والدنيا والدائية والدين والدنيا والدنيا والدائية والدين والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنية والدين والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنية والدين والدنيا والديا والدنيا والدنيا والدارو والمائية والدين والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا والديا والديا والديا والديا والديا والمياء والديا والديا

﴿ شهر جادي الاولي -: ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الجمعة (في ثانيه) الموافق لخامس عشره سبري القبطى وفي النيل سبعة عشر ذراعا وكسر سد الخليج صبحها بحضرة ابراهيم سك قائمة الموافق في جري الماع في الخليج علي العادة (وفيه وردت الاخبار بان علي باشا كسر السد الذي ناحية أبى قير الحاجز علي البحر المالحوهذا السد من قديم الزمان من السدود العظام المتينة السلطانية وتتفقده الدول علي محر الايام بالمر مة و العمارة اذا خصل به أد في خلل فلما اختلت الاحوال وأهمل غالب الامور وأسباب الممارات انشرم منه شرم فسالت الميا المالحة على الاراضى والقرى التي بين رشيد وسكندرية وذاك من نحوستة عشر عاما فلم بتدارك أمن واستمر حاله يزيد وخرقه يتسع حتى انقطعت الطرق واست، رذلك الي واقعة الفرنسيس فلما حضرت الانكليز والعثمانية شرموه أيضا من الناحية البحرية لاجل قطع الطرق على الفرنسيس فسالت المياه المالحة على الاراضي وخربت القري المالحة على الاراضي وخربت القري والبلاد وتلفت المزاضي وخربت الطرق حول الاسكندرية من البرواه تنع وصول ماء النيل والبلاد وتلفت المزاوع وانقطعت الطرق حول الاسكندرية من البرواه تنع وصول ماء النيل المأم المالة على المالة من المالة من من والما المالة ون عمن من طرف الدولة يسمي صالح الماله والمادون الدولة يسمي صالح المالي والمادون المنادون المين المالة المناديون عصر حضر شخص من طرف الدولة يسمي صالح المالة والمادون المنادون المالة والمناديون المدون المناد وف الدولة يسمي صالح المهم المالية والمالة المالة والمنادون المالة والمالة المنادون المناد والمالة والمالية والمالة و

بأن البرديسي وصل الى رشيد وإن السيدعلي باشاريس القبطانية تحصن ببرج مغيزل وغالب أهله اجلا عنهاخوفا ون مثل حادثة دمياط ولمادخل عثمان بيك البرديسي اليرثيد فردعلي أهلها مبلغ دراهم يقال تَمَانين ألف ريال ( وفي ثالث عشره ) حضر قنصل الفرنسيس نعملو الدشنكاومدا فع وأركبو ممن بولاق بموكب جليل وقدامه أغات الانكشارية والوالى وأكابر الكبشاف وحسين كاشف المعروف بالافرنجي وعساكره الذين مثل عسكر الفرنسيس وهيئته لم يتقدم مثلها بين المسلمين ونصب بنديرته النصارى الشواموا لاقباط وعملوا جمعيات وولائم وازدحموا على بابه وحضر صحبته كشيرمن الذين هربوا عند دخول المسلمين مع الوزير و كان المحتفل بذلك حسيين كاشف الافرنجي (وفى أامن عشره) وصلت مكاتبة من البرديسي الى ابر اديم بيك يخبر نيماا نه لما وصل الى رشيد وتحصن السيدعلى باشا بالبرج أرسل اليه فبعث له حدن بيك قرابة على باشا الطر ابلسي الوالي فتكلم معه وقال له ما المرادان كان حضرة الباشاوالياعلى مصر فليأت على الشرط و القانون القديم ويقيم معذا على الرحب السعة وانكان خلاف ذاك فاخبرو نابه الى أزاتهي الكلام بيننا و بينه على مهلة ثلاثة أيام ورجيع وانتظر نا بعد مضي الميعاد بساعتين فلم بأتنامنهم جواب فضر بناعليهم في يومواحد مائة وخمسين قنطارا آن البارودوا نكم ترسلون لناأعظم مأيكون عندكم في البنب والمدافع والبارود فشهلوا المطلوب وأرسلوه في ثاني يوم صحبة حسين الافرنجي وتراسل الطلبخلفه ولحقوا به عدة أيام ( وفي عشرينه ) وصل حسن باشا الذي كان والى جرجا الىمصراالمتيقة فركدا براديم بيك للسلام عليه وحضرالطبجية ليجبخانه فاخذوهاوطاموا بهاالى القلعة وكذاك الجمال أخذه الجمالة والمسكر ذهبوا الى رفقائهم الذين بصر وطولب بالمال واستمر جصراالمتيةة مستحفظا به بن كل ناحية (وفي يوم السبت خامس عشريه )وقعت نادرة وهي أن محمد باشا طلب من سليم كاشف المحرمجي أن يأذن له في أن يركب الي خارج الناصر بة بقصد النفسح فارسل سليم كاشف يستأذن ابراهيم بيك في ذلك فاذن له بان يركب و يعهل رماحة ثم يأتى اليه بقصر العيني فيتغديء: ــد ، ثم بعود وأوصى على ذبح أغذام ويــملون له كباباو شواء فاركبه سلم كاشف بمماليكه وعدة من مماليك الحرمجي وصحبته ابراهيم باشافا ماركب وخرج الى خارج الناصرية أرسل جواده ورمحه وتبعه تماليكه من خافه فظن المماليك المصرلية أنهم يعملون رماحة ومسابقة فلماغابواعن أعينهم ساقوا خلفهم ولميزالواسائقين اليالاز بكية وهوشاهر سينه وكذلك بقية الطاردين والمطرودين فدخل الميأحمدبيك الارنؤدي وضرب بعض المماليك فرسه ببارودة فسقط وذلك عند وصوله الى بيت أحمد بيك المذكورووصل الخبر الي سليم كاشف فركب على مثل ذلك بباقي أتباعه وهمشاهرون السيوف ورامحون الجيول واتصل الخبر بابراهم بيك فامرالك ثاف بالركوب وأرسل اليالبواقي بالطلوع اليالقامة وحفظ أطارف البلدنر كبالجميه عولفرقوار امحين وبأيديهم السيوف والبنادق

سابقافى خدمته وجماعة من الاجناد الصرلية ولميكن معهمن اثباعه الاست مماليك نقط فان مماليكه المختصان به اخلارمنهم البرديسي من اختاره واقتسم باقيهم الارنؤ دومنهم من يخدم الارنؤد المحافظين عليه ووافق أنذلكالبومكانج عسيدى أحمدالبدوى ببولاق على العادة فنصبواله خيمة لطيفة بساحل البحر وطلع اليهافرأى جمع الناس فظن انهم اجتمعو اللفرجة عليه فقال ماهذا فاخبروه بصورة الحال وكانابراهيم بيك في ذلك اليوم حضر الى بولاق ودخل الى بيت السيد عمر نقيب الاشراف باستدعاء فجلس عند مساعة ثمركب الى ديوان بولاق فنزل هناك ساعة أيضا ثمركب الى يته بحارة عابدين فلماوصل الباشاكاذ كرحضراليه سليم كاشف المحرمجي وأركبه حصانا وركب بماليكه حميرا وذهبوابه الى بيت ابراهم بيك بحارة عابدين فوجدواابر اهم بيك طلع الحريم الم ينزل اليه ولم يقابله فرجيع به سليم كاشف الى بيت حسن كاشف حركس وهو اليت البرديسي فبات به فأما كان في الصاباح ركب ابر اهيم بيك الى قصراالعيني فركب الحرمجي وأخذه مه الباشا وذهب به الى قدر العيني فقابل ابر اهيم بيك هناك وسلمعايه وحضرا لالني وباقي الامراءبجموعهم وخبولهم فترامحو اتحت القصرو تسابقوا واهبو ابالجريد تم طلعاً كابرهم الى أعلى القصر فصارواية بلون يدابر اهيم بيك فقط والباشا جالس حتى تحلقوا حواليهما ثم ان ابراهيم بيك قدم له حصا ناوقام وركب مع المحرمجي الى بيت حسن كاشف بالثاصر بة فسبحانالممز المذل القهار ( وفي الني يومغايته ) ركب ابر آهيم بيك والالني وذه باالى الباشا وسلماعاليه في بيت البرديسي وهادياه بثياب وأمتعة وبعدان كانوا يترجون عفوه و يتمنون الرضا منه وبكونوامحت حكمه صارهو يترجيء غوهم ويؤهل رندهم واحسانهم وتي محت حكمهم فالعياذ باللهمن زوال النج وقهرالرجال 🐪 ﴿شهر ر بيع الثاني سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الاربعاء في ثانيه ضربت مدافع كذيرة بسبب اقامة بنديرة الأنجايز بمصر (وفيه) عدى البرديسي من المنصورة الي البرالغربي و جها الي جهة رشيد (وفي يوم السبب رابعه) وردت هجانة ومن ناحية الينبع وأخبر واان الوهابيين جلواعن جدة وه كمة بسبب أنهم جاءتهم أخبار بأن العجم زحفوا على بلادهم الدرعية وملكو ابعضها والاو راق فيها خطاب من شريف باشا وشريف مكة لطاهم باشا على ظن حياته (وفي يوم الاثرين) نادي الاغاوالو الى بالاسواق على الهثمانية والاتراك والاغر ابمن الشوام والحلبية بالسفر والخروج ومن مصر فيكل من وجد بعد الاثاني فدمه هدر وأمرواعثمان بيك أمير الحاج بالسفر على جهة الشام من البرويساني المنادي عليهم صحبته وكذلك ابراهيم باشا (وفي يوم الاربعاء) خرج عثمان بيك الى جهة العادلية وخرج الكثير من أعيان العثمانية معه و ثنا بعض خروج به في كل يوم وصار وابيعون و تاعهم و ثنيابهم وهم خزايا حياري في أسواحال وأكثرهم متأهل ومتزوج ومنهم وننهب وساب وصار لا يماك شيأ فلمات كامل خروجهم وسافر وافي عاشره وهم زيادة و من ألفهن و بقي منهم اناس التحوا الى بعض المصر لية والانجليز وانده واللهم (وفيه) وصلت الاخمار عن ألفهن و بقي منهم اناس التحوا الى بعض المصر لية والانجليز وانده واللهم (وفيه) وصلت الاخمار

جوابا حاصله ان محمد باشالما كان متوليالم نزل نترجي مراحمه وهولا يزداد معناالا قسوة ولا يسمح لنا بالاقامة بالقطر المصري جملة وجر دعلينا التجاريدوالعساكر من كلجهة وينصر ناالله عليه في كل مرةاليأن حصل بينه وبين عساكره وحشة بسبب جماكيهم وعلوفاتهم فقاموا عليه وحاربوه وأخرجوه من مصر بمعونة طاهر بإشائم قامت الانكشار بة على طاهر بإشاو قتلوه ظلماو قامت المساكر على بعف هم البعض وكذا حضر ناالى جهة الجيزة باستدعاء طاهر باشا فالماقتل طاهر باشا بقيت المدينة رعية من غير راغ و خانت الرعية من جور العساكر وتعديهم فحضر اليذ المشابخ و العلماء واختيارية الوجاقلية واستغاثوا بنافأر لمنامن عندنامن ضبط العساكر وأمن المدينة والرعية وأمامحمد باشا فانهنزل الي دمياط وظلمالبلادوالعبادوفردعليمااالفردالشاقة وحرقهافتوجه عثمان بيك البرديسي لتأمين أهالي القرى الى أنَّ وصل اليظاهر دمياط فأقام بن معه خارج المدينة فما يشعر الاومحمد باشا صدمهم ليلا وحاربهم فحار بوه فنصرهم اللهعليه وانهزمت عساكره وقبض عليسه وهوالآن عنسدنا في الاعزاز والاكرام ونحن الآن على ذلك حتى يأتينا العفو وأماقولكم اننانخرج من مصر فهذا لا يكن ولا تطاوعنا جماءتنا وعساكرناعلي الخروجمن أوطانهم بعداستفرارهم فيها وأماقولكم انحضرة السلطان يستمين علينا ببعض المخالفين فاننا لانستمين الابالله وانناأرسلناع ضحال نطلب العفو ونترجي الرضا ومنتظر ون الجواب ( وفي ثاني عشرينه )حضر و احداً غاومهه آخر فضر بواله مدافع وعملو اديو اناو تكلم معهم وتكام الشايخ الحاضرون في ظلم العثمانيين وماأحدثوه بن المظلم والمكوس واتفقو اعلي كتابة عرضال الياالباشافكتبو اذلك وأمضواعايه ونادوافي الاسواق برفع ماأحدثه الفرنساوية والعثمانية من المظالم و زيادة المكوس و دفعوا الى الاغاالو اصل ألف ريال حق طريقه و سافر ( وفيه ) و صل الخبر بأنسليمان كاشف لماوصل الحرشيد و بهاجماعة من العثمانية وحاكمها ابراهم أفندى فلما بلغهوصول سليمانكاشف أخلىلهاالبلد وتحصن في برج مغيزل قعبرسليمان كاشف الىالبلد وخرج يحاصرا براهيم افندى فهم على ذلك واذا بالسيد على باشاالقبطان وصل الى رشيد وأرسل الى سليمان كاشف يعامه بحضوره وحضو رعلى باشا والى مصر ويقول ماهذا الحصار فقالله نحن نقاتل كل من كان من طرف حسين قبطان باشا وأماما كان من طرف الوزير يوسف باشا فلانقاتله وارتحل من رشيدالي الرحمانية و دخل السيد على القبطان الى رشيد ( و في ثالث عشر ينه )سافر جو خدار البرديدي الحولاية الغربية وكانشاهينكاشف المراديهناك يجمع النردة وتوجه الىطنتدا وعمل علىأو لادالخادمثمانين ألف ر يال فحفهروا الىمصه ومعهم فانيح مقام سيدي أحمدالبدوى هاربين وتشكوا وتظلموا وقالوا لابراهيم سيك لميبق عندناشئ فانالفرنساو يةنهبونا وأخذواأموالنا ثمان محمدباشا أرسل المحروقي فحفردارناواخذمنا نحو ثلثمائة ألف ريال ولم يبق عندناشي عجملة كافية (وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه) وصل محمد باشا الى ساحل بولاق وصحبته المحافظون عليه وهم جماعة من عسكر الارنؤد الذين كانوا

هجمة عظيمة وكبوا على دمياط بخامرة بعض رؤ مادعسا كرالباشا ونتكوافي عسكر الباشابالقتل وقتلت خواصهوأ ثباعه وفتمال حسين كتخدا شنن ومصطفى أغاث التبديل ونهبوا دمياط وأسروا النساءوا فنضوا الابكار وأخذوهمأ سري وصار واينيمونهم على بعضهم وفعلوا أفعا لاشنيعةمن الفسق والفجور وأخلفواحتي ماعلى أجسادالناس من الثياب ونهبوا الخانات والبيوت والوكائل وجميع أسبابالتجارانيهما منأصناف البضائع الشامية والرومية والمصرية وكان شيأكثيرا يفوق الحصر ومابللرا كبحتي بيعالفردالار زالذي هونصف أردب بثلاثة عشر نصناوقيمته ألف نصف والكيس الحرير الذىقيمنه خمسمائةريال بريالبن الىغسيرذلك والامرللةوحدء والتجأالباشا الىالقرية ولترسر جافأ حاطو ابهمن كل جية فطلب الامان فأمنوه فنزل من القرية وحضرالي البرديسي وخطف عمامته بعضاله سكرولمار آهالبرديسي ترجل عن مركوبه اليه وتمني بالسلام عليه وألبسه عمامة وأنزله في خيمة بجانب خيمه منحفظابه ولماوصل الخبر بذلك الي مصرضر بو أمدانع كثيرة من قصر العيني والقامة والحيزة ومصرالعتيقة واستمرذ لك ثلاثة أيام إلياليما في كل وقت (وفي عصريتها) حضرجو خدار البرديسي وهو الذي قتل حسين اغاشنن وحكي بصورة الحال فألبسه ابراهم بيك فروة وأنع عليه ببلاد المقتولُو بيته رزوجته وأملاكهوجعله كأشف الغربية وذهب الى وكيل الانفي أيضا فخلع عليه نروة سمور وصار يبدرالذهب في حال ركو به (وفي يوم الجمعة) ذهب المذكورالي مقام الآمام الشافعي وأرخي لحيته على عادتهم التي سنها السدنة ليعفيها بعد ذلك من الحاق (وفي ذلك اليوم) عمل ابر اهم بيك ديوانا ببيت ابنته بدرب الجماميز وحضر القاضى والمشايخ وابس خلمة وتولي قائممقام مصروضر بتفي بيته النو بة التركية (و في عثمر ينه) ورد الخبر بوصول على باشاالطر ا بلسي الى سكندر يةواليا على مصر عوضاعن محمداشا وحضوه نهدفرمان خطابااللاءراء يعلمهم بوصوله ويذكرلهم انه تتولى على الاقطار المصرية عوضاعن محمد باشامن اسكندرية الي اسوان ولم بلغ الدولة موت طاهر باشاو لادخواكم الي مصر ومعناأ وامراطاهر باشا وأحمدباشا نهميتوجهون بالمساكر اليالحجاز بسبب الوهابيين فلماوصانا والانكشارية وقتل من معهم واخراج من بقى على غيرصورة الىغـير ذلك وهذا غير مناسب ولا نراضي لكمبهذا على همذاالوجهفاننانحب لكمالخير ولنامعكم عشرةسابقة ومحبسةأ كيدة ونطلب واحتكم فىأوطانكم ونسعيلكم فيهاعلى وجهجيل وكان المناسب أن لاتدخلوا المدينة الاباذن من الدولة فان تظاهركم الخلاف والعصيان ممايوجب آكم عدمالراحة فانسيف السلطنة طو بل فر بمسا استعان السلطان عليكم ببعض المخالفين الذين لاطاقة لمكمهم ثمقال لهم فيضمن ذلك ان لنامعكم بعض كلام لا يحتمله الكتاب وعن قريب يأتيكم اثنان من طرفناعاقلان تعملون معهما مشاورة فكتبواله

المتبهين السنة لا تجتمع على ضلالة وانه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى أتى أمر الله وم على ذاك أقول ان كان كذلك فهذا ما ندين الله به نحن أيضاوهر خلاصة لباب التوحيد وماعلينا من المارقين والمتبهين وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في كتابه اغزامة الله فان والحافظ المقريزى في تجريدا اتوحيد والامام اليوسي في شرح المكبري وشرح الحكم لابن عباد وكتاب جمع الفضائل وقمع الرذائل وكتاب مصايدالشيطان وغمير ذلك انتهى (وفي ذلك اليوم) نودى على المتخاذين من الانكشارية بالسدة رصحب أمير الحاج وقبضوا على أنفار منهم وأخرجوهم ومنعوا أيضاح جاج المغاربة من الدخول الي المدينة ومن دخل منهم لاجل حاجة الميدخل من غير سلاح فذهبوا الي بولاق وأقامواهناك (وفي يوم الا تنين) من الوالي بناحية الجمالية فوجد من غير سلاح فذهبوا الي بولاق وأقامواهناك (وفي يوم الا تنين) من الوالي بناحية الجمالية ووجد في عمل المنامن أكبر غزة يسمى على أغلق من حضر الي مصر من جملة من حضر مع العرضي وكان مهند سافي عين اسدتر عقالفرع ونية لمعرفته بأمور الهندسة فوجد واسا على دكان يتنزه حصة في عمل المنامن أكبر عنارة المنامة وظلبه وأمن هالركوب معافر كبوده وذهب صحبته فيكان آخر المهدد وكان في جيبه الفد ينار ذه بالمخارأ خيه خلاف الورق فأخذ ثيا به وفرسه ومامه وخنقه واخفي وكان في جيبه الفد ينار ذه بالمخارأ خيه خلاف الورق فأخذ ثيا به وفرسه ومامه وخنقه واخفي أمره وأذكر وكان رحلالا بأس به

﴿شهرر بيعالاول سنة ١٢١٨ ﴾

استهل بيوم الثلاثاء (وفي يوم السبت خامسه) سافر أحمد باشاو الهساكر الانكشارية الذين جمعوهم من المدينة وسافر صحبتهم من المهساكر الذين كانو اصحبة أمير الحاج والجميع كانو انحو أفيين و خسمائة وأما أمير الحاج فانهم عنو اعده من السفر و دخل المدينة بخاصته (وفي هذا اليوم) حضر على كتخدا من جهة قبلي و هو كتخد احسن باشا الى جر جاومه مكاتبة الي الامراء المصرلية و انه وصل الى أسبوط فكتبوا له أمانا بالحضور الي مصر بمن معهمن العسكر ورجع على كتخد ابذلك في ثاني بو مه نقط (وفيه) ورد عبد الله بن سرور الي مصر بمن معهمن العسكر ورجع على كتخد ابذلك في ثاني بو مه نقط (وفيه) ورد عبد الله بن سرور الي سكندرية متوجها الى اسلام بول وأنه عليه ابر اهم بيك بخمسين ألف فضة (وفي عبد الله بن سرور الي سكندرية وأمالا زبكية فلم يعد المناديل فأوقدت الاسواق تلك الليلة والليلة التي قبلها ولكن دون ذاك وأمالا زبكية فلم يعد ملها وقدة الاقبالة بيت البكري لاستيلاء والليلة التي قبلها ولكن دون ذاك وأمالا زبكية فلم يعد مملها وقدة الاقبالة بيت البكري لاستيلاء الحراب عابها (وفي الني عشره) سفر واجبخانه وجللا وبارود اللي جهدة بحرى وأشيع بأن كثيرا من المسكر المه حو يين بالتجريدة ذه بوا المي محمد باشا و كذلك طائفة من الانكشارية المطر ودين الذين خلصو اللي طريق دمياط (وفي يوم الاربعاء ساكره (وفي يوم الاثنين رابع عشره) وقع بين الفريقين مقتلة عظيمة و كانوا ملكوا منه متاريس القنطرة البيضاء قبل ذلك ثم هجم المصريون في ذلك اليوم عليهم مقتلة عظيمة و كانوا ملكوا منه متاريس القنطرة البيضاء قبل ذلك ثم هجم المصريون في ذلك اليوم عليهم مقتلة عظيمة و كانوا ملكوا منه متاريس القنطرة البيضاء قبل ذلك ثم هجم المصريون في ذلك اليوم عليهم مقتلة عليه من المناس المقتلة عليه من المورون في ذلك اليوم عشره و كورون الملهم عشره و كورون في ذلك المورون في ذلك اليوم عشره و كورون في ذلك اليوم عشره و كورون في ذلك اليوم عشره وكورون في ذلك اليوم عشره وكورون في ذلك المورون في ذلك اليوم عشره وكورون في ذلك المورون في ذلك اليوم عشره وكورون في ذلك المورون في ذلك المورون في ذلك اليوم عشره وكورون في ذلك المورون في ذلك الموروو على موروف علم المورون في ذلك المورود كوروف عوروو المورود كوروف على ا

وتعمالي عمايشركون فاخبرانه منجمل بينه وبيناللةوسايط يسالهمالشفاعة فقدعبدهمواشرك بهم وذلك ان الشفاعة كلماللة كماقال تعالى من ذا الذى يشفع عنده الاباذنه وقال تمالي نيو مئذ لاتنفع الذين ظالمو المعذرتهم وة ل تعالى يومئذ لا تفع الشيفاعة الامن أذن له الرحمن ورضى له قولا وهو حبحانه وتعالي لابرضي الاالتوحيدكما قال تمالى ولايشفعون الالمنارتضي وهممن خشيته مشفقون فالشفاعة حق ولاتطاب في دار الدنياالامن الله كماقال تمالي وأن المساجد لله الاتدعوا مع الله أحداً وقال تمالي ولاندع من دون الله مالايننعك ولايضرك فان فعلت فانك ذامن الظالمين غاذا كانالر سول صلى اللة عليه وسلم وهو سيدالشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم فمن دونه تحت لوائه لإيشفع الاباذن الله لايشفع ابتداءبل يأتى فيخر للة ساجد افيحمده بمحامد يعامه اياها ثم يقال ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع ثم يحدله حدافيد خالهم الجنة نكيف بغيره من الانبياء والاولياء وهـ ذا الذي ذكر زاه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الاصحاب والتابعين والأغة الاربعة وغديرهم بمن سلك سبيام ودرج على منهاجهم وأماما حدث من سؤال الانبياء والاولياء منااشفاعة بعدموتهم وتعظم قبورهم ببناءالقباب عليها واسراجها والصلاة عندها واتخاذهاأعياداوجمل السدنةوا لنذور لهافكل ذلك منحوادث الامورالتي آخبربهاالنبي صلى الله عليه وسلم امنه وحذر منها كما في الحديث عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي منأمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام منأمتي الاوثان وهوصلي الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسدكل طريق يوودي الى الشرك ننهي أن يج صص القبر وأن يبني عليه كاثبت في صحيح مسلم.ن حديث جابر و ثبت فيه أيضاأ نه بمث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمر ه لا يدع قـ براه شرفا الاسواه ولاتمثالا الاطمسهولهذا قال غبرواحد من العلماء يجب هدمالقياب المبنية على القيور لانها أسست على معصية الرسول صلي الله عليه وسلم فهذا هوالذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناسحتي آلمهم الامرالى ان كفروناوقا تلوناوا ستحلوا دماءناوأ موالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفر نابهم وهوالذي ندعو الناس اليه ونقاتالهم عليه بعدمانقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع السلف الصالح من الامة بمتثلين لقوله سبحانه وتعالي وقاتلوهم حتى لاتكون فيتة ويكون ألدين كله لله فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والمنيان كما قال مسالي لقد أرسلنار سلنا بالبينات وانزلنامهم الكتاب والميزان ليقومالناس بالقسط وانزلناالحديدفيه بأسشديد ومنافع للناس وندعوالناس اليياقامةالصلوات في الجماعات علي الوجه المشروع وأبناءالزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ونأمر بالمعروف ونهيءن المنكر كماقال تعالى الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاةوآ تواالزكاة وأميروا بالمعروف ونهو اعن المنكرو فلةعاقبة الامور فهذاهو الذي نعتقده وندين الهة به فمن عمل بذلك فهوأ خوناا لمسلم له مالناوعليه ماعليناو نعنقداً يضا انأمة محمد صلي الله عليه وسلم

﴿ بسم الله الرحم الرحيم ﴾ و به نستمين الحمــد لله نحـمـده و نستعينه و نســـتغفره و نمو ذبالله من شروراً نفيناومن سيآتاً عمالنامن يهدا لله فلامضل له ومن يضلل فلاها دي له ونشهداً ن لا اله الاالله وحده لاشر يك له و نشهدأن محمد اعبد ، ورسو له من يطع الله و رسو له فقد رشد و من يعص الله و رحوله فقدغوي ولايضر الانفسه وان يضرالله شيأ وصلى اللهعلي سيدنا محمدويملي آله وصحبه وسلم نسليما كثيرا أمابعد فقدة الالقة الى قل هـ ذه سابيلي أدعوا الى الله على بصيرة أناو من انبه في وسبحان الله وماأ نامن المشركين وقال الله تعالى قلان كمنتم تحبون آلله فانبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم وقال تعالى وماأتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فأنتهوا وقال تعالى اليومأ كملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمق ورضيت لكم الاسملام دينا فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمه على اسأن رسوله صلى اللهعليه وسلموأمرنا بلزوم ماأنزل الينامن ربنا وترك البدعوالتفرق والاختلاف وقال تعالى اتبعوا ماأنزل اليكم من ربكم ولاتنبموا من دونه أولياء فليلا ماتذكرون وقال تعالى وان هذا صراطى مستقيمافاتبعو ولاتتبعوا السببل فتفرق بكم عن سببله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والرسول صلي اللةعليهوسهم قدأ خبرنا بأنأمته تأخدن مأخذالقرون قبلها شبرا بشببر وذراعا بذراع وثبت في الصحيحين وغيرهاعنه صلى الله عليه وسلمأنه قال لنتبعن سنن من كان فبلكم حددو القدة بالقذة حتى لو دخايو اجمعر ضب لدخلتموه قالوا يارسول الله اليمو د والنصاري قال فمن وأخــبر في الحـــديث الآخراناً. أله مستفترق علي الأوسيمين فرقة كلها في النارالا واحدة قالوامن هي يار سول الله قال من كان على مثل مأأنا عليه اليوم وأصحابى اذا صرف هذا فمعلو مماقد سمت به البلوي من حوادث الامورالتي أعظمهاالاشراك بالله وانتوجها اي الموتى وسؤالهم النصرعلي الاعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات التى لايقدر عليها الاربالارض والسموات وكذلك النقرباليهم بالنذور وذبح القر بأن والاستغاثة بهم في كـ شف الشــدائد وجلب الفوائد الي غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح الالله وصرف شئ من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه وتعمالي أغني الاغنياء عن الشرك ولا بقبل من العدمل الإما كان خالصا كما قال تعالى فاعبد الله مخاصا له الدين ألالله الدين الخالص والذين اتخذوامن دونهأ ولياء مانعبدهم الاليقر بوناالي اللهزلني ان الله يحكم بينهم فياهم فيـــه يختلفون انالله لايهدى منهو كاذب كفار فاخبر سبحانه انه لايرضي من الدين الاماكان خالصالوجهه وأخبرأن المشركين بدعون الملائكة والانبياء والصالحيين ليقربوهم الي اللهزاني وبشفعو الهـم عنده وأخبرانه لايهدى منهوكاذب كفار وقال تعيالي ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويةولون هؤلاء شنماؤ ناءنـــداللة قلأتنبؤن الله بالايمـــلم في السموات ولافي الارض سبحانه

المنصورة اليدمياط أتى بفارسكور الراهم باشاويملو كهسليمكاشف المنوفية بعدةمن العسكر فتحصنوا بهافاماحضرالبهم حسنبيك أخوطاهم باشابالعسا كربحار بوامعهم وملكوامنهم فارسكور فنهبوها وأحرقوها وفسةوا بنسائها وفعلوا مالاخيرفيه وقتل سليمكاشف المنوفية المذكورأيضا ثممان يعضأ كابرالعسكرالمهزمينأرسلاليحسن بيك يطابءنه أمانا وكان ذلك خديعة منهم فأرسل لهم أمانا فحضر وااليهوا نضموا لعسكره وسهلوالهأمر مجمدباشا وأنهفي قلةوضعف ومم معذلك يراسلون أصحابهم ويشمير ونعلبهم بالعود والتثبت الى انعادوا وتأهبو اللحرب ثانيا وخرج أأيهم حسمن يك بمساكره وخلفه المنضانون اليهمن أولئك فلماأن نشبت الحرب بينهمأ خلفوهم مواسطة فأمخنوهم ووقعت فهم مقتلة عظيمة وانهزموا الى فارسكو رفتاقاهم أهل البلدةوكملواقتلهم ونزلواعليهم بالنبابيت والمساوق والحجارة جزا المافعلو معهم حتى اشتفو امهم ولم ينجمهم الامن كان في عزوة أوهرب الى جهة أخرى وحضر الكثير منهم الى مصر في أسواحال (وفي يوم الجمعة والسبت) حضر الكثير من حجاج المغاربةوصحبتهم مصاروة وفلاحون كثيرة (وفيه) حضرت مكائبة من الديار الرومية على يدشخص يسمى صالح أفندى الى سكندرية فأرسل خورشيد أفندى حاكم الاسكندرية يستأذن في حضوره بمكاتبة على يدراشته قنصل النيمسا فذهبرا شنهالى ابراهيم بيك وأخبره وأطلعه علي المكمتوب الذى حضرله فبعدساعة وصل الخبر بوصول صالح افندي المذكور الي بولاق فارسل ابراهيم بيك رضوان كتخدا وأحمدبيكالار نؤدى وأمرها بأن يأخذ امامعه من الاو راق ويأمراه بالرجوع بغير مهلة ولابدعاه يطلع اليالبر نفملاذلك ومضمون مافي تلك الاوراق خطاب لطاهر باشا وآنه بلغناماحصل من محمد بأشاءن الحبور والظلم وقطع علوفات المسكر وانهمقامو اعليه وأخرجوه وهذه عادة المساكر اذاانقطعت علوفاتهم وانناو جهناله ولاية سنانيك وان طاهر باشا يستمر على المحافظة وأحمد باشافائممقام اليأن يأتي انتولي وخطاب لمحمد باشابممني ذلك والسرفي تقليدأ حمد باشاقا تممقام دون طاهر باشاان طاهر باشاأر نؤدى وليس له الاطوخان ومن قواعدهم القديمة أنهم لايقلد ون الارنؤ دثلاثة أطواخ أبدا (وفي يومالسبت)المذكوردخل الكثيرمن الحجاج آخر النهار وفي الليل(وفي يوم الاحد) دخل الجم الغفير من الحجاج ومات الكثير من الداخلين في ذلك اليوم وكثير مرضي وحصل لهم مشقة عظيمة وشوب وغلاءوخصوصا بمدمجاوزتهم الهقبة وبالهتاالشر بةالماءدينارا والبطيخةدينارين وكانحجاج كثير وأكثرهمأو باش الناس من الفلاحين والنساء وغيرذلك وخرج سليم أغامستحفظان وصحبنه جماعة من الانكشار ية والكشاف والاجناد والعسكر فاسنامو االمحمل من أمير الحاج وأمروه أن لايدخل المدينة بليقيم بالبركة حتى يحاسبوهو يسافر بمن معمده من العسكرالي جهة الشام ثم رجعوا بالمحمل ودخلوابه لمدينة وقت الظهرعلى خلاف العادة وحضر صحبة الحجاج كثير من أهل مكةهرو بامن الوهابي ولغط الناس في خبر الوهابي واختلفوا فيه فمنهم من يجعله خارجيا وكافر اوهمالمكيون ومن تابعهم (وفيه) حضراً يضائلا ثة من المماليك الي وكالة الصاغة الي رجل رومي ططري وسألو معن جواري سود عنده لحمد باشاوانهم يطلبونهن اعثمان بيك البرديسي فانكر ذلك وشهدجير الهانهن ملكه واشتراهن ليتجرفيهن فلم يزالوا حتى أخذوامنه للاثة على سومانشراءوذهب مههن فلمابعدواعن الجهة فزعواعليه وطردوه وذهبوا بالجوارى فدندهب ذلك الططرى الى محمدعلي فارسه ل الى البرديسي ورقة بطلب الجوارى أو تمنهن ففحص عنهن حتى ردهن الحصاحبهن (وفيه) حضراً يضاح اعة من المماليك الى بيت عثمان افندى بجوارض يح الشيخ الشعر اني وهومن كتبة ديو ان محمد باشا فأخذو اخيله وسلاحه ومتاعه التي بأسفل الدار ( و في يرم الجمعة ) نه واأيضادار أحمد افندي الذي كان شهرحوالة وكاشف الشرقية في العام الماضي فاخذوا جميم ماعنده حتى ثيابه التي على بدنه وقتلو اخادمه على باب داره قذله الوالي زاعماا:،هوالذي دل عليه ( وفي يوم السبت ) مرسلم أغاوامامه المناداة على الاغر اب الشوام والحلبية والرومية يجتمعون بالجمالية يوم تاريخه فلم يجتمع منهم أحد (وفي يوم الاحد) حضر الشريف عبـــــــــــالله ابن سرور وصحبته بهض أقاربهمن شرفاءمكة وأتباعهم نحوستين نفرا وأخبروا انهم خرجوا من مكةمع الحجاجوان عبدالمز بزبن مسعودالوهابي دخل اليمكة من غير حرب وولي الشريف عبد المعين أميرا على مكة والشيخءة يل قاضياوا: هدم قبة زمزم والقباب التي حول الكهبة والابنية التي اعلى من الكمبة وذلك بعداًنعقدمجلسا بالحرم و باحنهم علي ماالناس عليـــهمن البدع والمحرمات المخالفــة للـكــّــاب والسنةوأخبر والنالشريف غالب وشريف باشاذهبا لي جدة وتحصنا بهاوانهم فارقوا الحجاج في الجديدة ( وفيه ) كتبواع ضحالين أحدها بصورة ماوقع لمحمد إشاء عالعساكر ثم قيام لانكشار يةوقتلهم الطاهر باشا ثم كرة الارتؤدعلي الانكشار يةلماأثار واالفتنة مع أحمد باشا حتي اختلت أحوال المدبنة وكاديعمم االخراب لولاقرب الامراء لمصرلية وحضورهم فسكنو االفئنة وكنفواأ يدي المتعدين والثانى يتضمن رفع الاحداثات التي في ضمن الاو امرااتي كانت مع الدفتر دارالتي تقد ، ت الاشار ذاليها (وفيه ) عنم الامراء على التوجه الىجهة بحري فقصد البرديسي وصبنه محمد ببك تأبع محمد ببك المنفوخ جهة دمياط ومعنم محمد على وعلى بيك أيوب وغيرهم وصحبتهم الجم الكثير من العسا كروالعربان ولم يتخلف الاابراهيم بيك واتباعه والحيكام وسافر سليمان كاشف البواب الى جهة رشيد وصحبته عساكر ايضا ( وفي يوم الثلاث ؛ ) عدي الكثير الى البر الشرقي ( وفي يوم الار بماء خامس عشرينه ) قدم جاويش الحجاج بمكاتيب العقبة وأخبر وابموت الكثير من الناس بالحمي والاسهال وحصل لهم نعب شديد من الغلاء أيضاذهابا وايابا وماتالشيخ أحمدالعريشي الحننى ودفن بنبظ وماتأ يضامحمدأ فندي باش جاجرت ودنن بالينبع والشيخ على الخياط الشافعي ( وفيه ) عــدى ابر اهيم بيك الى قصرالعيني وركب مع البرديسي اليجهة الحلى وودعه ورجعالي قصر العيني فأقامبه وجلس ابنه مرزوق بيك في مضرب النشابواستمروكيل الالني مقيماً قصر الجيزة (وفيه) وردت الاخبار بأن محمدباشا لماار كلمن

أمرهم حتىأ نزلوهم، نهاوبتي بهاطائفة، ن الار نؤ دوعليهم كبيرية الله حسين قبطان (وفيه) وردالخبر ان محمد باشأ لماقر بت منه العساكراني كان أرسلهاله طاهر باشاارتحل الى دمياط كما تقسدم (وفي يوم الاثنين) وردت، كاتبات من الديار الحجاز ية مؤرخة في منتصف محرم وفيها الاخبار باستيلاء الوهابيين على،كة في يومعاشورا. وان الشريف غالب أحرق دار. وارتحل ليجدة وان الحجاج أقاموا تبكة عَمَانَيهَ أَيام زيادة عن المعتاد بسبب الارتباك قبل حصول الوهابيين بكة ومراعاة للشريف حتي نقل متاعه الى جدة ثمارتحل الحجاج وخرجوا بن مكة طالبين زيارة لمدينة فدخل الوهابيون بعدار تحال الحج بيومبن (وفي بوم الاربعاء ثان عشره) أخرجوا باقي الانكشار ية والدلاة والسجمان وكانو امجتمهين بمصر القدية نتضرر منهم المارة وأهل تلك الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة انداس بلوقتلهم وكان تجمعهم على أن يذهبوا الى جهةالصعيدو بلتفون على حسن باشابجر جا وبنضمون اليهو لي من بناحية الصعيد منأجناسهم فذهب منههمن أخبر الامراء الصرلية بذلك فضبطوا علمهه مالطرق واتفق ان جماعة منهم وقفوالبهض الفلاكين المارين بالبطيخ والخضار فحجزوهم وطابوا منهم دراهم فمرجم بعض مماليك أن أتباع البرديسي فاستجاربهم الفلاحون فكلموهم فتشاحنوا معهم وسحبوا على بعضهم السلاح فقتل مملوك منهم فده وا الي سيدهم وأعلموه فارسل الي ابر اهيم بيك فركب الي العرضي ناحية بولاق انتكرور وترك مكانه بقصر الحيزة محمد بيك شتك وكيل الألفي وشركوا عليهم الطرق وأمروهم بالركوب والخروج مزمصرا أي جهةالشام واللحوق بجماعتهم فركبوامن هناك ومرواعلي ناحية الجبل ن خلف القلعة الي جهة العادلية وامامهم وخلفهم به ضالامراء المصر لية وممهم مدفعان وهممنحوألف وخمسمائة وأزيد فلماخرجوا وتوسطوا البرية عروا الكثيرمنهم ومن المتخلفين والمتأخرين عنهم وأخذوا أسلحتهم وقتلوا كثيرامنهم ورجع المماليك ومعهم الكثير من بنادقهم وسلاحهم يحملونه ممهم ومع خدامهم للمارجع المماليك بهذه الصورة ووقف العسكر الارنؤدية على أبواب المدينية انزعج الناس كمادتهم في كرشاتهم وأغلقوا لدكا كين وعين للـفرمعهم حسين كالنف الالغي يذهب معهم الي القنطرة ونودي في عصر بنـــه بالامان وخروج من تخلف من الانكشارية وكل من وجدمنهم بعــدثلاثةأيامفدما واله هدر ( وفي يوم الجيس ) مرالوالي والمناداةأمامه على الاتراك والانكشارية والبشمناق والسجمان بالخر وجمن مصمر والتحذير ان آواهمأوثاواهم وكالصادف فيطريقه شخصامن الاتراك قبضءايه وسألهءن تخلفه فيقول أنامن المتسببين والمنأ دلين من زمان بمصر فيطلب منه بينة على ذلك ويستله معسكرا لارنؤ د فيو دعونه في مكان معأمثاله حتى بتحققواأ مره ` وفيه ) مربه ضالمماليك بجهة الميدان ناحية باب الشعرية فصاد فواجماعة من العسكرالمذكورين يحلون متاعا لهم فاشتكاو ابهم وأراد واأخذ سلاحهم متاعهم فمانموهم وتضار بوامعهم فقتل بينهم شخصاز من الأنكشارية وشخصان من المماليك أحــدهما فرنســـاوي.

طاهر باشا؛ الشيخو نية ثم طلعوهما الى أخي طاهر باشا بالقلمة ( وفيه ) نقلد مليم أغا أغات متسجه ظان. سابقا الاغاوية كماكان وركبوت قالمد بنة بأعوانه وأمامه جماعة بن العسكر الارنؤ دولبسو أأبضا حسين أغاأه پن خزية مرادبيك وقلدوه و لي الشرطة ولبسوامحمدا المعروف إلبرديسي كتخدا قائد أغاوجملوه محتسبا وشق كلمنهم بالمدينة وامامهم المناداة بالامن والامان والببيع والشراء (وفيه ) أخرجوا الانكشار بة الذين بقلعة الظاهر وسفروهم الىجهة الصالمية وصحبتهم كاشفان وطائفة من العرب بعدماأ خذواسلاحهم ومتاعهم للوشلحوهم ثيابهم والذى تي لهم بعد ذلك أخذته العرب وذهبوافيأسواحال وأنحس بال وهمنحوالخمسمائةانسان ومنهم من التجألي بعض المماليك والغز فستر عليه وغــير هيئته وجعــله.ن أنباعه وكذلك الانكشارية الذين كانوا مخفيين التجؤا لي المماليكوا تتموا اليهموخد.وهم فسمحان مقلب الاحوال وحضر سليمكا ثف المحرمجي وسكن بقلعة الظاهر وكتب الى اقليم الذله وبية أوراة وقرر على كل للدألف رياله ومن كل صنف من الاصناف سبمين مثل سبمين خاروف وسبمين رطل سمن وسبمين رطل بن وسبمين فرخه و هكذا وحق طريق المهين لقبض ذلك خمسة وعشرون ألف نضة. ن كل لمد (وفي يوم الار بعاء حادى عشره ) حضر مجمد على وعبدالله أفندي رامز لروزنامجي ورضوان كتخدا ابراهيم بيك الى بيتالد نتردارا لفتول وضبطوا ترگنه نوجد عنده نقو د ثاثمائة كيس و قيمة عروض وجوا هر وغيره نحو ألف كيس ( وفيه ) أرسل ابراميم بيك فجمع الاعيان والوجاقاية وأبرزلهم فرمانات وجدوهاعند الدفتردار المقتول مضمونها تقريرات مظالم منهاان المماليك المصراية كانوا أحدثوا علىالفلال التي تباع لي بحربرا عن كل أردب محبوب فيةرر ذلك بحيت يتحصل من ذلك للحزبة العامرة عشرة آلاف كيس فى السنة فان نفضت عن ذلك القدر أضر ذلك بالخزينة ومنها تقرير المليون لذي كان قرر ه الفرنسيس على أهالي مصرفي آخرمدتهم وبوزع ذلك على الرؤس والدور والعقار والاملاك ومنهاان الحلوان عن المحلول ثلاث منوات ومنهاانه يحسب المضاف والبراني الي ميري البلاد وغير ذلك (وفي يوما لخيس أبني عشره) عمل عثمان ببك البرديسي عزومة بقصرالعبني وحضرا براهيم بيكوالامراءومحسدعلي ورفة ؤه وبعدانقضاء العزومة البسوامجد: لمي ورفقاءه خلماوقد. والهم نقادم (وفي يوم الجمعة)كذلك عملو اعزو. قد لابن أخي طاهر باشا المقيم بالقلعة وصحبته عابدي يبك ورفقاؤهم بقصرالميني وخلعوا عليههم وقدموالهم تقادم أيضا ( وفي يوم الاحــدخامس عشره ) نزل ابن أخي طاهر باشا من القلمة ومن معــه من أكابر الارنؤ دوأعيانهم وعساكرهم بهزالهم ومتاعهم وماجموه منالمنهوبات وهوشيءكيثير جدا وسلموا القلمة اليالامراء المصرلية وطلع احمد بيك الكلارجي الي باب الانكشارية وأقامه وعبدالرحمن القلعة فانهم كأنواعلى تخوف من افامتهم بهاوكثر فيهـم اللغط بسبب دلك الم يزل الامراء يدبرون

استأذن محمد على في دننهما فاذزله فاعطى شخصا ستمائة لصف نضمة لتجهيزهما وتكفيغ مافاخذها وأعطى. نهالاً خرمائتي نصف لاغير قاخذها وذهب نوضهم افي تابوت واحد من غيرر ؤس وكانوا ذهبوابر ؤسهما الميالامراء بالجيزة ولميردوهاولميدفناهههما ثمرفعهممابا تابوت الىميضأةجامع السلطان شاه الحجاور للمكان وهومكان قذرفنسام ماوكفنهمافي كفن حقير ودننهمافي حفر تمحت حائط بتر بة الاز بكية من غير رؤس فهذا ماكان من أمرهما وأماالذين في قلمـــ ة الظاهر فانهم انحصر وا وأحاط بهمالارنؤ دوالغز والمربان وليسعند ممما أكلون ولامايشر برن فصار وايرمون عليمم من السورالقر ابين والبار ودومم كذلك يرمون عليهم من أسفل وجمعوا أتر بةوعملوها كيماناعالية وصارير مون عايهم منها كذلك بقية نهار الجمعة وليلة السبت اشتد الحرب بينهم بطول الليل وفي الصباح أنزلوا من القلـة مدافع كبار او بنبة وجبحانه وأصعدوها على التاول وضر بواعليهما لى قبيل العصر نعند ذلك طلبوا الامان وفنحواباب النلمة وخرجأ حمدباشا وصحبنه شخصان وها للذان نتسلاطاهم ياشافاخذوهم وعدوابهم الي الجيزة وبطل الحرب والرمي وبقيطائفة الانكم شارية داخل القلمسة وحولهم العماكر فلماذهبوابهم الىالجيزةأرسلوا أحممه باشا الىقصرالعينى وأبقوا لاثنينوهم اسمميلأغا وموسىأغا بالقصر الذي الجييزة ونودى بالإمان للرعيمة حسب مارسم ابراهيم يملك وعثمان بيك البرديسي ومجمدعلي (وفي يوم السبت) حضراً حمد بيك أخومحمد علي اليجهة خان الخلبلي ففتحواءـــدة حوانيت وقهاوي وأماكن وأخـــذوامافيها وأجلسواطوائف منءسكر الارنؤد على الخ نان والوكائل والاماكن وشاحواناساكثيرة من ثياجهــمور بماقتلوا مزعصي عليهــم فنخوفأهل خانالخليلي ومنجاورهم واستمر الارنؤد كمامرت منهمطائفة ووجدوا شخصافي أيجهةنيهشبه مابا لاتراك فبضواءاي وأخذوا ثيابه وخصوصا ان وجدوا شيأمعه من السلاح أوسكينا فتوقى أكثرالناس وانكنواعن المرور فيأسواق المدينة فضلاعن الجهات البرانيــة ( وفيه ) كــــــُّـر مرور الغز والكــــُـــاف المصر ايةوترددواالي|المدينةوعلىأ كـتـافهمالبنادقوالقرابين وخلفهم المماليك والعربان فيذهبون اليبيوتهم وببيتون بهاويد خسلون الحمامات ويغيرون ثيابهم و يعودون الى برالجيزة وبعضهم امامه المذداة بالامان عند مروره بوسط المدينة ( وفيـــه )كتبت أوراق بطاب درامم فردة على البلاد المنوفية والغربية كل بلد ألف ريال وذلك خــلاف مضايف المرب وكانهم (وفي يوم الاثنــين) قتلو اشخصا بباب الحرق يقال انه كان من أكبر المتحز بين على الارنؤد وجمع منهوبات كثيرة (وفيه) أيضاقتلوا اسمعيلأغا وموسى أغاوهمااللذان كاناقتلاطاهر باشا وتقدمأنهمكانوا أخذوها بالامان محبة احمد باشاالي قصراله ينى وقي الاثنان بتصر الجيزة فاخذوها وعدوابهما الياابر الآخروقطعوا رأسيهماعندالناص ية وأخذوا الراسين وذهبوابهما الي زوجة

الأأنه لم يجدج الايحمل عليها أثقاله فقال للرسول الم عليه وقل له ير ـ لى لي جمالا وأناأ خرج وأما تــ لم القاتاين فلايمكن فقال له أماحضور الجمل فغير متيسر في مذا الوقت لبعد المسافة فقال له وكيف يكون العمل فقال يركب حضرتكم ويخرج وقتماحضرت الجمال الايلة أوغد احملت الانقال ولحقتكم وكتخدا بيكوال وزنامجىوذهبوا اليمحمدعلى والتجؤا اليهنأظهر لهمالبشر والقبول وخرجأحمد باشافي حالة شنيعة وأتباعه مشاة بين يديه وهم يعدون في مشيهم وعلى أكتابهم وسائد وأبتمة خفينة نعذر ماخر جمن البيت دخل الار نؤ دونهبو اجميع مافيه ولميزل سأئر احتى خرج من المدينة من باب الفتوح فوجدالعسكر والعربان و بمضكشاف ومماليك مصرية محدقة بالطرق فدخل مع الانكشارية الي قلعة الظاهر وأغلقو هاعليهم وخرج خانهم عدة وافرة من الارنؤ دوالكشاف المصرلية والعرب والغز وأحاطوابهم وأقامواعلى ذلك اللئالليلة وبعددالمشاءمر الوالى وأمامه المناداة بالامان حسب مارسم ابراهم بيك حاكم الولاية وأنذ يذامحمد على فكانت مدة الولاية لاحمد باشايوما وايلة لاغير وفي ذلك اليومنهبوا بيت يوسف كتخدا يكوأخرجوامنه أشياء كثيرة أخذذلك جميعه الارنؤد وأصبح يومالجمة فركب المشامخ والاعدان وعدواالي برالحيزة وسلمواعلي ابراهيم بيك والامراء (وفيه) استأذن الدنتردار وكتخدابيك محمدعلي في الاقامة عنده أوالذهاب فاذن لهمأ بالتوجه الى بيوتهما فركباقبيل الظهر وساراالى بيتالدفتردار وهو بيتالبار ودى فدخــل كتخدابيك معالدفتردا راءلمه بهب ييته فنزلاو جلسامقدارساعة واذبجماعةمن كبارالا نؤدومهم عدةمن المسكر وصلوا انيماوعند دخولهم طلبوا المشاعلي من بيتعلى أغاالشعر اوى وهوتجاه بيت البار ودي فلم يجدوه فذهب معهمر فيق لهوايس معهسلاح فدخلوا الدار وأغلقواالباب وعلمأهل الخطة مرادهم فاجتمع الكشيرمن الاوباش والجميدية والمسكرخار جالدارير يدون النهب ولمادخلو عليهماقبضوا أولاعلى الدقتردار وشلحوه من ثيابه وهو يتمول عيبتر وأصابه بمضهم بضر بةعلي يدهاليمني وأخرجوه الى فــحةالمكان وقطموا رأسه بمدخر باتومو يصيح مع كل ضربة لكون المشاعلي لا يحسن الضرب ولم يكن معه سلاح بل ضربه بسلاح بعضالمسكم الحاضرين ثم فعلواذاك بيوسف كتخدا بيك وهوسا كتلم يتكام وأخذوا الرأسين وتركوهما مرميين وخرجو ابعسد مانهبوا ماوجدوه من انثياب و لا تتعة بالمكان وكذلك ثياب أتباعهم وخرجأ تباعهـم فىأسواحال يطابون النجاةبار واحهـم ومنهم منهرب وطاع اليحريم اابارودي الساكنات في البيت وصرخ النساءو انزعجن وكانت الست نفيسة المرادية في ذلك لمنزل أيضا في تلك الايام فعند مار أت وصول الجماءة ارسلت الى لهم كشف المحرى مخضر في ذاك الوقت فيكله لمه في أن يتلاف الامر فوجده قدتم فخرج مدخر وجهم الراسين فظن الناس أنه افعاته ثم خضر محمد على 

يذعن الى الطاعة فالماذهبو االيه وخاطبوه فى ذلك أجاب بأن أحمد باشالم بكن والياعلي مصر بل انمهاهو والىالمدينة المنورةعلى ساكنها أنضلااصلاة والسلاموليس لهعلاقة يمصر وأناكنت الذىوليت طاهر باشالكونه محانظ الديارالمصر يةمن طرف الدولة ولهشبهة في الجلة وأماأحمد باشانليس لهجرة ولاشبهة نهو يخرج خارج البلدو يأخذمعه لانكشارية وتجهزه ويسافرالى ولايته فقامو امن عنسده علي ذلك واستمرالا نكشارية علي ماهم عليه من النهب وتتبع الارنؤ دوتحز بواو تسلحوا وعملوا ، تاريس على جهاته. ونواحيهـمالي آخرالنهار فنادواعلي الناس بالسهر وانتحفظ والدكاكين تفتح والقناديل تملق وبات الناس على تخوف ولماأصبح نهارا لخبس مرالوالي والاغاينادون بالامان برسم حكم أحمد باشا نمانأحمد بأشاأرسلأو راقاالى المشايخ بالحضو ونذهبوااليمه فقال لهمأر يدمنكمأن بجمعوا الناس وكرمية وتأمروهم بالخر وجءلي الارنؤ دوقتاهم فقالوا سمعاوطاءية وأخيذوا في القيام نقسال لهم لاتذهبوا وكونوا ينسدى وأرسلواللناس كاأمر لبكم نقالواله انعادتنا أن يكون جلوسنافي الهمات بالجامع الأزهر ونجنمع به ونرسل الي الرعية فانهم عند ذلك لا يخالفون وكان مصطفى أغا الوكيـــل حاضرا فراددهم فيذاك وعرف منهـــمالانهكاك نلم يزالواحتى تخلصــوا وخرجوا وكان أحمد باشأرسل أحضر الدفتردار ويوسف كتخدااا باشاوعبدالله افندي را بزالروزنامجي وغالب أكبرااه ثمانية ومصطفى أغاا لوكيل كان مرهونا عندشيخ السادات كاتقدم نعند ماسمع بقتل طاهر بإشا ركب بجماعته فوابهته وأخذمه معدة من الانكشارية وذهب الميءند أحمد باشآو وقف ين يديه يعاضده وبقويه وأمامحمدعلي والارنؤدفانهم مالكون القامة الكبيرة ويجمعون أمرهم ويراسلون الامراء فلماأصبح ذاك اليومءدي الكثير من المماليك والكشاف الىبر مصر ومروافي الاسواق وعدي أيضامحمد على وقابلهم في برالجيزة ورجع وعدى الكثير منهم من ناحية انبابة ومعهم عربان كشيرة وساروا الىجهةخارج بابالنصرو باب الفتوح وأقامواهناك وأرسل ابراهم بيك ورقة اليأحمد باشايقول فيهاانه بلغناموت لمرحوم طاهر باشاعليه الرحمة والرضوان فانتم تكونون مع أتباعكم الارنؤد حالاواحداً ولانتداخلوا، ممالانكشارية فلماكان ضحوةالنهارذهب حماعة من الانكشارية الي جهة الرميلة فضر بواعليهم من القلعة مدافع فولو او ذهبوا ثم بعد حصة ضربوا أيضاعدة مدافع متراسلة على جهة يتأحمد إشا وكانساكناني بيت على بيك الكبير ؛ لداودية فه: دذلك أخذا مر . في الانحلال و تفرق عنه غالب الانكشار ية البلدية و وانق ان المشايخ لما خرجو امن عنده وركبو الميز الواسائرين الى أن و ملو اجام الغورية فنزلوابه وجاسو اومم في حيرة متفكرين نيما يصنبون فعند ماسمعو اصوت المدانع قاموا والزرقوا وذهبوا الى يوتهم ثمان ابراهم يكأر سلورقة الحأحمد باشاقبيل العصريأمره فيها بسلم الذين قتلو اطاهم بالناو يخرج الي خارج البلد و ١٠ مهلة الي حادي عشرساعة من النهار ولايقيم الحالليل وانخالف فلايلومن الانفسه فلمارأي حال فهسه مضمحلا لميجدبدامن الامتثال

المذكور ون من جامع الظاهروهم بحوالما ثتين وخمسين نفرا بعددهم وأسلحتهم كماهي عادتهم وخلفهم كبراؤهم وهماسمميل أغا ومعهآخر يقالله موسىأغا وآخرفذهبواعلىطاهم باشاوسألوه فيجماكيهم نقال لهم ليس لكم عندي الان وقت ولا بتى وان كان لكم شي مكسور فهو ، طلوب لكم من باشتكم محمد باشا فالحواعليه ذنترفيهم فعاجلوه بالحسام وضر به أحدهم فطيررأ سهور ماها من الشباك الى الحوش وسحبت طوائفهم الالملحة وهاجوافيأ تباعه فوقعالحريق والنهب فيالدارووقع فيااناسكرشات وخرجت العساكر الانكشارية وبأيديهم السيوف المسلولة ومعهم ماخطفوه من النهب فانزعجت الناس وأغلةواالاسواق والدكاكين وهربواللي الدور وأغلقوا الابواب وهملا يعلمون ماالخبر وبعدساعة شاع الحبر وشق الوالى والاغاينادون بالامن والامان حسب مارسم أحمد باشا وكرر وا المناداة بذلك ثم نادوا باجتماع الانكشار يةاابلدية وخلافهم عندأ حمد باشاعلي طائفة الارنؤ دوقئلهم واخراجهم من المدينية فتحز بواأحزابا ومشواطوائف طوائف وتجمع الارنؤدجهة الازبكية وفي بيوتهم الساكنين نيها وصارالانكشارية اذاظفروا بأحدمن الارنؤ دأخذواسلاحه وربماقتلوه وكذلك الارنؤد يفعلون معهم مثل ذلك هذاوالنهبوالحر بقعمال في بيت طاهر باشا وفرج الله عن المعتقلين والمحبوسين على المغارم والمصادرات وبقبت جثة طاهر باشامر مية لم يلتفت اليهاأحد ولم يجسرأ حدمن أتباعه علي الدخول الميالبيت واخراجها ودفنها وزالت دولته وانقضت سلطنته فى لحظة فكانت مدة غلبته ستة وعشرين يوما ولوطال عمر مزيادة علي ذلك لاهلك الحرث والنسل وكان صفته أسمر اللون نحيف البدنأسو داللحية قايل الكلام بالتركى فضلاعن العربى ويغلبعليه لغة الارنؤ دية وفيه هوس وانسلاب وميل للمسلوبين والحجاذبب والدراويش وعمل لهخاوة بالشيخونية وكان ببيت فيها كشيرا و يصعدمع الشيخ عبدالله الكردى الى السطح فى الليل و يذكرمه مم شمر هناك بحريمه وقدكان نزوج بامرأ ذمن نساء الامراء وكان يجتمع عنده أشكال مختلفة الصور فيذكر ممهم و يجالسهم و يظهر الاعتقادفيهم ولمارأوامنه ذلكخرج الكثيرمن الاوباش وتزيا بماسولت لهننسه وشيطانه ولبسله طرطوراطويلاومر قمة ودلقا وعلق لهجلاجل وبهرجان وعصامصبوغة وفيهاشخاشيخ وشراريب وطبلة يدقءابها ويصرخ ويزعق ويتكلم بكامات مستهجنة وألفاظ موهمة بأنهمن أر بابالاحوال ونحوذلك ولماقتلأقام مرمياالى ثانى يوم لم يدفن ثمد فنوممن غير رأس بقبة عند بركة الفيل وأخلف بعض الينكجريةرأ مهوذهبوابهاليوصلوهاالى محمدباشاويأ خذوامنهالبقشيش فلحقهم حجاعة من الارنؤد فقتلوهم وأخذواالرأس منهمو رجعوابهاودننوهامعجثته وكتبأحمد باشامكتو باالي محمد باشايمامه بصورةالو اقمةو يستمجله للحضور وكذلك المحروقي وسميد أغاأرسل كلواحد مكتو بابمني ذلك وظنوا اتمام المنصف ولمانهبوا بينه نهبوا ماجاوره من دورالناس من الحبانية الى ضلع السمكة الحدرب الجماميزثم انأحمدباشا أحضرالمشايخوأ علمهم بماوقع وأمرهم بالذهاب الى محسدعلى ويخاطبوه بآن

منهم و حبسوهم و كذلك عملوا على طائفة البهو دمائة كبس (وفيه) حضراً جمداً غاشويكار الى مصر عبر اسلة من الامراء القبالي (وفي يوم الاربعاء سادس عشرينه) سافرت التجريدة المعينة لمحمد باشا وكبيرها حسن بيك أخوطاهر باشا فنزلوا في مراكب و في البراً يضا (وفي يوم الخيس ) قبضوا على المعلم ملطي القبطي من أعيان كتبة القبط وهو الذي كان قاضيا أيام الفرنسيس فرمو ارقبته عند باب الخرق في ذلك و كذلك قطعواراً س المعلم عنال الصبحاني أخي يوسف العبيجاني من تجار الشوام عند باب الخرق في ذلك اليوم وأقامام مهين الى ثانى يوم (وفي يوم السبت غايته) رجع أحمد أغاشو يكار بجواب من الباشا الي رفقائه وأشيع وصول ابراهم بيك ومن معه الي زاوية المصلوب ووصلت مقدماتهم الى بر الجيزة يقبضون الكلف من البلاد (وفي ) أفرجوا عن يوسف كتخدا الباشابعدان دنع ألم النين كبسا و نزل من القلعة الي داره (وفيه) أرسل ظاهر باشا الى مصطفى افندى راه زالروز المحى الومى والبراهم افندى الوزنامجى وسليمان افندى فأخذوهم عندعبد الله افندى راه زالروز المجى الرومى

استهل بيوم الاحد (في ثانيه) حضرًا لامراء القبالي الى الشيخ الشيمي ( وفي ليلة الار بعاء رابعه ) خنقو ا احمدكتخداعلى باشاختيار الانكشارية ومصطفى كتخداالر زاز كتخداالعزب وكانامحبوسين بالقامةوضر بواوقت خنة همامدفمين في الساعة الثالثة من الليل ورموهما للي خارج ( و في صبحها يوم الاربعاء) حضرجواب من العسكر الذين ذهبوالمحاربة محمد بإشامضمو نه انه انتقل من مكانه وذهب الى جهةدمياط وانه تخلف عنه حماعة منالمسكر الذين معه وأرسلوا يطلبون منهم الامان فلميجاوبوهم حتي يستأذنو افيذلكفا جابهم طاهرباشا بأن يعطوهم أماناو يضمو هماليهم ﴿ وَفِيذَلِكَ اليَّوْمِ ﴾ أشيبع ان طاهر بإشاقاصد انتعدية الي البراافربي ليسلم على الامراء المصرلية وفى ذلك الوقت أمر باحضار حسن أغامحرم فارتاع من ذلك وأيقن بالموت فلماحضر بين يديه خلع عليه فروة و جمله معمار حي باشاوأعطاه ألغي فرا نساواً مره أن يتقيد بتعمير القلمة وماصدق أنه خرج من بين يديه وسكن روعه وفى ذلك الوقت حضراليـه طائفـة من الانكـشارية وهم الذبن كانواحضر وافياً ول المحرم فى النقاير مع الجبخانه ليتوجهواالى الديارالحجازية وأنزلوهم بجامع الظاهرخارج الحسينية وحصلت كائنة محمد باشاوهم مقيمون على ماهم عليه و لماخر ج محمد باشاوظهر عليه طائفة الارنؤ دشميخوا على الانكشارية وصاروا ينظرون اليهم بمين الاحتقارمع تكبرالانكشار يةونظرهم فيأنفس همأنهم فخذالسلطنة وأن الارنؤ دخدمهم وعسكرهم وأتباعهم ولمافردالفر دطاهر باشاو صادرالناس صاريد فع الى طائفة الارنؤ د فيجمأ كيهمالمنكسرة أويحولهم بأوراق علي المصادرين وكلماطلب الانكشارية شيأمن جماكيهم قال لهم ليس لكم عندي شئ ولاأعطيكم الامن وقت ولابتي فان كان لكم شئ فاذهبوا وخذوه من محمد باشا فضاق خناقهم وأوغى صدورهم وبيتواأمرهم معأحمد باشاوالي المدينة فالماكان في هذا اليومركب الجماعة

بماوقع ويأمرهم بانهم يحضرون بالقرب من مصر لربما اقتضي الحال الى المعاونة (وفي يوم الاثنين سابع عشِيره )كتبوا العرضالمحضر بصورة ماوقعوختم عليه المشايخ والوجافلية وأرسلوه الى اسلامبول وآما محمد بأشا المهزوم فانه لم يزل في سيره حتى وصل الى المنصورة وفرد على أهلها تســـ مين ألف ريال وكذلك فرد على ماأ مكنه من بلاد الدقهلية والغربية فردا ومظالموكلفا وصادف في طريقه بعض المعينين حاضرين بمبالغ الفردة السابقة فأخذهامنهم (وفي ليلة الثلاثاء) بعد المغرب ثامن عشر مأرسل طاهرباشا عدة من العسكر فقبضواعلى جماعة من بيوتهم وهم أغاة الانكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز ومصطفىأغا الوكيل وأيوب كتخدا الفلاح وأحمد كتخداعلي والمسيداحمدالمحروقي وخليل افندي كاتب خزنة محمد باشاوأ طلعوهم اليالة لعةوأ صبح الناس بتحدثون بذلك ثم انجماعة من الفقهاء سعوا الى السيد احمد الححر وقي فأنزلوه الى بيته فى ان يوم وعملو اعليه ستمائة كيس ولزم المسكر بيتهوكذلك بقية الجماعة منهم من عمل عليه مائتا كيس وأقل وأكثرو أقامو افي الترسيم (وفي يوم الجمعة حادى عشرينه) ركب طاهرباشا بالموكب والملازمين وصلى الجمعة بجامع الحسين (وفيه) وردت الاخباربان الامراء المصرية رجعوا الي قبلي ووصلوا الى قرب بني سويف (وفيه) تشفع شيخ السادات فيمصطفي أغاالوكيل وأخذه الى بيته وعملوا عليه مائتين وعشم ين كيسافلما كان يوم الاحدأرسل طاهر باشآ يطلب مصطفى أغاالوكيل من عندشيخ السادات فركب معه شيخ السادات وسعيدأغا وكيل دارالسعادةوذهبا يحبته الي بيت طاهرباشا فلماطلعوا اليأعلي الدرج خرج عليهم جماعة من العسكر وجذبو امصطفى أغامن بينهم وقبضوا عليه وأنزلو مالى أسفل وأخذو مالى القلمة ماشياً علىأقدامه فيحنق الشيخ السادات ودخل علي طاهر باشاو تشاجرمعه فاطلعه علىمكتوب مرسل من محمد بإشااليه فقال هذا لا يؤاخذ به وانما يؤاخذاذا كان المكتوب نه الى محمد بإشاثم انحط الامي على أنه لايقتله ولايطلقه ثممان طاهرباشار كبايلا وذهبالى شيخ السادات وأخذخاطره بعدمافزع من حضوره اليه في ذلك الوقت (وفي ثالث عشرينه) أطلعوا يوسف كتجدا الباشا الي القلعـة وألزموه بالوكذلك خزنة كاتب (ونيه) خرج أميرالالزم لملاقاة الحجاج فنصب وطاقه بقبة النصر وأقام هناك (وفيه) حضرهجان على يده مكاتيب مؤرخة في عشرين شهرالحجة مضمونها أنالوها بيين أحاطوا بالديار الحجازيةوان شريف مكةالشريف غالب تداخل مع شريف باشا وأمير الحاج المصريوااشامي وأرشاهم علي أن بتعوقوا معهأياماحتى ينقلماله ومتاعه اليجدة وذلك بعد اختلاف كبيروحلوربط وكونهم يجتمعون على حربه ثمير جعون عن ذلك إلى أن الفقرأيهم على الرحيل فاقاءوا مع الشريف اثني عشر يوما ثم رحلوا ورحل الشريف بعدأن أحرق داره ورحل شريف باشا أيضا اليجدة (ونيه) قبضواعلى أنفار من الوجاقلية أيضا المستورين وطلبو امنهم دراهم وعملواعليطائفة القبط الكتبة خمسمائة كيس بالتوزيع (وفي خاس عشريه) قبضواعلي جماعة

سنوات وقيل أشنع من ذاك فانقل الله منه عباده وسلط عليه جنده وعداكره وخرج مرغوما قليوب ثمسار ليلا الى دجوة فانزل الحريم والاثقيال في ثلاث مراكبوسار هوالي جهة بنها وغالب جماعته تخلفواعنه بمصر وكذلك الكتخدا وديوان افندى والخازندار الذي كان بالقلمة والسلحدار وخليـــل انندي خزنة كاتب ( وفي يوم الاثنين عاشره ) نودي بالامان أيضــا وأن المساكر لابتعرضون لاحد بأذية وكلءن نعرض لهعسكري بأذيةولوقايلة فليشتكه الي القلق الكائن بخطته ويحضره الى طاهر باشا فينتقم له منه (وفي يوم الخيس وقت العصر )حضر الاغاوالوجاقلية الى بيتالقاضي وأعلموه باجتماعهم فيغد عندطاهر بإشاو يتفقون على تلبيسه قائممقام و يكتبون عرض محضر بحاصل ماوقع ( وفي ذلك اليوم ) حضر جعفر كاشف تابع ابر اهيم ييك وبيده مراسلة خطاباللعلماءوالمشايخوقيل انه كان بصرمن مدةأيام وكان يجتمع بطاهر باشآكل وقت بالشيخونية فلما أصبح يوما لجمعة رابع عشره اجتمع للشايخ عند القاضي وركبواصجته وذهبو اعندطاهر بإشاوعملوا ديوآناوأحضر القاضي فروة سمورأ ابسه الطاهر باشاليكون قائممةامحي يحضر له الولاية أويأنى وال وكلموه على رفع الحوادث والمظالم وظنوافيه الحيرية وانفةواعلى كتابة عرضحال بصورة ماوقع وقرؤا المكتوب الذى حضرمن عندالامراءالقبالي وهومشتمل على آيات وأحاديث وكالام طويل ومحصله انهم طائمون وممتثلون ولميحصل منهم تعدو لامحاربة وانمىااذا حضروا الىجهةأو بلدة وطلبوا المرور عليهاأ وقضاء حاجة من بندر منعهم الحاكم والعساكر النيبهاو نابذوهم بالمحاربة والطرد ومع ذلك اذا وقعت بيننامحار بةلايثبتون لناوينهز مون ويفرون وقدتكرر ذلك للرة بعدالمرة ولايخني مابترتب على ذلك مناالنهب والسلب وهتك الحرائر وقدوقع أننالماحضرنابالمنية فحصل ماحصلو بدؤنا بالطرد والابدادوحصل ماحصــل بماذكر وعوقب من لاجني وذنب الرعيةوالعباد في رقابكم وقد التمسنا من ساداتنا المشايخأن يتشفعو الناعند حضرة الوزير ويعطينا مايقوم بؤنتناومعايشنا فاي حضرة الوزير الااخراج امن القطر المصري كليا وبمثم تحذرونا مخالفة الدولة العلمية مستدلين علينا بقوله تعالى أطيموا الله رأطيعوا الرسول وأولى الامرمنيكم ولمتذكر والناآية تدلءلي اننا نخرج من يحت السماء ولاآية تدل على اننائلتي بأيدينا الى التهلكة وذكرتم لناأن حريمنا وأولاد نابمصر وربماتر تب على المخالفة وقوع الضرر بهم وقد تعجبنا ن ذلك فانتاانما تركنا حريمنا ثقة بأنهم في كفالتكم وعرضكم على أن لمروءة تأبي صرف الهمة الميامتداد الايدي للحريم والرجال للرجال علي ان الفلك دوار والله يقلب االليلوالنهار والملك بيدالله يؤتيه من بشاء قلاللهممالك الملك الآية نلماقري ذلك بتفاصيله تعجب السامعون له فكانما كانوا ينظرون من خلف حجاب الغيب وأخذذاك المكتوب طاهر باشاوأودعه فيجيبه ثم قال الحاضرون فمسايكون الجواب قالحتى نتروى فيذلكثم كتب لهمجوابا يخبرهم نيه ثم خرج الى الشرقية فاقام هذاك وحضر الفرنسيس فسكنه سارى عسكر بو نامار ته فعمر فيه أيضا عمارة ولما الله وأقام وكانه كله برعمر فيه أيضا فلم اقتل كله بروتولي عوضه عبدالله ، فرلم بزل مجتهدا في عمارته وغير معاليمه وأدخل فيه المسجد وبني الباب على الوضع الذي كان عليه وعقد فو قه القبة الحكمة وأقام في أركنها الاعمدة بوضع محكم وتقن وعمل السلالم العراض التي يصدعد ونها الى الدو رالعلوى والسفلي ون على عبن الداخل وجعل مساكنه كلها تنفذ الى بعضها البعض على طربتة وضع مساكنه مها والسفلي ون على عبن الداخل وجعل مساكنه كلها تنفذ الى بعضها البعض على طربتة وضع مساكنه واستمريبني فيه و يدمر مدة اقامته الى أن خرج من مصر فلما حضراله ثمانية وتولى على مصر محمد باشا المذكور وغب في سكني هذا المكان وشرع في أنه ميره في المجدم والحيل المرتب لحق المبون عشر قينا تشتغل على الدوام والجميع الاتر تقني البركة حتى ردمواه نها جانبا كبيرا ردما البركة وأمث الها المناه وهو اللبركة وأمث الها المباكرة وانبساط النفس با تساعها واطلاقها وخصوصا ايام النيل حين غيره عتد متى بالماء فتصر بلمة المدة والمناه المناه وقدون القناد بل بدائر ها في جميع قواطين البيوت فيصير لذلك منظر جهيج للاونها والعنالي المقام والما المناه وقدون القناد بل بدائر ها في جميع قواطين البيوت فيصير لذلك منظر جهيج للاونها والمناليا المهارة والماكان ألها المناه المناه وقدون القناد بل بدائر ها في جميع قواطين البيوت فيصير لذلك منظر جهيج المناه ا

\* اذالناس ناس والزمان زمان \* فلاحول ولا قوة الاباللة العلى العظيم اليأن كان ما كان ووقعت هذه الحوادث فتضاعف المسخ والتشويه والعجب اله لما وقعت الحرابة بين الفرنساوية والعثمانية وأهسل مصر وأقام الحرب ستة وثلاثين بوماوهم يضر بون على ذلك البيت بالمدافع والقنابر لم يصبه شيء و لم ينه معجر واحدولما وقعت هذه الحرابة بين الباشا وعسكره احترق وانهدم في ليلة واحدة و كذلك احترق بيت الدفتر دار وهو بيت ثلاثة ولية الذي كان أنشأه رضوان كتخدا الحجافي وكان بيتا عظيما احترق بين آدم في الدقة والصنعه وكله المسله انظير في عمسارته و زخر فته وكلفته وسقوفه من أغرب ماصنعته أيدى بني آدم في الدقة والصنعه وكله منقوض بالذهب و اللاز ور دوالا صباغ وعلى مجالسه العليا قباب مصنعة وارضه كلم بالرخام الماون فاحترق منقوض بالذهب و اللاز ور دوالا صباغ وعلى مجالسه العليا قباب مصنعة وارضه كلم بالرخام الماون فاحترق و دوالفقار المحتسب وأغات الانكشار ية و نادوا بالامان والبيم والشراء في كانت مدة ولا يقهدا الباشا على مصرسنة و ثلاث تأشهر وأحدا وعشر بن بوما و كان سيء انتدبير و لا يحسس التصرف ويحب على مصرسنة و ثلاث تأشهر وأحدا وعشر بن بوما و كان سيء انتدبير و لا يحسس التصرف ويحب سدفك الدماء و لا يتروي في ذلك و لا يضع شياً في محله و ينكرم على من لا يستحق و يبخل على من يستحق و يبخل على من يستحق و يبخل على من يستحق و في آخر مدة مداد داخله الغرور وطاوع قرناء السوء المحدة بن به والنفت الى المظالم والفر دستحق و في آخر مدة مداد داخله الغرور وطاوع قرناء السوء المحدة بن به والنفت الى المظالم والفر دور الدنان والدنس وأهل القري حتي أنه م كانوا حر رواد فائر فردة عامة علي الدور والاماكن بأحرة ثلاث

تلتيهب فيه والدخان صاعد الىءنان السماءحتى لميبق فيه الاالجدران التحتانية الملاصقة المارض واحــــترقتوانهدمت تلك لابنية العظيمة الشــيدة والعالية ومابه من القصور والمجالس والمةاعد والرواشن والشبابيك والقمريات والمناظ والننهات والخزائن والمخادع وكان مذاالبيت سأضخم المبانى المكلفة فانه اذاحلف الحالف انهصرف على عمارته من أول الزمان الى ان احترق عشرة خزائن من المال أواً كثر لايحنث فان الااني لماأ نشأ ، صرف عليه مبالغ كثيرة وكان أصل هذا المكان قصراعمره وأنشأه السيدابراهيم ابن الميدس ودي اسكندرمن فقهاء الحنفية وجعل فيأسفله قباطر وبوائك من ناحية البركة وجملها برسم النزهة لعا. ةالناس فكان يجتمع بهاعالم من أجناس الناس وأولاد البلدئي كثير وبها قهاوى وبياعون ونكهانية وخاني وغبرذاك ويقف عندها مراكب وقوارب بهامن تلك الاجناس فكان بتعبها وبالجسر المقابل لها من عصر النهار إلى آخر الليال من الحظ والنزاهة مالايوصف ثم نداول ذاك القصراً يدي الملاك وظهر على بيك وقساوة حكمه فسدوا تلك البوائك ومنعوا الناس عنها لما كان يتعبها في الاحيان من أجتماع أهل الفسوق والحشاشين ثم اشترى ذلك القصرالامبرأ حمدأغاشو يكآر وباعه بعدمدة فاشتراه الامير محمد بيك الاافي سنةا - دي عشرة ومائتين وألف وشرع في هدمه و أمسمير وانشائه على الصورة التي كان علمها وكان غائباجهــة الثمرقية فرسم اكتخداه صورته في كاغد بكيفية وضعه فحضر ذوالفقار كتخداو هدم ذلك القصر وحفرالجدران ووضع الاساس وأقام الدعائم ووضع سقوف لدور السفلي فحضر عندذلك مخدومه فلربجده علي الرسم الذي حدد ولد فهدمه ثانيا وأقام دعامَّه علي مراده واجم د في عمارته وطلب له الصناع والمؤن والاحجار والاخشاب المتنوعة حتي شحت المؤن في ذلك الوقت وارقف أربعة من أمرائه على أربع جهانه وعمل على ذمة الممارة طواحين الجبس وقمن الجيروأ حضراا بالاط من الجبل قطعا كبارا ونشرها على قباس مطلوبه وكذلك الرخاموذلك خـــلاف انقاض رخام المكان وانقاض الاماكن التي اشتراهاو هدمها وأخذأ خشابها وأنقاضها ونقلهاعلى الجمال وفي المراكب لاجل ذلك فمنهاالبيت الكبير الذي كان انشاه حسن كتخدا الشمراوي على بركة الرطلي وكان بهشيء كيثير من الاخشاب والانقاض والشبابيك والرواشن نقات جميعها الى العصمارة فصاركل من الامراء المشيدين ببنىو بنقل ويبيع ويفرق علي من أحبحتي نموا دورا من جانب تلك العمارة والطاب مستمر حتى أتموه فى مدة يسيرة وركب علي جميم الشبابيك شرائح الزجاج أعلى وأسفل و دوشيء كشير جداوفي المخادع المختصة به الواح الزجاج البلور الكبارالتي يساوى الواحدمنها خمسها تة درهم وهوكشيرأ يضا ثم فرشه جميمه بالبسط الرومي والفرش الفاخرو علقوا بهالستائر والوسائدالمز ركشة وطوالات المراتب كلهامقصبات ونني به حمامين علوياو سفليا الميغير ذلك فماهوالاأن تم ذلك فاقام به نحوء شرين يوما ﴿ ١٧ - جرة ، - ك ﴾

عريانًا وقبضواعلى متشالة بطان وعـــدوا بالغليون الى برانبابة ونهبو امافيـــه وكان بهمال القبطان وذخائره التيجمها من مظالم المراكب والمسافرين والقادمين شيأكشيرا وكذلك ذهبت طائفة منهم المحروقي بالازبكية وهو بيتالبكري القديم وقدكان أخلاه لنفسه وعمره وسكنه بحريه فنهبوا منهشيأ كثيرايفوق الحصر وأخرجوامنهالنساء بعدمانتشوهن أوانتدينأ نفسهن وكذلك بيتحريم الباشا الملاصق له بعدما أرسال الباشاعا كره قبل بيوم فقل منه الحريم عنده بطولهن لاغير ونهبوابيت جرجس الجوهرى وأخذوامنهأشياءنفيسة كشيرة وفراوي مثمنة وحريم بيتالباشالم بتمكنوامنه الابعدانفضاض القضية بيومين يسبب ان المحافظين عليه كانواثمانية عشر فرنساو يافحاصر وافيه هذه المدةحتي خرجوامنه بامان وأماسكان تلك الخطة فانهم كانوا يذهبون الىطاهر باشاأ ومحمدعلي فيرسل معهم عسكرا لخفارتهم حتى ينقلوا أمتعتهم أوما أمكنهم الىجهات بعيدة عن ذلك المحل ليأمنو اعلى أنفسهم من الحرب وهرب المحر وقى وابنه عندالباشا ولاحت لوائح الخذلان على الباشا واستعد للفرار فانه لما بات تلك الليلة لم يجدعا يقاو لاخبز افعاقو اعلى الخيل أر زاوتعشي الباشا بالبقسماط وأرسل الى حارة النصاري فطلب منهم خبزا فارسلواله خبزا فخطفه الارنؤ دفي الطريق ولم يصل اليه ثم ان عسكر الارزؤ داحضروا لهآلة بنبة ووضعوها بالبركة وضر بواجهاعلى بيت الباشاقو قعت واحدة علي الباذا دنج فالتهب فيسه الذار فارادوااطفاه هافلم يجدواسقائين تنقل الماءويقال ان الحازند ارالذي كان بالقامة لما قبضو اعليه التزم لهم الوقت واشتعلت في الاخشاب والسقوف وسرت الى مساكن الباشا فعند دذاك نزل الباشا الى أسفل وأنزل الحريم وعددهن سبع عشرة امرأة فاركبهن بغالاوأمر الدلاة والهوارة إن يتقدموهن وركب صحبتهن المحر وقىوابنه وترجمانه وصير فيهوعبيده وفراشوه وتأخرالباشاحتيأر كبالحريمثم ركب في مماليكه ومن بقي من عسكره واتباعه وركب معه حسين أغاشنن و بعض أغوات وصحبته نلانة هجن وخرج الىجز يرةبدران فعنـــدماأشيـعركو به هجمتعسا كرالارنؤد علىالبيت واشـــتغلوا بالنهبهذا والنارتشتعلفيه وكانركو بهقبيل أذانالعصر منيومالاحدتاسعالمحرم وخرجخلفه عــدةوافرة منعسكرالارنؤد فرجععليهم وهزمهم مرتين وقيـــل ثلاثا وأماالمحروقي ومنمعـــه فانهـ م تشتتو امن بعضهم خلف الدلاة ولم بالحقوهم وانقطع حزام بفلتــ ه فنزل عنهافا دركه العساكر المتلاحة\_ة بالباشافعر وه وشاحوهمو واتباعه وابنسه وأخدذوا منهم محوعشرين ألف دينسار اسلامبولى نقدية وقيال جواهر بنحوذلك فادركهم عمرأغابينباشي المقيم ببلاق فوقعواعليه فامنهم وأخذهممعه الي بلاق و بأنواعنده الى ثاني يوم وأخذلهم أمانا وحضر الى طاهر باشا وقابله وكذلك جرجس الجوهرى ونهبالعسكر بيتالباشا وآخذواءنه شيأ كثيراوبات النار

أركبوا الدفتردار وأخذوه الى بيتطاهم باشا ومعه أتباعه وانهزم الارنؤ دبةمن ثلك الجهة وانحصروا جهةجامعأز بك واشتغلوا بمحار بةالفرقة الاخري وتحققوا الهن يمةوالخذلان وعندماوصلت عساكر الباشاالي بيتالدنثردار والمحروق وييتحريمالباشااشــتغلوابالنهب واخراجالحر يموتركوا القتال ونفرقوا بالمنهو باتوفترت همةالفرقة الاخرى وجريأ كبثرهم ليخطف شيأو يغنم مثالمهموقالوانحن نقائل وغوت لاعلى شي وأصحابنا ينهبون ويغنمون فهزموا أنفسهم لذلك وتراجع الارنؤ دية واشتدت عن يمنهم و رجم البهض منهم على عساكر الباشافهز ، و امن تي منهم وملكوا الجهة التي كانوا أجلوهم عنها فهندذلك ظهرطاهم باشاوركب اليالرميلة وتقدمالى بابالعزب فوجده مفلوقا فعالج الطاقات الصغار التي في حائطً باب المزب القريبة من ألارض المدحدة لرمي المدافع من أسفل فنتح بعضها ودخل منها بمض عسكر فتلاقوامع الارنؤ دالمحانظين داخل الباب فالتف بعضهم علي بعض شم طلمواعند الخازندار وكان عنده ابن أخت طاهر باشاه تمر ضاقب لذلك بأيام وصحبته طائفة أيضافا لتفو اعلى بهضهم وصار وا عصبة وطابوامفاتيح القلعة من الخازندار فرانعهم وارآي منهم العين الحمر اعسامهم المفاتيح ننزلو او فتحوا الابواب الهاهر باشا وحبسوا الخازندار وأنزلوا من القلعة مدافع وبنبات وجبخانه الى الازبكية لجماعتهم وكذلك قيددوا بالقلمة طبحية وعساكر كلذلك ومحمد باشالايدري بشئ من ذاك فلم يشعر الاوالضر بنازلءايه منالقلمة فسأل ماهذا فقيل لهانهم ملكوا القلعة فسقط في بده وعندذلك نزل طاهر باشاءًن القلعــة وشق من وسط المدينة وهو يقول بنفســه مع المنادي أمان واطءئنان افتحوا كاكينكمو بيعواواشتر واوماعليكم بأس وطاف يز ورالاضرحة والمشايخ والحجاذبب ويطلبمنهم الدعاءورفع الناس انتار يس من الطرق وانكفواعن مقارشة العسكر وكذلك لم يحصل أذية من العسكر لاحدمن الرعية وأمروابفت مخابز العيش والمآكل وأخذوا واشنر وإمن غيراجحاف ولابخس فلما علم الباعة منهم ذلك ذهبوا البهم بالميش والكمك والجبن والفطير والسميط وغير ذلك ودخلو افيهم ببيهون عليهم وهميشتر ونءنهم بالمصلحة وصار بعضأ ولادالبلديذهب الىالفرجة ويدخل بينهم ويرمن وسطهم فلا يتعرضون لهمو يقولون نحن مع بعضنا وأنتمر عيذ فلاعلاقة لكم ناو وجدوامع البعض سلاحا ذهب به عند ماأرسل الباشا ونادي على الناس فر دوهم بلطف وكل ذلك على غير القياس وطاهر باشا لمبكن لهشغل الاالطواف بالمدينة والاسواق وخارج البلد ويتول للفلاحين الذين بجلبون الحطب والجلة والسمن والجبن من الارياف كونواعلى ماأنتم عليه وهانوا أسبابكم وبيعوا واشتر واوليس عليكم بأس وحضراليه الوالى فأمره بالمرور والمناداة بالامن لذاس واستمرا لحرب بين الفريقين نهار السبت واشتد ايملة الاحدطول الايل فماأ صبح النهارحتي زحف عساكرا لارنؤد اليجامع عثمان كتخدا والىحارة النصاري من الجهة الاخري وطلعو الى التلول التي بناحية بولاق وملكو ابولاق وهجموا عِلى مناخ الجــال الذي بالقرب من الشيخ فرج فقتلوا من به من عسكر التـكر وروُّهرب من بقي منهم

الحجاورلبيته وهومن الخشب والحجبةمن غيربياض لميكمل فالنهب بالنار فنزل الىأسنل والارنؤد محيطة بهوبات تحت السلالم الي الصباح ونهب العسكر الخزينة والبيت ولم يسلم الاالدفتر دار والاوراق وضعوها في صناديق وشالوها وكان بتداءرمي المدافع وقت صلاة الجمعة وأماأهل البلد فاتهم كانوا متخونين ومتطيرين من قومة أوفزعة تحصل من العسكر قبل ذلك فلماعاين الناس تجمعهم بييت الدفتردار شاعذلك في المدينة ومرالو الى يقول للناس ارفعوامناعكم واحفظوا أنسكم وخذوا حذركم وأسلحتكم فاغلق الناس الدكاكين والدروب وهاجوا وماجو افاما سمعوا ضرب المدافع زاد تطيرهم وتخيلواهجوم العسكرونهب البلدبل ودخول البيوت ولاراد يردهم ولاحا كم ينعهم ونادي المنادى معاشرااناس وأولادالبلد كلمن كان عنده سلاح فليلبسه واجنمه واعندشيخ شايخ الحارات يذهب بكم لي بيت الباشاوحضرت أوراق من الباشالاه ل الغورية ومغار بة الفحامين وتجار خان الخليلي وأهل طولون بطابهم بأسلحتهم والحضور عنده والتحذير من التخلف نذهب بهض الناس فاقاموهم عندبيت حريم الباشا ويت ابن المحروقي المجاور له وه ويت البكري القديم فباتو الملتهم هذاك و حضر حسن أغاو الي العمارة عشاءتلك الليلة وطاف على الناس يحرضهم على القيام ومعاونة الباشا وتجمع بعض الاوباش بالعصى والمساوق وتحزبوا أحزابا وعملوا تتاريس عنـــدرأس الوراقين وجهةالعقادين والمشــهد الحسيني فلمادخل الليل بطل الرمي اليالصباح فشرعوافي الرمي بالمدافع والقنابر من الجهتين وتترست المساكر بجامع أزبك وميت الدفتر دار وبيت محمدعلى وكوم الشيخ سلامة وداخل الناس خوف عظيم من هذه الحادثة وأماالقلعة الكبيرة فان الباشامطمئن من جهتها لانه مقيد بهاالخازندار ومعه عدة من الارنؤدوغ يرهم وفافل أبوابها ولماكان يومالجمعة أمس تاريخه قبل حصول الواقعة وحضرأغات الانكشارية والوجاقلية لاجل السلام على عادتهم ودخلوا عند كتخدا بيك فقال لهم نبهوا على أهل البلد بغلق الدكاكين والاسواق والاستمداد فان العسكر حاصل عندهم قلة أدب فلما طلعواعند الباشا أعلموه بمقالة كتخدابيك فقال لهــم نع فقال له أغات الانكشارية بإسلطنم بذبغي الاحتفاظ بالقامة الكبيرة قبلكل شئ فقال انبهأ الخازندار وأوصيته بالاحتناظ وغلق الابواب فقالله الإغااكن ينبغي أن نترك عند كل بأب ن خارج قدر خسين انكشاريا فقال وايش فائدتهم . ماعليكم من هـــذا الكلام تريدون لفريق عساكري اذهبوا لمــا أمرتكم به وذاك لاجــل انفاذااقضاه وحفرطاهم بإشاأ يضافي ذلك الوقت وهوكالحب ومكمن المداوة فلم يقابله الباشا وأمرهبان يذهب الح داره و لا يقارش فلما كان في صبحها يوم السبت رتب الباشاء سأكره على طريقة الفرنسيس وموالمسمي بالنظام الحيديد فحرجوا بأساحتهم وبنادةهم وخيولهموهم طوابير ومرواحوالي البركة وانقسموا فرقتين فرقةأتت على رصيف الخشاب وفرقة علي جهــة بأب الهواء ليأخذوا الارنؤدية بينهم ويحصروهم من الجهتين فلماحضرت الفرقة التي من ناحية رصيف الخشاب قاتلوا الارنؤدية فعندذلك

أصحابه على ذمته بعرقليل معلوم ويبيعه على ذمته بسعر كثير ان يسافر به الى جهة قبلى وذلك خلاف. ما يأخذه من المراكب التي محمله فاء تنع المتسببون فيه من تجار ته فعز و جوده في آخر السنة حتى بيع الربع بثما نين نصفا من ثلاثة أنصاف وضجت الناس من ذلك فارسل ذلك الملتزم ثلاثة مراكب على ذمته ووسقها ملحاوصار يبيع الربع بعشرين نصفاوينيع ما السبب بثلاثين وهذا لم يعهد فيما نقدم من السنين وعدم أيضا الصابون بسبب تأخر القافلة حتى يسع بأغلي ثمن ثم حضر ت القافلة فاتحل سعرد و تواجد وغير ذلك مما لا يمكن الاحاطة به و ذال الله تعالى حسن العاقبة

﴿ سنة ثمان عشرة وماتتين والف ﴾ ﴿ شهر محرم الحرام سنة ٢١٨ ١ ﴾

استهل بيومالسبت (فيذلك اليوم)وقعت زيجة عظيمة في الناس وحصلت كرشات في مصر وبولاق وأغلق أهل الاسوأق حوانيتهم ورفعوا منهاماخف من متاعهم من الدكا كين و بمضهم ترك حانوته وهرب والبمض سقط متاعه من يده ولم يشمر من شدة مالحقهم من الخوف والارجاف ولم يعلم سبب ذلك فيقال انااسبب في ذلك أن جماعة من كبار المسكر ذهبوا الى الباشا وطلبواجما كيهم المنكسرة وخرجهم نقال لهم اذهبوا الىالدنتردار فذهبوا اليالدنتردار فقال لهمجكينكم عندمحمدعلي فذهبوا الى محمد علي وكانو اوعدوهم بة بض جاء كميتهم في ذلك اليوم فاما ذهبوا الى محمد على قال لهم لمأقبض شيأ فعملوامعه شراسة وضرب بينهم بعض بنادق وهاجت العسكر عندبيت محمدعلي سرششمه فحصلت هذه الزعجةفي.صروبولاق،ثم سكن ذلك بعد أن وعدهم بعدستة أيام (ونيه) و ردت عدة نقاير وبها جبخالة وجملة من المسكر وصحبتهم ابراهيم أغا الذي كان كاشف الشرقية عام أول وكان توجه الي اسلامبول فحضر وصحبته ذلك فحملوا الجبخانه وطلموهااليالقلمة نيقال انهامتوجهةالي جدة بسبب فتنةالحجاز وقيل غير ذلك (وفي يوم الجمعة سابعه ) ثارت العسكر وحضر وا الى بيت الدفتر دار فاجنمعوا بالحوش وقفلواباب القيطون وطردوا القواسة وطلع جمع منهم فوقفوا بفسحة المكان الجالس به الدفتر دارودخل أر بعةمنهم عندالدفتر دارفكلموه في أنج إزالوعد فقال لهمانه اجتمع عندي نحو الستين ألف قرش فاما أن تأخذوها أو تصبروا كم يوم حني بكمل لكم المطلوب فقالو الابد من التشهيل فان المسكر تقاقوا منطول المواعيد فكتبورقة وأرسلهاالى الباشابأن يرسل اليه جانب دراهم تكملة للقدر الحاصل عنده في الخزينة فرجع الرسول وهو يةول لأأدفع ولا آذن بدفع شيء فاماأن يخرجوا ويسافروامن بلدي أولايدهن قتلهم عن آخرهم فعندمارجه مبذلك الجواب قال له ارجع اليه وأخبرهان البيت قدامتلا بالعساكر فوقوكتوانى محصور بينهسم فعندوصول المرسال وقبسل رجوعه أمرالباشا بان يديروا المدافع ويضر بوها علي بيتالدنتردار وعلى المسكر فمايشعر الدفتردار الاوجلةوقعت بين يديه فقام منجلمه الىمجلس آخر وتنابعالرمي واشتعلت النار فياابيت وفيالكشك الذىأنشأه ببيت جدم

عيقال ان فعلهم هذه الفعائل من عوائدهم الخبيثة اذاتاً خرت نققاتهم فعلو اذلك مع العامة على حدةول القائل خلص أرك من جارك وذلك كله بسبب تأخير جماكيهم وقطع خرجهم تحو خسة أشهر والباشا يشوفهم و يقول هؤلاء لا يستحقون فلسا وأىشئ خرج من يدهم وطول المدى نكافهم ونعطيهم ومايسترواأ نفسهم مع الغزالمصرلية ولامرة فلاحاجة لنابهم باليخرجون عني ويذهبون حيث شاؤا فليس منهم الاالرزية والغنطزبة وهم يقولون لانخرج ولانذهب حتى استوفي حقناعلى دو راانصف الفضة الواحد وانشئناأ قمناوان شنناذهبنا \*ومنهااستمر ارالباشاعلي الهمةوالاجتهاد في العمارة والبنا وطلب الاخشاب والمون حتى عن جميع أدوات العمارة وضاق حال الناس بسبب احتياجهم لعمارة أماكنهم التي يخربت في الحوادث السابقة وبلغ سعرالاردب الحبس مائة وعشرين نصفا والحير المخلوط أربعين نصفاوأجرةالمعلم فياليوم خمسة وأربعين نصفا ويتبعه آخرمثل ذلك والفاعل اثنبن وعشرين نصفا وأحدتواأخذا جازة من المعمارجي وهوان الذي يريدبناءولو كانونا لايقدرأ زيأتيه البناءحتي يأخل ورقة من المعمار جي ويدفع عليها خمسين نصفا ولم يزل الاجتهاد في العمارة المذكورة حتي ا قاموا جانبا من القشلة وهي عبارة عن وكالة يعلوها طباق وأسفلها اصطبلات وحولهامن داخل حواصل ومن خارج حوانيت وقهوة فعندماتمت الحوانيت ركبوا عليها درفها وأسكنوا بهاقهوجيا ومزينا من أتباع الباشا وخياطبن وعقادين وسروجية الباشا وغيرذلك لمبكمل تسقيف الطباق وعملوالها بوابة عظيمة بمصاطب وهدمواحائط الرحبة المقابلة لبيت الباشاالخارجة وعمرت وأنشئت بالحجر النحت المدافع العظيمة وبركة الرحبة مثل ذلك وعملوا لهابابا آخر قبالة بابالقشلة بحيث صار بينهاو بنن القشلة رحبة متســـمة يسلك منها المارون الىجهة بولاق علي الجسرالذي عمله الفرنسيس و يخرُّ حون أيضا فيسلوكهم مزبوا بةعظيمة الىطريق بولاق من الجمة الغربية بحائط حجر متصلة من الرحبة حيث البوابة المواجهة للقشلة الى آخر القشلة وعلى هذه البوابة من الجهتين مدافع مركبة على بدنات وأبراج وطيقان مهندمة وبأسفلها من داخل مصطبة كبيرة من حجر وبهاباب يصعدمنه الى تلك الابراج والجبيخانه والعساكر جلوس على تلك المصاطب الخارجة والداخلة لابسـين الاسلحة وبنادقهم مرصوصة بدائر الحيطان وبداخل الرحبة الوسطانية مدافع عظيمة مرصوصة بطول الرحبة يمينا وشمالاوكذلك بداخل الحوش الجوانى الاصلي وأسفل البركة نحو المائتي مدفع مرصوصة أيضا وعربيات وصناديق جبخانه وآلاتحرب وغيرذلك والجبخانهاا كبيرة لهامحل مخصوص بالحوش الداخل الاصلى ولهاخز نةوطبجية وعربجية \* ومنهاانه عدم البصل الاحمر حتى ببعالرطل بسعر القنطار في الزمن السابق وعدم الماح أيضا بسبب احتكاره وعدم المراكب التي تجلبه من بحري لماترتب علمهم من زيادة الجمرك وعدم مكاسبهم فيه لان الذي تولي على جمرك الملاحة صارياً خذه من

وتمنوالهمالغوائل وعصتأ همل النواحي وعربدتالعر بإن وقطعو االطرق وعلمواخيانهم فخانوهم ومكالبتهم فكالبوهم وانتمى عربان الجهة القبلية الى الامراءالمصرلية وساعدوهم عليهم ولمسانحدر الاصاءالىجهة بحرى انضمت اليهم حميع قبائل الجبةاالهر بية والهنادي وهرب البحيرة وخلافهم فلما وقعت الحروب بن الامرا والعشمانيين و كانت الغلبة الامراء والعربان زادت جمارتهم عليهم و رصدوا لهماالموائل رقطعوا عليهم وعلى المسافرين العارق بحراو برافمن ظفر وابه ومانعهم نهبو امتاعه وقتسلوه والاسلبوه وتركوه وفحش الامرجداقبلي وبحرى حتى وقف حال الناس ورضواعن أحكام الفرنسيس \* ومنهاانالباشالماقتل الوالج والمحتسب وعمل قائمة تسعيرة للمبيعات وأن يكونالرطل اثنتي عشيرة. اوقية في جميع الاو زان وا بطلو الرطل الزياتي الذي يوزن به السمن والحبين والمسل واللحم وغير ذلك وهوار بع عشرة أوقية لم بنفذ من تلك الاوامر بي سوي نقص الارطال ولم يزل ذوالفقار محتسبا حتىرتب المقررات علي المتسببين زيادة عن القانون الاصلى وجهل منها قسطا لخزينة الباشا وللكتخدا وخلافهما ورجمت الامورفي الاسمارأ قبحوأغليمما كانت عليه في كل شئ واستمر الرطل اثنتي عشرة أوقية لاغيروكثر و روداًاله لال الممالنيل و رخص سعره او الرغيف علي. قد أر رغيف الغلاء \* ومنها ان الفضة الانصاف العددية صاروا يأخذونها من دار الضرب اول بأول ويرسلونها الى الروم والشام بزيادة الصرف ولاينزل اليااصيارف منها الاالقليل حتى شحت بأبدى الناسجدا ووقف حالهم في شراء لوازمالبيوت ومحقراتالامورو يدور الاندانبالريالأوالمحبوبأ والمجر وهوفي يدمطول النهار فلا يجدمصارفته وأغاقت غالب الصيارف حوانبتهم سببذلك وبسبب أذية المسكر فانهم بأتون البهمم ويلزءونهم بألصارفة نيقول لهااصير فيأليس عندي فضة فلابقبل عذره ويفزع عليه يبطقانهأو بارودته وان وجدعندة المصارفة وكان المحبوب أوالبندقي ناقصافي الوزن لايستقيم في نقصه ولايأ خـــذا لاصرفه كالاواذاا أحترى شيأمن سوقي أعطاه بندقيا وطابباقيه ولميكن عندالبانع باقيه أخذالذي استراه والندقى وذهب ولايقدر السبب على استخلاص حقه منه وان وجدمعه باقي المصارنة وأخذذلك البندقي وقده عندالصراف وكان اقصاوه واله لبلايقدر الصيرفي أنيذ كرنقصه فان قال الهينة مسكذافزع عليه وسبهو بعضهم أدخل أصبعه في عين الصراف وأمثال ذلك \* ومنها شحة المراكب حتى ان المسافو يمك الايام الكثيرة بننظر مركبا نلايجد وربماأ خذوها بمد نمام وسقم افنكتوه وأخذوها وان مرت الحال على الدوام فكان ذلك من أعظم أسباب التعطيل أيضا \* ومنها تسلط العسكر على خطف الناس وشلبهم وقتلهم وخصوصا فيأواخرهذهااسنة حقامتنعتالناسمن الرور فيجهات سكنهم الاأن يكونوافي عزوة ومنعةوقوة ولاتكادتري شخصا يمرفي الاسواق السلطانية من بعسدالمغرب وقبيل العشاء وأذااضطر الانسان المي المرور تلك الاوقات فلابمر الاكالحجازف على نفسه وكانماعلي رأسه الطير

في عمــ ل متار يسومدانع حتى ظن انه صارفي منعة عظيمة فلما أجابهم بالامتناع حضروا الى البلدة وخاربهم أشدالمحاربةمدةأر بعةأيام بلياليها حتي غلبوا عليهمودخلوا البلدة وأطلمقوا نيهاا نار وقثلوا أهام اومابها من العسكر ولم ينج منهم الامن ألتي نفسه فى البحروعام الى البر الآخر أوكاز قد هرب قبل ذلك وأماسليم كاشف فانهم تبضواعليه حياوأ خذوه أسيرا الي ابراهيم بيك فوبخه وأمر بفهربه فضربوه علة بالنبابيت (وفيه) وصلت حجانة من شريف باشا بمكانبة للباشاوالدفتر دار يخبرنهما انهو صل الي الينبيع وهو عازم على الركوب من هذاك على البرليل ولل الحج ويترك أنقاله فتوجه في المرك الى جدة (وفي غايته) وصل ساحدارالباشاو صحبته أغات المقرر الذي نقدمت بشار نه فلماو صلوا الى بولاق أرمل الباشافي صبحهااالهم فركبوا فيموكب اليبيت الباشاوضر بوالهم مدافع وحضر المشابخ والقاضي والاعيان والوجاقات فقري علمهم ذلك وفيه الامر بتشهيل غلال للحرمين والحث والامر بمحارية المخالفين (وفيــه) بعثوانحوألف مزاله حكر الى جهةً سبوط للمحافظة فسار واعلى الهجن من البر الشرقي (ونيه) أرسلوا أوراقاالى التجار وأرباب الحرف بطلب باقي النردة وهوالقدر الذي كان تشفع فيه المحر وقى وأخذوا في تحصيله \*وانقضت هذه السنة ومارقع بها من الحوادث الكلية التي ذكر بعضها وأماالجزئية فلابكن الاحاطة ببعضها فضلا عنكلها اكبثرتها واختلاف جهاتها واشتغال البال عن تتبع حقائقها ونسيان الغائب الاشنع والقبيح بالاقبح فمن الكاية التيءم الضرر بهازياد ذالمكوس اضعاف المعتادفي كل تغرذها باوايابا \* ومنهانو الحالفر دوالسلف والمظالم على أهل المدينة والارياف و-ق طرق الممينين وكلفهم الخارحة عن الحدو المعقول أدني شكوي ولو بالباصل فبمجر دمايأتي الشاكي بمرضحال شكواه يكتبله ورقة ويعين بهاعسكري أواثنان أوأكثر بحسب اختيار الشاكي وطلبه للتشفيمن خصمه نيمجر دوصوله اليالمشكي بصورة منبكرة وسالاح كمثير متقلدبه فلايكون له شيغل الاطلب خدمته ولايسألءنالدعوي ولاعن صورتها ويطلب طلباخارجاءن المعقول كالفقرش في دعوى عشرة قروش وخصوصا اذا كانت الشكوي على فلاح في قرية فيحصل أشنع من ذلك من اقامتهم عندهم وطلبهم وتكليفهم الذبائح والفطور بمايشـــترونه ويقترحونه عليهم وربما يذهب الشخص الذي يكون يينه وينآخر عداوة قديمة أومشاحنة اودعوى قضي عليه فيهابحق من زمان طوبل فيقدمله عرضحال ويعين لهمباشر ابفرمان ويذهب هوفلايظهر ويذهب المعين فيشسغله والمشكي لايرعج الشاكي ولا يدرى من أين جاء ته هذه المصيبة و يمكن أنه من بعد خلاصه من أمر المباشر يحضر الي بيت الباشك ويفحص عن خصمه و يعرنه فينهي دعوا. و يظهر حجته بأنه على الحق وان خصمه على الباطل فيةال لهءين على خصه كأيضا فانأجاب الى ذلك رسم له بفرمان ومعين آخر كذلك والاترك أجروعلي الله ورجم فضاق ذرع الناس من هذه الحال و كره و اهذه الاوضاع وربما قتل الفلاح و ن اللمينين و در بو ا من بلادهم وجلواعن أوطانهم خوف الغائلة ولميزل هذادأبهم حتى نفرت منهم القلوب وكرهمم النفوس

حضروا الىجهة الطائف فخرج اليهمشريف مكة الشريف غالب فيحاربهم فهزه وه فرجيع الى الطائف وأحرق داره التي بهاوخرجهاربا اليءكمة فحضرالوهابيون الىالبلدةوكبيرهم المضايني نسيب الشربف وكان قد حصل بينه وبين الشريف وحشة نذهب مع الوهابيين وطلب من مسعود الوهابي أن يؤمره على المحكر الموجه لمحار بةالشريف ففعل فحاربوا الطائف وحاربهم أهام اثلاثه أيام حتى غلبوا فأخذاا بلدة الوهابيون واستولواعليها عنوة وقتلوا الرجال وأسروا النساء والاطفال وهذادأبهممع السورين عند القنطرة الجديدة فعارضهم الاسطى الحلاق في أخذاافالام فضربوا الحلاق وقتلوه ثم ذهبوا بالغلام الى دارهم بالخطة فقامت في الناس ضِجة وكرشة وحضر أغات التبديل فطلبهم قكر نكوا بالدار وضربوا عليه البنادق من الطيقان فقتلوا من أتباعه غانية أنفار ولميز الوا علي ذلك الى ثاني يوم فركب الباشا في التبديل ومرمن هناك وأمر بالقبض عايهم ننقبوا عليهم من خلف الدار وقبضوا عليهم بعدماقتلواوجرحوا آخرين فشنقوهم ووجدوا بالدارمكاناخر باأخرجوا منهزيادة عن ستين امرأة مقتولة وفيهن من وجدوهاوطفلها مذبوح معهافي حضنها (وفيه) حضرعلى أغاالوالى الى بيت أحمد أغاشو يكاربدرب سمادة وأخرج منه قتلي كـ ثيرة وأمثال ذلك شيُّ كشير ( وفي خامس عشر مأيضا ) أمرالباشاالو جاقاية أن يخرجو اجهةالمادلية لاجل الففر من العربان فانهم فحش أمرهم ومجاسروا في انتعرية والخطف حتى على نواحى المدينة بل وطريق بولاق وغير ذلك فلما كان في ثانى يوم ركب الوجاقاية بأبهتهمو بيارة;ــموحضروا الى بيت الباشا وخرجوامن مناك اليوطاقهم الذي أعدوه لانفسهم خارج القاهرة وشرعوا أيضافي تعمير قصرمن القصو رالخارجة التيخربت أيامالفر نسيس ( وفي نامع عشره ) ما نرجماعة الوجاقلية المذكورين وصحبتهم عدة من العسكر الى جهة عرب الجيزة يسبب اغارة موسى خالدومن ممه على البلاد وقطع الطرق فلاقاهم المذكور وحاربهم وهزمهم الى وردان وذهب هوالى جهة البحيرة ( وفي رابع عشم ينه يوم الاحد ) كان عبدالنصاري الكبير في ليلتها وهي ليلة الاثنين وقع الحريق في الكنيسة التي بحارة الرو، وفي صبحه اشاع ذلك فركب اله اأغات الانكشار بموالوالي وأحضروا السقائين والفعلة الذين يعملون في عمارة الباشاحتي أخذوا الناس المجتمعة بسوق المؤيد بالانماطبين وحضرالباشاأ يضافي التبديل واجتهدوا في اطفائها بالماءوالهدم حتى طنئت في ثاني يوم واحترق به أشياء كثيرة و ذخائرواً متعة ونه.تأشياء وفيه ) وردت أخبار بأن الامراء المصرلية وصلوا الى منية ابن خصيب فارسلوا الى حاكمها بأن بنتقل منها ويعدي هو ومن معه من العسكرالي البرااشرفي حتيانهم بتيمون بهاأياماو يقضون أشغالهمثم برحلون فأبواعلهم وحصنو االبلدة وزادو آفي عمل المناريس وحاكمها المذكور سليم كاشف تابع عثمان بيك الط:برجي المرادي المقتول فانه سالم العثمانيين وانضم البهم فالبسو محاكماعلي المنية وأضافوا اليه عساكر فذهب المهاولم يزل مجتهدا

أحمدباشا والميدمياط وكانوا أرسلوا لهطوخا الثاوأن يحضرو بتوجه لمحافظة مكة وكذلك قلدوا آخر باشوية المدينة يسمى احمد باشاوضمو الهماعسكرا يسافرون صحبتهم للمحافظة من الوهابيين وأخذوا فى التشريل ( و في هذه الايام ) كثرتشكي العسكر من عدم الجامكية والنفقة فانه اجتمع لهم جامكية نحو سبعة أشهر وقدقطع عليهم الباشارو تبهم وخرجهم لفلة الاير ادوكثرة المطلوبات وكراهته لهم فصار كبراؤهم يترددون ويكثر ونمن طالبةالدفتر دارحتى كانيهربمن بيته غالب الايام وأشيع بالمدينة قيام العسكروانهم قاصدون نهبا متعة الناس فنقل أهل الغورية وخلافهم بضائمهم من الحوانيت وامتنع الكثيرمنهم من نتحالحوانيت وخافهم الناسحتي في المرور وخصوصاأوقات المساءفكانوا اذا انفردوا **بأحد**شلحوه من ثيابه ور بماقتلوه وكذلك أكثروا من خطف النساءوالمردان (وفي ليلة الثلاثا<sup>ء ن</sup>امن عشرينه) كان انتقال الشمس لبرج الحل وأول فصل الربيع وفي تلك الاياة هبت رياح شمالية شرقية هبوبا شديدا مزعجا واستمرت بطول الليل وفي آخرالليل قبل الفجر اشتدهبوبها ثم سكنت عندالشروق وسقط تلك الليلة دار بالحبالة بالرميلة ومات بهانحو ثلاثة أشخاص وداران أيضا بطولون وغبر ذلك حيطان وأطارف أماكن قديمة ثم تحو ات الريح غربية قوية واستمرت عدة أيام ومعها غيم ومطر (و فيه) وصل الامراء النصر لية الى الفيوم فأخذواكلفا ودرا هم كثيرة فردوها على البلاد ثم سافروا الي الجهة القبلية ( وفيــ • ) وردالخــبر بأن المراكب التي بهاذخيرة أميرا لحاج بالقلزم المتوحبية الي الينبع والمو يلح غرقت بمانيها ومركب الجم بحي من حملتها (وفيه) حضرمصطفى بينباشا الذىكان أيام الوزير بمصرالي بلييس وهوموجه بطلب مباغ دراهم فأقام ببلييس حق أرساوهاله ثم ذهب الى دمياط و محبته بحوالار بعمائة من الارنؤ دليسافر من البحر (وفيه) توجه المحروقي والكشير من الناس لزيارة سيدى أحمدالبدوي لمولدالشرنبلالية وأخذوه معدة كثيرة من العسكر خوفامن العربا نووصل اليه فرمان بطلب دراهم من أولاد الخادم ومن أولاد البلدفدلواعلى مكان لمصطفى إلخادم فاستخرجوا منه ستة آلاف ريال وطلبوا من كل واحد من أو لادعمه مثلها

﴿شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢١٧ ﴾

استهل بيوم الجمعة (في يوم الاثنين رابعه) قتلو اشخصاء حكريا نصرانيا عند اب الحرق فتله أغات التبديل بسبب انه كان يقف عند باب داره بحارة عابدين هو ورفيقان له و يخطفون من يرجم من النساء في النهار الي أن قبض عليه و هربر فيقاه (وفيه) أيضا أخرجو امن دار بحارة خشقدم قتلى كثيرة نساء ورجالا من فعل العسكر (وفيه) عدي ابر اهيم باشا الي بر الجيزة (وفي يوم الاحدعا شره) كان عيد الاضحي في ذلك اليوم حضر من الامراء القبالي مكاتبة على يد الشين النيومي خطا باللمشايخ فاخدها بختمها وذهب به الى الباشا ففنحها واطاع على مافيها ثم طاب المشايخ فحضر وا اليه وقت العصر وفي يوم الجمعة خامس عشره) حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيهاعن الوها بيين أنهم (وفي يوم الجمعة خامس عشره) حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيهاعن الوها بيين أنهم

عليهمذلك فقالوا انناكتبناءرضحالات فيالسنةالماضية وآخذناسنداتنا ن الدفتردارالمنفصل ودفع لناسنة ستة عشر فقيل لهم انه دنع المكرسنة معجلة والحساب لايكون الامن بوم التوحيه فضجوا من ذلك وكثرافط الناس بسبب ذلك وأكثر وامن التشكي من الدفتر دار (وفي سادسه) اجتمع الكثير من النساءبالجامع الازهر وصاحو ابالمشايخوأ بطلوادر وسهم فاجتمعوا بقبلته ثمركبو اليي الباشانوعدهم بخيرحتى ينظرفي ذلك وبقي الامروهمفى كل يوم بحضرون وكمثراجتماعهـم بالازهر وباب الباشافلم يحصل لهم فائدة من ذلك سُوي أن رسم لهم بمواجب اخرس: تأر يخه معجلة و لم يقبضو امنها الاماقل يسبب تتابع الشرور والحوادث ( وفي حادي عشره يومالسبت ) ارتحل شريف باشا الى بركة الحج نقرائهم من طريق البر وآخر ون من السويس على القلزم ( وفي را بع عشره ) حضر ططريات الي الباشاوعلى يدهم شالات شمر يفةو بشارة بتقريره على السنة الجديدة وزيدله تشريف فترخانية ومعناه م تبة عالية في الوزارة نضر بوا شنكاومدا فع توالية يومين (وفيه ) أشيع انتقال الامرا الصراية من جهة البحيرة وقبلوا الي ناحية الجسر الاسودوأ شيع أيضاأ نجماعة منهم نزلوا بصحبة جماعة من الانكلين الىالبحر فاصدين التوجه الىاسلامبول وانتقل كتخدابيك خلفهم بعساكر مولكن لميتجاسروا واستيلاء عساكر أحمد باشاالجزار عليها وذلك بعدحصاره فيهاســنة وأكثر ( وفي رابع عشره ) حضرك يخدا الباشاونة دمالامراءالمصرلية اليجهة قبلي حتى عدوا الحيزة وحصل منهم ومن المساكر المثمانية الضررالكثيرفي مرورهم على البلاد من التفاريد والكلف ورعى الزروع وقطع ااطرق براوبحرا وكان اغات الجوالي القبلية ودونحيب افندى كتخدا الدفتردار وصحبته أرباب مناصب عدوا الى الجيزة نصاد نوهم وهجمو اعليهم وقتلوا منهم من وجدوه وهرب الباقون فاستولو اعلى خيامهم ووطاقم وكذلك كتخدا الدفتر دارخرج ليمصر القدية متوجها الىالصعيد لقبض الغلال والاموال فاستمر مكانه و تأخر المدم المراكب وخوفامن المذكورين ( وفيه ) وردالخبر بنزول شر بف باشاالي المراكب بالقلزم يوم الخيس سادس عشره (وفي يوم الاربعاء ثاني عشر بنه) طلبوا أيضا خسة آلاف كيس سلفة من التجار ثلاثة آلاف كيس ومن الملتزمين ألفا كيس وشرعو افى توز بعه افانز عجالناس وأغلق أهل الغورية حوانيتهم وكذاخلا فهم وهربأهل وكالة الصابون الى الشام على الهجن واحتفى أكثر الناس مثل السكرية وأهل مرجوش وخلافهم نطابهمالممينوز ولزموا يبوتهم وسمروا مطابخ السكر وكذلك عملوا فردةعلى البلادأعلي وأوسط وأدنى الاعلى خمسمائةر بالروالاوسط ثلثمائة والادني مأنة وخمدون ( وفيه ) تحتق الحبر بنزول طائفة الانكليز وسفرهم من نغرالاسكندرية في يوم السبت حادى عشر ونزل بصحبتهم محمــ دبيك الااني وصحبته جماعة من أنباعه ( وفي خامس عشرينه ) حضر لية السبت الاحديد البصر في غاية العسر والعجب وشهر رجب كان أوله الجمعة وكان عسر الرؤية أيضا وأن الشاهد بذلك لم يتفوه به الاتلك الليلة فلو كانت شهاد به صحيحة لاشاعها في أول الشهر ليوقع ليلة وان التصف التي هيمن المواسم الاسلام يقي محلها حيث كان حريصاعلي اقاعة شعائر الاسلام (وفيه) حضرت جماعة من أشراف مكة وغيرها (وفي خامس عشرينه) حضر خليل افندى الرجائي الدفتر دأر في قلة من أتباعه وترك أثقاله بالمراكب وركب من مدينة فوة وحضر على البرو ذلك بسبب وقوف جماعة من الامراء المصرلية ناحية النجيلة يقطعون الطريق على المارين في المراكب ولماحضر نزل بيهت اسمعيل بيك بالاز بكية (وفي غايته) وقع ماهو أشنع مماوقع في غي نه وفلك ان لية الاثنين غايته كان بالدماء غيم مطبق ومطر ورعد وبرق متواتر وأوقدت قداد بل المنارات والمساجد وصلى انماس التراويج واستمر الحال الى سابع ساعة من الايل واذا بمدافع كثير وشنك من القلعة و لازبكية ولفط الناس واستمر الحال الى بيت الباشا فأرسلهم مالى القاضى فئوقه ول شهادة من القلمة و لازبكية ولفط الناس فذهبوا الى بيت الباشا فأرسلهم وأيدهم وردهم الى القاضى وأنوه بقبول شهادة به فكتبو وأحده والمالى الباشا وقضوا بتمام عدة رمضان أيدهم وردهم الى القاضى وأنوه بقبول شهادة به فكتبو وأحد عاناس في أمر مربح وقضوا بتمام عدة رمضان المعطر فلزم ون ذلك المهر مع بعلوارجب عمانية وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين و منهم الفائم ومنهم الفطر فلزم ون ذلك المهر هو السنة ١٢١٧)

كان أوله الحقيق يوم الثلاثا، وجزم غالب الناس المفطرين بقضاء يوم الاثنين (وفي خامسه) وصلت اثقال خليل افندى الرجائي الدفتر دار (وفيه) طابوا ألف كيس سلامة من انتجار وأرباب الحرف فوزعت وقبضت على يدالسب بدأ حمد المحروقي وهي أول حادث وقعت بقدوم الدفتر دار (وفي يوم الحنيس عاشره) نصب جاليش شريف باشا المعبرع به بالطوح عند بيته بالازبكية وضر بت له النو بة التركية واهدى له الباشاخياما كثيرة وطقما ولوازم (وفي يوم الاثنين افي عشرينه) كان خروج أمير الحاج بالوكب والمحمل المه تاد الى الحصوة وكان ركب المجاج في هذه السب بقالما عظيما وحضرا المكثير من العديد وقرى مصرالبحرية والاروام وغير ذلك حجاج المفارية من البحر وكذلك عالم كثير من الصديد وقرى مصرالبحرية والاروام وغير ذلك (وفي يوم الحميس عشرينه) خرج شريف باشافي موكب جليل افت دى الرجائي الدفتر دار الى دار الشيخ قرفاً قام به الح أن يساقر الى جدة من القلزم وانتقل خليل افت دى الرجائي الدفتر دار الى دار شريف باشا بالازبكية (وفي غابته) حضر أو لا دالشريف سرورش يف مكة هم و با من الوها بيين ليستنجد وابالدولة فتر لوا ببيت المحروقي بعد ماقا بلوا محمد باشا والى مصروشريف باشاوالي جدة

(شهرذي القعدة الحرامسنة ١٢١٧)

احتهل بيوم الار بعاءفيه تقدم الناس بطلب الجامكية فأمرهم الدفتر دار بكتابة عرضحالات فثقل

بخيولهم وكان الالني بطائفة من الاجباد نحوالفلاغائة قريباه فهم وصحبتهم جماعة من الانكليز فلما وأوهم مجتمعين لحربهم قال لهم الانكليز ماذا تصنعون قالو انصدمهم ونحاربهم قال الانكليز ا بظر وا ماتقو لون ان عساكرهم الموجهين اليكم أربعة عشر ألفاو أنتم قليلون فالوا النصر بيدالله فقالوادو نكم فساقوا البهم خيولهم واقتحموا الى الحيالة فقتل منهم من قتل فانهزم الباقون وتركوا الرجالة خلفهم شمكر واعلى الرجالة فلم بتحركوا بشيء وطلبوا الامان فساقوا منهم نحو السبعمائة مثل الاغنام وأخذوا الجبخانة والمدافع وغالب الحملة والانكليز وقوف على علوة ينظر ون الى الفريقين بالنظارات فلما تحقق الباشاذلك الهتم في تشهيل عساكرومد افع وعدوا الى رانبابة و نصبوا وطاقهم هناك وائتقل طاهر باشا الى ناحية الحيزة

فيه شرعوا في عمل ، لماريس جهة الحيزة و قبضوا على اناس كثيرة من ساحل ، صرالقديمة ليسحفوهم في العمل (وفيه) حضرالكذير من العساكر المجاري وجمع الباشا النجارين و الحدادين وشرع في عمل شركفاك فاشتغلوا فيه ليلافها راحتى يمموه في خمسة أيام وجملو ، على الجمال وأنزلو ه المراكب وسفروه الى ده بهور في سادسه ( وفي عاشره ) كتبوا عدة أو راق وختم علمها المشامخ ليرسلوها الى البلاد خطابا بلشارة المحروفي سادسه ( وفي عاشره ) كتبوا عدة أو راق وختم علمها المشامخ ليرسلوها الى البلاد خطابا بعض قرناء الباشا المصرلية وهي بمهني التحذير وانتخويف ان بسالم الامراء المصرلية وخصوصا المغضوب علم مطرودين السلطنة المصادلية وهي بمهني التحذير وانتخويف ان بسالم الامراء المصرلية وخصوصا المغضوب علم مطرودين السلطنة المصرلية وهي بمهني القمح بمائة وعشرين نصفا الاردب واستمرت الغلال معرمة في السواحل والحواصل ورخص سعرها حتى بيبع القمح بمائة وعشرين نصفا الاردب واستمرت الغلال معرمة في السواحل ولا يوجد من يشتريه اوكان شريف افتدى الذير داراً نشأ أر بهة مراكب كبار واستمدادهم ضبعوا فيهم واحتكروها ووقنوا على سواحل النيل يمنمون الصادر والوارد منهم و من عيرهم و أما الباشافانه سيخط على المساكر وصاريله نهم و يشتمهم في غيام وحضورهم (وفيه) حضرت عبره عامة من أشراف مكة وعلما تهاهر و بامن الوها بيين وقصدهم السفر الى اسلام بول يخبرون الدولة بقيام و هابين و يستنجدون بهم لينقذوهم منهم و يبادر و انصرهم عليهم فذه بواالي بيت الباشاوالدفتردار و أكبر البلدو صاروا يحكون و يشكون وتنقل الناس أخبارهم وحكاياتهم

﴿ استهل شهر ومضان المعظم سنة ١٢١٧ ﴾

عمات الرؤية ايلة الاحد وركب المحتسب ومشايخ الحرف على العادة ولم يرا له الال وكان غيما مطبقا فلزم الممام المادة ولم يرا له الاحد وشهدوا أنهم رأ واهلال شعبان ليلة الجمعة فقبله القاضى وحكم مه تلك الليلة على ان ليلة الجمعة التي شهدوا برؤيته فيما لم يكن لله الال وجود البتة وكان الاجتماع المسادس ساعة من ليلة الجمعة المذكورة باجماع الحساب والدساتير المصرلية و الرومية على انه لم يرا الهلال

الي ناحية الجسر الاسود وقطه وا الجسر لاجل تصفية المياه و انحدارها من الماقى لاجل مشي الحافر ثم رجموا الى ناحية المنصورية و بشتيل واستمر خروج الهساكر العثمانية التي كانت جهة قبلي الي بر انبابة وهم كالجراد المنتشر و نصبوا وطاقهم ظاهرانبابة واستمر خروج الهساكر و الطلب و نقل البقسماط والجبخانة على الجمال والحميز ليلا ونهارا وأخدوا المراكب ووسقوها معهم في البحر وغصبو الماوجد و ممن السفن فهراوانتشرت عساكرهم وخيامهم برانبابة حق ماؤا الفضاء بحيث يظن الرائي لهم أنهم متى تلاقوامع الغز المصراية أخذوهم تحت أقدا مهم لكثرتهم واستعدادهم بحيث كان أو ائل المرضي عند الوراريق و آخرهم بالقرب من بولاق النكر و رطولا ثم ان الامم او جموا الحيام و في الى ناحية وردان والطران (وفي يوم الجمعة خامس عشره) انتقل العرضي من برانبابة و حلوا الحيام وفي الى ناحية وردان والطران (وفي يوم الجمعة خامس عشره) انتقل العرضي من برانبابة و حلوا الحيام وفي الى نوم خرجت عساكر خلافهم و نصبت مكانهم وساؤواو خرج خلافهم وهكذاد أبهم في كل بوم والاروقة بالجامع الازهر ففرقت بحسب الاغراض وأنع أيضا بعداً يام بألف أردب أخري فعل بها والاروقة بالجامع الازهر ففرقت بحسب الاغراض وأنع أيضا بعداً يام بألف أردب أخري فعل بها كذلك وأما خطرات من وساوسه \* يعطي و يمتع لا بخلاولاكر ما

(وفي يوم الاحدسابع عشره) وصلت جماعة ططر وأخبروا بتقليدشر يف محمدا فندي الدفتر دار ولاية جدة ( وفي يوم الثلاثا عاسم عشره ) خرج طاهر باشاو نصب وطاقه جهة انبابة للمحافظة وخرجت عساكره و نصيت وطاقاتهم ببرانها به أيضامته عدين عن بعضهم البعض واستمرو اعلى ذلك ( وفي يوم الجمعة ثانى عشرينه ) حضر رجل من طرف الدولة بقال له حجان وهو رجل عظيم من أر باب الاقلام وعلى يده فرمان فارسل الباشاالي شريف افندي الدفتر داروا لقاضى والمشايخ وجمعهم بعد صلاة الجمعة وقرئ عليهمذلك الفرمان وهوخطاب اليحضرة الباشا وملخصه اننااخترناك لولايةمصر أكونك ربيت بالسراية ولمانعلمه منك من العقل والسياسة والشجاعة وأرسلنا اليك عساكركشيرة وأمر زاك بقتال الخائنين واخراج الاربعة أنفار من الاقليم المصرى بشرط الامان عليهم من القتل ولقليدهم مايختارونه من المناصب في غير اقلم مصر واكرامهم غاية الاكرام ان امتثلوا الاوام السلطانية وأطلقنا لك التصرف في الاموال المبرية انفقة العسكر واللو ازم وماعر فناموجب تأخيراً مرهم لهذا الوقت فان كان لقلة المساكر أرسانا اليك الامداد الكثيرة من المساكرأ والمال أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا وكلءن انضم اليهمكان مثلهم ومنشذعتهم وطاب الامان فهو مقبول وعليه الامان الي آخز ماذكر من ذلك المعني ( وفي يوم السبت ثالث عشر بنه )كتبت أوراق بمعني ذلك و ألصقت بالطرقات ( وفي خامس عشرينه ) تواترت الاخبار بوقوع معركة بين العثمانيين والامرا المصرلية بأراضي دمنهور وقتل من العساكر العثمانية مقتلة عظيمة وكانت الغلبة للمصرليين وانتصرواعلى العثمانيين وصورةذلك انهالااتراءي الجمعان واصطفت عساكر العثمانيين الرجالة ببنادقهم واصطفت الخيالة

يركبوز في هيئة وأبهة ممتبرة وكان فيهم جبير ترجمان بونابارته ( وفيه ) و ردت الاخبار بأن الغز القبالي شهبوا بلاد الفيوم وقبضوا أموالها ونهبو اغلالها ومواشيها وحرقوا البلاد التي عصت عليهم وقتلوا ناسها حتى فنلو امن بلدة واحد ذمائة وخمسين نفرا وأما الهثمانية المكائرون بالفيوم فانهم تحصنوا بالبلدة وعملوا لهم متاريس بالمدينة وأقاموا داخلها

## ﴿ شهر رجب الفردسنة ١٢١٧ ﴾

استهل بيوم الجمعة فيهر. وا أساس عمسارة الباشا وكان طلب من الفاحكيين أن يختار واله وقتالوضع الاساس ففعلو أذلك وكان بعدا نني عشهر يوماءن يوم تاريخه فاستبعده وأمر برمي الاساس في الموم المذكور \* و رب النجم بفعل ما يشاء \* ( ونيه ) أحضروا أر بعةر ؤس فوضعت عند بإب الباشا زعمواأنهم من قتلي الغز المصرلية ( وفي خامسه ) يومالئلا ثاءسافرالالجي الفرنساوي وأصحابه فنزلو االى بولاق وأمامهم عاليك الباشا بزينتهم وهم لابسون الزرو خوالخودو بأيديهم السيوف المسلولة وخافهم العبيدالمختصة بالباشا وعلىر ؤسهم طراطيرحمرو بأيديهم البنادق علي كواهلهم فلميزالوا صحبتهم حى نزلوا ببيت راشتوا ببولاق ثمر جمواثم نزلو المراكب الى دمياط وضر بوالهم مدانع عند تعويمهم السفن (وفيه )أشبع انتشار الامراء القبالي اليجهة بحرى وحضروا الياقليم الجيزة وطلبوا منها الكلف . حتى وصلو االى و ردان ( و فيه )حضر محمد كتخد المعر وفبالزر بة الذيكان كتخد االباشا وتقدم أنه كان أمره بالسفر الي قبلي فامتنع وأذن له بالسفر الى البحيرة محافظا فلما تقدم طو ائف الامراء الى بحرى فمرمنهم حماعة قليلة علي محمد كتخداالزر بةالمذكور فلم بتمرض لهم مع قدرته على تعو بقهم فبلغ الباشا ذلك فحقدهاعليه وأرسل اليه وطلبه اليالحضور فحضر فلماكان يوم السبت تاسعه طلبه لباشا فيبكرة النهار فلماأحضرأ مربقتله فنزل بهالعسكرو رموارقبته عندباب الباشا ثم نقلوه الي بين المفارق قبالة حمام عثمان كتخدا فاستمر مرمياعر ياناالي قبيل الظهر ثم ثالوه الي بيته وغسلوه في حوش البيت سكنه ودفنوه وعندموته أرسل الدفتر دار فختم على داره وأخرج حريمه وفي ثاني يوم أحضر وانركته ومتاعه وباعواذلك ببيت الدفتردار ( وفيه ) و ردت مكاتبات من الديار الرومية وفيها الخـــبر بعزل الناس لذلك حزناعظيما فازأه ل مصرلم يروارا حبة من وقت دخول لعثمانية الي مصربل من نحو أر بهينسنةُسوى هذا السنة التي باشر هامو فانه أرضى خواطر الصغير قبل الكبير والنقير قبل الغنى وصرف الجامكية وغلال الانبارعيناوكيلا وكان كثيرا لصدقات ويحب فمل الخسير والممروف وكان مهذبافي نفسيه بشوشاه تواضعا وهوالذي أرسيل يطلب لاستعفاءمن الدفتردارية لمسارأي من اختلال احكام الباشا (وفي يوم الاثنين حادى عشره) عـدى يوسف كـ تخدا الباشاالي بر انبابة وعدي معه الكثير من العسكر ونصب العرضي ببرانبا بة على ساحل البحر وأشيه وصول الامراء

لنابذلك وأخبرواأن جماعةمن الارنؤ دساكنون معهم بأعلى الدارفيحت لمأن ذلك من فعلهم فارسلوا من كشفءن ذلك أو حدوه كماقال المفارية فاطلقوهم بعدهذه الجرسة الشنيعة ومرورهم بهم الى حارة جهة الحيزة الىجهة سكندرية وكذلك جماعة من الأنجليز من سكندرية الى قبلي (وفيه) تداعي مصطنى خادم مقام سيدي أحمد البدوي مع نسيبه سعد بسبب مير اثأخته فقال مصطفى أناأ حاسبه على خمسين ألف ريال فقال سعداً ناأستخرج منهما ثتي ألف ريال بشرط أن تمو قوه هذا وتعطو في خادمه وجماعة من المسكر ففعلو اذلك وعوقوه ببيت السيدعمر النقيب وتسلم سعد خادمه والفسكر وذهببهم اليطند تافعاة بواالخادم فاقوعلي مكانأ خرجوامنه ستةو ثلاثين ألف ريال فرانسه ثم فتيحو ابئرام ردومة بالاتر بة وأخرجوامنهاريالات فرانسه وانصافاوارباعا وفضةعددية كلهامخلوطةبالاتربة وقدركبها الصداوالسواد فاحضروهاوجلوهافيقاعةاليهود ولمبزالوا يستخرجون حتى غلقوامائة وسبعة وثمانين ألف وسبعمائة وكسو راو آخرالامرأخرجوا خبيئة لايعلم قدرها ثم حصل العفو ورجع العسكر وأخذوا كراءطريقهم وأخذوامن أولادعمه عشرة أكياس ( وفي يوم السبت حادى عثمره) كانآخر التميخير فينقل الترابمن العمارة وكانآ خرذلك طائفة الخردةمن الغياش والقرداتية وأرباب الملاعيب وبطل الزمر والطبل واستمر الفعلة فيحفر الاساس ورشح علمهم الماء بأدنى حفر كمون أنذلك فيوقت النيل و البركة ملآنة بالماءحول ذلك ( وفي خامس عشره ) خرجت عساكر ودلاةً يضا وسافر واللي قبلي ( وفي ثالث عشرينه ) سافرعساكر في نحو الاربعــين مركب الىجهة 🤝 البحيرة بسبب عرب بي على فانهم عاثو البلجيرة ودمهور ﴿ ومن الحوادث السهاوية ﴾ ان في تلك الليلةوهي ليلة الاربعاء ثانيءشرينه احمرت السهاءبالسحاب عندغر وبالشمس حمرة مشوبة بصفرة و المجلت وظهر في أثر هابرق من ناحية الجنوب في سحاب قليل متقطع واز داد و تتابيع من غير فاصل حتى كان مثل شعلة الففط المنوقدة المنموجة بالهواء واسنمر ذلك الي النساعة من الليل ثم تحول اليجهة المغرب وتتابع لكن بفاصل علي طريقة البرق المعتاد واستمر الي خامس ساعة تماخذ في الاضمحلال و بقى آثر ه غالب الليل وكان ذلك ليلة سادس عشرين درجة من برج الميزان وحادى عشر بابه القبطى وثامن تشرين أول 'لرومي ولعل ذلك من الملاحم المنذرة بحادث من الحوادث ( وفيه )ورد الحبر بورود مركب من فرانسا وبهاأ لجي وقنصل وصحبته ـ ما عدة فرنسيس فعمل لهـم الانكليز شنكا ومدافع بالاسكندرية فلما كانليلة الثلاثاءئامنءشمرينه وصلذلكالالجي وصحبته خمسةمن أكابر الفرنسيس الميساحل بولاق فأرسل الباشا لملاقاتهم خازنداره وصحبتهءدةءسا كرخيالة وبأيديهم السبوف المسلوله فقابلوهم وضربو الهمدافع من بولاق والجيزة والازبكية وركبوا الى دارأ عدت لهم يحارة البنادنة وحضروا فيصبحهااليءندالباشا وقابلو وقدم لهمخيه لامعددة وأهدي لهم هداياوصار وا

كثير على هيئة اصطفاف الفرنسيس وعملو اله شنكاومدا فعثم أعطاهم المكاتبة بحضرة الجميع فقرؤها ثم تكلم الااني وقال أماقولكم نذهب الى اسلامبول ونقابل السلطان ينه علينا فهله ذابما لا يمكن وان كان مرادهأن ينج علينافاننافي بلاده وانعامه لابتقيد بحضورنا بين يديه وأما بقية اخواننافهم بالخيار ان شاؤا أقاموامه اوالاذهبواوكل انسان أميرنفسه وأماكون حضرة الباشا يعظينا اقطاع اسنا فلايك نهيناه فدا وانمايكنينامن أسيوط اليآخر الصعيد ونقوم بدفع خراجه فان لم يرضوا بذلك فان الارض لله ونحن خلق الله نذهب حيث شـــئنا ونأكل من رزق الله ما بكـفينا و من أني اليناحار بناه حقي يكون من أمرنا مابكون نم استقر وابقنطرة اللاهون وكسر واالقنطرة وشرعوا في قبض الامو ال من بلاد الفهوم فلمارجع ابراهيم كاشف بذلك الجواب ركب الباشافي صبحها الى الآثاو واستعجل العسكر بالذهاب فعدوا الي البراانمر بى وتأخرعتهم عثمان بيك الحسنى والغز المصر لية و باتوا بطرا (وفيه) شنق الباشا رجلاطبحيا في المشنقة التيءند قنطرة المغربي ثم ان عثمان بيك أرسل الي الباشا يطاب حسين أغاشنن ومصطفى أغا الوكيل ليتفاوض.مهما في كلام نأرسل له ابراهيمأغا كاشف الشرقية فاعطاه الخلمة التي خامها عليـــه الباشاو دراهم الترحيلة وقال له سلم على أمندينا وأخبره أني جاهدت الفرنسيس وبلوت معهم ني حضرت بأمان طائعانلم أجاز ولم يحصل ماكنت أؤمله ولميونوا معي وعداوأ نالاأقاتل اخواني المسلمين وأختم عملي بذلك ولاأقم بمصر آكل الصدقة وانمساأذ دب المح في بلادالله وكان في ظن عثمان بكأنه اذا أتي الى مصر على هـنه الصورة يجمه الباشاأ معرالبلدا وأميرا لحاج (وفيه) أمر الباشامحمد كتحدا المعروف بالزر بةبالسفرالي جبة قبلي فالمنتمني من ذلك فامر بقتله فشفع فيه بوسف كتحداالباشا وقال ان له حرمة وقد كان في السابق كتحد األا ننديذا ولايناسب قتله على هدده الصورة فامر بسفره اليجهة البحيرة محافظا فسافر من يومه وأماعثمان بيك فانه ركبو ذهب اليجهمة قبلي مشرقا على غرر الرسم وأشيع ذلك في الناس واله طوا به فلم اتحة قي العثِما نية ذلك رسمو الطو تُف العسكر أن بقيموا منهم طوائف مالة لاع التي على التلول و نصبوا عليها بيارق وأوقفوا حراسا علي أبواب المدبنة يمنعون من يخرج من المدينة منالغز الخيالة والمصرلية فمن خرج الي بولاق أوغيرها فلايخرج الابورقة من كتخدا الباشا (وفي ليلة الجمعة عاتشره) أمر الباشا بكبس بيوت الامراء الحسنية ونهب مابها من الخيول والجمال والسالاح (وفيه حضر) أغات انتبديل الى بيت الخربطلي بعطفة خشقدم و به جماعة من عسكرالمغار بة فكبس عليهم وقبض على حماعة منهم وكتنهم وكشف رؤسهم وأحاطت بهم عساكر ووسحبوهم وأخلفوا ماوجدوه فى جيوبهم على هيئة شنيعة ومروابهم على الغورية ثم على النحاسين وباب الشعرية حتي انتهوا بهمالى الاز بكية على حارة النصاري و دخلو أبهم بيت الباشا وهم لا يملمون لهم ذنبا فلما مثلوا بين يدي كتخداالباشاذ كرلهم أنبجوارهم ديراللنصاري وانهم نتحواطاقاص فيرابطل على الدير فقالو الاعلم 🍁 - جبرتی \_ ث

وماجاور ذلك من البلاد فشرع العثمانية بصرفي تشهيل تجريدة وعسا كر (وفيه) حضرت أيضاعسا كر كثيرة من هبود الاتراك والارزؤد فاحضرو امشايخ الحارات وأمروهم بإخلا البيوت اسكناهم فأزعجوا الكثير من الناس وأخرجوهم من دورهم بالقهر فحصل للناس غاية الضرروضاق الحال بالناس وكل سكنت بهم طائنة بدارأ خربوهاوأ حرقواأ خشابها وطيقانها وأبوابها والفق لمواالي غيرها فيف ملونها كذلك ومن أحكام أودانع عن داره وجنبا الكلام وقيل له عجب كنتم تسكنون الفر نسيس وتخاون لهمم الدوروأ مثال ذلك من الكلام القبيح الذي لاأصل له ولما شرعو افي تشهيد ل التجريدة حصلت منهم أموروأذية في الناسكثيرة فمهاأنهم طابو االحمارة المكارية وأمروهم باحضار ستمائة حمار وشددوا عليهم فى ذلك فقيل انهم الماجمو ها عطو مم أثمانها في كل حمار خسة ريال بعد ته ولجامه مع ان فيها ماقيمنه خسون ريالاخلاف عدته ثمما كفأهم ذلك بل صاروا يخطنون حمير الناس من أولا دالبلسد بالقهر وكذلك حمير السقائين التي تنقل المهاء من الخليج حتى المتنعَت السقاؤن بالمكلية و بالغثمن القر'بة الكمتافي من الخليج عشرة أنصاف فضة و تمدى بالخطف أيضا من ليس بما فرنكانو اينزلون الناسمن على حيرهم ويذهبون باالى الساحة ويبيه ونها والبعض تبعهم واشترى حماره بالثمن في جميع الناس حمير ممفى داخل الدور فكان يأتى الجماعة من العسكرو ينصتون بآذانهـمعلي باب الدار ويتبعون نهيق الحميرو بعض شياطينهم يتف علي الدارويقول زرويكر وهافينهق الحمار فيعلمون به و بطلبونه من البيت فاما أخذوه أو افتداه صاحبه بماأر ادوه وغير ذلك (وفيه) حضرقاضي سكندرية الي مصروذلك انها احضر من اسلامبول طلع الى دار موحضرت اليه الدعاوى فاخذمهم المحصول علي الرسم المماد فارسل اليه الانجلينز ولاموه على عدم حضوره اليهم وقت قدومه وقالو له ان أقمت هذا بتقليد نااياك فلا تأخذمن أحدشياونر تباك ثلانة قروش في كل يوم والافاذهب حيث شئت فحضرالي مصر بذلك البب

﴿ ١٢١٧ ﴾ اثنانية سنة ١٢١٧ ﴾

ق خاهسه سافرت العساكر الى الا مراء القبالي و سافراً يضاعتمان بيك الحسنى و باقي العساكر المهز ولين وأمير العساكر العشمانية محمد على سرشهمه وكان الباشا أرسل ابراهيم كاشف الشرقية بجواب اليهم فرجع في ناه نه بجواب الرسالة وأعطاه الالني ألني ريال وقد م له حصانين و حاصل تلك الرسالة كا تقدم الامان لجميع الامراء المصرلية وانهم بحضر ون الى مصروية يمون بها وله سماير ضيهم من الفائظ وغيره ماعد اللاربعة الامراء وهم ابراهيم يك والالني والبرديسي وأبودياب فانهم مطلوبون الى حضرة السلطان بتوجهون اليه معالا من عليهم و يعطيهم مناصب وو لايات كا يحبون فان لم يرضوا بذلك فيأخذوا اقطاع اسناويقيمون بها نلما وصل ابراهيم أغاللذكور الى أسيوط وأرسل اليهم أرسلو االيه أحداً غاشويكار ومحدكات في الناقي فانتظروه خارج الجبانة فحرج اليهم ولاقوه وأخذوه محتبهم الى عرضهم وأنزلوه وطاق بات به نلما أصبح الصباح طلوه الى ديوانهم في فرووقفت عساكرهم صفو فا ببنادقهم وفيهم وطاق بات به نلما أصبح الصباح طلوه الى ديوانهم في فرووقفت عساكرهم صفو فا ببنادقهم وفيهم

( وفي يوم الا ر بعاه ثاني عشر ه الموافق لسادس مسمري القبطى ) كان و فا النيل المبارك وكسر السد في صبحها يوم الخميس بحضرة الباشا و القاضى و الشنك المه تادوجر بح الماء في الخليج و لم يطف مثل العادة و منعواد خول السفن و المر اكب المعدة للنزهة و ذلك بسبب أذية العساكر العثمانية (وفي منتصفه) حضر قصاد من الططر وعلي بده م مكاتبات من الدولة بوقوع الصلح العام من الدولة و القرانات وعتمان باشا ومن معه من المخالفين على الدولة من جهة الروبلي فعملو اشتكاومدا فع ثلاثة أيام تضرب في كل وقت من الاوقات الحسة ركتبوا أوراقا بذلك وألصقوها في مفارق الطرق والاسواق وقد تقدم مثل ذلك وأظنه من الحيت السيخ وأظنه من الحيت المسلطان و الاخرى معتوقة أخت من وجة فبطان باشا وصحبته ما عدة سرارى فاسكن بن ببيت الشيخ الما السلطان و الاخرى موقد كان عمره قبل حضور من و زخرفه و دونو ما نواع الصباغات و النقوش وفرشوه بالفرش خليل البكري وقد كان عمره قبل حضور من و زخرفه و دونو ما نواع الصباغات و النقوش وفرشوه بالفرش الفاخرة وفرش المحروق مكانا و كذلك جرجس الجوهري فرش مكانا وأحمد بن محرم و اعتنوا بذلك اعتناه زائد احتي ان جرجس فرش بساطامن الكشمير وغير ذلك وعمل وليمة المقد وعقد على الثنتين اعتناه زائد احتياد القاضى والمشايخ وأهدوالكل من الحاضرين بقجة من ظرائف الاقمسة الهندية في آن واحد بحضرة القاضى والمشايخ وأهدوالكل من الحاضرين بقجة من ظرائف الاقمسة الهندية والرومية وعملواشنكا و مية وعملواشنكا و كذلك بعد عدة المالكان والرومية وعملواشنكا و كذلك بعدة المالا و كديك بعدة المالة والتورية وعملواشنكا و كوروك القرائف الاقمالية و المنابعة و أهدوالكل من الحاضرين بقجة من ظرائف الاقمالية و المنابعة و المنابعة و المدالكان و المنابعة و

﴿ واستهل شهر جمادي الاولى بيوم الاثنين سنة ١٢١٧ ﴾

في يوم الاثنين ثامنه شنة واثلاثة من عسا كرالار وام أحدهم بباب زويلة والثانى بباب الخرق والثالث بالازبكية بالقرب من جامع عثمان كتخدا وقتلوا أيضا شخصا بالنحاسين ( وفي يوم الشيلاناء تاسمه ) عمل الباشاديوا تا وفرق الجامكية على الوجاقلية ( وفيه ) وردت الاخبار بوقوع حادثة بين الامراء القبالي والعثمانية وذلك ان شخصان العثمانية يقال له أجدر رموصو فابالشجاعة والاقدام أرادأن يكبس عليهم على حين غفلة ليكون له ذكر ومنقبة في أقرانه فركب في نحو الالف من العسكر المعدودين وكانو افي طرف الجبل بالقرب من الهوفسة قياقرانه فركب في نحو الالف من العسكر المعدودين الجبل واذا بالمصرلية أقبلت عليهم في ثلاثة طو ابير فاحاطو ابهم فضرب العثمانية بنادة علم مطلقا واحدا لاغير ونظر واواذا بهم في وسطهم و تحت سيو فهم نقت كوافيهم وحصدوهم ولم بنج منهم الاالقليل وأخذ لاغير ونظر واواذا بهم في والسير او انجات الحرب بنهم وأحضر واأجدر بين بدي الالفيل فقال له لاى شي تحيرهم أجد والمذكور أسير او انجات الحرب بنهم وأحضر واأجدر بين بدي الالفي فقال له لاى شي مسموك أحد والمراجو على مان ما مهم و من جهة ذلك سموك أحد والمراجو على المنامة وقده والمنامة أسيوطوع وللمراجو عالام اعالقيالي الحري بالمبب في حدى والهم شكوى أهل النواحي من ظامه ( وفي منتصفه ) تواترت الاخبار برجوع الامراء القيالي الحري والهم وصلون الي بني عدى فه بواغلالها ومواشيها وقي ضاوا أموالها وأعطوهم ومولات بختمهم وكذاك الحوارشة وصلون الي بني عدى فه بواغلالها ومواشيها وقي ضوائه والماوا عطوهم ومولات بختمهم وكذاك الحوارشة وصلون الي بني عدى فه بواغلالها ومواشيها وقي في الماه والماء القيالي المناه الواشة وسلون الي بني عدى فه بواغلالها ومواشيها وقي في الماه والماه المواقع ومولات بختمهم وكذاك الحوارشة وصلون المي بن عدى فه بواغلالها ومولات بختمهم وكذاك الحوارشة وسلون المي بناه المواقع المواقع والمواقع والمواقع والمواقع والمولات بختمهم وكذاك الحوارشة والمواقع والمواقع

يه حنفية وفسحة وزخرفوه بالنقوشات والاصباغ ولماكان يوما لجمعمة را بمع عشره حصلت به الجمعية وحضر الباشا والدفتر دار والمشابخ وصلوا به الجمعة و بعدانقضاء الصلاة عقد الشيخ محمد الأمير المالكي درس وظينته وأملى انما يعمرمساجدالله الآية والاحاديث المتعلقة بذلك وتمالمجلس وخلع عليه الباشا بمدذلكخلمة وكذا الامام (وفيه) نصبالباشاخيمة عندببته بقربالهدم يجلسبهاحصة كل يوم لمباشرةالعملور بماباشر بنفسه ونقل بعض الانقاض فلماعابنه الاغوات والجوخدار يةبادر وا الي الشيل ونقلاالتراب بالغلقان قلماأشيع ذلك حضرطاهر باشا وأعيان العسا كرفنقلوا أيضا وطلبوا المساعدة وحضرظائفة من تاحية الرميلة وعرب اليسار ومعهم طبول وزمور فسأل عزذلك فقالله المحتسب ذوالفتارهؤ لاءطائفة منطوائني حضر والاجلالساعدة فشكرهم علىذلك وأمرهم بالذهاب فبق منهم طائنة وأخذوا في شيل التراب الاغلاق ساعة والطبول بضرب لهم فانسر الباشا من ذلك وحسن القرنا المباشا المساعدة وان الناس تحب ذلك فرتبو اذلك وأحضر واقوام أو باب الحرف التيكة بتأيام فردالفر نسيس ونبهو اعليهم بالحضور فأول مابدؤا بالنصارى الإقباط فحضروا ويقدمهم رؤساؤهم جرجس الحوهري وواصف وفلتيوس وممهم طبول وزمور وأحضرلهم ايضا مهتار باشاالنو بةالتركية وأنواع الآلات والمذبين حتيالبرامكة بالرباب فاشتغلو انحوثلاث ساعات وفي ثاني يوم حضرمنهـمأ يضاكذلك ط ئفـة ولماانقضت طوائف الاقباط حضر النصارى الشوام والار وامثم طلبوا أر باب الحرف من المسامين فكان يجتمع الطائبتان والثلاثة و يحضرون معهم عدة من الفعلة يستأجر ونهم ويحضرون الى العمل ويقدمهم الطبول والزمور والحجرية وذلك خلاف مارتبه مهتار باشافيصير بذلك ضجة عظيمة مختلطة من نو بأت تركية وطبول شامية ونقاقير كشوفية ودبادب حربية وآلات موسيقية وطبلات بلدية وربابات برامكية كلذلك في الشمس والغبار والعفار وزادوافي الطنبورنفمة وهي أنهم بعدان يفرغوا من الشفل و يأذنوالهم الذهاب يلزمونهم بدراهم يقبضها مهتار باشابرسم البقشيش على أولئك الطبالين والزمارين فيعطيهم النز راليسير ويأخذ لنفسه الباقي وذلك بحسب رسمه واختياره فيأتى على الطائفة المائة قرش والخمسون قرشا وتحو ذلك نيركب في عانى يومو يذهب الى خطتهم ويلزمهم باحضارالذي قرره عليهم فيجمعونه من بعضهم ويدفعونه واذا حضرت طائفة ولم تقدم بين يديها هدية أوجهالة طولواعلبهم المدة وأتعبوهم ونهروهم واستحثوهم في الشغل ولوكانوامن ذوي الحرف المعتبرة كماوقع لتجاراانمورية والحريرية وإذاقد.وابين أيديهم شيأ خفنو اعليهم وأكر موهم ومنعو اأعيانهم وشيوخهم من الشغل وأجلم وهم بخيمة مهة ارباشا وأحضرهم الآلات والمغاني فضر بت بين أيديهم كماوقع ذلك لليهود واستمر مذا العمل بقية الشهر الماضي الحوقتنا هذافاجتمع على الناس عشرة أشياء من الرذالة وهي السخرة والعونة وأجرة الفعلة والذلومهنة العمل وتقطيع الثياب ودنع الدراهم وشماتة الاعداءمن النصارى وتعطيل معاشهم وعاشرهاآجرة الحمام

من المكوس والمظالم فحرج النادى وقال حسمارسم الوزير محمد باشاوخو وشيداً غابان جميع الحوادث المحدثة بطالة فسمه و ويقول ذلك فاحصر و ووضر بوه ضر باشد يداوى روه على ذلك القول و قالو اله قل في منادا تك حسبارسم ساري عسكر الانكليز (و وقع أيضا) ان جماعة من العسكر أرادوا القبض عني امرأة من النساء اللاتى يصاحبن الانكليز فنه ها منهم عسكر الانكليز فتضار بوامهم فامتنع الانكليز اننان فاجتمع الانكليز وأرسلوا الى خورشيد بان يخرج الي خارج البلدة و يحاربهم فامتنع من ذلك فأر و وبالنز ول من القامة وأسكنو وفي دار بالبلد وه نه واعسكره من حمل السلاح مطلقا مثل الانكليز يقواستمر واعلى ذلك

﴿ واستهال شهر ربيع الثاني منة ١٢١٧ ﴾

فبه حضر أحمد أغاشو يكارمن عندالقبالي ومحمد كاشف صحبته من جماعة الااني ومعهم مكاتبات وأشيع طلبهـم الصلح فأقاه واعـدة أيام محجو بينءن الاجتماع بالناسثم مافر وافيأو اسطه ولم بظهر كيفية ماحصل و بطل سفرطاهرباشا الى الجهةالقبلية ورجع الحداره بمدأيام من رجوعهم (وفيه) عمل مولد المشهد الحسيني ودعا شيخ السادات الباشا في خامسه وتعشي هذا ورجع الى داره (وفيه) نقلدالسيدأ حمدالمحر وقيأ مين الضر بخانه وفرق ذمبا كثيرافي ذلك اليوم بيهت الباشا وعمل لهليلة بالمشهدا لحسيني ودعاالباشا والدفتردار وأعبان الدولة والعلماء وأولم لهموليمة عظيمه وأوقد بالمسجد وقدة كبيرة وقدم للباشا تقدمة وفي صبحها أرسل مع ولده هدية وتعبية أقمشة نفبسة فخلع واحترقت في واقعة الذر نسيس ليبذيها مساكن للعساكر المختصة به و تسمى عندهم بالقشلة وذلك من قبالة منزله من المكان المعروف بالماكت الى جامع عدمان كتخد احيت رصيف الخشاب واهتم لذلك اهنماما عظيما ورسم بعمل فردةعلى البلادأعلي وأوسط وأدني وأرسلوا المعينين لقبض ذلك من البلادمعما الف الحون فيه من الظلم والجور من العما كر والمباشرين وحق الطرق وفردة الانكليز (وفي منتصفه) كملت عمارة مشهدالسيدة زينب قناطر السباع وكان من خبر . أن هذاالمشهد كان أنشأ . وعمره عبدالرحمن كتخدا القازدغلي في جملة عمائره وذلك في سنةأر بموسبمين ومائة وأنف فلم بزل على ذلك اليانظهر به خلل ومال شقه فالتدب لعمارته عثمان بيك الممر وف بالطنبرجي المرادي في سنة. اثنني عشرة ومائنــين وألف فهدمه وكشفأ نقاضه وشرع في ننائه وأقام جدرانه و نصبوا أعمدته وأردواءة دقناطره فحصلت حادثة الفرنسيس وجري ماجري فبقي على حالته الى ان خرج الفرنسيس من أرض مصر وحضرت الدولة العثمانية نعرض خدمة الفيريج الى الوزير بوسف باشا فأمر باتمامه واكماله على طرف الميري ثم وقع التراخي في ذلك الح أن المتقر قدم محمد باشا في و لاية ، صر فاهتم لذلك . فشرعوافيا كالهوتتميمه وتسقيفه وتقيد لمباشرة ذلك ذوالفقار كتخدانتم علي أحسن ماكان واحدثوا

المراكب فيربطونها عندهم وأمثال ذلك ماتتصرعنه العبارة ولمانواترت هذه الاخبار عن الامراء القبالى شرعوا في تسفيرعسا كرأ يضا وسارى عسكر ممطاهر باشاوأ خذ في انتشــهيل والسفر فاما كان يوم الخيس خامس عشره عدى الى البراافري وتبعته المساكر (وفي ذبك اليوم) حضرت مكاتبة م الام اء اله الم الخصه الزالارض ضافت عليهم واضطرهم الحال والضيق وفر اق الوطن الي ماكان منهموانهم فيطاعةالله والسلطان ولميقعمنهم مابوجب بمادهم وطردهم وقتلهم فانهم خدمو اوجاهدوا وقاتلوا مع المثمانية وأبلوامع الفرنساوية فجوزوا بضدالجزاءولايهون بالننس الذل والاقبال على الموت فاماان تعطو ناجهة نتعيش فهاأوتر سلوالناأهانا وعيالناوتشهلو لنامرا كبعلى ساحل القصير فنسافر فها اليجهة الحجاز أوتعينو الناجهة نقمهم انحوخمة أشهرمسافة مانخاطب الدولة في أمرنا ويرجم لنا الْجُوابِ و نعمل بَقْتَضَى ذلك فان لمّ بجبَهُو الشَّيُّ . ن ذلك فيكور ذنب الخلائق في رقا بكم لارقا بناو و رد الخبرعنهمأنهم رحموا القهةرى اليقبلي نلما حضرت تلك المكاثبة فاشتوروا فيذلك وكتبوالهم جواباباه ضآء الباشاوالدفتردار والشايخ حاصله الامان لماعدا ابرآهيم بيك والالغي والبرديسي وأبادياب فلا يمكن أن يؤذن لهم بشي حتى يرسلوا الى الدولة وبأتى لاذن باتقتضيه الآراء وأما بقيتم م فلهم الامان والاذن بالحضورالي مصرولهمالاعزاز والاكرامويسكنون فيما أحبوا من البيوت ويرتب لهم ما يكنهم من التراتيب والالترام وغير ذلك مثل ماوقع لمثمان بيك حسن فانهم رتبوا له خسة وعشربن كبسآني كلشهر ومكنيوه مماطلبه ن خصوص الالتزام ورفعوها عمن كان أخذها بالحلوان ومذه أول قضية شنيه ظهرت بقدوه بم واستمرطا هر باشامة يما بالبرالغربي ( وفي هدا الشهر ) كمل تتميم عمــارة المقياس عليماكان عمره الفرنسيس علي طرف المبرى وأنشأبه الباشا طيارة في علوه عوضا عن الطيار ذالقدية التي هدمها الفر نسبس وأنشأأ بضا مصطبة في مرمى النشاب بالناصرية وجمل فهما كشكا لطيفاهز ينابالاصباغ ودرابزين حول المصطبة المذكورة ﴿ ومن الحوادث بسكندرية ﴾ انه حضر قلبون وفيه مجار و بزرجانية يقال له قليون مهر دارالدولة فارمى بالمينة الغربية وطلعمته قبطان وبنض التجار الى البلدة وأقام نحو يومين أو الانة فطلع رجل نصرانى وأخبر الانكايزانه مات به رجل بالطاعون ومات قبله ثلاثة أيضا فطلبوا القبطان فهرب فارسلواالي المركب وأحضروا اليازجي و تحققوا القضية وأحرقوا المركب بمانيهاوأشهر وا اليازجي وعروه من ثيابه وسحبوه بينهم في الاسواق وكالمروابه علي جماعةمن العثمانية مجتمه بنءلي مصاطب القهاوى بطحوه بين أبديهم وضربوه ضربا شديدا ولم بزالوايفه لمون به ذلك حتى قتلو د (وو قع أيضا) ان خور شيد حاكم الاسكندرية أحدث مظالم ومكوسا على الباعة والمحتر نين نذهب مض الانكلبزيشتري سمكافطاب السماك منه زيادة في الثمن عن المعتاد نقال له الانكليزي لاي شئ تطاب زياءة عن المتاد فعرفه بمأحدث علمهم من المكس فرجع الانكليزي وأخبركبراء فتحمه ققواالقضية وأحضرو المنادى وأمرو بالمنادان بابطال ماأحد نهالمثمانية

وصية مكائبات الحجاج من العقبة وضر بوالحضوره مدافع واخبر وابالا من والرخاء والراحة ذهابا وايابا ومشوا من الطريق السلطاني و تلقيم العربان ونرحوا بهم فلما كان يوم الانتين وصل الحجاج و دخلوا الي مصر (وفي صبحها) دخل امير الحاج و صحبته المحمل (وفي يوم الحميس النع عشرينه) سافر حسين اغاشنن وزين الفقار كتخد و صحبته الحيل كانف لملاقاة عثمان بيك حسن واخلو اله دار عبد لرحمن كتخده بحارة عابدين (وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرينه ) حفر عثمان بيك حسن فارسل اليه الباشأ اعيان اتباعه من الاغوات وغيرهم والجنائب فخضر بصحبتهم وقابل حضرة الباشا و خلم عليه خلعة وقدم له فقدمة وذهب الي الدار التي اعدت له و حضر صحبته صالح بيك غيطاس و خلافه من الامراء البطالين ومهم عوالمائة بن من الغز والمماليك سكن كل من الامراء والمكشاف في مساكن از واجهم فكانواير كبون في كل بوم الى بيت عثمان بيك و يذهبون صحبته الى ديوان الباشاور تب له خسة و عشرين كيسا في كل سهر

## ﴿ واستهل شهر ربيم الأول بيوم الخيس سنة ١٢١٧ ﴾

فيه شرعو افي عمل المولدالنبوي وعملو اصواري ووقدة قبالة بيت الباشاو بيت الدفتر دار والشبيخ البكري ونصبواخيامافي وسط البركة ونودى في يوم الخيس ثاه:ــه بتزين البــــلدونتح الاسواق والحوانيت والسهر بالليل ثلاث ايال او لهاصبح يوم الجمعة وآخرها لاحدا للذ المولداا شريف نكان كذلك (وفي ليلة المولد) حضر الباشاالي بيت الدفتر دا رباستدعاء وتبشى هناك واحتفل إذلك الدفتر دار وعمل له حراقة نفوط وسوار يخحصة من الايل (وفيه) وصلت الاخبار بكثرة عربدة الامراء القبالي ونجمع عليهماليكثير من غوغاءالحرف والهوارة والعربان ووصلو االي غربي اسبوط وخاقهم العسا كرالعثمانية وداخلهم الرعب منهم وتحصن كل فريق في الجية التي هوفيها وانكمشو اعن الاقدام عليهم وهابو القاءهم معماهم عليه من الظلم والفجور والفسق بأهل الريف والعسف بهم وطلبهم الكلف الشاقة والتعقل والحرق وذلك هو السبب الداعي لنفور آهل الريف منهم وانفسامهم الى المصرلية ومن جملة. افاعيلهم التي ضيقت المنانس واحرجت العسدورحتي اعاظم الدولة حجزهم المراكب ومنهم السفار حتى ترمطلت الاسباب وامتنع حضورالغلال من الجهة القبلية وخلت عرصات الغلة والسواحل من الغلال مع كثارتها في بلاد الصعيد ولو لا تشديد الباشافي عدم زيادة سعرا الغلة لغات أسعار واوامر ِ بِأَنْ لَا يَدَخَلُوا الَّى الشُّونُ وَالْحُواصِلَ شَيَّا مِنَ الْغَلَّةِ بِلِّ يَبْاعِمَا يُرْدَعُ لِي الْفَقْرَاءَ حَتَّى يَكُنَّهُ وَا وَفِي كُلُّ وَقَتْ يرسلون أوراقاوفرمانات الى العساكر باطلاق المراكب فلا يتثلون ويحجز الواحدمهم أوالانتان المركبالتي تحمل الالف أردب ويربطونها بساحل الجهةالتي هميها وتستمر كذلك من غير منفعة ور بمامرت بهم المراكب الشحونة بالنلة فيأخذون منها النواتية والريسيد تخده ونهم في مركبهم ويأخذغيرهم المركب فيرمي مابها من الغلال على بهض السواحل از لميجدوا من يشتريه ويأخذون

بولاق أغاوعلى يده مثالات وأوامر وحضرأ يضاعسا كررومية فارسلواعدة منهم الى الجيزة فركب ذلك الاغافى موكب من بولاق الى بيت الباشافخلع عليه وقدم له نقدمة وضر بواله عدة مدافع (وفيه) حضر ططري من ناحية قبلي بالاخبار عماحصل بين العثمانية والمصرلية وطاب جبخانة ولوازمها (وفيه) وصلت الاخبار بأن أحمد باشاأ رســـل عسكرا الي أبي مرق من البر والبحر فاحاطوا بيافا وقطموا عنها الجالب واستمروا على-صاره ( وفيه ) انخذالباشاعسكرامن طائفةالتكرور الذين يأتون اليمصر بقصدالحج نعرضهم اختار مهم جملة وطلبوا الخياطين ففصلوالهم فناطيش قصارامن جوخأحمر وأابسة منجوخ أزرق وصدريات وجميعها ضيقةمقمطة مثل ملابس الفرنسيس وعلى رؤسهم طراطير حمر وأعطوهم سلاحا وبنادق وأسكنوهم بقلعة الجامعالظاهرى خارج الحسينية وجملوا عايهم كبيرا يركب فرساو يابس فروةسموروج عالباشا أيضاالعبيدالسود وأخذهم من أسيادهم بالقهروجملهم طائنةمستقلة وألبسهم شبه ماتقدم وأركبهم خيلاوجعلهم فرقنين صغارا وكباراواختار مهالركوب اذاخرجالي الخلاءوعليهم كبير يعلمهم هيئة اصطفاف الفرنسيس وكيفية أوضاعهم والاشارات بمرش واردبوش وكذلك طلب المماليك وغصب ماوجده منهم من أسيادهم واختصبهم وألبسهم شبه لبس الماليك المصرلية وعمائم شبدعمائم البحرية الاروام ويلكات وشراويل وادخل فيهمماوجده من الفر نسيس وجعل لهم كبيراً يضامن الفرنسيس يعلمهمالكر والفروالرمي بالبنادق وفي بعضالاحيان يلبسون زرديات وخوذاو بأبديهم السيوف المسلولة وسمواذلك كله النظام الجديد

﴿ وَاسْتَهُلُ شَهْرُ صَفُرَالُخَيْرِيومُ الْارْبِعَاءُ سَنَّةُ ١٢١٧ ﴾

(في نانيه) وصل سعيد أغاوكيل دار اسعادة وهو في أسمر في عند الباشا فقابله و خلع عليه وقدم له تقدمة وضر بواله عدة مدافع أيضا (وفي بوم الخيس ناسعه) على الباشا ديواناو حضر القاضى والعلماء والاعيان وقر و اخطاشر يفاحضر بصحبة وكيل دار السعادة بأنه ناظراً وقاف الحرمين وفي يوم الاثنين فالت عشره) قتل الباشائلات أخياص من النصارى المشاهير وهم الطون أبوطاقية وابراهيم زبدان وبركات معم الديوان سابقا وفي الحال أرسل الدفتر دار فيتم على دورهم و املاكم موشر عوافي نقل ذلك الى بيت الدفتر دار على الجمال ليباع في المزاد فبدؤ ا باحضار لركة ألطون ابي طاقية فوجدله موجود كثير من ثياب وأمتمة ومصاغ وجواهر وغيرها وجواري سود وحبوش و ساعات واستسرسوق المزاد في ذلك عدة ايام (وفيه) تواترت الاخبار أن بو نابار نه خرج بعمارة كبيرة ليحارب الجزائر وأنه انضم الى طائنة الفرنسيس الاسبانيول والنام طان وتفرقوا في البحروكثر الانفط بسبب ذلك وامتنع سفر المراكب ورجيع الانكايز الى قلاع لاسكندرية واستمرت هذه الاشاعة مدة أيام تم ظهرعدم سفر المراكب ورجيع الانكار الى قلاع لاسكندرية واستمرت هذه الاشاعة مدة أيام تم ظهرعدم صحة هذه الاخبار وان ذلك من اختلاقات الاذكليز (وفي يوم الحيس سابع عشره) حضر جاويش الحاج

فلماكان بومالجمعة نالت عشره ركبالباشاوصحبته طاهر باشافي نحوالخسين وعدي الي الجيزة بمد الظهر ووقفتءساكر لانكليز صفوفا رجالاوركبانا وبأيديهــم البنادق والسيوف وأظهروا زينتهم وأبهتهم وذلك عندهم من التعظيم للقادم فنزل الباشاو دخل القصر فوجدهم كذلك صفوفا يدهليز القصر ومحل الجلوس فجلسءندهم اعة زمانية وأهدو الههداياوتقادم وعند قيامه ورجوعه ضر بوالهعدة مدافع على قدر ماضر بلم هو عندحضورهم البه فلقد أخبرني بمضخواصهم ان الباشاضر ب لهم سبعة عشر مدفعا والقدعددت ماضربه الانكايز للباشافكان كذلك \* وأخبرني حسين بيك وكيل قبطان باشا وكان بصحبة الباشاعند ذمابه الىالانكايز قالكنا في نحوا لخسين والانكليز فينحوا لخسة آلاف للوقبضوا علينا في ذلك الوقت للكوا الاقليم من غير ممانع فسمحان المنجي من المهالك واذاتأ مل العافل في هذه القضية بري فيهاأ عظم الاعلم ارات و الكرا. قلدين الاسلام حيث مخرالطائفة الذين همأ عداءالملذهذ ولدفع تلك الطائفة ومساعدة المسلمين عليهم وذلك مصداق الحديث الشريف وقوله صلي الله عليه وسلم أن الله يؤيدهذا الدين بالرجل الفاجر نسبحان القادر الفعال واستمرت طائفة كبيرة بالاسكندرية من الإنكليز حتى يريدالله ( وفى ذلك اليوم) سافرت الملاقاة للحجاج بالوش (ونيه) وصلت مكاتبات من أهل القدس ويافا والخليل يشكون ظلم محمد باشا أبجرس قوانهأ حدثعلمهم مظالموتفاريد ويستغيثون برجال الدولة وكذلك عرضوا أمرهم لاحمد بإشاالجزار وحضرالكثيرمنأهل غزةويافا والخليل والرملةهروباءن المذكوروفي ضمن المكاتبات أنهحنر قبورالمسامين والاشراف والشهداءبيافا ونبشهم ورمىءظامهم وشرع يبنى فيالمك الحبانة سورا يتحصن بهوأذن للنصارى بناءدير عظيم لهم مكنهمأ يضاءن مغارة السيدة مريم بالقدس وأخذ منهم مالا عظيمًا على ذاك ونعل من أمثال هذه النعال أشياء كثيرة ( وفيه ) حضر حماعة من العسكر القبالي وصحبتهمأر بمةرؤس منالمصراية ونيهمرأس على كاشف أبي دياب وتواترت الاخبار بوقوع ممركة بين العثمانية والمصرلية وكانت الغلبة على العثمانية وقتل منهم الكثير وذلك عندأر منت ورأس عصبة المصر لية الالغي وصحبته طائفة من الفر نسيس وتجمع علمهم عدة من عسكر الفر نساو بة والعثمانية طـمافى بذلهم وان عثمان بهك حـن انفرد عنهم وأرسل يطلب أمازالهمضر فارسلواله أمازا فحضر الي باشةالصميد وخلع عليه فرو :سمور وقدم له خيارو هدية (وفيه)ورد الخبر بموت محمد باشاتوسون والى جدة وكذلك خازنداره (وفي يوم السبت رابع عشره) شرع الأنكليز المتوج ون الي جهة السويس في تمدية البرائسرقي ونصبو اوطاقهم عندجز برة بدران وبمضهم جهةالعادلية وذدبت طائفة منهمالي جهة البراانر بي. توجهين لي القصير واستمروا يمدون عدة أيام وبحضراً كابرهم عندالباشا وبركبون فيرمون لهم. دافع حال ركوبه. اليأ. اكنهم (وفي بوم الاثنين انيء شرينه) عدي حسين بيك وكيل لماقبطان الى الحيز: وتسلمها من الانكليز وأقام م اوسكر بالقدر (وفي خامس عشرينه) وصل الي ساحل

الامورون غير ، شورة الامراء فكان مجل ما يمقده الامراء الكبار ولمساتح جب بخدو ، ه. قصر الجيزة كان المترجم السان حاله في الامروانه مى وبيده ، قاليد الاشياء الكلية والجزئية ولا يحجب عن ملاقاة مخدو ، ه في أي وقت شاء نيهى اليه ماير يدتنفيذ ، بحسب غرضه و انحذله الباعاو خدما يقضون القضايا ويسعون فى المهمات و يتو - طون لارباب الحاجات ويصانه بم الناس حتى الاكابر ويسعون الى دورهم وصاروا من أرباب الوجاهات والثروات و لم يزل ظاهر الامرنامى الذكر حتى وقمت الحوادث وسائر الفرنساوية و دخل المثمانية و رجع قبو دان باشا الي أبي قير فارسل يطلبه في جهة من استدعاه ما اليه وقبل مع من قتل و دفن بالاسكندرية

## ﴿ مرم الحرام ابتداء سنة ألف ومائتين وسبعة عشر هجريه ﴾

استهل بيوم الاثنين فيه تواترت الاخبار بحصول الصابخ العمومي بين القرانات جميما ورفع الحروب فيما · بينهم (وفيه) ترادفت الاخبار بأمر عبد الوهاب وظهورشاً نه من مدة الاثسنوات من ناحية بجدو دخل في عقيد الله قبائل من المرب كثيرة وبددعاته في أقاليم الارض ويزعم انه يدعو الى كتاب الله سبحانه وتعالي وسنة رسوله ويأمر بترك البدع التي ارتكبه االناس ومشواعله اللي غير ذلك (وفيه) سافر عشمان كتخداالدولة اليالديار الرومية ونزل الى بولاق وضربواله عدة مدافع وأخذ صحبته الخزينة وسافر معدمختار أفندى ابن يريف أفندي دفتر دار مصر (وفي هذه الايام) حصلت أعطار متتابعة وغيام ورعود وبروق عدة أيام وذلك في أوا-ط نيسيان الرومي (وفي ذلك اليوم) نبهو اعلى الوجاة ات والمساكر بالحضور من الفد الى الد بوان الهبض الجامكية فلما كان في صبحها بوم الثلاثا الصبوات و الا جبر اببر كة الازبكية وحضر المساكر والوجاقلية بترتيبهم ونزل الباشاء وكبه الى ذلك الصيوان وهولا بسعلى رأسه الطاخان والقفطان الاطلس وموشه مارالو زارة ووضعو االاكياس وخطنو هاعلى العادة القسديمة فكان وقتا مشهودا (وفي يومالثلاثا تاسمه) حضركبيرالانكلىزمن الاسكندرية ونصبو اوطاقهم ببرانبابة فلما كان يوم الاربعاء يوم عاشوراء عدى كبير الانكليز ومعه عدة من أكابرهم فتهيأ اللاقاته الباشا واصطفت العساكر عندبيت الباشاو وصل الانكليزالى الازبكية وطلعوا الى عندالباشا وقابلوه فخلع عليهم وقدم لهم خيلا وهد بة ثم نزلواور كبواورجعوا الى و طاقهم وعندر كو بهم ضر بوالهم عدة ، مدافع فلم يعجب الباشا ضِربها فأمربحبسالطبجية الكونهم لم يضر بوهاء لي أسق واحـــد (وفيه) و ردت الاخبار بان الانكليز أخلوا القلاع بالاسكندرية وسلموهالاحمد بيكخورشيدوذلك يومالاثنين ثامنه وأبطلواالكرنتيلة أيضا وحصال النهرج للناس وانطلق سببيل المسافرين براوبحرا وأخلذا اباشافي الاهتمام تشهيل الانكليز المسافسرين الى السويس والقصير ومايحتاجون اليمه من الجمال والادوات وجميع ما بلزم ولماحضرا لانكايز الى عند دالباشا فدعوه الى الحضو والى عندهم فوعدهم على يوز الجمة

وغيرها يسرح فيها النظرمن سائرجهاتها وتنشرح النفوس في ارجامها وحسل السواقي في ناحية يجتمع ياهمافي حوض وبأسفله أنابيب تتدفق منهاالمياه الى حوض أمفل نسه وعنده مجلس و الطب العجلوس وتجري بنه المياه الى الحجاري المخفقة المرتف مة ومنها تنصب من مصبات من حجر الى أحواض أسفل منهاصفار وتجري الى مساقي المزارع وعندكل مصب منهامحل لاجلوس وعليه أشجار تظله و بوسطهاً يضاساقية بفوه تين تجري مهاالمياه أيضاو القصرية مرف علي ذلك كله وحول رحبة القصر وطرق الممشاة كروم العنب والتكاءيب وأباح لاناس الدخول اليها والتنزه في رياضها والتفسيع فيغياضها والسروح فيخلالها والتفيؤفي ظلالها وسماها حديقة الصفصاف والآس لمزيريد الحظ والائتناس ونقش ذلك في لوح من الرخام وسمره في أصل شجرة بقرؤ هاالداخلون المهافاقبل الناس على الذهاب اليهااللنزامة ووردواعلها من كل جهة وعملوانيها قهاوى ومساقي ومفارش وأنخاخا يفرشه القهوجية للعامة وقاللا وأباريق واجتمع بهاالخاص والعام وصاربها مغان وآلات وغواني ومظربات والكلري بعضهم بعضاوجمل بهاكرامي للجلوس وكنيفات لقضا الحاجة وجمل للقصرفر شاومسا ندولوازم ومخادع لنفسه ولن يأتي اليه بقصدا النزاهمة من أعيان الامراء والاكابر فيبيتون به الايالي ولايحتاجون لسوي الطعام فيأتي اليهم من دورهم و زادبه االحال حتى امتنع من الدخول اليهاأ هل الحياء والحشمة وأنشأ يجاهها أيضاعلى يسارااسالك الى طربق الحلاء بستانا آخر على خلاف وضعها وأخبرنى المترجم أيضاء ن لفظه انهأ نشأ بستانا بناحية قبلي اعجب واغرب ن ذلك ولمساحضر حسن باشاالجزاير لي الى مصر وخرج منها امراؤها كخلف المترجم عن مخدومه واستقر ؟ صرفقا دوه الامارة والص: جقية في سنة احدي ومائتين وألف فعظمت امرته وزادت شهرته وتقلدامارة الحجمرتين واساأو قعالعثمانية بالامراء المصر ليةماأو قعوه وانفصلوا من حبس الوزير وانضمو االي الانكليز بالجيزة ثم انتقلوا الى جزيرة الذهب وارتحلوا مهاالي قبلي تخلف عنهه ما لمترجم لمرض اعتراه وحضر الي مصرو لازم الفراش ولم يزل حتى مات في يوم الخيس ادس القعدة من السنة وكان يخضب لحيت عبالسوا دمدة سنين رحمه الله مومات ابراهم كتحدا السناري الاسودواصله نرابرة دنقلة وكان بوابافي مدينة المنصورة ونيه نياهة فتداخل في الغزالة اطنين حناك مثل الشابوري وغيره بكتابة الرقي وضرب الرمل وتحوذاك وابس ثيابا يضاثم تعاشر مع بعضهم وركب فرسا وانتقل الى الصعيد مع من اختلط بهرم وتداخل في اتباع مصطفى بيك الكبير ولم يزل حق اعتشر بالاء يرالمذكورو تعلم الاغةالتركية فاستعمله في مراسلاته وقضاياه ننقل تننآ ونهيمة بين الامراء فاراد مراديك قتله فالنجأ ليحسين بيك وخدمه مدة ثم يحيل والتجألي مراديك وعاشره وأحيه ولازمه في الغربة والاسفار وإشــــتهر ذكره وكثرماله وصارله التزام وايه اد و بني دار ، التي بالناصر مة وصرف عليهاأ موالاواشترى الماليك الحسان والسراري البيض وتداخل في القضايا والمهمات العظيمة والامورالجسيمةوصار منأعظم الاعيان المشارا أيهم بمصرونمي ذكر موعظم شأنه وباشر بنفسه

من الشح ﴿ ومات ﴾ الامير عثمان بيك الجو خدار المعروف بالطنبر جي المرادي وهو من مما ايك مراد بيك اشتراه ورباه ورقاه وقلده الامارة والصنجةية في سنة سبع وتسمين و رئة وألف ولما وصل حسن باشاالجزارلي اليمصروخرجمع سيد دوباقي لامراء من مصرعلي الصورة المتقدمة ووقع يدنهم ماوقع من الحروب والهادنة حضرهو وحسين بيك المهروف بشفت وعبدالرحمن بيك الابر اهيمي الي مصر رهاين ولماسافر حسن باشاالي الرومأ خذهم صحبته باغراء اسمهيل بيك فاقاء واهناك ثم نفوهمم الي ليميا فاستمر وابهاومات بهاحدين بيك خشد اشه المذكور ثمر حبع المترجم وعبد الرحمين بيك مدوقوع الطاعون وموت الميمعيل بيك واتباعهما الي مصر الم يز الواحتي حصـــل ماحصل من و رودالفرنسيس وموت، راد ببك في أخريات أيامهم فوقع اختيارية المرادية على تأميره عوضاعن سيده بإنه ارة خشداشه محمد بيك الالتي وانتقل بعشيرته الييالجهة البحرية وانضمو االيءرضي الوزيروو صلوا الى مصر فكازهو وابراهم بيك الااني ثاني اثنين يركبان معاوينزلان معاولم يزلحتي سافر القبودان بعسد مامكر مكره مع الوزير سراعلي خيابة المهمريين فارسال يستدعيه هو وعثمان بيك البرديدي فسافرا امتث الاالام فأوقع بهماما تقدم وقتل المترجم ونجي البرديسي ودنن بالاسكندرية وكانأ مير الابأس به وجيه الشكل عظيم الاحية ساكن الجاش فيه تؤدة وعقل وسبب تلقبه بالطنبر جي أنه كان في عنفو ان أمره مولعا بسماع الآلات وضرب الطنبور ورعاباشر ضربه بيديه مع الانقان لذلك فغلبت عليه الشهررة بذلك ﴿ وَمَاتَ ﴾ الامير مراد بيك المعروف بالصغير و هو من بماليك محمد بك أبي الذهب و التمي الح سليمان بيك الاغا واستمرملاز ماله ومند وبااليه مدة أعوا وكان يمر ف بمر ادكاشف وله اير ادوا مع ومماليك ثم تفلد الامارة والصنجة ية في سنة ست وماثتين والف فز ادت وجاهته ولم يزل كذلك حتى سافر مع عنمان بيك الاشقر وأحمد بيك الحسني مع القبو دان وقتل كذلك بأبي قير و دفن بالاسكندرية (ومات) الا برقاسم بيك أبوسيف وهو مملوك عثمان بيك أبى سيف الذي سافر بالخزينة ومات بالروم وذلك سنة ألنين ومئة وألف ومي آخر خزينة رأيناه اسافرت الى اسلامبول على الوضع القديم وعثمان بيك هذا مملوك عتمان بيك أبى سيف الذي كان من جملة القاتلين لعلى بيك الدمياطي وخليل يبك قطامش ومحمد بيك قطاءش فى ولاية راغب باشا كاتقدم وخدم المترجم مراد بيك وكان يمرف بقاسم كاشف أبي سيف وكانلهأقطاع والتزام وايرادوا شـــتهرذكر هفيأيام مرادبيك وبني دارهالتي بالباصرية وأنفق عليها أموالاحمة وكازلهملكةوفكرةفي دندسة البناءواستأجرقطمة عظيمة من أراضي البركة الناصرية تجاه داره من وقف الولوية وسورها بالبناء وبني في داخ الهاقصر امن خرفا برحبة متسعة وقسم تلك الارض بتقاسيم المزارع وحولهاطرق ممهدة مستطيلة ومجاري للمياءالتي تصل اليهاأيام النيل ومجار أخري عالية مبنيسة بالمؤن والخافق من داخله اتجري فيها المياد من السواقي و يحيط بذلك جميعه أشجار الصفصاف المتدانية القطاف وبدا خـل الكالبركة المنقسمة انتخيل والاشجار ومزار عالمقاثي والبرسم الغلة

و زينة محل تقضى به الحاجات عين أعيان المكاسب والتجارة وزيناً بناء المطالب والاشارة نعنى بذلك فلا ناو فلا نا أسبيغ الله عايم مسوا عليهم حلل الجود والاكرام وأصلح لهم الاحوال و بلغهم الاماني والآ مال و بسط لهم الارزاق و حياهم بلطف الخلاق (أما بعد) بسط كف الرجاء ومد سوا عدا القصد والانتجاء بدعوات مقرونة بالانابة ايس لها حاجب عن أبواب الاجابة فم ايعرض عليكم وينهي بعد السلام اليكم أنه قدوصل الذارقيمكم المكنون الحتوى على الدرالمصون قشممناه في مناف المناف عليه و نسب مناف المناف و كرتم انكم بذاتم المجهود في طلب المقصود الي آخره وله غير ذلك كثير و حاله و فضله شهير ولم يزل على ويفيد و يعيد حتى قطفت يدا لاجل نواره وأطنأت رياح التيبة أنواره وذلك يوم الاثنين رابع عشرين شهر القعدة من السنة (ورث مالشيخ اسمعيل لزرقاني بتوله)

تداولت الايام باله مر واليسر \* وتلك شؤن الحق في مطلق الدهر فكيف أرى قلبي على فقد المه \* حزينا ودمع اله ين من فيضه يجرى فقال لنا في سديد الخلق اسوة \* فقد دمعت عيناه حزيا كاتدرى وهذا الذي أمسى حليف ضريحه \* الى فضله تصبوا لانام مدى العمر المام له فضل الرواية والحجا \* فرنة له عمر في ومن عقله يقرى قوى فهمه صارت بنو رمعيدها \* ترى من بادى الحال عاقبة لام عتبت على الايام في نثر عقدها \* وقد غاب من أثنائه معدن الدر فقالت ومالي ذاك حبر موفق \* أحب القام الله أسرع للاجر نقات أم الك النهم تحف \* في المسطفاه فرد نه ورد نه و الى قصر الحائن يرى وجه العزيز مكانه \* ويبقي حميد افي الترقي عليشر بمقد صارعند مليك \* في المصطفاه فرت من تف ما القدر بمقد ما المدر بمقد بمقد بمنا به بنا بم بمقد ما المدر بمنا به بنا به بنا

ومات الامير عثمان بيك الاشقر الابراه بمي وهومن بماليك ابراه بم يك الكبير الوجود الآن اشتراه ورباه وأعتقه وجه له خازند ار ممدة ثم قالده الامارة واله نتجقية في سنة اثنتين و تسمين و مائة وألف وعرف بالاشقر لشقر ته و الماتقل استانه الى بيت سديده محمد بيك بعطفة قوصون سكن مكانه بدرب الجماه برو و ارائه مماليك وأتباع وانتظم في عداد الامراء وخرج مع سيده في الحوادث و تغرب معه في البلاد القباية و طلع أمير ابالحيح في سنة عشر و مائنين وألف وعاد في أمن وأمان و لما حصلت حادثة الفرنسيس كان هو مع من كان بالبرالغربي و ذهب الي الصديد شم من خلف الجبل و لحق باستاذه بير الشام و لم يزل من رجيع مع أستاذه و الامراء بعجبة عرضي الو زبر في المرة الثانية ثم سافر مع حسين باشا القبود ان فه تل مع من قتل بابي قبر و دفن بالاسكندر بة وكان ذا حشمة و سكون و حسن عشرة مع مافيه القبود ان فه تل مع من قتل بابي قبر و دفن بالاسكندر بة وكان ذا حشمة و سكون و حسن عشرة مع مافيه

## \* عملى مجدالو زيراامزخم \*

ومن نثره ماكتبه تقريظا على الؤلف الذي ألفه العلامة الشيخ عمد عبد اللطيف الطحد لاوي الذي ضاها به عنو ان الشرف للملامة السيوطي قوله حمد الولى يضيق نطاق المنطق عن شكره و يمجز لسان اللسن عن الافصاح بذكره يدني اب الموحد الى فهم ، قامات التوحيد و يعر فه سبل التهجد والتحميد ويسمده بنهاية الوصول الى مقاصد فته الاصول وصلاة وسلاماعلى المحمود بأكمل ثناء الممدوح بأجمل ضياء وسناءوعلى آله وصحبه وأتباعه وأحبابه ماألف كتاب وكللت بجان لربى بلآلي السحاب امابعدفة دسرحت طرفي في رياض هذاااناً ايف الرائق و فرحت بصري بالشاهدة لمحاسن هذا التصنيف الفائق واقتطفت بيدىثمراتأ وراقه واستضأت بأنواراشراقه وحليتسمعى بدر رفوائدهوفكري بغررعو ائده وعرضت لمي فهمي لا لي جواهره فلاحت الميني بدورزُ واهر • فاذا هوعقد نظم ن درر العلوم وتحلت بهغواني الفؤوم رشيق الالفاظ والمعاني رفيق التراكيب والمباني لمينسج ناسج على منواله ولميأت باينع بمثاله قدأ فحم فصحاء لرجال وألقت لهالبلغاء العصىوا لحبال وأعجزالفصحاء كبير أوصغيرا فلايأ نون بثله ولوكان إعضام لبعض ظهيرا ينوق بحسنه كل وألف ويروق برونة ـ • علي كل مصنف جع فيهمن العلوم أشرفها وأشرقها ومن الممارف أرقها وأروقها فهومجموع جامع مانع وروض يافع يانع فلأشكأ نه صنعة قادر وصبغة لبيب ماهر وكيف لا وهوالعلامة الامام الفهامة الهـ. ام المحقق الفاضل المدقق الكاءل جامع شمل المعارف حائر أنواع اللطائف وحيد الكمالات اللدنية ومن يدالحاسن الخلقية والخلقية مولاناالشيخ محمدعهدا للطيف الطحلاوي قابل الله صنيمه بحسن القبول و بلغهمن خــيرالدارين كلمأمول وأدام الكريم النفــم بوجوده وأقام لديه جزيل احسانه وجوده ماكرت اللهالى ومرت لايام وقطر غيث الغمام والحمد للة وحده وصلى اللهوسلم علي من لا نبي بعده \* ومن نثره أيضاهذه المراسلة بسمالله لرحمن الرحيم تحمدك يامن أجريت المقادير على وفق الارادة وجملت المطالب سبباللافادة والأستفادة ونشكرك على ماأوليتنا من سوابخ الاحسان ومنحتنا مسوابق الفضل والابتنان ونصلى و نسلم على نبيك سيدولدعدنان الي آخره \* وأيضاان أحلى ماتحات به تيجان الرُسائل وأعلى ما تجلت به مظاهر المقاص. دوالوسائل وأبهمي مارقمه البنان من بديع المعاني والبيان واشهر مافاهت بهالاقلام وفاحت بهنوافح مسك الحتام اهداء تسليم تفوح فوائح المسك منطيب نشره والوح لواتح الاقبال من وجوه بشرء و تبتسم أنمو را لامانى من شما ال شموله وتتسم اسمات التهانى من اقباله وقبوله واسداء تحيات يعبق شداها ويشرق نور هاو ضياها تنوق الشموس نورا وتروق الخواطرمنها سرورا نقدم ذلك ونهد يه ونظهره ونبديه لحضرة ذوي المهابة والفخار والعلو والاقتدار الجامعين بين المناجر والمفاخر الحائزين لجمال الاولوالآخر الفاطنين بخيرالبلاد القائمينء الحامباد مصابيح الدنياوبهجتها وكواكبالبلاد ونخفتها حماز حرميجبي اليهاشمرات يقول المذول ارجع فانى ناصع \*ورأ بى لا بروي سوى عن مسدد فقات له دعـنى فرأ يـك فاســد \* وقولك بهتان بزور مفـــــد

وله من الضين احشاؤه تتلاهب \* ماالفضاه الهاولايتقارب \* جننه ساهرو حزن جفاه مستمروده مه يتساكب \* ياخليا به من حوادث دهر خاربته فصاريد عي المحارب لو رآه المتيمون الصاحوا \* مالهذا الصدود و ديماقب \* فرعاه الاله من مستمام ماأراد الوصال الا يراقب \* وحبيب عنع ذوج سال \*وطبيب الهجة الصبماطب حسن محسن بذات و فه سال \* كل حسن الذا ته يتناسب \* حيثما وجهه له حسنات ان جني الذنب فه وليس محاسب \* ياغز الارفقا بصب كئيب \* قدنا ه الزمان ممن محابب وخف الله في محبيك و ارحم \* من تلظى وغير شكلك ماحب

ولماعمرالفقير جامع هذه الشوار دداره التي بالصنادقية بالقرب من الاز هر في سنة احدى و تسمين ومائة وأنف عمل المترجم أبياتا و ناو يخارقت بطر ازمج لس المقد الداخل وهي

خليلي هذاالروض فاحتزهوره \*ولاح، لمي الأكوان حة اظهوره

\* وزاد ثناءعبق الجوطيبه \* فنه عبير المسك طاب عبوره

سمافي سما الحرن فانتهج العلا ۞ برفعته وازدادسرا سروره

أَلَمْ تَرَ أَجِسَامُ الوجودَتُرَاقَصَتُ ﴿ وَجَاءُ النَّهَانِي بَاسِمَاتُ تُغُورُهُ

مكان على التقوى نأسس مجــده \* ومن سورالتوفيق والمدي سوره

وفردوس عدن فاحنوح نسيمه \* وحنتـ مولدان النعيم وحوره

ومجلس انس كلمانيه مشرق \* ومقعدصدق قد تسامى حبوره

بناء روق العين حسن حماله \* ورونقه يشفي الصدور صدوره

ومن مجدبانيــه تزايد بهجــة ۞ وفلــد من در المعالي نحوره ٠

عسزيز بني بيت المكارم فانذنت \* أتغني به حمـــ داو مدحاطيو ره

وأحيارسوما لمجد والفخروالتقي \* وزانت باعلام الكمال سطوره

فلازال فيه الفضل تسموشموسه \* وتنموعلي كل البدوربدوره

ودام به ســ مدالــــ مود .ؤ رخا \* حمى العز بالمولي الجبرتي" نوره

وله في صيوان الله

وصيوان حوي عزاو فخرا \* عليه من البهاحسن متمم \* كروض الابس فيه الورق غنت وبلبال السرو رلها ترنم \* علي الايوان يزهو بارتفاع \* و يهـــــز و بالخيام وبالخسيم فتحسبه وذا الاثراق فيه \* سماء الجود قد ظلت مكرم \* يقول الســـهد في تاريخــه بي

وسقي الله عهدنا قطرسحب \* رائةات نجلو المرابع تيه \* مذصفا ودنابر غم حسود مع كيدالمذول ذى النشويه \* يالها ليلة حكت جنة الخلد وفيها مانفسنا تشديمه ليلة الانسهل أهودى أصب \* صبة الوجد دائما تعتريه \* تجمعى شمله بأحمد من قد حمد الله فعل ما يصطفيه \* هاك تجلي اليك خود عروس \* تو بها العز والبها ترتديه

وهي تتلو عليك باخير مولي \* ليسمهري سوى الرضافاء طنيه نزلنا بهذا القصر والنيل تحته \* فللتقصر ف دنعاظ م بالمد مع العالم النحريراً كرم ماجد \* امام هـمام جامع عــــــم فرد فاين ابن هاتي من فصاحة نطقه ﴿ وَابْنُ أُو يُسْلَا يُضَاهِيهُ فِي الزُّهُدُ تأمل فماأثرك مين مشاهد \* وأبصر فماقرب لديه كاالبعد وماهي الاالبخر اكنه حلا \* وماهو الاالبر بالدين والمهد واعني به شيخي البراوي من به \* تحلي زمان العز في الحيد بالعقد فهذا مقام ليس يعطى لغيره \* وحاشاه أن يحصى بسر دولاعد فيا أيها الملتاذان رمت علمه \* تحدث عن البحر الحيط عن الجهد ومن لى وقد فصرت في مدحسيدي \* ومعظم اسنادى وذي الحِل و العقد كذلك مولانا الشريف محمد \* هوالعلوى الاصلقدفاز بالسعد وينسب للمختار أشرف مرسل \* عليه صلاة الله طابت كما انسد اظك تزرى الحسام المهند \* وريقك لايرو به غـير المبرد وطر فك ذاالسفاك قدسفك الدما \*وقدك ذا السفاح في الصب معتدي فياوجهه كم قدهديت لحسنه \* وياشمره كمقدأ ضليت مهندى ومالى لا أصـبو بضوء جبينه \* ولغر شهي باللاّ لي منضد ولام عــــذاريه تدو ر بخـــده ﴿ كَنْمَامَ آسَ مَعْ بْنَفْسَجِ النَّدِي وخضرة ر يحان بمارضـ الذي \* يمارض قابي في هوا مواكبدي يريك ربيعًا بالبها، بناله \* علىوردخديه الزمي المورد أروم حباة وهو يطلب قنالتي \* بسيف معد للقنال ومرصد فياحسن لولاك ماكان محسسن \* أحسن لمضى ساهرالجفن مسهد يبيت يداني أعظم السةم دائمًا \*سلواليله واستشهد واالشهب تشهد و يسندارسال السحاب لدمعــه 💰 مسلسل أحزان بوجدمجدد

وله

وله

خسون نصفاغلا أورخص وزادوا في القبود التي تكتب على المرضح الات المصطلحين عليها بان كتب عليها أيضا قاضى المسكر بعد حسابهم قصدار العلوفة والغلال و يأخذ على كل عثمانى نصفين أو أقل أو أكثر وعلى كل أردب قرشار وميا وكل ذلك حيلة على أخذا لمال بطريق شيطانى وحرروا ماحرروه ودفعو الله السرماد فعوه مقسطا على الجمع والشهور ورضوا بذلك وفرحوا به لظنهم دوامه واستعوضوا الله فيماذه بهم وختموا الدفتر على مقدار ماع مض عليهم وماظهر بعد ذلك لا يعمل به و بذهب في المحلول ولما نقضت هذه السنة الاخرى وافتتح الناس الطلب قيل لهم ان الذي أخذتموه هو عن لشريف افندى الدفتردار في أثرها و وصل خليل افندى الرجائى واضطر بت الاحوال و لم ينه ما القيل والقال كما يأتى

و أما من مات في هذه السنة كلا فأت الشيخ المهدة الامام خاتمة العلماء الاعلام ومسك ختام الجهابذة و و الماه من من انتخر به عصر و على الاعصار و صاح بلبل فصاحته في الامصار يتيمة الدهر و شاء ته و و جه أهل الهصر العالم المحقق والنحر ير المدقق بديم الزمان والتاج المرصع على رؤس الاقر أن الذاظم و النائر الفصيد على الماه و السيخ مصطفى بن أحمد المعروف بالصاوي والده كان من أعيان التجار بمصر و أصل مرباهم بالسويس بساحل القارم و صاوى نسبة الى بلدة بشرقية بلبيس تسمى الصوة و هي على غدير القياس و هي بلدة والده ثم انتقل منها الى السويس وكان يبيع بها الما وولدله بها لمترجم فارتحل به الي مصروسكن بحارة الحديثية مدة وأي بولده المترجم الى الحامم الازهر و اشتغل بالقراءة فارتحل به المي مصروسكن بحارة الحديثية مدة وأي بولده المترجم الى الحامم الازهر و اشتغل بالقراءة في فاط القرآن والمتون و اشتغل بالم وحضر در و س الاشياخ ولازم السيخ عيسي البراوي و تخرج به و مهر و أخر أ الدر و س و ختم الختوم وشهد له الفضلاء وكان لطف الذات مليح الصفات رقيق حواشى الطبع مشارا اليه في الافراد و الجمع مهذب الاخلاق حميل الاعراق اللطف حسواها به والفضل لا يلبس غير جلاا به في الاطف حسما مه لكان للطف و حا

اذانزل بنادار تحلُّت الهموم وارتفع من اخلاف اخلاقه بنت الكر وم تقاريره ، ذبة رائقة وتحاريره فائقة ذهنه وقادو نظمه مستحاد (فمن نظمه قوله)

أقبل الانس يجتلى بسرور \* وتولى الحزن الذي تحن فيه \* وتناءت همومنا بعد قرب وتناهت لذات مانرنجيه \* واجتمعنا بليلة هي تزري \* بالضحى اذصحا وماقد يليه ودت الشمس أن يكون لهامشل ضيا حسنها في ترتضيه \* واجتلو ناالمدام اشهي مدام مع نديم ياحسن مانجة ليه \* حيث كان أكو ابنا كنجوم \* كل قد شربتها قات ايه واحتسينا كاساتها فطربنا \* بشذاها وراق مانحتسيه \* واجتنينا من نظم در حبيب نثره رائق كمرة فيد م فرعي الله ليلة قد تقضت \* بالهنا والمب وعن وتيه نثره رائق كمرة فيد م سه فرعي الله ليلة قد تقضت \* بالهنا والمب وعن وتيه

ورجيع بهاالي بيت الدفتر دار فمند ذلك يطلبون منه ماثقر رعليها فيدفعه عن تلك السنة ثم يكتبون له مندا جديدا ويطالب بمصروفه أيضا وهوشئ له صورة أيضا فلا يجد بدا من دفعه و لا يزال كذلك يغدو ويروح مدة أيام حي يتم له المراد \*و منها المعروف بالجامكية ومرتبات الغلال بالانبار وذلك أن من جملة الاسباب في رواج حال أهل مصرالمتوسطين وغناهم ومدار حال ماشهم وايرادهم في السابق هـ ذان الشيآن وهما الجامكية والغلال التي بقال لها الجرايات وتبها المالك السالفة من الاموال المـ يرية للمساكر المتسبة للوجاقات والمرابطين بالقلاعال كائنة حوالى الاقليم ومنها ماهو الاينام والمشايخ والمتقاءدين ونحوهم وكانت منأروج الايرادلاهل مصر وخصوصا أمل الطبقة الذين ليس لهم اقطاع ولازراعات ولأنجارات كاهل المهرومساتيرا ولادالبلد والارامل ونحوهم وثبت وتترراير ادها وصرفها فيكل ثلاثة أشهرمن أول القرن العاشر الى أواخر الثانى عشر بحيث تقرر في الاذهان عمم اختلالها أصلا ولماصارت بهده المثابة تناقلوها بالبيع والشراء والفراغ وتغلوا فيأثمانها ورغبوا ورتبوهما على جهات الخسيرات والصهار يج والمكاتب ومصالح المساجد ونفقات أهل الحرمين وبيت أهل المقدس وأفتى العالماء بصحةوقفها لعلمة عدم تطرق الخلل فلما اختلت الاحوال وحدثت الفتن وطمع الحكام والولاة فى الاموال الميرية ضعف شأنها ورخص سعرها وأنحط قدرها وافتقر أربابها ولم تزلفي الانحطاط والتسفل حتى بيعالاصلوالايراد الغبنالفاحش جدا وتربطل بسبب ذلك متعلقاتها ولم بزل حالها في اضطراب اليرأن وصل هؤلاء القادمون وجلس شريف انتسدي الدفتردار المذكور ورأي الناس فيسه مخايل الخيرلما شاهدو. فيسه من البشاشة واظهارالرفق والمكارم عرض انناس عليه شأن العلوفة المذكورة والغلال نلم بمانع فى ذلك وكتب الاذن على الاوراق كعادته وذهب بهاأر بإبهاالى دبوان الكتبة وكبيرهم يمم حسن انندى باش محاسب وهومن العثمانيين عارض في حسابها وقال ان العثماني اسم لوا -\_دالاقجة وصرفه عندنا. بالروم كل ثلاثاً حِجّات بنصف فضة وما في دفاتركم يزيدفي الحساب الثاث فمورض وقيــل له ان الاقجة المصري كل اثنين بنصف بخلاف اصطلاح لر وموهذا أمر تداولناعليه من قديم ولم يزل حتى فقد ذلك المشروع ومشواعلي فقدالثلاث ورضي الناس بذلك لظنهمر واجالباقي وعندا سيتقرار الامر بذلك أخذوا يتعنتون علىالناس فيالثبوت وقدكانالىاس اصطلحوا فىأكثرهاعندفراغها علىعدم تغيين الاسماءالتي رقمت بها وخصوصا بمدضعفها نيبيه هاالبائع وبأخذ هاالمشترى بتمسك البيرم فقط وبترك سندالاصل بمانيه من الاسم القديم عنده أو تكون باسم الشخص و يور و تبقى عندأولاده فجعلوا معظمها بهذه الصورة وأخذو ولانفسهم وأعطوا منهم لاغراضهم بمدرفعا ثاث الاصل وثلث الايراد وضاعت علي اربابهامم كونهـم نقراء وكذلك نعلو افي أوراق الغـلال وجعلوها بدراهم عن كل اردب

بنصف ساعة وأن يسقوا العطاش من الاسبلة ولاببيعون ماءها وأشبيع سفوالانكايزو سفرعثمان كتخدا الدولة وتشهيل الخزينة ( وفي خامس عشره ) حضرقاصد من الديارالرومية بمكانيات وتقرير نقابةالأشراف للسيدعمروعن ليوسف فندي فلما كان في صبحها يوم الاحدر كبالسيد عمرا الذكور وتوجه الى عندالباشافالبسه خلمة سمور ثم حضرالى عندالدفتردار كذلك وكانت مدة ولاية يوسف افندى المهزل شهرين ونصفا (وفي يوم الاربعاء المن عثمره ) خرج أحمد أغا خورشيد أمير الاسكندرية الي بولاق قاصدا السفر الي منصبه وركب الباشالو داعه في عصريته وضربوا عدةمدانع منبولاق وبر انبابة ونودى في ذلكاليوم بان لاأحدا بواري أحدا من الانكليز أو يخبيه وكلمن نهـ لم ذلك عوقب ( وفى خامسٍ عشرينُه ) قبضوا على امرأة سرقب أ.تعة من حمام وشنقوها عندباب زويلة وانقضت هذه السنة ومآنجد دبهامن الحوادث التي من جملته اأن شريف افندي الدفتردار أحدث على الرزق الاحباسية المرصدة على الخيرات والمماجد وغيرها مال حماية على كل فدان عشهرةأ نصاف فضةوأقلوأ كثر فيجميع الاراضى المصريةالقباية والبحرية وحرروابذلك دفاتر فكل من كان تحت يدهشي من ذلك قل أو كرريكتب له عرضحال ويذهب به الي ديوان الدفتر دار فيعلم عليه علامته وهي قوله قيد بمهني أنه يطلب قيو ده من محله التي تثبت دعواه ثم يذهب بدلك العرضحال الى كاتب الرزق فيكشف عليها في الدفاتر المختصة بالاقلم الذي فيه الارصاد بموجب الاذن بتلك الملامة فيكذب له ذلك تحتما بعد أن بأخذ منه دراهم ويطيب خاطره بحسب كثرة الطين وقلته وحال الطالب ويكتب تحته علامته فيرجع به الى الدنتر دار فيكتب تحته علامة غير الاولى فيذهب به الى كانب الميري نيطالبه حينئذ بسنداته وحجج تصرفه ومنأين وملىاليه ذلك فانسهلت عليه الدنياو دنعمله ماأرضاه كتب له تحت ذاك عبارة بالنركي لثبوت ذلك والاتعنت على الطالب بضروب ن العلل وكلفه بثبوتكل دقيقة يراهافى سندأبه وعطل شغله فمايسع ذلك الشخص الابذل همته في تنميم غرضه باي وجه كان اماأن يستدبن أو بديم ثيابه ويدفع مالز مه فان ترك ذلك وأهمله بعد اطلاعهم عليه حلوم عنه ورفعوه وكتبوه لمن يدفع حلوانه ثلاث سنوات أوأ كثرو كتبواله سندا جديدا يكون هو المعول عليه بعد و بقيدبالدفاترو يبطل اسمالاول ومابيده من الوقفيات والحجج والافراجات القديمة ولو كانت عن أسلافه ثمير جمع كذلك الى الدنتردار نيكتب له علامة لكنابة الاعلام نيذهب به الى الاعلامجي فيكتب لهعبارة أيضافيمهني ماتقدم ويختم تحتهابختم كبيرفيهاسم الدفتردار ويأخذعلي ذلك دراهم أيضا وبمدذلك يرجع الحالد نتردار فيتررما يقرره عليهامن المسال الذي يقال لهمال الحماية ثميذهببها اليبيت الباشا ليصحح عليها بعلامته ويطول مندذلك انتظار ملذلك ويتفق اهمالها الشهرينوالثــــلاثة عندالنرمانجيوصاحبها يغدوويروح فيكل بوم حيينحفي قدماه ولا يسهل به تركها بعدماقاسا.منالتب وصرفه من الدراهم فاذا تمت علا.تها دفع أيضاالممتاد الذي على ذلك

حلت مراسيها من تغر سكندرية مشحونة بتاجرو بضائع وكانت معوقة بكرنة لمة الانكليز فلما أذنو الهمم بالسراح فماصدتو ايذلك فصادنتهم قرتونة خرجت عابهم نضاعوا بأجمعهم ولاحول ولاقوة الابالله الطي العظيم (ونيه)طاب الباشاللشايخ وتكاممه مفي شأن الشيخ خليل البكري وعزله عن وظيفته وسأل رأيهم في ذلك القالواله الرأي لحضر تكم فقال ان الشيخ خايل لا يصلع لدجادة الصديق وأريد عزله عنهامن غبرضر رعليه بلأعطيه اقطاعالنففته والقصدان تروارأ يكم فيمن يصلح لذلك ومن يستحق فطلبواالمهلة الى غدو انحط الرأى بعداختلاف كثير على تقليد ذلك لمحمد معد من أولاد جلل الدين . فلما حضروا في اليوم الثاني أخبروه بذلك وآنه يستحقها الاآنه فقير فقال ان النقر ليس بعيب فاحضروه وألبسه فروةسمور وأركبه فرسا بعباءة مزركشة وأنع عليه بثمانين ألف درهم وكانءن النقر اءالمحتاجين للدر ممالفر د ولماذهب لاسلام علي الشيخ السادات خام أيضا فروة سمور عليه ( وفي يوم الاثنين رابع عشرينه ) توفي الى رحمة الله الشبيخ .صطفي الصاوي الشافعي وكان عالما يجيبا وشاعرا لبيباوقدناه زالستين ( وفيه ) جهزنءده من العسكراً لى قبلي ( وفيه ) نودى بان خراجالندان مائةوعشرون نصفا وكذلك نودي برنعءوائدالة اضيوالافندى التى كانت تؤخل على اثبات الجامكية والجرابةوالرفق بموائد تقاسميط الالنزام والاقطاع وكتبوا بذلك أو راقا وألصقت بالاسواق وفي آخر هالاظلم اليوم أيمماتقرر الاقبل اليوم فان الفدان بلغ في بمضالقرى بمصار يفه ومغارمه أربعة آلاف نصف فضة وأما بدعة القاضي وعو تدالتقاسيط فزادت عزأيام الوز بر وزادعلى ذلك همال الاوراق ببيت الباشالاجل العلامة شهرين وأربعة حتى يسأم صاحبها وتحفي أقدامه من كثرة الذهاب والمجيء ومقاسات الذل من الخدم والاتباع ورفع التمتيش والرشوة على انتمجيل أوبتركهاور بماضاعت بمدطول المدة نيحتاج الى استثناف العمل

﴿ شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم الاحد في رابعه حضر خمسة أشخاص من الكشاف القبالى من أتباعا براهيم بيك لو الى المي مصر بأمان فقا بلوا حفرة والى مصرواً نع عليهم وألبسهم خلما (وفيه) أ نع علي خدامهم وفيه عمل الانكليز كرنتيله بالجديزة ومنموا من بدخلها و من بخرج منها وذلك لنوهم وقوع الطاعون و ورود الاخبار بكثرته في جهة قبلي وبعض البلاد البحرية وأ ماالمدينة ففيها بعض تنقير (وفي يوم الاثنين تاسمه) كان يوم الوقوف مرفة وعملوا في ذلك اليوم شنكاو مدافع و حضرت أغنام وعجول كثيرة للاضحة حتى امتلات منها العارقات وازدهت انناس وأفراد العسكر على الشراء وغيمت السماء في ذلك اليوم وأمعارت مطرا كثيرا حتى توحلت الازقة ونودي فتح الحوانيت والقهاوي والمزين له للواظهار الفرح والسرور واظهار بهجة العيد واشمر ضرب المدافع في الاوقات والمزينة ونودي أيضا بالمواظبة على الاجتماع للعلوات في المساجد وحضور الجمعة من قبل العسلاة

الخميس تاسع عشرينه) نتقل أمير الحاج بالركب من الحصوة الى البركة (وفيه) ركب حضرة محمد باشاالي الامام الشانعي من اردواً نع على الحدمة بستين ألف نضة وألبسهم خاء اوفرق د نانير و دراهم كثيرة في غير علها وكذلك يوم الجمعة ركب و توجه الى الشهد الحسيني فصلى الجمعة وخلع على الامام الرائب والخطيب وكير الحدمة فر اوى و فرق دراهم كثيرة في طريقه و رجيع من ناحية الجمالية وكان في موكب جليل على الغاية (وفيه) أمر الشارائي به بنصب عدة مشانق عند أبواب المدينة برسم الباعة والمتسببين و الخيازين وغيره م وأكثراً رباب الدرك من المرور والتجسس وانتخو بف وعلة و اعدة أناس من الباعة على وغيره م و أكثراً رباب الدرك من المرور والتجسس وانتخو بف وعلة و اعدة أناس من الباعة على واندكه فن العرب و خزه وهم من آنافهم فرخص السعر وكثرت البضائع و المأكو لات و حصل الامن في الطرق و انده من المناهم و كثر و جوده و انحط سعر السمن عن التسميرة عشرين اصفال كثرة و موده و المحلو و المناهم و غير ذلك و كان في مبتدا أمره بطنه الظمآن ما السمن و عير ذلك و كان في مبتدا أمره بطنه الظمآن ما المسيدي يا محمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتدا أمره بطنه الظمآن ما المسيدي يا محمد باشايا صاحب الذهب الاصفر وغير ذلك وكان في مبتدا أمره بطنه الظمآن ما السمن و المناه و المها و المناهم و المورد و المناهم و عير و الكورن بله و المناهم و عير و المناهم و عير و الكور و المناهم و المناهم و المناهم و المناهم و عير و المناهم و عير و المناهم و عير و الكور و المناهم و عير و المناهم و عير و الكور و المناهم و عير و المناهم و المناهم و عير و المناهم و ال

﴿ شهر القمدة ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم آسبت فيه نهبت العربان قافلة التجار الواصلة من السويس (وفي ثانيه) حضر السيدأ حمد الزروالخليلي اتاجر بوكالة الصابون بديوان الباشاوتداعى على جماعة من التجار وثبت له عليهم عشرة الاف ريال أمراا باشا بسجهم (وفي را بهه) يوم الثالاثاء حضر السيد احمد المذكور الى بيت الباشافام بنتسله فقبض عليه جماعةمن المسكر وقطعو ارآمه عندالمشنقة حيث قنطرة المغر في على قارعة الطريق وخنموا على موجوده وأخذالباشاما بتله على المحبوسين والسبب في ذلك أن بعضهم أوشي الى الباشا انه كان يحب الفرنسيس ويميل اليهم ويسالمهم وعند خروجهم هرب الي الطور خو فامن العثم انية ثم حضر بأمان من الوزير (و في يوم الجمُّمة) حضرالمشار اليه لى الجامع الازهر بالموكب فصلى به الجمَّمــة وخلع على الخطيب فروة سمور وفرق ونثردراهم ودنانبرعلي الناس في ذمابه وايابه وتقيد قبي كتخداه وأسمعيل أندرى شقبون بتوزيع درامم على الطابة والمجاورين بالارونة والعسميان والفقرآء نفرقو افيهم نحو خمــةأكياس (ونيم)عملاالشيمخ عبداللةااشرقارى وليمة لزواج ابنه ودعاحضرة المشاراايه فحضر في يوم الاجدة نيه وحضراً يضاشر ين أفندي وعثمان كتخد االدولة فتغدواء: ــده وأنع على ولدالشيخ بخمسة آكياس رومية وأابسه فروة سمور وفرق على الخدم والفراشين والفراء دنانير ودراهم كم أرقه وكذ اك دفع عثمان كتخداوشر بف أفدي كل واحده نهم كيساوانه رفوا (وفي يوم الاربعاء خامسه). أحضرالباشآ محمدأغاالم روف بالوسيم أغاةا لغاربة وأمر بقتله نقطموا رأسه على الجسر ببركة الازبكية. قبالة بيت الباشا لامو رنقمهاعليه وكتبت في ورقة وضعت عند رأسه (وفي يوم الخم بس سادسه) توفي قاسم بيكأ بوسيف علي فرالله(وفي نتصفه)وردت الاخبار من الجهة البحرية بضياع نحو الخمسين مركبة

فيتلك الساعة وشاع خبرذلك فى البلد فارتاع انذاس لذلك واستعظموه ودأخل الخوف أهل الحرف مثل الجزارين والحبازين وغميرهم وعلةوا اللحمالكثير بحوايةم وباعوه بتسمة انصاف بمد أنكانوايبيعونه باحدعشر مع قلته واحتكاره وكانوانبهواعليهم قبل ذلك الم يستمعوا (وفي صبحهايوم الثلاثاء) قلدعلي أغاالشعر اوى الزعامة عوضاعن محمد أغاا لمقتول وزين النَّقار كَتَجَد المَين احتساب عوضاعن سليمأغاأر نؤد انتقتول أيضا واجتمعوا ببيت القساضي وحضرأر باب الحرف وعملواقائمة تسميرة لجميع المبيمات من المأكولات وغيرها فعملوا اللحم الضاني بشمانية انصاف والمساعز بسبعة والجاموس بسمنة وانلابهاع فيمهشي من السقط مشل الكبدة والقلب وغمير ذلك والسمن المملي بمائة وغمانين نصفااا مشرة أرطال بعدان كانت بثلثما ئةوأر بعمين والزبداله شرة بممائة وسستين بعدأنكانت بمائتين وأر بدين وحميع الخضراوات تباع بالرطل حتى النجل والليمون والحبن الذي بخيره بثلاثنا أنصاف بمدعشرة والخبزرط ل بنصف فضة وكذلك جميع الاشياءالمطرية والاقشة العشرة أحدعشر والواوية الماء بمشرة أنصاف بعدعشرين وغير ذلك ورسمو ابأن الرطل في الاوزان طاتما بكون قباني اثني عشر وقية وأبطلو الرطل الزياتي الذي يوزن به الادهاز والاجبان والخضراواتوهوأر بمةعشروقية نلم يستمر من هذه الاواس بمدذلك سوى نقص الارطال ولما برزت هـذهالرسوم هرعالناس لشراء اللخهم والمأكولات حتي فرغ الخبز من الافران ونيق المحتهب نقبض على جماءة من الخبازين وخزم آ نافهم و على فيم االخبز وكذلك الجزار ون خز ، مهم و على في آ نافهم اللحم وأكثرحضرة الباشاوعظما أتباءه من النجسس ونبديل الشكل والملبوس والمرور والمشي في الازقة والاسوان حتى أخافو االناس وانكيف العسكرعن الاذية ولزه واالادب ومشي كل أحد في طريقة وأدبه ومشت انساءكعادتهن في الاسواق القضاء أشغالهن الم بتعرض لهن أحد. ن المسكركما كانوا بفعلون (وفي يوم الخميس خامس عشره) ارتحل الوزير من بليس (وفي يوم السبت) سابيع عشره سافر-لميل أفندى الرجائي الدفتردار المهز ول في البحرمن طريق دمياط وانقل شريف أفندي الدبتردارالي الدارالتي كان بهاالاول وهي دارالبار ودي باب الخرق (وفي تومالا ، بين تاسع عشره) كان موكب أسرالحاج عثمان بيك وصحبته المحمل على العادة وخرج في أبهة ورونق وانسرت القلوب في ذلك اليوم الي لة تمو نجزله جميع اللوازم مثل الصرة وعوائدالمر مان وغيرذلك وكان لمتقيد بتشهيل ذلك وبجميع اللوازم حضرة شريف محمداً نندي الدنتردار (وفي يوم الثلاثاء ـ ابـع عشرينه) شنة و اثلاثه أننار في جهات مختلة تزيوا بزي المسكر يقال انهم من الفرنسيس انتقدوهم من العسكر المتوجه الى الحج (وفي ذلك اليوم) عمل حضرة الباشاديوا ناوأرسل الجاو بشية اليجميم الشايخ والعاماء وخلع عليهم خلعاسنية زيادة علي العادة أكثر من سبه بين خامة وكذاك على الوجاقلية والافندبة وجبر خاطر الجميم وكانت المادة في هذا الثابيس أن بكون عند قدومه والسبب في أخرر الهذا الوقت تمويق حضو رالمراكب التي بها تلك الخلع (و في يوم ثامن عشر بنه) عن الباشا محمداً غالمهر وفى الزربة من الكتخدائية وهومن المصرليه و ولاه كشوفية الغربية و تقلد عوضه في الكتخدائية يوسف أغا أمين الضربخانه سابقا وتقلد كشوفية المذوفية و اقلد كشوفية القليو بية (وفى ليلة الاربعاء تاسع عشرينه) ذهب يوسف انتدى الي عند و الى مصوفقلده . نقابة الاشراف وأبسه فروة بعدان كان أهمل أمره (وفيه) عزل أغات الانكشارية و تولى آخر عوضه من العشمانية و نزل المعزول الي بولاق اليسافر الى جهة الصعيد

## ﴿ شهرشوالسنة ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم الخميس فيءُ لهُ، يوم السبت خرج جالبش الوزير اليقبة النصر ونودي بخروج العساكرَ ﴿ و بكون آخرخر وجهميوم الاثنسين فشرعوافي الخر وج أحمالهمودوابهم فلما كان يوم الاثنسين خامسه خرج الوزير على حين غفلة الي فبة النصر وتنابع خروج الاثقال و لاحمال والعساكر وحصل منهم في الناس عربدة وأذبة وأخــذبه ضهم من عطارين القصرين ثلاثة أرطال بن تُمنها مائة وعشرون نصفًا فرميله عثير بن نصفًا فصر خالرجل وقال اعطني حتى فضر به وقتله فأغلق الناس الحوانيت. وانكفوافي دورهم فاستمرت جميع حوانيت البلدة مغلوقة حتى سافرت المساكر وانتقات من قبة النصر ولازم حضرة محدباشاو الىمصر وطاهم باشاعلى المرور والطواف بالشوار عبالتبديل وثياب التحفيف ايــالا ونهاراولولاذلك لحصــل من العسكرمالاخيرنيــم (وفيه) كتبت فرمانات وألصةت. بالثوارع ومفارق الطرق مضمونها بأن لاأحيد يتعرض بالاذية لغسره وكل من كان له دعوة أوشكة فليرنع قصنه ألى الباشا وكل انسان بمشى في زبه وقانونه القديم و بالزمو اعلى الصلوأت بالجماعة في المساجد ويوقدواة ادبل ليلاعلى البيوت والمساجد والوكائل والخانات التي بالشوارع ولايمرأ حدمن العسكر من بمدالغر وبوالذي يمشى بعدالغر وب من أهل البلد يكون معه فانوس أوسر اجو ببيعون ويشترون بالحظ والمصلحة ولااحديخني عنده أحداهن عسكر العرضي والذي يبقى منهم بمسدسة والوزير من غير ورقة يده يعاقب وانالقهاوى المحدثة جيمها تغلق ولاينتح الاالقهاويالقد يمةالكبار ولايبيت أحد من المسكر في قهوة ولا يبيعون المسكرات ولايشتر ونها لاالكة فر دّمبرا وأمثال ذلك فانسرت القلوب. بتلك الفرمانات واستبشر وابالمدل(ونيه) خرجت عساكر وسافرت الى جهة قبلي وعدتهم ستة آلاف وذلك بسبب الامراء المصرايه الهربانين وقر رلهم بأن من أتى برأس صنحق فله ألف دينار أو كاشف. فله الثمالة أوجندي أو بملوك فلهمائة (وفي يومالسبت) ركب الوزير من قبه النصر وارتحل العرضي اليالخانكة وعنمدركو بهحضراليه السيدعمر انتمدي النقيب وبعض المتعممين لوداعه فاعطاهم صرراوقو ؤالهالفاتحسةوركب وخرجأ يضافي ذلكاليوم قيسة المشايخ وذهبوا الىالخانكمةأ يضا وودعو ورجعوا (و في يوم الاثنين ? ني عشره) أحضرالباشا محمداً غا الوالي وسلم أغاا لمحتسب وأمر برمي رقابهما نقطعوارا سالوالى محت بيت الباشاعلى الجسر والمحتسب عندباب الهواء وختم على دورها:

واظهر أن ذلك لم يكن بواسطنه ليوارى مااختاسه انفسه و يكون له تذر فى ذلك فلما حضر له سيده صحبة العرفى ذهب اليه وتماقى له وربط في رقبته منديلا فاهمل أمره الى هذا الوقت حتى اطمأن خاطره ثم انه أخبر قصته الوزير لعلمه أنه سيطالب بو ديعة يوسف باشافامره بأن ير فع قصة الى القاضى و يثبت تلك الدعوي لتبرأ ساحته عند الدولة نف عل ثم أمر الوزير بقتل على جابى المذكور فقتل و ترك مرميا ثلاثة أيام بايالها

﴿ شَهُ و رمضان المعظم منذ \* ١٢١٦ ﴾

استهل بيوم الاربماء ولم يعمل فيه شه: ك الرؤ ياعلى العادة خوفا من عربدة العماكر والمحتسب كان غائبانِر كبكتخداه بدلاءنه بموكبه فقط ولم بركب مه، شايخ الحرف فذهب الي الحكمة وثبت الهلال تلك الليلة ونُودي بالصومهن الغد (وفيه) أمر الوز يرمحمد باشاالمر بي بالسِفر الى البلاد الشامية فبر ز خيامه الح خارج باب النصر وخرجهو في ثالثه وسافر وأشبيع سفر الوزير ايضا و ذلك بعد ان حضرت اجو بةمنالبابالاعلى (وفي ثااثه) ارمحل محمد باشاالمذكور (وفي خامسه) انتقل رئيس افندي من بيت الالني وسكن في بيت اسمعيل بيك وشرعوا في تعميره واصلاحه لسكن و الى مصر (و في أنى عشره) وصل محمد باشا والى مصر الى شلقان (وفي ثالث عشره) ضر بتءدة مدافع من الجيزة صباحاومساء فقيل أنه حضرستة قناصل الى الجيزة (وفي خامس عشره) حضرالة ناصل المذكور ون الى بيت الوزير وقابلوه فخلع عليهم خلعاو رجموا الى أماكنهم بالحبزة (وفي ذلك اليوم) وصل محمد باشاوالي مصرالي جهة بولاق ونصبوط قه النمرب من المكان المعر وف بالحلي ثم انتقل الىجهة قبة النصر فلما كان يوم الجمعة سابع عشر هوصل الىالمدينة من باب النصرفى وكبه وطو أنفء علي غير الهبئة المعنادة ولم يلبس الطلخان تأدبامع الوزير لحصوله بمصر فنوجه الى بيت الوزير وأفطر ممه (وفي تلك الليلة) عزل خليل أنندى الرجائي من دنتر دارية الدولة و قلدعوضه حسن انندى باش محاسب و مبه ان الوزير طلب خلما ليخلمها تلى واليمصر وقناصل الإنكلبزنتأ خرحضورها فحنق وسأل عن سبب تأخيرا لمطلوب فقال الرسول ان الحارندار قال حتى استأذن الدفتر دار فحنق الوزير وأمر بحبس الحازندار وعزل الدفتر دار وهرب السفيرالذيكان ينهما (وفيه) انتقل الامراء المصرلية المرادية من الجيزة الىجزيرة الذهب ونصبوا وطاقهم بهاوأر سلواماكان عندهم من الحريم الى دورهم بصر واستمرا براهيم بيك وعثمان بيك الحسيني ومجدبيك البدول وقامم بيكأ بوسيف بالجبزة ولم يعلم حتيقة حالهم ثمفى ثانى يوم لحق ابراهيم بيك و باقي الجماعة بالآخرين وخرج البهم طلبهم و. تاعهم وأغر اضهم المماكان ليلة لا تنبن ناسع عشره ركواليلا بأج عزم الى الصعيد من الجهة الغربية وتخلف عنهم قاسم بيك أبور بف لمرضه وكذلك تخلف عنهم محمداً غاآغات المتفرقة و آخر ون(وفيءشرينه) نودي بالامان على المداليك و أنباعهم ومن نخلف عنهما وانقطع منهم وكذلك في ثاني يوم (وفيه) قلد مجمد باشاو الي مصر - سن أغاواً لبسه على جرجا (وفي

بالاتفاق غير ثيرين للغتن والنزاع والشقاق وأن لايتجمعوا علىالضلال وتبحز بواولا يقطمو االطريق على من عمر مهم و يتمصبوا انما جزاء الذين يحار يون الله ورسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا وأقطع - ضرة مولانا الصدر الا - ظم المشار اليه خلد الله جزيل نهمه و نضله عليه كل قبيلة منهم منازلهم المخصوصة بهم المعهودة وأظاهم بظلال أمانه الظليلة الممدودة حين التمسواذلك من مراحم دولته وعوارف عواطف رأفته بمدالتزامهم بماملف من الشروط على الوحه المشروح المحررالمفهوط وعلي أنهم ان عصواً أمره وخالنوم ونسبوا ماتلي عليهــمأو نسيخوه أوقطعوا الطريق ونهبوا الاموال أو آووا شقيا عن إنه لذلك بح ل من الاحوال أخذتهـم صاعقة الهـذاب الهون وحـل بهم من البلاء مالا يطيقون ووقعوا منغضب هذه الدولةالعلية عليهم فىالعذاب الشديد ذلك بماقدمت أيديهم وأن الله يس ظلام للعبيد بعدأن تساب أ. والهم ويتلاشي حالهم حتى يصيروا لاءين ولاأثر ولا مخــبر ولا خبر ولامعالم ولامعاهد ولا مشارع ولا موارد جزء بماأسلقوا وعقابالي مااقترفوا اذا خالفوا وعاهدرؤساءهم حضرةمولاناالصدرالاعظم المشاراليه علي ماتقدمذ كردوكنب لهسم بذلك انتوقيع السلطاني والامرالخ قاني المتضمن لماثقدممن المعأنىالمتوج بالعلامة لشريفة والطرة السلطانيةالمنيفة المبدابذكره المؤرخ بتاريخه و-ضر بهالي -ضرة مولانا شيخ الاسلام المومي اليهأ علاه كل من فلان وفلان وهم شايخ عربان البحيرة المرقو ون ولماتأ ل فيسه وأحاط علمه الكريم ببديع معانيه ونزه طرفه في رياض فصوله ورآه جارياعلى قراعدالشرع وأصوله والتمس منه الجماعة المذكورون كتابة حجة نضمنة لنحواه وكدناله مقوية لهناه أمر بكتابة دنما المرسوم على الوجه الشروح المرقوم وقيدذلك بالميجل المحفوظ ليراجع عند الاحلياج اليه والاحتجاج بهانتهي (وفي خامسه) نزل محمد باشا توسون والىجدة من القلمة في موكب وتوجه الي العادليا قاصدا السفرالي جدة (وفي يوم الاربعاء تاسمه) قبضوا على ثلاثة من النصاري الاروام المتزيين بزى العساكر الانكشارية ويعملون القبائح بالرعية فرموا رقابهم أحدهم بالدربالاحمر والثاني بسوق السلاح عند لرفاعي والثالث بالرميلة (وفى يوم الخبيس عاشره) أبضاقط موارأس على جابي نابع حسين أغاشن بباب الخرق بين المفارق بأمر من الوزير والسبب في ذلك أن المرحوم يومف إلشآ المذكو رالكبير المتوفى بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والملامكان أودع عنده حسين أغاشنن وديمة فلما ملك النرنسيس مصر وجرى ماجرى من ورود المرضي والصاح ونقضه فاعتقد قصار المقول ان الامرانتهي للفرنسيس فتجاوزوا الحمد وأغروا ببعضهم وتتبعوا العورات وكشنواءن المستورات ودلواالفرنسيس علي المخبآت وتقربوا المهم بكل ماوصات اليمه همتهم وراجت بهسلمتهم والمسكين المقتول مديده الي بصودائع سيده فاختلس مهاو توسع في نفس، وركب الحيول واتخـ ذله خدماو تداخل معالفر نسيس وحواشـهم فاستخذو اعتله فاستفرروا منه فاخبرهم بالودائع والخبالافاستخرجوهاو قلوهاوكانت شيأ كشيرا جدا

منازلكم أباعن جدفي فيافي البحيرة وندافدها وانكم تحتقدم الطاعة والمحافظة للرعايا والطرقات الواقعمة بناحية البحيرة والتمسم منءواطف مراحم سلطنتنا السنية ودولتنا الخاةانية استقراركم في منازلكم القديمة كما كنتم حكم السنين الخوالى فحيث انهجرت العادة أن قبائل العربان في الد<mark>يار</mark> المصرية كلُّ قبيلة لها منزلة مخصوصة بهم لاينازعهم فيهاغيرهم ومنزلة البحيرة من قديم الزمان منزلكم فبحسب النماكم من مراحم دولتناالعلية قدأ قررنا كم فى منازلكم المزبورة كما كنتم قديما نازلين بهامن غيرمنازع لىكم بالشروط التي تمهدتمبها وقبلتموها في حضور صدرنا الاعظم وكتبتم بها سنداعليكم وهي أن توفو ابعدم النعدي وايصال الرزية والمضرة ولو مقدار ذرة الى الرعايا ودبعة خالق البرايا والمحافظة علي الطرقات وعدم انلاف شئ من زروعات أهل البلاد واضاعة واشيمهم وأنلاتسكنواءندكمشقيا من الاصوص وقطاع الطريق ونهب أموال الناس وقتل النفوس بغير حق شرعى وقدنذرتم على أنفسكم انه متى اختل شرط من دندهااشر وط المذكورة تقومون بدفع مائني ألف قرش الم خزينة ،صرفبناء على ذلك أصدرنا فرماننا الشربف وأمرنا العالى المنيف ليكون معلومكم انه من قاعدة الديار المصرية كل قبيلة من العربان لها منزلة تنزلها مخصوصة بها وقد أفرر ناكم في منازلكم القديمة في فيافى البحيرة وفداندها بالشهوط السابقة الذكر التي التزيتموها والنذور التي قباتمو هاوتعهدتم بهاو كتبتم علي أنفسكم سندا أنه متى اختل شرط من الشروط المذكورة بعد بيان دفعكم المائتي ألف قرش يكون اخراجكم من البحيرة وبالادها وفيافها والطاوع من حتكم فاعلموا بموجب،ضمون أمرناااثمريف كما هو،شروح وتجنبوا خلاف ماهو مسطور وموضوح اعلموه واعتمدوه غايةالاعتماد والحذرثم الحذر من المخالفة وكتب بمضمونه حجة وأمضىءايها قاضي المسكر وقيدت بالسجل وهي من انشاءصاحبنا اللبيب الادب انناظمَ الناثر جامع نضائل المآثر المسيداسم يرالخشاب وصه لمساورد الفرمان الشريف الواجب القبول والاجلال والاعظام والتشر ف اليانعة أزاهر رياض فصاحت المحلاة بعقودا ابلاغة اجياد معانى عبارته المشتمل حضرةمولاناالصدرالاعظم والمشير المفخم عضدالدولة العلية ولسأمه اوحسامها الماضي وسنانهامن أنجلي عناظلامااشرك بصباح غرته السنية واشرق ضياء حسن سيرته المرضية ولاناالوزير يوسف باشا بلغه الله من المرادات ماشا خطابا لى سائر الحكام والمتشرعين والنواب وسكان أقام البحيرة من قبائل الاعراب ومن التحق بهممن الابناء والذرارى والعشائر المنجمعين معهم في تلك الفذ افدوالبراري وماتضمنه من تأمينهم فى تأزلهم وأوطابهم وعشيرتهم وجيرانهم والنظير اليهم بعين الاحسان والرعاية وإدخالهم سرادق الحنظ والوقاية بشرط أن يكونوا على قدم الطاعة وان يسلكوا ميل السنة والجماعة وأن يتجنبوا الخلاف ويعاملوا مزبمربهم بالاكرام والاعزاز والانداف واردين مشرب الوفاق

افندي الداعي تلاك الكاسة المسموه فم علط او ماتت و شاع ذلك و تواترت حكايته بين الناس ورجمع كيده عليه وذاق وبال أمره كماقيل

ومن يحتنر بئرا ليوقع غيره \* سيوقع البئرالذي هو حافر

ثم أنه سافرالى اسلامبول وأقام هناك مدة اقامة الفرنسيس بصر ولميزل يتحيل ويتداخل في بعض حواشي الدولة واعرض بطلب النقابة ومشيخة الحبانية فاعطوه ذلك لمدمء لمهم بشأنه وظنهم أنه أمل لذلك بقوله لهمانه كان شيخا على الازهرو مرفته بالعلم فلما حصل بصر وظهر أمره مجمعت الدولة وحضرة الصدر الاعظم فلم يصغوا اليه ولم يسعفوه وأهمل أمره وهكذا شأن رؤساءالدولة أدامالله بقاءهم اذاتبين لهمااصواب في قضية لايمدلون الى خلافه ﴿ ونيه،ن الحوادث ﴾ أنه تقيد بابواب القاهرة بعض من نصاري القبط ومعهم بعض من العسكر فصاروا يأخذون دراهم من كل مز وجدوا معه شيأسواء كان داخلا أوخارجا بحسب اجتهادهم وكذلك مايجلب من الارياف وزاد لمدبهم فعمالضرر وعظمالخطب وغلت الاسعار وكلءن وردبشئ يبيعه يشتط فيثمنه ويحتج بإنه دفع عليه كذاوكذا من دراهم الكس فلايسع المشتري الاالتسليم الهوله والتصديق له وقبول عذره والسبب فىذلكان لذين تقيدوا بديوان المشور بساحل بولاق دس عليهم بعض المتقيدين معهم من الاقباط بأن كثيرا من المتاجرالتي يؤخذ عليها العشور يذهب بهاأر بابها من طريق البر ويدخلون بها فيأوقات الغفلة محاشياً عن دفع ماعليها وبذلك لايجتمع المال المقرر بالديوان فبلزم أن يتقيد بكل باب من بترقب لذلك و يرصده و يأخــذمايخص الديوان من ذلك فاذن كبراء الذيوان بذلك فاننتح لهمبذلكالباب فولجوه ولميحسبو اللعاقبةمن حساب وزادوافي الجور والفضائح وأظهر وامافي نغوسهم من القبائح فساءت الظنون واستغاثت المستغيثون وأكثر سيخاف الاحلام مما لاطائل تحته من الكلام كاقيل في هذا المعني

وكنا نستطب اذا مرضنا \* فصار الدا من قبل الطبيب

الح أن زادااتشكي وأنهي الامرالي الوزير فامر بابطال ذلك وانجات المكالف قد (وفيه) أيضا أعرض طائفة القبانية وتشكوا بمارتب عليهم من الجمرك السنوي فاطلق لهم الامر برفعه عنهم (وفيه) قبضواعلي رحل من المفسدين باقلهم المنوفية يقال له راضي النجار وأحضروه الي صروقطعت رأسه بالروبلة (وفيه) كتب فرمان الى ناحية البحيرة (وصورته) صدر الفرمان العالي السلطاني وأمر ناالجليل الحاقاني المي قدوة النواب المتشرعين نائب البحيرة زيد علمه والى كامل المشايخ من عربان الهذادي والافراد والجمعيات والبرحة وني عونة عموماز يدني عشيرتهم بعدوصول التوقيع الرفيع الهمايوني الكم من قديم الزمان

بيتناوبينه وكلام فيممنىذلك فارسلوا يقولون انءذا الكلاملاعبرة بهفانهم مسجونون ومحتأمركم ومكتوبالمقهورالمكره لايعمل بهفانكان ولابد فارسلوهمالينالنخاطهمو نطهضميرهم وحقيقة حالهم فلما كان ليلة الاثنين تاسعه أحضرالوزير ابراميم يبك والامراء وأعلمهم أن قصده أرسالهم الى رالجيزة عندالانجليز ليتنسحوا ذلك البوم ويخبروهم أنهم مطيعون للسلطان وتحت أوامرهوان المراسلة التي أرسلوها عن طيب قلب مهم وايسوا مكرهين في ذلك فاظهر ابراهم بيك التمنع عن الذهاب وانه لاغراض له في الذهاب الي مخ لني الدين فجزم عايــه ووعده خيرا وعاهدهم وحلفهم فزلوا وركبوا من عند في الصباح وماصدقوا بالخلاص وعدوا الى الجيزة وذهبوا الى عند الأنجليز فتبعهم اتباعهم ومماليكهم برمحون اليهمو ياحقو نبهم فأقاءوا هذاك ولم يرجعوا فانتظرالوز بررجوعهم خمسة أيام وأرسل البهم يدعوهم الي الرجوع حكم عهدهم فالننع ابراهيم بيك و تكلم بما في ضمير ٥٠٠ن قهره من الوزير و خياة - له ( وفي يوم السبت ) عملو احم هية ببيت الشيخ السادات واجتمع المشايخ والوجافاية وذلك بأمر من الوزير وأرسل اليهم كاتبة وفي ضمنها الصيحة والرجوع لي الطاعة فإرسلوا في حواب الرسالة يقولون انهم ايسوا مخالفين ولاعاصين وانهم مطيمون لامر الدولة وانماتاً خرهم يسبب خوفهم وخصوصا ماوقع لاخوانهم بكندر بةوانهم لم يذهبوا اليعند الانجليز الألملمهم أنهم عسكر السلطان ومن الساعد سنله على أعدائه ومتى ظهر لهمآم ريرتاحون فيه رجموالي الطاعة وتحوذاك من الكلام ( وفي يوم الجمعة سابع عشرينه ) حضر عابدى بيــــــــك نــــــــــــــ • و لانا الوزير فخرج اليه غالباً عيان العثمانية والحباويشية وطاهر باشا وعسكر الارنؤد وللقوه ودخر بحموله في موكب جليل وكان حذرة الوزير حاصلاءنده توعك وغالباً وقاته محتجب عن ملاقاة الناس (وفيه) وردالخبر بــفر قبطان باشامنساحل أبى قيرالي الديار الرومية في منتصف الشهر وأمامحمد باشا الوالي على مصر فالهلم بزل مقيما بأبي قير وحضر خاز نداره و سكن بييت البكرى بالازبكية

﴿ واستهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٦ ﴾

فيه حضر يوسف افندي وبيده مرسوم بولايته على نقابة الاشراف فبات ببولاق وأرسل فاسا يعلمون بحضوره فلم بخرج لملاقاته أحدثم ان بعض الناس أحضر اليه فرسافركه في ثانى يوم وحضر الي مصر وأشاع انه . تمولى نقابة الاشراف و مشيخة المدرسة الحبائية و خبر ذلك الانسان انه كان يبيع الخردة والدهيش بحانوت بخان الخليلي وهو من متصوفة الاتراك الذين يتعاطون الوعظ والاقراء باللغة التركية فمات شديخ واق الاروام بالازهر فاشة قت نفسه للهشيخة على الرواق المذكور فتولاها بمعونة بعض سفهائم فنقم عليه الطائفة أمور او اختلاسات من الوقف نتعصبوا عليه و عن لوه و واوامكانه السيدحسين اندى المذكور وأضم اندى المذكور وأضم له في نفسه المكروه فدعاه يوما الى داره و دس له سما في نشرا به فنجاه الله من ذلك وشربت ابنة يوسف له في نفسه المكروه فدعاه يوما الى داره و دس له سما في نشرا به فنجاه الله من ذلك وشربت ابنة يوسف

وشرعوافي ترتيب آلة الحرب (وفي ذلك اليوم) طابع محمد باشاءا وسون والى جدة الساكن ببيت طراالي القلمة وصعدمعه حملة من العسكر وشرعو افي نقل فمح و دقيق وقرما ية وملؤ الصهار يجو شاع ذلك بين الناس فارتاء واوداخلهم الوسواس من ذلك واستمر واينقلون المي القلعة مدافع وبارودا وآلات حرب ﴿وَفِي يَوْمُ الْأَنْيِنِ رَا بِمُعَشِّرُ يَنَّهُ ﴾ حضر كبير الأنجايز الذي بالحيزة فالبَّه لو زبر فروة وشا: جا(و في ذلك اليوم) خلم الوزير على عثمان أغاللمروف بقبي كـ: يخدا و قالمه على امارة الحبج (و في ذلك اليوم) وقع بين عسكر المغار بقوالانكشار يةفتنة ووقفوا قبالة بمضهم مابين الغورية والفحامين وأغلقت الناس حوانيتهم بـ وق الغورية والمقادين والصاغة والحاسين ولم يز الواعلى ذاك حتى حضر أغات الانكشارية وسكه: ت الفيَّنة بين الفريقين (وفي يوم الخيس سابع عشرين) مروأ بزنة عروس بسوق النحاسين و جما بعض انكشارية فحصلت فيهم ضجة ووقع فيهم فشل فخطفوا ماعلى العروس وبمض النساء من المصاغ المزينات بهوفيا أذاء ذلك مرشخص، فربي نضربه عسكري رومي بارودة فسقط مية عند الاشرفية فبالغ ذلك عسكرالمفار بةفاخذواسلاحهم وسلواسيو فهم وهاجت حماقتهم وطلعوا يرمحون من كلجهة وهم يضربون البنسدق وبصرخون فأغلقت الناس الحوانيت وهرب قلق الاشرفية بجمامته وكذلك قلق الصسنادقية و نزعت الناس ولم بزالو اعلى ذلك من وقت الظهر الى الغر وبثم حال بينهم الليل وقتل من المغاربة أربعة أشخاص وأصبحوا محترسين من بعضم م فضرأغات الانكشارية على تخوف وجاس بسبيل انفورية وحضر الكيثير ن عقلاء الانكشار ية وأقاموا بالغور بة وحوالي جهة الكمكيين والشوائين حيث سكن المغار بة واستمرالسوق مغلوقاذلك اليوم رجعث القلقات الى مراكزها وبردت القضية وكأخبم اصطلحواوراحت على من راح (وانقضي) هــذااليهر بحواد ثمالتي نهااستمرارنةــل الادوات الى القلمة وكذلك مراكز باقى القلاع مع أنه ــمخر بواأكثرها ﴿ومنهازيادة تعــدي العسكر علي الــوقة ِ الارض وعدم مبوطمه حتى دخل شهرها تور رفات أوان الزراعة وعدم تصرف المأتز بين وهجاج الفلاحين ون الارياف لمانزل بهم من جورااه - كروع - فهم في البالاد حتى امت الات المدينة من الفلاحين ونودي عليهم عدة مرار بذهابهم الي بلاده \_ م بدومنه أن الوزير أمر المصراية تغيير زيهم وأن يلبسوازىالنثمانية فلبس أرباب لاقلاموا لامنسدية والقلقات القواويق الخضر والعنتريات وضيةوا أكمامهم ولبس مصطغى أغاوكيل دار السعادة مابقاو سليدان أغاتا ببع صالحا عاوخلافهما

﴿ واستهل شؤر رجب الغرد منة ١٢١٦ ﴾

فكازأوله يوم الاحد في انيه سافر سليمان أغاز بنع صالح أغا الى سلامبول (وفيه) أمر لوزير الامراء المحبوسين بأز بكتبو اكتاباالي الانكليز بأنهم أتباع السلطان وتحت طاعته وأمره انشاء أبقاهم في امارتهم وانشاء قلد هم مناصب في ولايات أخرى وانشاء طلبهم يذهبون اليه فلاد على لكم

وأمر، أن يتهيأ ليسافر الي اسلامبول في عرض الدولة (وفي يوم الاثنين سابع عشره) سأفر اسمعيل أفندي شقبون كاتب حوالة لي رشيد باستدعاء من الباشاوالي مصر (وورد) لخسبر بوصول كسوة للكعبة من حضرة السلطان فلما كان يوم الاربداء حضرواحدأ فندي وآخر ون وصحبتهم الكسوة فادوا بمرورها في صبحها يوم الخميس فلما أصبح يوم الخميس المذكورركب الاعيان والشايخ والاشاير وعثمان كتخدا لموهبذ كره لامارة الحجوجمع من الجاويشية والعساكروانة ضي ونقيب الاشراف وأعيان الفقها وذهبواالي بولاق وأحضر وهاوهم امامهاوفر دواقطع الحزام المصنوع من الخيش تملات قطع والخمسة مطوية وكذلك البرقع ومقام الخليل كل ذلك مصنوع بالمخيش العال والكيما بة غليظة مجوفة متقنة و باقي الكسوة في سيحا حير على الجمال وعليها أغطية جوخ أخضر ففرح الناس بذاك وكان يوما ، شهودا وأخبر من حضرانه عندماو صل الخبر فتع مصر أمرحض ةالسلطان بعملها فصنعت في ألاثين يوما وعند فراغهاأمرهم بالدير جاليلاوكان الريح مخالفا فهند ماحلو الدراسي اعددل الريح بمشيئة الله تعالى وحضرو االى سكندرية في أحد عشريو ما (وفيه) وردت الاخبار بأن حسين باشاالقبطان لميزل يتحيل وينصب الفخاخ الامراء لذين عذره وهم محترز وزمنه وخائفون من الوقوع في حباله فمكانو الايأتون اليهالاوهم متسلحون ومحترزون وهو يلاطفهم ويبش في وجوههم الحان كأن اليوم الموعو دبه عزم عليهـم في الغليون الكبير الذي بقال له ازج عنبر لى فلم اطلعو الى الغليون وجلسوا فلم يجـدو االقبودان وفاحسو ابالشر وقيل أنه كان بصحبتهم فحضراليه رسول وأخبره أنه حضرمه دؤلاث من السعاة بمكاتبة فقام ليرى ثلك المراسلة فماهوالاأن حضراليهم بعض الامراء وأعلمهم أنه وردخط شريف بالتدعائهم الي حفرةمو لاناالسلطان وأمرهم بنزع انسلاح فأبواونهض محديث لمنفوخ وسلسيفه وضرب ذلك الكبير فقتله فماوسع البقية الأأنهم فعلوا كمفعله وقاتلو امر بالغليون من العسا كروقصدوا الفرار فقتل عشمان بيك الرادى الكبير وعثمان بيك الاشقر ومراد بيك الصغير وعلى بيك أيوب ومحمد يك المنفوخ ومحمد بيك الحسيني الذي تأمرعوضاعن أحمد يك الحسيني وابراهيم كتعفد االسناري وقبض على الكثير أنهم وأنزارهم المراكب وفراابقية مجروحين الى عند الانكايز وكانو اواقه بين عليهم من ابتداءالامرفاغة ظالانكليز وأمحازوا الىاسكندريةوطودوا من بهامن العثمانييين وأغاقواأ بواب الابراج وحضر منهم عنة يافرة وهم طوابير بالسلاح والمدافع واحتاطوا بقبطان باشامن البر والبحرفهميأ عساكره لحريبهم فمنعهم فطاب الانجليز بروزه بعساكره لحربهم نقال لميكن بينناو بينكم حرب واستمر جالسافي صيوانه فحضراليه كبير الانجليز ونكام معه كشير اوصهم على أخذ قية الامراء لمسجونين فاطلقهم له فتسلمهم وأخذاً يضا . قتو لين ونقل عرضي الامراء من محماتهم اليحمة الاسكندرية وعملوا . شديدا للنتلي مشى به عساكر الانجليزعلي طريقتهم في موتى عظم أنهم و وصل الخبر الحير مر بالحيزة من الانكليز وذاك أنى يوم من قبض الوزير علي الامراء ففعلوا كفعلم وأخذوا حذرهم وضربوا بعض مدانع ليلا

جى الدراهم من تلك الحجاة (وفيــه),ردفرمان،نعمد إشاو الى، صربان يناهبو الموكبه على القانون الفُديم فكَتبواتنا بِه للوجافاية والاجناد بالتزيئ الموكب (وفي يوم الثلاثا) وصل شمس الدين بيك أميرا خوركبير ومرجان أغادار السعادة فارسلوا تنابيه لى الوجافلية والامراء والمشايخ ومحمد باشاوا براهم ماشا فاجتمه وابيت الوزيروح فرالمذكوران بعد الظهر فخرج الوزبر ولاقاهماه ن المجلس الخسارج فسلماه كيسابداخلدخطشريف فاخذه وقبله وأحضراله بقجة بداخلها خلمسة سمور عظيمة للبسما وسيفا تقلدبه وشلنج جوهر وضمه على رأسه ودخل صحبتهم اللى القاعة حيث الجميع فنتح الكيس وأخرج منه الفرمان نفتحه وأخرجمه ورقة صغيرة نسامها لرئيس أنندى فترأها باللغمة التركية والقوم قيام على أقدامهم مصمونها الخطاب لحضرة الوزير الحاج يوسف باشاوحه سدين باشا القبطان والباشات والامراء والعسا كوالجاهدين وانتذاء عليهم والشكرلصنيعهم ومانتحه الله على يديهم واخراجهم الفرنسيس ونحو ذلك ثموة ظبعض الافندبة بكلمات معنادة ودعو الاسلطان والوزر والعساكر الاسلامية وتقدم إبراهم باشاومحمد إشاوطاهر بإشاو باقى الامراء فتبلوا ذيل الخلمة وانصرنو اوضر بوآمدا فع كثيرة من القامسة في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم ألبس الو زير الامراء والبلات فراوي وخلما و شلنجات ذهب على رؤسهم (ونيه) حضرت أطواخ بولاية جدة لمحمد باشا نوسون أغات الجبجية وهوانسان لاباس به (ونيــه) حضر القاضى الجديد من الروم ووصل الي بولاق وهوصاحب المنصب فاقام ثلاثة أيام وصحبته عيه لهوحريمه فلما كازيومااسبت ثامنه حضر بموكبه الي المحمكمة وذهب اليه الامياز في صبحه او سلمو اعليه وله مسيس باله لم (وفي يوم الثلاثاء حادي عثمره) عمل الوزير الديوان وحضوعنده الامراء فقبض على ابراهم بيك الكبير وباقىالامراءالصناحق وحبسهم وأرسل طاهر باشابطائنة من المسكر الازنؤ دالي محمد بيك الالغي الصعيد وكان أشبع هرو به الى جهة الواحات وذهبت طائفة الي سلم يك أبى دياب وكان وثيما بالمنيل فلماأخذا غبر طاب المرب وترك حملته المماحضرت المحكر اليه الم يجدوه فنهبو القرية وأخدنوا حماله وهي محوالسبمين وهجنه وهي نيف وثلاثون هجينا وذهبت اليه طائنة بناحية طرافة اتلهم، وقع بينهم يعض فنلى ومجاريح ثم هرب اليحبيسة قبلى من علي الحاجر ووقنت طائنة العسكر والارنؤ دبالاخطاط والجهات وخارج البلديقبضون علىمن يصادفو الهمن المماليك والاجاد ونودي فيذلك اليوم بالامن والامان على الرعبة والوجاقلية وأطلق الوزير مرزوق بيك ورضوان كتخدا ابراهيم بيك وسلبان أغا كتخدا مالمدمي بالحنفي وأحاطت المسكر بالامراء الممتقاين واختفي باقيره مونودي تليهم وبانتوعد لمِنَ أخفاهم أوآواهـ موباتُوا بليلة كانت أسوأعليهم من ليلة كسر لهم وهزيتهم من الفرنسيس وخاب أملهم وضاع تعبهم وطمعهم وكان في ظنهم أن العثملي يرجم الي بلاده و بترك لهـم مصر و يرودون الى حالتهم الاولى يتصرفون في الاقاليم كيفمان وافاستمر وافي الحبس ثم نبين ان سليم بيك أباد بإب ذهب الى عندالانكايزوانتجأاليهم بالحيزة وأبمع الوزير مليمان أغانا بعصالح أغازى العثمانيين وجاله سلخور يلاقشون النساء في مجابع الاسواق من غير احتشام ولاحياء واذاصر فوادراهم أوأبدلو هااختاسوا منها وانتشر وافيالقري والبلدان ففعلوا كلقبيح ننذهب الجماعة منهم الىالقرية وبيدهم مروقة مكتوبة باللغةالتركية ويوهمونهمأنهــم-حضر وااليهمباوامرامابرفعالظلمءنهم أوماببتدعونهمن الكلام ازور و يطلبون حق طربقهم مباله اعظيماوية بضون على . شايخ القرية ؛ يلز . و نهم بالكلف الفاحشة و بخطفون الاغنامو يهجمون على النساءوغير ذلك بمالايحيط بهالعلم فطفشت الفلاحون وحضرأ كثرهم الي المدينة حتى امتلائت الطرق والازقة منهم أويركب المسكرى حمار الممكاري قهراو يخرج به اليجهة الخلاء فيقتل الكارى ويذهب بالحمار فيبيره بساحه الحمير واذاانفر دوابشخصأو بشخصين خارج المدينة أخذوا دراهمهم أوشلحوهم ثيابهم أوقتلوهم بمدذلك وتسلطوا على إلناس بالسب والشتم ويجعلونهم كفرة وفرنسيس وغير ذلك وتني أكثر الناس وخصو صاالف الاحين أحكام النرنساوبة \* ومنهاان أكثرهم تسبب في المبيعات وسائر أصناف المأكولات والخضارات ويبيعونها بماأحبوا من الاسعار ولايسري، عليهم حكم المحتسب ولاغيره و كذلك من تولي منهم رياسة حرفة من الحرف كالمعمارجية أو غيرهم فبض من أهـ ل الحرنة معلوم أربع سنوات وتركهم ومايدينون فيسعرون كل صنف برادهم وليس له هوانتفات لشي سوى ماياً خذه من دراهم الشكاوي فغلا بسبب ذلك الحبس والجسير وأجرالفعلة والبنائين خصوصا وقداحتاج انماس لبناءماهم دمه النرنسيس ومابخرب في الحمروب بمصر وبولاق وجهات خارج البلدحتي وصل الاردب الجبس الي ماثة وعشرين نصف فضة والحبير بخمسين نصف فضة وأجرةالبناءأر بعين نضة والفاعل عشرين وأماالغلة نرخيصة وكذلك باقي الحبوب بكثرتهامع ان الرغيف الاناأواق بنصف الحاذكر من عدم الالتفات الى الاحكام والتسعيرات

﴿ وَاسْتِهِلَ حِمَادَى النَّانِيةُ بِيومُ السَّبْتُ سَنَّةً ١٢١٦ ﴾

فيه تفكك الجسر الكبير المنصوب من الروضة الى الحيزة وذلك من شدة الما وقوته بتحللت رباطاته والتزعت مراسيه وانتشرت أخشابه و تفرقت سفنه واتحدرت الى بحري (وفي لية الاحدثانيه) حصلت زلزلة في المنساعة من الليل (وفي يوم الا أنين الله) قطعوا رأس مصطفى المقدم المعروف بالطار آبى بين المفاوق بياب الشعرية وذلك بعد حب أياماعديدة وضربه وعقابه حتى تورمت أقدامه وطاف مع المعينين عدة أيام يتداين بواقي ما قروعليه و دخل دار الافذة وأجلس الملازه بن له ببابها و هم لا يعلمون بنفوذها وأوهم انه يريد التداين من صاحب الدارون فقد من الجهة الاخري واختنى في بعض الزوايا فا متموقه الجماعة ودخلوا الى الدار فلم بجدوه و علموا بنفوذها نقبض واعلى خدمة الداروض بوهم فلم يجدوا عندهم الممانه واطلقو هم وأوقعوا عليه الفصل وانتفتين فرآه شخص بمن صادره في أيام الفردة فصادنه في سبحها خارج فاطلقو هم وأوقعوا عليه الفحس وانتفتين فرآه شخص بمن صادره في أيام الفردة فصادنه في سبحها خارج باب القرافة نقبض عليه وأحضره بين مدى جماعة القلق فدل عليه فقبض واعليه وقتلوه بمدالة بض عليه باب القرافة نقبض عليه وأحضره بين مدى جماعة القلق فدل عليه فقبض واعليه وقتلوه بمدالة بض عليه بشلات أيام و تركوه من مي اتحت الارجل وسط الطربق و كثرة الازد حام ثلاث ليال وفعلو اعاد ته م في بشلات أيام و تركوه من مي اتحت الارجل وسط الطربق و كثرة الازد حام ثلاث ليال وفعلو اعاد ته م في بشلات أيام و تركوه من مي اتحت الارجل وسط الطربي و كثرة الازد حام ثلاث ليال وفعلو اعاد ته م في بين مدى حامة القلو و كثرة الازد حام ثلاث ليال وفعلو اعاد ته م في من المناس ال

بقدر الامكان بعداتمنت فيالتحرير والتعلل بانبات المدعى في الابراد والمصرف خصوصااذا كان الشخص ضعيفا وليسمن أرباب الوجاهة والمتوجهين أوبينه وبين الكئبة حزازة باطنيةتم يحررون دفتراويحر رون الفايظ ثم يطلبون منه ايراد الاث سنوات أوأر بهة ولم يزل حتى يصالح على فسه بماأ مكنه ثم بختمون له ذلك الدفتر ويتركونه ومايدين ان شاء عمر وان شاءآ خرفان انتهت اليهم بعد ذلك شكوي في ظر وقف سبنت له مصالحة لاتسمع شكوى الشاكي ولايلتنت اليها ويفعلون هذا النعل فىكل سنة \* ومنهازيادة النيل الزيادة المفرطة عن الممتادوعن العام الماضي أيضاحتي غطي الذراع الذي زاد. الفرنساوبة على عامود المقياس فان الفرنساوية لماغيروا معالم المقياس رفعوا الخشبة المركبة على العامود وزادوا فوق العامود قطعة رخام مربعة مهنده ةوجعلو الرئناع بامقد ارذراع مقسوم بأربعة وعشرين قيراطا وركبواعليها الخشبة فسترها الحاءأ يضاودخل الماء يوت الجيزة ومصرالقديمة وغرقت الروضة ولميقع في هذا اننيل حظوظ ولانزهة لاناس كمادتهم في البرك والخلجان والمراكب وذاك لاشتغال الناس بالهموم المتوالية وخصوصا الخوف من أذى المسكروانحراف طباعهموأوضاعهـموعدم المراكب وتخريب الفرنسيس أماكن النزاهة رقطع الاشجار وتلف المقاصف التي كانت تجلس بها أولاداابلد منل دهايزالملك والجسر والرصيف وغير ذلك مثل الكازروني والمغربى وناحية قبطرة السدوقص العيني والنصور \* ومنهاان محمد ببك المعروف بالم فوخ المرادي حصل عنده وحشة من قبطان باشا فحفرالى ناحية الاهرام بالجيزة وطلب الحضور عندالوزبر يستجير به فذهب اليه خشداشه عثمان بيك البر ديسي وحادثه وأشار عليه بالرجوع اليجم ةالتبطان فاقام أياما ثمرجع الي ناحية سكندرية والسبب في ذلك ماحه ل في الواقعة التي قتل بهاأ حمد بيك الحسيني قيل ان ذلك بنفاقه عليه و ا تضح ذلك للقبطان وأحضرت الورب مراسلته اليهم بذلك فانحرف عليه القبطان فلماعلم ذاك داخله الخوف ثمأرسل اليه الأمراء والقبطان أمانا فرجع بمدأيام "ومنها حضو رالجمع الكثير من أهالي الصعيد هروبا من الأافي وما أوقعه بهم من الجوروالمظالم والتقارير والضرائب والغرائم وحضراً يضاً الشيخ عبد المنعم الجرجاوي والشيخ العارف وخلافهم يتشكون بماأنزله على بلادهم وطلب بتروكات الاموات وأحضر ورثنهم واولادهم وأطفالهمون توسط أوضبط أوتداطى شيأهن القضاة والفتها وجبسهم وعاقبهم وطالبهم وطلب استئصال مابأ يديهم ونحو ذلك كل ذلك باس من الدولة وغير ذلك معين فحضر وافصالحواعلي تركة سليم كاشف باثناين وعشرين أنف ريال بعد أن ختمو اعلى دوره بمدان أزعجو احريمه وعياله ونطوامن الحيطان ثم حضرواالي. صروأ مثال ذلك \*وه: ها كثرة ترسدي العسكر بالاذية للعامة وأرباب الحرف فِياتَى الشخص منهم ويجلس علي بعض الحوانيت ثم يقوم فيدعى ضياع كيسه أو سقوط شيء منه وان أمكمنه اختلاس شئ نعل أو يبدلون الدنانير الزيوف الناقصة النقص الفاحش بالدراه م الفضة قهر اأو

خواطرهم ويوعدونهمأو بدفعون لهم (وفيه) وردالخبر بتولية محمد باشاخسر وعلى مصروهو كتخدا حبسبن باشاالقبودان فالبس الوزيروكيله خلعةعوضاعنه واشييع عزل محمد باشاأ بومرق وسفره الي بلاده وحضراالسفارآ يضامنجهةرشيدوسكندرية وأخبروا بأن الفر نساوية لميز الوابسكندرية وبنديرانهم على الابراج وان القبطان ومن مقد ملم يدخلوها وانما يدخلها معهم الانكليزية وانهم بنتظرون الى الآن الجواب والاذن من شيخنهم ماأشبع قبل ذلك فلاأصل له وأماالطائفة الاخري التي سافرت من مصر فأنهم نزلواوسافر واعلي وفق الشرط من أبي قير كما تقدم ( وفي يوم الخميس ثاني عشرينه) وردت مكالبة من قبطان باشا بطلب عثمان بيك المرادي وعثمان بيك البرديمي وابراهم كتخدا السناري والحاج سلامة تابعه وآخرين فسافروا في يوم السبت وأربع عشرينا و في ليلة )السبت المذكور قتلو اشخصا يسمى. مصطفى الصير في من خط الصاغة قطمو ارأسه تحت د اره عند حانوته وسبب ذاك أنه كان يتداخل في نصارى القبط والذين يتعاطون النردويوزعونها وتولى فردنأ هل الصاغة وسوق السلاح وتجاهم بأمور نقمت عليمه وأضرأ شخاصاوأغرى به فحبس أياما ثم قتل بامر الوزير وترك مره بالاث ليالثم دنن وفي صبيحة قتله طاف المشاعلي بالخطة ودوائرها مثل الجمالية والضابية والنحاسين وباب الزهومة وخان الخلبلي فعجبي مزأر باب الحوانيت دراهم مابين غمسة انصاف فضة وعشرة وعندشيله جبي القلقان أيضا مايز يدعلى المائة قرش وذاك من حملة عوائدهم القبيحة (وفيه هرب السيد أحمد الزروفلم يعلم له خبر وذلك بعدماأ طلق بضمانة السيد أسمدوابن محرم فكتب الوزير عدة فرمانات وأرسلها صحبة هجانه اليجهة الشاموخة مواعلي دوره ولم بعلم هرو به الابعد أربعة أيام لما داخله من الخوف بقتل الصير في المذكور (وفي بوم الخميس تاسع عشرينه) عقد ابراهيم يك الكبير عقد ابنته عديلة هانم التي كانت تحت ابراهيم بيك الصغير المعروف بالوالي الذي غرق بواقعة الفراءيس بانبابه على الامير سليمان كاشف بملوك زوجها الاول علي صداق ألذين ريال وحضر المقدالشيخ السادات والسيد عمر النقبب والنيومي وبعض الاعيان (وفي يوم الجمعة) غايته قتل شخص أيضا بدوق السلاح وهو من ناحية المنصورة وحبى المشيء علية والقلقات الارتباك فيأ.رحصص الالتزاموالمزاد فيالحجلول وعدمالراحة والاستقرار علىشئ يرتاح الناس عليه ومثل ذلك الرزق الاحباسية والاوقاف وحضر شخص توليالنظروالتفتيش على جميع الاوقاف المصرية السلطانية وغيرها وبيده دفاتر ذلك فجمع المباشرين واستملاهم وكذلك كانب المحآسبة وبث المعينين لاحضار النظار بين يديه وحسابهم على الايراد والمصرف وأظهرأ نهير يدبذلك تعمير المساحد واجراء مشروطات الاوقاف وآخر مثسله لنحرير الاوقاف والمساجد الكائنة بالقري المصرية وانضمت اليه الاغوات وطاب كلمن كازله أدني علاقة بذلك واستمروا يلي ذلك بطول المنفثم انكشف الامروظهر انالمرادمن ذلك ليس الانحصيل الدراهم فقط وأخذ المصالحات والرشوات

خبر بتسايم الاسكندر بة وسبب تأخرهم الى هذه المدة بعدوقوع الصلح انتظارا لام بالانتقال من بونابار ته وذلك انه الوقع الصلح المتقدم أرسل سارى عسكره نو تطريدة الى فر نسا بالخبر الى بونابارته وانتظر الجواب فور دعليه الامر بالانتقال والحضور فعند ذلك انزلو امتاعهم الي المراكب وسافر واالى بلادهم (شهر جمادى الاولى استهل بيوم الخنيس سنة ١٢١٦)

فيه قرئت فرمانات صحبة عثمان كتخدا وفيهاالتنو به بذكر أعيان الكتبة الاقباط والوصية بهم مثل جرجس الجوهري و واصف وملطى ومقد، هم في محر ير الاموال البرية (وفيه) الفصل مولانا السيد محمدالممر وف قدسي افديءن القضاء وسافرذلك اليوم وذلك بمراده واستمفائه وطلبه وتقلد القضاء عوضه عبدالله افندي قاضي الميري وكانب الجمرك وحضر في ذلك اليوم الى المحكمة (وفي يوم السبت ثالثه) أفرج عن حسن أغا المحتسب شفاعة عنه مان كتجندا وحسن أغاوكيل فبطان باشا من غير شي وتوجه الى دار بجوارداره (وفيه) تجمع النساء والفلاحون والملتزمون والوجاقلية ببيت الوزير بسبب الالتزام والمنع من التصرف وحضور الف لاحين الضييق عليهم بطاب المال الى ملتز ميهم ومطالبتهم اياهم بماقبضوه منهم فلمااجتمه واوصرخواسأل الوزبرعن ذلك فاخبر وهفامر بكتابة فرمان بالاطلاق والأذن للملتزمين بالتصرف و وجهوا الامرالى الدفتر دار نكتب عليه ثمالي الروز نامجي كذلك ثم توجهوا به الى دفتردار الدولة فتوفف و بقى الامر زجاجا أياما وذلك انالقوم ير يدون أمو را الار بعاء وآخرها الجمعـة تاســعهـسر ورابتسليم الاسكندرية فزينت المدينــة وعملت الوقدات بالاسواق والمه نى للفرجة ليلاونهارا وكل ليلة بعمل شنك نفوط ومواريخ وبارود ببركمة الهرابين المطل عليهابيت الوزير (وفيه) حضرنحو - تة أنهار من أعيان الانكايز وصحبتهم جماعة من العثمانية يفرجونهم على مواطن من ارت المسلمين فدخلوا الي المشهد الحسيني وغيره بمداساتهم تتفرجو او خرجوا (وفيه) تحاسبالسيدآ حممدالمحروقي معالسيدا حمدالزروعلي شركة بينهما فتأخرعلي الزرواحدوعشرون كيسافالزمه باحضارها وحبسه بسجن قواس باشا وأمره بالنضيبق عليسه ولمساأ صبح يوم السبت المط الناس باستمرار الزينة ــــبــ ة ايام وانتظروا الاذن في رفع انتعانيق فلم وَذن لهم شي ُ فاستــ رواطو ل النهار فى اختلاف وحل ور بطثم أذن لهم قبيل الغر وب بر قعها بعدما عمروا القناديل وكان الناس ببيترن حمهارى بالحوانيت والقلقات يطوفون بالاسواق فمن وحدوه ناءًا نبهوه بازعاج (وفي يوم الا بين ثاني عشره) وقع من طوائف المسكر عربدة بالاسواق وتخطفوا تمة الناس و .ن باء الماكل كالشواء والفطير والبطيخ والبلح فانزعجت الناس ورفعوامتاعهممن الحوانيت وأخلوامها وأغلقوها فعنضراليهم بعضاً كابرهموراطنهم فانكنهوا وزاق الحال وتبين ان السبب في ذلك تأخير علائفهم وذاك ان من طدنهم القبيحة انه اذاتاً خرت عنهم علائفهم فعلوامثل ذلك بالرعيسة وآناروا الشرو رفعند دلك بطيرون

وقتل الكثير من عسكر قبطان باشا وكذلك من الأنجايز ثم انجلت الحرب عماذ كرفلماور دالحبر بذلك ضربواعدة مدافع وسرالناس بذلك (وفيه)وردالخبر برصول سليمان صالح الي بلبيس وصحبته المحمل والحريمات وأحضره معدرمة سيده صالح بيك ايدفنها بمصر بالقرافة فخرج أناس لملاقاتهم وأخذو امعهم حمير مكارية لكراوي النساء وهدبة (وفي يوم الاثرين) وصل سليمان أغاالي بركة الحاج وصحبته المحمل ونساء الامراء القاد بين من الشأم و معه أيضار مة صالح يك ليد فنها بقرا فة مصر فخرج الناس لملاقاتهم وِأَخَذُوا مَهُمُ حَمِيرَ مَكَارَ يَةَ لَرَكُوبِ النَّسَاءُ وهَدَيَاتَ وَنُودِي فِي عَصْرَ يَتَهُ إَمْمُلُ مُوكِ مِنْ الْفِدُوطَافُ و ألاى جاويش نزيه المعتاد وخلفه القابجية وهم ادون باللغة التركية بقو لهميار ن ألاى فلماأصبح يوم الثلاثاءثانيءشرين عملالموكب وانجر الالاي ودخل المحمل من بابالنصووشةوابه منالشارع الاعظم وصادف ذلك اليوم يوم مولدا لمشهد الحسيني والاسواق مزينه وعلى الحوانيت الشةق الحرير والزردخان والتفاصيل وتعالميق القناديل ومشىفي الموكبرسوم الوجاقلية والاوده باشية وأكثر الامراء والمشايخ والعلماء ونقيب الاشراف ونبه علي جميم الاشراف تلك الليلة بالحضور في صبح ذلك البوم المشي في ذلك الموكب فمشي كل من كان له عمامة خضر اليكبر ون و يهللون فكانو اعدد اكثيرا وكلمن وجدوه بالطريق وعلى رأسه خضارجذبوه وسحبوه قهرا وأمروه بالمشي وان أبي ضربوه . وسيوه و بكتوه بقولهمأ است من المسلمين وكذلك تجمع أر باب لا شاير و مشواعلى عادتهم بطبولهم وزمورهم وخباطهم وخرقهم وخررهم وصياحهم الميزالواحتي وصلوا الي قراميدان وتسلم المحمل محمدباشا أبومرق من سليمان أغاالذى وصلبه ولكونه عوضا عن سيده أمير الحاج صالح بيك ثم وصمدوا به الى القلمة وأودعوه مناك وعملت وقدة وشنك نلك الليلة (وفى ذلك اليوم) شرعوا فى نتحباب الفتوح وكان القصداد خال المحمل منه لضيق باب الاستثناء الثاني الذي جدده الفر نساوية عند باب النصر وفلم يتأت ذلك لمتانة البناء واستمر واثلاثة أياميهدمون فى البناء الذى على الباب من داخل فلم يمكن ودفنوا صالح يك بتر به أعدت له بقر افه المجاورين والمجب ان الناس من القديم يتمنون ان يقـبر وابالارض المقدسة لكونهاعش الانبياء والصديقين و. و لاءا اللائة بالعكس فما هو الالتطهير هامنهم (وفيه) ورد خبر باسكندر بةبانقضاءالحرب وطلب الفرنسيس الصلح بعدوقوع الغلبة عليهموهن يمتهم وأخذمنهم عدة أسري و انحصر وافي الابراج فامنوهم وأجلوهم خمسة أيام آخر ها يوم الخميس سابع عشرينه (وفيه) ألزمو احسن أغاالمحتسب بالنقلة من داره وهوفي الحبس فارسل اليحر يمهوا تباعه فائتقلوا الي مكان اخر ﴿ (وفيه ) وردا لخبراً يضابور ودعث ان كتخدا الدولة الذي كان بمصر في العام السابق و باشرا لحر وب بمصر وصحبته آخر يةالله شريفاً فندى(وفىسادسء شرينه) قدم محمدافندي المعر وف بشريف افندى الدفتردار وقدم بصحبته عثان كشخداالدولة وسكن شريف فندى بدرب الجماميز وسكن الكتخدا عَبْرُلْ حَدِراً غَا الْحَدَّدِ سَابِقَالِدُو يَقَةَ اللَّالَا (وَفَيْعَابِتُهُ) عَمَلَ شَنْكُ وَمَدَافَعَ كَثْيَرَةَ وَذَلْكُ لُوصُولُ

الماضي الشتروات الذخيرة ثم نقض الصلح عتيب ذلك وخرجوا من مصرو بقيت بذمته فاخبر أن. الفرنساوية علمو ابهاوأ خذوهامنه وأعطوه ورقة بوصول ذلك البهم فلم يقبلوام هذاك وبقى معنقلا وادعواعليــه أيضابتركة الاغاالذيكان نزبله وماتءنــدهواحتوي علي موجوده فاخــبر أيضاأن الفرنسيس أُخذوامنه ذلك أيضا وأعطوه سندانلم بقبلوامنه ذلك واستمر محبوسا ( وفي يومالاثنين رابع عشره ' نو دي علي أن أهل البلدة لا يصاهرون المساكر المثمانية ولا بزوجونهم النساء وكان هذا الامركار بزنهموبين أهمل البلدوأكارمم النساء اللاتى درن معالفر ناوية والمحضر العثمانية. تحجبن والقبن وتوسط لهن أشباههن من الرجال والنساء وحسنوهن للطلاب ورغبوافهن الخطاب فامهر ومن المهور الغالية وأنزلوهن المناصب العالية وفي ذلك اليومأ يضا نودي علي أهل الذمة بالامن والامانوأن المطلوب،نهم جزيه أربع سنوات (وفيه) قبض على جربجي .وسي الجيزاوي وعمل عليــه عشر ون كيسا ( وفيــه ) قبض محمد باشاأ بومرق على مقدما مصـطني الطار الى وضر به علقة وحبســه وألز. هبمبلغ دراهم ( وفيــه ) سافر الانكايزية الذين بالجيز ; و'لروضــة الىجهة الاسكندر بة وأشيع ان الحرب قائم بين العسا كر والفر نسيس الاسكندر انية من يوم الانسان سابعه فطلبوا المراكب حتى شحوجودها وضاق الحال بالمسافرين واستمر طلبهم ونز ولهم عدةأيام وكذلك نبهواعلي الكثير من العساكر الا-لامية بالسفر (وفي يوم الخيس) نقضت الاوام بتصرف الملتزوين في البلاد وقيدت مبارف من نصاري القبط بالنز ول الي البلاد لقبض الاموال في غير أوانها لطرف الدولة (وفي يوم الجمعة ثامن عشره) لبس الامراء الكبار القواو يق على رؤسهم (ونيه) قبض سء طني الطاراتى الممتقل المتقدمذكره خمسة عشرأان ريال ولميزل معتقلا وقيل انه غمزعليه نوجدله فيمكان صندوقان ضمنهماذهب نقدعين ومصطفى هذا كانكلارجيا عندقائدأ غاحين كان قصر فلماخرج الامراءتة يدمقدماعندبونا إرته ثم عندكلهبر فلماوقعت الغتنة السابتة وظهر يعقوب لتبطي وتولى أمرالفردة وجمع المسال تقيد بخدمته وتولى أمراعتمال المسلمين وحبسهم وعقوبهم ضِر بهم فكان يجاس علي الكرمى وقت القائلة و يأمرأ عوانه باحضاراً فراد المحبوســين من النجار\_ أولادالناس فيمثل بنيديه و يطالبه باحضارمافرض عليه ممالاطاقةله به ولاقدرةله على بحصيله يعتذر بخلو يده ويترخي امهاله نيزجره و بسبه و يأمر بضر به نيبطعوه و يضرب بين يديه ويرده لىالسجن بعدان بأمرأحد أعوانه أن يذهب الجداره وصحبته الجماعة من عسكرالفرنسيس ويهجمون للى حر يمه وأمثال ذلك ( وفي يوم الاحـــد ) وردت أخبار من سكندرية بتلك العساكر الاسلامية. الانجليز بة ١٠٠٠ر يس الفرنسادية وأحدهم المناريس التيجم العجمي وبابرشيد وجانبا من كمندرية لقديمة ونخطت المراكب وعبرت الى المينة وان الفرنساوية انحصروا داخل الابراج رأخذه ننهمنحو المائة وسبمين أسير اوقتل منهم عدةوا فرذو وقعت بين الفرية ين مقتلة عظيمة لم بقع نظيرها وَفَالَاعِنَ كُونَهُ يَفْتَنِي حَصَانَاوَشَاشَارَاوِخُدُ مَاوَلُوازُمُلَابِدُمُنَّا وَلَاغْنِي لِلْمَظْهُرِعَنَهُ إِلَّاوِنِيهِ) حَضْرَ جِمَاعَةً من عسكر القبط الذين كانواذه بوا بصحبة الفرنساوية نتخافه واعنهم ورجموا الي مصر (وفيه) أرسلوا تنابيه الملتزمين بطأب بواقى مال سنة ثلاث عشرة وأر بع عشرة فاعتذروا بأنهم ممنوعون من التصرف فمن أبن يدفهون البواقي (وفي بوم الخميس) نبهوا على المساكر المتداخلة في الينكجر بة وغيرهم بالسفر ( وفيه) كتبت فرمانات باللغةالعربية بترصيف صاحبناالعلامة السيد اسمعيل الوهبي المعروف بالخشاب وأرسلت الى البلاد الشرقية والنوفية والغربية مضمونهاالكف عن أذية النصاري واليهود أهل الذمةوعدم التمرض لهموفي ضمنه آيات قرآنية وأحاديث نبوية والاعتذار عنهم بأن الحامل لهم على تداخلهم معالفر نساوية صيانة اعراضهم وأو والهم (وفي بوم الجمعة) أحضر واره قروجة ابراهيم بيك وعملوا لها قبرا بجانب أخها محموبيك أبى الذهب بمدرسة، المقا بلة الجامع الازهر ودفنوها به (وفي يومالسبت خامسه) وردالجبر بوفاة أحمد بيك حسن أحد الامراء الذين توجهوا صحبة حسين باشا القبطان والفرنساوبه وكان القبطان وجهه الى عرب الهنادى الذين يحملون الميرة الى الفرنسيس المحصورين بسكندرية وضماليه عدة من المسكر فحاربهم وقاتايم عدة مرارفا صابته رصاصة دخلت في جون فرِ جبع الي مخيم، ومات من ليلة ، وكان يف اهي سيد ه في الشجاعة و الفروسية (وفيه) أطلقوا لله لمَرْ بين النصرف في سنة خمس عشر واليقض اما لهم وماعلهم من البواقي ومال الميري والمضاف ويد فعوا جميع ذلك اليالخزينة بأوراق مختومة من ابراهيم بيك وعثمان بيك والتصدمن ذلك اطمئنانهم والجباية والرجاء بالتصرف في المسثة بل ووعدهم بذلك سنة ثاريخه بعدد فعهم الحلو ان مع أن الفر نساوية لما استقرأم هم يمصرو نظروا في الاموال الميرية والخراج نوجدوا ولاة الامور يقبضون سنة معجلة ونظروا في الدفائرالة ديمة واطلعوا على العوائد السالفة ورأوا أن ذلك كان يقبض أللاثا عما الراعاه في ري الأراضي وعدمه فاختار واالاصلح في أسباب العمار وقالو اليس من الانصاف المطالبة بالخراج قبل الزراعة بسنة وأهملوا ونركواسنة خمسءشرة نلم يطالبوا المتزمين بالاموال اليرية ولا الفلاحين والخراج فتنفست الفلاحون وراج حالهم وتراجعت أرواحهم مععدم تكليفهم كثره المغارمو الكلف وحق طرق المعينين ونحوذلك ( وفي يومانثلاثاء ثامنه ) وصات قافلة شامية وبها بضائع وصابون ودخان وحضرالسيد بدر الدين المقدسي والحاج سعودي المناوي وآخر ون وتراجع سعر الصابون والقناديل الخليلي والدخان (ونيه) وردالخبر بسفر الفرنساوية ونزولهم المراكب من ساحل أبي قير ﴿ وَفِي يَوْمُ الْآحَدُ ﴾ حبس حسن أغامحرم المنفصل عن الحسبة وطواب بما ئتي كيس و ذلك مناد الحسبة فيالثلاث نواتالتي تولاهاأيامالفرنساويةفانه لما تقلدأ مرالحسبة فيأيامهم منهوه منأخذ الموائد والمشاهرات من السوقة وجملواله مرتبافي كل يوم يأخذه من الاموال الديو أنية نظير خدمته و كذلك أثباعه وطالبو ، أيضا بأر بمة آلاف غراش كان أعطاهاله نزله أ بين عند حضور هـم في العام

فطردهم وشتمهم و ردهم من غيرشي وقيــل ان ذلك باغراء ابن المحر وقي لضغين بينه و بينه قديم (وقي . آخره اتحرر ديوان العشور فكان المتحصل سِتة عشر ألف كيس (و نيه ) تشاحر طاءة من اليسكجرية معطائمة منالانكليز بالجبزة وقتل بينهماأشخاص ننوديءلىالينكجريةومنعوامن التعدي الىهر الحيزة (وفيه) كثراشتغال طائفةالعسكر بالبيع والشراء في أصناف المأكولات وتسلطوا على الناس بطابالكلف ورتبوا علىالسوقة وأرباب الحوانيت دراهم يأخذونها منهم في كليوم و يأخذون من الخابز الخبز من غير ثمن وكذلك يشر بون القهوة من القهاوي و يحتكر ون ماير يدون من الاصناف ويبيه ونهابأغلى الاثمان ولايسري عليهم حكم المحتسب وكذلك تسلطواعلى الناس بالاذية بادني سبب وتعرضو الاسكان فىمنازلهم فتأتى منهم الطائفة و يدخلون لدار و يأمرون أهلها بالخروج منها ليسكنوها فان لاطفهم الماكن وأعطاهم دراهم ذهبوا عنهوتركو ووانعاند سبوه وضربوه ولو عظيما وان شكا الى كبيرهم قو بل بالتبكيت ويقالله الانفسحون لاخوانكم المجاهدين الذين حاربوا عنكم وأنقذوكم من الكفارا لذين كانوا يسومونكم سوء المذاب وبأخذون أموالكم ويفجرون بنسائكم وينهبون بيوتكم وهم خيوفكم أياماقليلة فمايسع المسكين الاأن يكلفهم بمسا قدرعليهوان أسعفته العناية وانصر فواعنه بأي وجه فيأتى اليه خلافهم وان سكنوا داراأخر بوها وأما القلقات والينكجربة الذين تقيـــدوا بحارات النصارى فانهم كلنوهم أضعاف ما كلفوا به المسلمين ويطلبون منهم بعد كلف الآكلواللوازم مصروف الجيب وأجرزالحمام وغمير ذلك وتسلطت عليهم المسلمون بالدعاوي والشكاوى على أيدى أولئك القلقات فيخاصون منهــمما لزمهم بأدنى شبهة ولايعطون المدعى الاالقليل من ذلك والمدعى يكتني بماحصل له من التشغي والظفر بعدوه واذاتداعى شخص على شخص أوامرأة معزوجها ذهب معدمأ تباع القلق الى المحكمة انكانت الدعوي شرعية فاذا تمت الدعوي أخذ القافى محصوله ويأخذمثلهأ تباع القاتى على قدر محمل الدعوي

﴿ وَاسْتَهَلَّ شَهْرَ رَبِيعِ النَّانَى بِيومِ النَّلِاثَاءُ سَنَّةً ١٢١٦ ﴾

فيه أفرج عن عرفة بن المسيرى وصولح عليه بخمسة عشر كيسا وكتب له فرمان بردمنه و باته وعدم التعرض لتملقاته بالمحلة (وفي يوم الاربعاء ثانيه) أمر الوزير الوجاقلية بابس القواويق على عادتهم القديمة فاخبروا ابراهيم بيك فقال الامرعام لنا ولكمأ ولكم نقط فقالوا لاندرى فسأل ابراهيم بيك الوزير المشار اليه فقال له بل ذلك عام فلما كان يوم الجمعة حادى عشره ابس الوجاقلية والامراء المصرية زيهم من القواويق المختلفة الاشكال على عاديهم القديمة حسب الامر بذلك وكذلك الامراء الصناجق وحضروا في يوم الجمعة بديوان الوزير ونظر اليهم وأعجب بهيآتم موا - تحسن زيهم و دعالهم وأثني عليهم وأمرهم أن يستمروا على هيئتهم وذلك على ماهم فيه من التقايس و غالبهم لا يملك عشاء ليلته وأثني عليهم وأمرهم أن يستمروا على هيئتهم وذلك على ماهم فيه من التقايس و غالبهم لا يملك عشاء ليلته

كمادتهم فاجتمعأر بابالحرف الدنية وذهبوا الى بيتالوزير والدنتردار واستغاثواو بكوافرفعوا عنهم الطلب وألزموابها لمياسير (ونيه) قلدوامحمدأغانا بعقاسم بيك موسقوالا براهيمي وجعلوه واليا عوضاءن على أغاالشــمراوي (وفي المن عشيرينه) الموافق لهُ لث مسرى القبطي كان وفاءالنيل المبارك ورك محمدبإشاالماءر وف بإبي مرق المرشح لولاية مصر في صبحها الى قنطرة السد وكسر واحسر الخليج بحضرته وفرق الموالدوخلع الخلم و نثر الذهب والنضة (وفيه) عن ل الوزير القاضي و هوقاضي العرضي الذي كان ولاه الوزير قاضي العسكر بمصر نائباعمن يؤل اليه القضاء باسلام بول فلم تولى ذلك حصل منه تعنت في الاحكام وطمع فاحش وضيق على نواب القضاء بالحجاكم ومنعهم من سماع الدعاوي ولم يجرهم على عوائدهم وأرادان ينتح بابافي الاه الاك والعقار ويقول إنهاصارت كلها ملكاللسلطان لان مصر قدماكهاالحربيون وبفتحهاصارت ملكالا ـ الطان فيحتاج أن أربابها يشتر ونهامن الميري انياو وقع بينهو بين الفقهاء المصرية مباحثات ومناقشات وفتاوي وظهرواعليه ثمكامل عليه بعضأ هل الدولة وشكوه الميالو زيرفهزله وقلدمكانه قدسيافندي نقيب الاشراف بحابسابقا ونقل المهز ولرمتاعه من الحكمة فكانت مدة ولايته خسة عشريوما (وفي ذاك اليوم) أيضا خلع الوزير على الامير محمد بيك الاافي فروة سمور وقلده امارة الصعيد وليرسل المال والغلال ويضبط مواريث ونمات بالصعيد بالطاعون فبر زخياه ممزيومه الى ناحية الآثار وأسكن داره بالاز بكية رئيس افندى (وفي يوم الجمعة) حضرالوزير الييالجامع المؤيدو صلى به الجمعة (وفيه) قبضو اعلى عرفة بن المســـيرى وحبس بييت الوزير بسيب أخيه براهيم كانشيخ مرجوش وتقيد بقبض فردة الفرنسيس ثم ذهب الي المحلة وتوفي بها فغمز واعلى أخيه عرفةالمذكور وقبضواعليه وحبسوه وأرسلو افرماناالى المحلة بضبط ماله ومايتعلق به و باخیه عشر کامهمانم نهبوا بیت المذكور (وفی یوم الثلاثاء دابیم عشرینه) طلبت ابنة الشیخ البكري وكانت من تبرج مع الفرنسيس بمعينين من طرف الوزير فحضروا الى داراً مهابالجودرية بعسد المغرب وأحضر وهاو والدها فسألوهاعما كانت تفهله فقالت اني تبيت من ذلك فقالوالو الدهاماتقول انت فقال أقول انى بريء منهافكسروار قبتها وكذلك المرأة تسمى هوي التي كانت تزوجت نقولا القبطان ثم أقامت بالقلمة وهربت بمتاعها وطلبهاالفرنساوية وفتشعليها عبدالعال وهجم بدببهاعدة أماكن كمانقدمذكرذلك للمادخلت المسلمون وحضرز وجهامهمن حضروهواسمعيل كاشف المعروف بالشامي أمنها وطمنها وأقاءت معه أياما فاستأذن الوزير في قتلهافاذنه فخنقها فيذلك اليوم أيضا ومعها جاريتهاالبيضاء أمولده وقتلوا أيضا مرأنين من أشباههن (وفي بوم الاربعاء) أرسلوا طائفة معينين من طرف محمد باند أبي مرق الى أخي الشوار بي شيخ قليوب فاحضر وه على غير صورة ماشيا مكتوفا مسحو بامضر وبامن قليوب الى مصر فحب و ببيت الوزير ثم حضراً خوه و صالح عليه بعشرة أكياس قام بدنعها وأطلق قيسل ان السبب في ذاك ان جمساعة من تباع محمد بإشاذهبوا الى قليوب وطلبواتينا

النبوي الشربف فلما أصبح يوم الاربعاء كررت المناداة والامربالكنس ولرش فحصل الاعتماء و بذل الناس جهدهموز بنواحوانيتهم بالشقق الحرير والزردخان والتفاصيل الهندية معنخوفهم من العكر وركب المشاراايــه تصر ذاك اليوم وشق المدينة وشاهدااشوارع وعنـــد المساءأ وقدوا المصابيح والشموع ومنارات الساجد وحصل الجمع بتكية الكلشني على العادة وترددالناس ليلاللفرجة وحملوامغانى ومزاهبرفيء دةجهات وقراءة قرآن وضجت الصغارفي الاسواق وعمذلك سأترأ خطاط المدينة العامرة واصر و بولاق وكان ن المهتاد القديم ان لا يعتني بذاك الابجم الاز بكية حيث مكن الشيخ البكري لان عمل المولد من وظائنه و بولاق فقط ( و في يوم الخميس اني عشره ) سافرسايمان أغاوكيل دارالسمادة وصحبتهء دةهجانة الى ناحيةااشام لاحضار المحمل الشهريف وحريمات الامراء المي مصر (وفيه) افتتحوا ديوان وادالاعشار والمكوس وذلك ببيت الدفتر دار ولله الامر ، ن قبل ومن بعد (وفيه) حضر اليسرجي الذي حاب مملوك الشيخ البكري الذي تقدمذكره الى بيت القاضي واحضرو الشيخ خايل البكرى وادعى عليه انه قهر , فى أخذ المملوك بالفرنسيس وأخذمنه بدون القيمة وانهكان أحضره على ذمة مرادبيك وطال بينهـ االنزاع وآل الامر ينهــما الى انتزاع المملوك من المذكور وقدكانأءتقه وعقدلهءلمي ابنتهفا بطلموا اامتق وفسيخواالنكاج وأخذالملوك عثمان بيك الطنبرحيالمرادي ودفعالشيخدر اهمه ولجلابه باقى الثمن وتجرع فراقه (وفي يوم الجمعة) ركب الوزير وحضر الىالجامع الازهروصلي بهالجمعة وخاع على الخطيب فرجية صوف وفي ذلك اليوم احترق جامع قايتباى الكائن بالروضة المعروف بجامع السيوطي والسبب فىذلك انالفر نسيس كانوا يصنعون البارودبالجنينة لمجاورةالجامع فجملوا ذلك الجامع مخزنالما يصنعونه فبق ذلك بالمسجد وذهب الفرنسيس وتركوه كأهو وجانب كبريت في انخاخ أيضا فدخل رجل فلاح ومعه غلام وبيده قصبة يشربها الدخان وكانه نتحماعو نامن ظر وفى البار و دليأ خذ نه شيأ ونمي المسكين القصبة بيده نأصابت البار و د فاشتمل جميعه وخرج له صوته: ئل ودخان عظيم واحترق المسجد واسنمر تـ النارفي- قفه بطول النهار واحترق الرجل والغلام (وفي يوم الاحد خامس عشره ) أشيع بانه كتب فرمان على الـصارى النهملا لمبدون الملونات وبقتصر ون علي لبس الازرق والاسو دفقط فبمجر دالاشاعة وسماع ذلك · ترصد حماعة القلقات لمن يمر تليهم من النصارى ومن لم يجدوه بنياب ملونة يأخذواطر بوشه و. داسه الاحمر ويتركو لهالطاقية والشـــدالاز رق وليسالقصد منأولئكالقلقاتالانتصار للدين بل استغنام السلب وأخلفاك ثمان النصاري صرخوا الىعظمائهم فانهوا شكواهم فنودى بعدم التعرض لهم وان كل فريق يمشي على طريقته المعنادة ( وفي يوم الاثرين ) طلب الوزير • ن النجار مائة كيس وعشرة أكياس سافة من عشوراابهار وألز. بهم بأحضارها من الغد فاجتمع المستعدون لجمع النردة فيأيامالفرنساوية كالمسيد أحمله لزرو وكاتبالبهار وأردواتوزيعها على المحــترفين

وعر بات الجبخانات وعملوا وقت الموكب شنكاضر بوافيه مدافع كثيرة فكان ذلك البوميوما مشهودا وموسما وبهجة وعيد داعمت المسلمين فيه المسرات ونزلت في قلوب الكافرين الحسرات ودقت البشائر وقرتاانواظر وأمروا بوقودالمنارات سبع ليال متو اليات فلله الحمدوا لمنةعلى هذماننعمة ونرجو من فضله أن يصلح فسادالقلوب ويو فق أولى الامم المخير والمدل المطلوب ويلهم بمسلوك سواء السبيل القويم وبهديهم الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه مغير المفضوب عليهم ولاالضالين آمين وممن قدم بصحبة ركاب المشاراليه من أكابر دواتهم ابر اهيم باشاوالى حلب وابر اهيم باشاشيخ أوغلي ومحمد إشاالمعروف بأبى مرق وخليل أفد دىالرجائي الدفتر دار ومحمو دأفندي رئيس الكتاب وشريفأغانزلهأمين ومحمدأغا حبيجي باشاالشهير بطوسون ووقع الاختيار بان بكون سكن المشاراليه بيت رشوان يك بحارة عابدين نجاه بيت عبدالرحمن كنخدا القاز دغلي (و في يوم الجمعة) نودي با بطال كلف القاقات وابطال شرك العسكر لارباب الحرف الامن شارك برضاه وسماحة نفمه فلم يتثلوالذلك واستمرأ كثرهم على الطلب من الناس (و في يوم الاحد) نودي بان لا أحــد بتعرض بالاذية لنصرا في ولايهودى سواء كان قبطياأو رومياأ وشاميافانهم مررعايا السلطان والماضي لايها دوالعجب أن بعض نصاري الاروا مالذين كانوا بمسكرا افرنسيس تزيوا بزى العثمانية وتسلحوا بالاساحة واليقطانات ودخلوافي ضمنهم وشمخوابا نافهم وتمرضوا بالاذية للمسامين في الطرقات بالضرب والسب باللغمة التركيةو يقولون في ضمن سبهم للمسلم فرنسيس كافر ولا بميزهم الاالنطن الحاذق اويكون لهبهم معرفة سابقهة (وفيه)أرسلواهجاناالي الحجازوه مفرمان بخبرالفتح والنصر وارتحال الفرنساو بقمن أرض مصر ودخول العثمانية ومكاتبات من التجار لشركائهم بارسال التاجر الي مصر (وفيه) أرسلوا فرمانات <mark>اً يضاا لي الاقالم المصرية والقرى بعدم دفع المال الى الماتز مين ولا يدفعون شياً الا بفرمان من الوزير (و في</mark> يومالانين قتلوا شخصا بالرميلة يسمي حجاجاكان متولى الاحكام ببولاق أياما الهرنسيس وجار وعسف وقتل معه آخرية ال انه أخوه (ونيـه) أيضاقتــلواأشخاصا بالازبكيــة وجهات مصر (وفيــه) ركبالوز يربثياب التخفيف وشقالمدبنة وتأمل في الإسواق وأمر بنسع العسكر من الجلوس على الحوانيت الباعية وأرباب الصائع ومشاركتهم في ارزاقهم ثم توجه الى المشهد الحسيني فزره ثم عبرالي دارال ــيد أحمد المحروقي وشرف بدخوله اليه فجاس ساعة ثمركب وأعطى اتباعهعشر ينديناراوذكرله أنهانم افصد بحضوره اليهتشريفه وتشريف أقرانه وتكون لهمنقبة وذلك علي ممرالازمان وأماالعسكر فلم يتثلوا ذلك الامرالا أياماقليلة ووقع بسبب ذلك شكاوى ومشاكلات ومرافعات عنداله ظماء ( وفي يومالثلاثاء ) وصل قاصده ن دار السلطنة وعلى يده شال شريف من حضرة الهنكار السلطان ليمخان خطابا لحضرة الوزير ومعهد جرم صع بفصوص الماس وهوجو اب عن رسالته بدخوله بلبيس (وفيه) نو دى بتزيين الا ـ و اق من الغد تعظيم اليوم الولد

المرقسوسي القلق الانكشاري فاحضر موأمن بدفع تمنها ونهره وأرادضربه فاستلذلك المسكري الطبه جةوضرب ذلك الحاكم فقنله وهرب الي حارة الجوانية ودخــ لى الى داره وامتنع فيهاوصار يضرب بالرصاص على كل من قصده فقتل خمسة أنفار ومرشخصان من الاراؤ دبتلك الخطة فقتلهما الانكشاري لكون الغريم أراؤ ديا من جنسهما فاماأعياهم أص محرقوا عليه الدار فخرج هاربان اانار فقبضو اعلب وقتلوه ومات تسمة أشخاص في شر بة عرق وسوس (ووقع) في ذلك اليوم أيضا ان شخصين من القلم ومجير دخلاالى دار رجل نصراني فاخذامن بيته بقجتين من الثياب وخرجانو جـــد اشخصــين مارين من الفلاحين فسخراهمافى حمل البقجتين فخرج النصراني وشكااليالقلق فامر بالقبض على الشخصيين العسكريين فنخلصاو هربابعدان انجر وأحدهما وأخذوا الشخصين المسخرين فقطعوار ؤمهما ظلما وااروضة والجيزة واتحدروا الى بحري الوراريق وارمحل معهم مقبطان باشاومعظم الانكليز وبحو الخسة آلاف منء سكوالاراؤدو من الامراء المصربة عثمان بيك الاشقر ومرادبيك الصغير وأحمد بيك الكلارجي وأحمد بيك حسن فكانت مدة الفرنساوية وتحكمهم بالديار المصر بة الائسسنوات. في واحدي وعشرين يومافانهم مأبكوابرا نبابة والحبزة وكسرواالامراءالصرية يومالسبت اسمعشر صفرسنة ألاثء شرة ومائتين والف وكان ائتقالهم ونزوهم من القلاع وخلوا لمدينة ونهم والخلاعهم التصرفوالتحكم ليلةالجمعة لحاديوالعشرين من شهرصفر سنةست عشرة ومائنين وألف فسيحان من لا يزول ملكه ولا بتحول سلطانه (وفي ذلك اليوم) حضر السيد عمراً فندي نقيب الاشراف وصحبته السيدا حمدالمحروقي شاه بندرالتجار بمصروعا بهما خله ناسمور وتوجها الي دورهما (وفيه) نبهوا على موكب حضرة اوزير يوسف بإشامن الغسد فلماأصبح يوم الخميس خامسه اجتمع انناس من جميع الطوائف وسائرالاجناس وهرعالناس للفرجة وخرجت البنت من خدرها واكترواالدور المطلةعلي 🚰 الشارع باغلى الأثمان وجلس الناس على السقائف والحوانيت صفو فاوتجر الوكب من أول النهار الى قريب الظهرود خــ ل من باب انتصر وشق من وسط المدينة وأمامه العساكر المختلفة من الارنؤ د وأرط 🗟 النكجرية والعساكر الشامية والامراء المصرلية والمغاربة والقليونجية وطاهرباشا باشة الارنؤد وابراهيم باشاوالى حلب ومحمم دباشاوالي مصروالكتبة ورئيس الكتاب وكمتخداالدولة والاغوات الكبار بالطبول والنقرز أنات وقاضي العدير ونواب القضاء والعلما المصرية ومشايخ التكايا والدراويش وأقبل المشاراليه وأمامه الملازمون بالبراقع والجاوبشية والسماة والجوخدارية وعليه كوك صوف سنجابيه مطر زمخيش وعلى رأسه شانيج بفصوص الماس وخلفه اثنان عن يمينه وشماله ينثر ون دراهم الغضة البيضاء ضربخانة اسلامبول بلي انتفرجين من النساء والرجال وخلفه أبضا العدة الوافرة من أكابر أتباعه وأبعدهم الكثير منء كرالارنؤ دوه وكبالخازندار وخلفه النوبة التركية المخنصة به شما لمدافع

الحسيني و دعاه حضرة الشيخ السادات الي داره المجاورة المشهد فاجابه فدخل معه وجلس هذيهة شم ذمب الي الجامع الازهر فتفرج عليه وطف بقصورة وأروقته وجلس ساعة لطيفة وأنع علي الكذارين والحده بدراهم وكذلك خده المسجد الحسيني شمر كبر اجعاللي وطاقه بناحية الحلي بشاطئ انتيل وعملو افي ذلك الوقت شذكا وضر بوامدافع كثيرة من العرضي والقلعمة ودخ ولقات الينكجربة وجلسوا برؤس العطف والحارات وكل طائفة عندها بيرق ونادوا بالامان البيم واشراء وطلب أولئك النلقات من أهل الاخطاط الما كل والمشارب والقهوات وألزموهم بذلك والحاز الفرنساوية الى جهة قصر العيني والروضة والحيزة الي حدد قلعة الناصر به وفم الخليج وتليما بندير انهم و وقف حرسهم عند حدهم يمنعون من يأوى الى جهتهم من العمانية فلا عبر العثماني الاالى الحبهة الموصلة الي بولاق وأمااذا كان ون أهل البلد فيمرحيث أراد وفي مدة اقامة المشار اليه بساحل الحلي بولاق خرب عساكر وماقرب منهم من الانبلا في المنافق والمتريز الذي صنعه الفرنساوية من حدياب الحديد الي البحر وأخد واما بذلك من من الا بنية والسواقي والمتريز الذي صنعه الفرنساوية من حدياب الحديد الي البحر وأخد فواما بذلك من الافلاق الكثيرة المتهدمة وفي الخدو في الخدو في والوهو المسمى الافلاق الكثيرة المتردمة وذلك لاجل وجود النار والمطابخ (وفي يوم السبت) دخل قبي قول وهو المسمى عند الحربين كتحد اللينك حرية وشق المدينة وأمر بمين كتحد اللينك الحرية من الحوانيت ولم يترك المنات الونية عاول وهو المسمى عند المنات الونية عاول وهو المسمى الاالقهاوى

## ﴿واستهل شهر ربيع الأول يوم الاحدسة ١٢١٦ ﴾

فيه ركب أغات الينكجرية الكبير الهذه لى وشق المدينة وخلف هسليم أغالمصري ودخل الكشير من الهساكرو الاجناد المصرية بمتاعهم وعازقهم وأحما لهم وطلبو البيوت وسكنو هاو دخل محمد باشا المهروف بايي مرق الغزى وهو المرشح لو لاية مصر وسكن ببيت الهياتم بالقرب من مشهد الاستاذ الحنفي وأرسل الى المشايخ وكبارا لحارات وطاب منهم التعريف عن البيوت الخالية بالاخطاط (وفي يوم الثلاثات الله المسايخ وكبارا الحارات وطاب منهم التعريف عن البيوت الخالية بالاخطاط (وفي يوم الثلاثات الله عضر حسين بان القبطان من الجيزة و دخل المدينة و توجه الى المشهد الحسيدي فزاره و ذبح به خمس جواميس و سبعة كباش واقتسمته اخدمة الضريح وحلى تاج المقام بار بعة شد بالان كشميرى وأخدة وياس المقام ليصنع المستراجد بداو فرق عليهم وعلى الفتراء نحو ألني محبوب ذهب اسلام بولى وامتدحه صاحبنا العلامة أحداً دباء مصروف خلائها في العلوم الادبية الشيخ على الشرنفاشي بقصيدة مطامه المدينا العالم المنافق وامتدت بعد الخواف أمنا

وهي طويلة يقول في بيت التاريخ منها

ولمصرناناديالسرور،ؤرخا \* صدرالكالحسينه غنرف الهنا

وقدمهااليه وهو جالس لازيارة فاعطاه جائزة سنية ثمركب وعاد الى مخيمه بالجيزة (وقي ذلك اليوم) وقعت حادثة وهو أن تخصامن العسكر يالجمالية شرب من المرقسوسي شربة عرقسوس ولم يدفع له تمنه إلى فكلم

سمورورجموا(وفي يومالار بماءتامع عشره)خرج المسافرون معاافر نساؤية الي الروضة والجيزة بتاعهم وحربهم وهم جاعة كثيرة من القبط وتجارالا فرنجو الترجمسين وبعض مسلمين بمن تداخسل معهم وخاف على :نسه بالتخاف وكثير من نصاري الشوام والاروام مثل يني و برطلمين و يوسف الموي وعبدالهال الاغاأ بضاطاق زوجته وباع متاعه وفراشه وماثقل عليه حمله من طقم وسلاح وغيره فكان اذا بإعأشياء يرسل خانف المشتري ويلزمه باحضارثمنه في الحال قهراو لم يصحب معه الاماخف حمله وغلاثمنه (وفيه) حضر وكبل الديواز الي الديواز وأحضر جماعة من انتجار وباع لهم فراش المجلس بثمن قدر هستة وثلاثونألف ففة على ذمة السيدأ حمدالزرو (و في ذلك اليوم) أيضا تتحو اباب الجامع لاز هروشرعوا في كنسه ولنظيفه وفي ذلك اليوم مابعده دخل بعض الانجليز ومروا بأسواق المدينة تنفر حون وصحبتهم انذان أوواحد من الفرن أيس يعرفونهم الطرق وأشبع في ذلك اليوم ارتحال الفرنساوية ونزو لهممن القلاع وتسليمهم ألحه ون من الغدوقت الزوال فلماأصب يوم الخيس ومضي وقت الزوال لم يحصل ذلك فاختلفت الروايات فمن الناس من يقولون ينز لون يوم الجمعة ومنهم من يقول انهم أخذوا مهلة ليوم الاننين وبات الناس يسمعون لغط العساكر العثمانية وكلامهم ووط نعالاتهم فنظرو أفاذا الفرنساوية خرجوا أجمعهم ليلاوأ خلو اانقامة الكبيرة وباقي القالاع والمصون والمتداريس وذهبوا الى الجيزة والروضة وقصر المدنى ولم ببق منهم شبيح يلوح بالدبنة وبولاق ومصر المتيق ة والازبكية ففرح الناس كهادتهم باذادمين وظنو افيهمآ لخير وصاروا يتلقونهمو يسلمون عليهم يباركون لقدوه بمواانساء يلقلقن بأاسنتهن مزالطيقان وفيالاسواق وقاملناس جابةوصياح وتجمعاله غاروالاطفال كمعادتهم ورفعواأ صواتهم بقولهم نصرالله السلطان ونحوذلك ومؤلاء الداخلون دخلوامن نقب الغريب المنتوب فىالسوروتسلقو أيضامن ناحيةالعطرف والقرافة وأماباب النصر والددوي فهماتلي حالهمامغلوقان لم بأذنوا بتحهما خوفامن زاحماله سكرو دخولهم المدينة دفعة واحدة نيقع فيهم الفشل والضر ربالناس وباب الفتو ح مد و دباليناء فلما تضحي النهار حضر في قول و فتع باب انتصر والمدوى وأجلس بهما حماعة من الينكجرية ودخل الكثير من العساكر مشاة وركبانا أجناسا مختلفة ودخلت پلوكات الينكجرية وطافوا بالاسواق ووضهوا اشاناتهم وزنكهم على القهادى والحوانيت والحمامات فامتمض أمل الاسواق مز ذلك وكثرا لخبز واللحموال من والشيرج بالاسواق تواجدت البضائع وانحلت الاممار وكثرت الفاكمهةمثل اله:بوالحوخ والبطيه يخو تعاطى بيده غالبهاا لاتراك والارنؤ دفكنوا يتلقون مزيجلبها من الفلا- ين بالبحر والبرويشترونهامنهم بالاسمار الرخيصة ويبيه ونهاعلي أهل المدينية و بولاق أغلى الاغالة ووصات مراكب نجهة بحري ونيها البضائع الرومية واليميش من البندق واللوز والجوز والزبيب وانتين والزيتون لرومي فالمأكان قبل صلاة الجمعة واذابجا ويشية وعساكر وأغوات وتلاذلك حضرة يوسف باشاالصدر نشق من وسط المدية وتوجه الى المسجد الحسيني فصلي فيه الجمعة وزار المشهد

الفر نساو بة هذاور عابة الديار المصرية جربه مض منهم موفى عشمي انهم لم ينسوه أبدا صحيح ان حكم الفر نساوي حقق الكل والذى يعجب الاكثرالى الرعايا بسبب ذلك ذات الفر نساو يةقتلوافيه لاجل منع الظلم والتعب الذي كانوا فيه و القر آنات في بلاد العرب خانو النروعايا هــم يقبــلون الحـكم المذكور و بسبب ذلك ارتبطو امع بصهم لاجل مايمنعو ممنالتكن كل جهاتهم صارت بطالة وقد حاربوناحر با شديدا مدة عشرسنين منو الية و في حميع المطارح وقعت لهم الهزية وحكمنا قد بقي عزله وكذلك هوالباقي دا مَّاأً بدا فلا يحتاج اننا نمر فكم في الذي تمر فو مو يكفينا الآن انا يحقق لكم من عند حضرة القنصل الاول فيالجمهو رالفرنساوى بونابارته ومنعندحضرة سرعسكرمنوالمحبة والشفقة الصادقة التي واقمة من الفر نساوية الى الرعايا المصربة وهذه الحبة والمشم لم ينقطعا أبدا بسبب فرجانب من الجيش وهلبت أن يا ادف يوم اننا رجع الى عند كم لاجل تمام الخير الذي يصدر من حكم الفرنساوي والذي ماأ مكننا تتميمه فلاتنوهموايا شايخو ياعلماءأن فراقنالم بقيع الاعن مدة وذلك محقق عند يولا بدان دولتنا ير بطون انيافي مده قر به الحجه القديم التي كانت بينهم و بينكم وهل بتأن دولة العثما نية لما تسير على الجرف الخالى الذي عمل هم الانكايزيرون أن الفرنساوية في طلب الديار المصرية ايس لهم الاربط زيادة محبة صحبتهم لاجل كسرنفس وطيش الانكليز الذين مرادهم نهب جميع البحور ومتاجر الدنيا انتهي وهو من تعريب أبى دېف و انشاءاستوف بالفر نساوى ولم فرغو امن قراءته قيــ ل له ان الامرالله والملك له وهوالذي يمكن منه من شاءواننض الديوان وركب المشايخ وخر حواللسلام على الوزير يوسف بإشاالذي يقال له الصدر الاعظم بالسالام على القاد بين معه أيضا من أعيان دولتهم والامراء المصرية وكانوا عزموا على الذهاب في الصباح فعوقو البمد لديوان وأما الشيخ السادات فانه خرج السلام من أولاالنهار وكتب لهم قائممةام أوراقاللحرسجين لانهــم مستمرون علي ننع الناس من الدخول والخروج وأبوابالبلد مغلقة وكان خروجهم من طريق بولاق فلماو صلواالى المرضي سلمواعلي ابراهيم بيك وتوجههم الى الوزير فلماوصلو اللى الصيوان أمروهم برفع اطيلسان التي على أكنه فهم وتقدموا للسلام عليه فلم يقم لقدومهم فجلسو اساعة لطيفة وخرجوا من عنده وسلمواآ يضاعلي محمد بإشاالمهروف بابي مرق وعلى المحروقي والسيد عمر مكرم وباتو اتلك الليلة بالمرضى ثم عادواً الى بيو تهم (وِفي ثاني يوم) عدو اللي البر الغربي وسلمواعلي قبطان با شاورجموا الى مناز لهم (ونيه) أرسل أبر اهيم بيك أمانالا كابر القبط فخرجوا أيضاو ساموا ورجعوا الىدورهم وأمايعةوب فانهخرج بمتاعه وعازقه وعدي الى الروضة وكذلك جمع اليه عسكر القبط وهرب الكئير منههم واختني واجتمعت نساؤهم وأدلمهم وذهبواالي قائممقام وبكوا و ولولوا وترجو ِ فيها بقائم م عند عيالهم وأولا دهم فانهم نقراء وأصحاب صنائع ما بين نجار و بناء و صائغ وغير ذلك فرعدهم أنه يرسل الى يعقوب أنه لأيقهر منهم من لاير يدالذهاب والسفر معه (ونيه) ذهب بليار قلتمَمة الموصحبته ألاثة أنفار من عظماءا فرنسيس اليالعرضي وقابلواالوزير فخلع عليهم وكساهم نراوي

وانكم تعلمون أنهكان نظر الى أحوال المارستان ومصالح المرضى وكان قصده أن يبني جامعاولكن عاقه توجهه الىالشاموذ كركة برا من أشال هذه الحرافات وانتمو يهات ثم أخرج ورقة بالفرنساوي وقرأ ها بنفسه حتي فرغ منهاثم قرآ ترجمته ابالعر بي الترجمان رفايبل ومضمونه احصول الصلحوة ويهات وعلسيات ايس في ذكر ها فائدة ولما انتهى من قراءتها أبر زأيضا استوف الخازندار ورقة وقر أهابا افرنساوي ثم قر أترجمتها بالهربي الترجمان وهي في مهني الاولي \*وصورتها خطاب محبة ، ن حضرة استوف مدبر الحدود العام في مجلس الديوان العالى في سبعة عشرسيد ورسنة تسع من المشيخة الفرنساوية يامشابخ وياعلماء وغيرهم أعلمكم ان ماعلى أني أكلكم في أسباب خروجناه ن الديار المصرية بل وظينتي لديراً مور السياسة فقط ومجبئي عندكم لاجل أنأعر فكم فدر ماهو حاصل من الصعوبة كل واحد منكم رأي الحبة والاخوة التي كانت موجودة مابين الفرنساو بةومابين أهل الديار المصرية قدكان الجيش والاهل المذكورون مثل الرعية لو احدة واسم حضرة بونابارته القنصل الاول من جمهور الفرنساوية في عزالكفالة عندكم وعندناكم مرة يامشايخ ويأعلماء فقدتمت صحبتنا لاجل سيرة همذا الشجاع الاعظم الممان بقوة الله الذي عقله ماله مثيل كان يستحق أنه يكون حاكماعليكم داعًاعر نتمونى عن المحبة والشفقة الذي مضت منه لكم ومن وقت ما التزم بسبب التعب الذي - صل له في بلده أن يتوجه اليه ماضاع . نكم المشم أن يترنب في الديار المصر ية انتدبير المدل و المنافقة الذي كان وعد كم به وقت ما كان عندكم و صحيحيا مشايخ و علما ان حكم القر نساويكان يتم ماعاهدكم به الذي هو كبير هم بونابار ته دائماراً ي لكم في الخير و المحبة الى رعاية الديار المصرية المفانظير كمرة كرر الي-ضرة سرعسكر منوانه ينظر اليكم فيكامل الامور بالخسير وكامنوبة حضرة منوالمذكور أثبت ان الحكام والجيوش لماأمنوه أعطوه الامان في أحسن محل وفي حكم مرعسكر منوصارأن كثرة الظلم والحبور الذي كان مستقلينه الرعية قدأ بطله والمسدل الذي كان ممنوعاء حكم في الاحكام السابقة قدو صل اليكم بواسطته وأيضافي مدة حكمه رأيتم أن نقضي تحصيل الاوال بالشفقة الحالوعايلو لماكان الترم بسبب الحرب انهير تب تدبير في تحصيل الامو الوهذا انتدبير يكون في حدالعدل والخير لاهل الديار المصرية ونحن كناصحبته في تدبير هذاالشفل العمومي وأنتم أمر فون أن خير أوخراب الرعايا من تدبير مثل هذاوكذلك حضرة سرعسكر منو قبل مايتوجه الى السفر بمدة كان أص بجدح الديار المصرية وكان وكل لذلك مدبرين ونحن من جملتهم والمدبر ون الذكور ون كانوا بدؤ افي تمام هذا الامر الذي هو كنزلكامل الناس لكن كل ذلك ما كان يكني له وكان صعبان عليه ون أمو را الفات الذي يقع من العربان الذين حواليكم وأيضامن الخوف الذي عندكم بسببهم وكان في عقده أن يز بلهدم من علي وجه الارض لاجل راحة الفلاحين ولاجل اتمام الحير والصلاح وكذلك مراد وياء شايخ وياعلم الان يسفوني هذه السنة الحج الشريف ويفتح زيارة طنطالا جـ لمحفظ مقام السـ بدأ حـ د البدوي و يظهر جميع ماتشهرونه وكامل ماتمشون فيه من اللازم انكم تمر فون جمبع ماصدر ليكممن الخيرات بواسطة حكم

يفرجونهم على البلدة والاسواق وكذلك دخل بعضأ كابرالعثمانية نزار واقبرالامامالشافعي والمشهد الحسيني والشيخ عبدالوهاب الشعراوي والفرنساوية ينتظرونهم بالباب ( وفي ليلة الاثنين رابع عشرينه) نادوافي الاسواق برمى مدافع في صبحه وذلك انقل رمة كلهبر فلا يرتاع الناس من ذلك الماكان في صبح ذلك البوم أطلقوا مدافع كثيرة ساعة نبش القبر بالقرب من قصر العيدى وأخرجوا الصندوق الرصاص الموضوع فيهرمته ليأخذو ممهم الي بلادهم (وفيه) أرسلوا أوراقا ورسلا للاجماع بالديوان وموآخر الدواوين فاجتمع المشايخوا لتجار وببض الوجاقلية واستوف الخازندار والوكيل والترجمان فلمااستةربهم الجلوس أخرج الوكيل كتابامختو مارأخبر أن ذلك الكتاب من سارىء سكر منوبهث بهالى مشايخ الديوان ثم ناوله لرئيس الديوان ففضه وناوله للترجم ان فقرأه والحاضرون يسمعون \* وصورته مدالبسملة والجلالة والصدر نخبركم أناعلمنا أبكثرة الانبساط انكم تهندون بكثرة الحكمة والاصاف فيالموضع الذي أنتم مستمرون فيهوان لم الفدر والتنظيم أهالي البلد بالهدي والطاعة الموجبة منه لحكومة الفرنساوي فالله تعمالي بسمادة رسوله الكريم عليه السلام الدام ينع عليكم في الدارين عواض خيراتكم وأخبر فالمقدام الجسور بونابارته الشهور عن كل مافعلتم حا كاونافعا بوصا بالاجلكم سارة رضى والمتراح لتلك الفعال الحيدة وعرفني أيضاأ بهعن قريب يرسل لكم بذاته جواب جبع مكاتيبكم اليه فدمتم الميالآن بخبر الهدي وبقوته تعالى نرى فضائلكم عن قريب ونواجه سكان محروسة مصركماهو أموانا لكزيسركمأن جمهور المنصور غلب فيأقاليم الرومجميدع اعدائه وبمون الله هادىكل شئ سيغلب كذلك المدافي، صرواء: مدواباً كثرالاءتماد على الستويان جيرار هذا الذي وضعناه قربكم لانه هورجل مشهور بالعدل والاستقامة ونوجه اليهممكم النصيحة الي زوجتنا الكريمة السيدة ز بيدة و ولدنا الهزيز سليمان مرادان كليهما حالا كائنان في حصننا في مصر و تأ فناجدا برحسلة المرحوم مرادبيك في انتقاله الى البقاء ومعلوم فضائلكم انتاأ رضينا بانعام علوفة توجه على عمدة المفائف حضرةالست نفيسة خاتون لمساجرت الحكومة الفرنساوية الحأصدقائه وقولو اللقومان مأمنيتي ومرامي وابرامي الاتفيدي يمنه وخيره واعتمدوا أيضاالي كلما سيقول لكم الستويان استيو المأمور بشديبيرالامور وكالاالموائد واقة نسالي بنع عليكم وعلى عيالكم في الأيام بالبشرى والاقبال وحررفي أحدعشر سيدورسنة تسمة من قيام دولة جمهور الفرنساوية الموافق لثامن عشرصفر وتحته الوحدةالغير المنقسمة ممضي عبدالله جاك منو بخطه وختمه ونقل بالفاظه وحروفه وهو من تراكيب لوما كاالترجان وكأنه كنب قبل وصول خبر الصلح الى الاسكندرية ثم أخدذ الوكيل يقول ان الجبر المنوانسر بسلو ككم حتى الآن وراحة البلد حظالفقر ا، وإن الح كام القادمين لابدوأن يـلكواممكم هذا الموضوع ولابدمن وصول مكانيب بونابارته بمدأر بمةأياءأ وخمسة وانه لابنسيأ حبابه كالابندى أعداءه ولولم يكن لهمن الحسن الاجعلكم وسايط لاغا تة الناس لكانكافيا

شرطاالباقية فقال ان الجيش الفرنساوي يلزم أن يخلوا القسلاع ومصر ويتوجهون على البر بتاعهم الى رشيد و ينزلون في مراكب ويتوجهون الى بلادهم وهذا الرحيل بنبني أن يسرع به وأقل مايكون في خمـــين يوماوأن يــاق الحيش من طريق مختص وسرعسكر الانكايز والمــاعـد يلزم ان يقوم لهم بجميع مايحة اجونه من نفقة ومؤ نةو جمال ومراكب والمحل الذي يبدأ منه السعي يكون بالتراضى بين الجهور والأنكليزوالماعد وكامل الاهتمة والاثقال تتوجه من البحر ومعهم جيش من الفرنساوي لاجل الحراسة ولابد من كون الؤنة التي تترتب لهم كالمؤنة التي كانوا يعطونها هم لحيش الانكليز ورؤسائهم وعلى رؤساءعساكر الانكليزو حضرة العثملي القيام بنفقة الجميعوا لحكام المتقيدون بذلك يحضرون لهم المراكب ليسفروهم الي فرانساه نجهة البحر المحبطوان يقدم كل من حضرة العثملي والانكليزأر بع مراكبالعابق والعلف للخيل التي يأخذونها فيالمراكب وأن يسير وامعهم مراكب للمحافظة عأيهم الميأن يصلو االى فرنساوان الفرنساوية لايد خلون مينة الامينة فرانساو الامنا والوكلاء يقدمون لهمهما يحتاجون اليمه نظر الكفاية عساكرهم والمدبرون والامناء والوكلاء المهندسون الفر نساوية يستصحبون معهم مايحتاجو نهمن أوراقهم وكتبهم ولوالتي شروهامن مصروكل من أهل الاقليم المصرى اذا أراد التوجه مهم فهومطلق السراح مع الامن على متاعه وعياله وكذلك من داخل الفرنساوبة من أى المة كانت فلاممار ضة له الاأن يجري على أحو الدالسابقة وجرحي الفرنساوية يتخلفون تبصرويه الجهم المكاءوينفق عليهم حضرة العثملي واذاعوه واتوجهوا الى فرانسا بالشروط المتقدم ذكرها وحكام العثملي يتمهدون من بصرمنهم ولابدمن حاكمين من طرف الجيشين يتوجهان بمركبين الىطولو فيرسلون خبرا ألى فرانساليطاموا حكامهاعلى الصلح وسائر الرسوم وكل جدال وخصام صدر بين شخصين من الفرنساو بة فلا بدأن يقام شخصان حا كمان من الطائفتين ليتكلما في الصلح ولا يقع في ذلك نقض عهد الصلح وعلى كل طائفة معين من العثملي والفرنساوي أن تسلم ماعندها من الأسرى ولايد من رهائن من كل طائفة و أحد كبير يكون عند الطائفة الآخري حتى يتوصلوا الى فوانسا اهم ثم قال الوكيل وقدعامنا بالشروط وماندري ماذايكون فقيلله هذه شروط عايماعلامةالقبول وهدذا الصلح رحمة للجميع وسيكون الصاح العام فقال الوكيل أنى أرجو ان يكون هذا الصلح الخصوصي مبدأً للصلج العمومي (ونيه )كثر خروج الناس ودخولهم من الاتباع والباعة والمتنكرين من نقب البرقية الممروف بالغريب فصار الحرر حيةمن الفرنساوية بأخذون من الداخل والخارج دراهم ولا يمنعوهم فلماعلمااناس بذلك كثراز دحامهم فلماأصبحوا منموهم فدخلوا وخرجوا من باب القرافة فلم يمنعهم لواقنون بهمن الفرنسيس بلكانوا يفتشون البعض ويمنعون البعض وكلذلك حذرامن أفعال الطموش وسوءأ خـــلاقهم تولدالشر بسببهم وقد دخـــل بمض أكابرالانكليزوصحبتهم فرانساوبة

وقضاء أشغالهم ﴿ وَفِي ذَلِكَ الْيُومِ ﴾ أنزلوا عدة مدافع من القلمة وكذَّاكِ من قلمة بأب البرقية وأمتمة وفروشوبارود (وفي يوم الثلاثاء) عمل الدپوان وحضر الوكيل وأعلن بوقوع الصاح والمسالمة ووعدأن في الجلسة الآنية يأتى اليهم فرمان الصلح وما شتمل عليه من الشروط ويسمعونه جهارا (وفي ذِلكَ اليومِ) كَثرَاهُمَامُ الفرنساويةُ بَنقلُ الاستعة من القلمة الكبيرة وباقي القلاع بقوة السعى ﴿ ونيه ﴾ أفرجو اغن محمدجلبي أبيدفية واسمميل القلق ومحمد شيخ الحارة باب اللوق والبرنوسي نسيب أبيدفية والشيخ خايل اننيروآخرين تكملة ثمانية أنفارو نزلوا الى بيوتهم ( وفيه ) سافرعثمان بيك البرديسي الي الصــ وعلى بده فرمانات للبلاد بالامن والامان وسوق المراكب بالغلال والاقوات الى مصر ويلاقيسته آلاف من عسكرالانكليز حضروا من القلزمالي القصير (وفيه) شنق الفرنساوية شخصا منهم على شجرة ببركة الازبكية قيل انه سرق (وفيه) أرسل الفرنساوية الى الوز يروطلبوا منه جمالا ينقلون عليهاه تاعهم فامرلهم بارسال مائتي حجل وقيل أربعمائة مساعدة لهم وفيهامن حجال طاهر باشا وابراهيم بيك ( وفي يوم الخميس عشرينه ) أفر جواعن بقية المسجو نين والمشايخ وهم شيخ السادات والشيخ الشرقاوي والشيخ الامير والشيخ محمدا لمهدى وحسن أغاالمحتسب ورضوان كاشف الشمواوي وغيرهم فنزلواالى بيتقائممقام قابلوه وشكروه فقاللا مشايخان شئتم اذهبوا فسلمواعلى الوزيرفانى وصحبتهم قبطان باشا الي الجهة الغربية والمساكرتجاههم ونصبوا الجسرفيما بينهم على البحر وهومن مراكب مرصوصة مثل جسرالجيزة بليزيد عنه في الاتقان بكو نه من ألواح في غاية الثخن وله دار بزين من الجهتين أيضاوهو عمل الانكليز (وفيه) ألصقوا أورا قابالطرق مكتوبة بالعربي والفرنساوى وفيها شرطان من شروط الصلح التي تتعلق بالعامة \*و نصها ثم انه أراد الله نعالى بالصلح ما ين عسكر الفرنساوية وعساكر الانكليزوعساكرالعثمانية والكن معهذا الصلحأ نفكم وأديانكم ومتاعكم ماأحدايقارشكم ورؤس عساكرالنلاثة جبوش قداشتر طوابهذا كارونه \* الشرط الثاني عشركل واحد، ن أهالي مصرالمحروسةمن كلملة كانت الذي يريدأن يسافره عالفر نساوبة يكون مطلق الارادة وبعدسفره كامل ما يبقى عياله ومصالحه ماأحد يمارضهم \* الشرط الثالث عشر لاأحد من أهالي مصر المحروسة من كلملة كانت يكون قلقامن قبل نفسه ولامن قبل متاعه جميع الذين كانو انخدمة الجمهو والفرنساوي بمدةافامة الجمهور بصرولكن الواجبأن يطيموا الشريعة ثمياأهانى بصروأقاليمهاجميع الملل أنتم ناظرون لحدآخر درجةالجمهور الفرنساوي ناظر لكم ولراحتكم فيلزمأ نتم أيضا تسلكون في الطريق المستقيمة وتفت كرون ان الله جل جلاله هو الذي يفعل كل شيُّ وعليه امضاء بليارة مَّمة أم (وفي يوم الجمعة) عملوا الدبوان وحضرالمشايخ والوكيل فقال الوكيل هل بالخكم بقيةالشروط الثلاثة عشر فقالوالا فابرز ورقة من كمه بالقلم الفرنساوي فشرع يتمرؤها والترجمان يفسرها وهي تتضمن الاحدعشر

قبضوا على رجل شبه خدام ظنوه جاسوسا فاحضروه عندقائم مقام نسألوه فلم يقربشي فضربوه عدة مرارحتي ذهل عقله وصار كالمختل وكرروا عايهاالضرب والمقاب وضربوه بالكرابيج علي كفوفه ووجهه ورأسه حتى قبل انهم ضربوه نحوستة آلاف كر باجوهو على حاله ثمأودعوه إلحبس (وفيه) أطلقو امجبوسا يقال له الشيخ سليمان حمزة الكاتب وكان محبوسا بالقلمة من مدة أشهر فاطلق على مصاحة الذي ريال ( وفي ثامنه ) وقعت مضار بة أيضابطول النهار ودخل نحو خمسة وعشرين نفرا من عسكر العثمانية المجالحسينية وجاسو اعلى مساطب القهوة وأكلوا كعكاو خبزاوفو لامصلو قاوشر بوا غهوة ثم انصرفوا الى مضربهم وأخذالفر نساوية عسكريا من اتباع محمد باشاوالى غزة والقدس المعروف بأبي مرق فحبسوه ببيت قائمـ هاموأغلقوا في ذلك اليوم باب النصر وباب المدوي (وفيه) زحفت عساكوالبراانور بيالي تحت الجبزة فحضر في صبحهايني وأخبر قائممقام فركب من ساعته وعدي الىبر الجيزة فسمع الضرب أيضامن ناحية الجيزة وسمعت طبول الامراء ونقاقيرهم واستمرالام الى يوم الثلاثاء حادي عشره فبطلاالضرب فيوقت الزوال ولماحصلو اجهة الحبزة انتشروا الى قبلي مها ومنموا المهادي من تمدية البرااشرقي فانقطع الجالب من الناحية القبلية أيضا فامتنع وصول الغلال والاقوات والبطبخ والمجور والخضراوات والحيار والسمن والحين والمواشي فعزت الاقوات وغلت الاسعار في الاشياء الموجودة منها جدا واجتمع الناس بمرصة الغلة بالرميلة بريدون شراءالغلة فلم يجدوها فكثر ضجيجهم وخرج الاكثر منهم بمقاطفهم الىجهة البسائين ورجع الباقون من غيرشي فاحضرعبد العال القبانية وألزمهم باحضار السمن وضرب البعضمنهم فأحضرواله في يومين اربعة عشر رطلا هدالجهد فيتحصيلها وبيعت الدجاجة بأربمين نصفا وأمتنع وجود اللحممن الاسواق واستمرا لامر على ذلك الاربعاء والخميس والمضاربة بين الفرية ين ساكنة وأشيع وقوع المالمة والمراسسلة بينهـما والمتوسط في ذلك الانكليز وحسين قبطان باشافا نسر الناس وسكن جاشهم لسكون الحرب (و في ) ذلك اليوم أغاةوا باب القرافة و باب المجراة ولم بعلم سبب ذلك ثم فنحوها عند الصباح من يوم الجميعة ورفعوا عشورالغلة (وفي يوم الاثنين سابع عشره) أطلقوا المحبوسين بالقلمة، ن أسرى العثمانية وأعطواكل شخص مقطع قماش وخمسة عنمر قرشا وأرسلوهم اليعرضي الوزير وكان بلغبهم الجهد من الخدمة والفعالة وشيل النراب والاحجار وضبق الحبس والجوع ومات الكثير منهم وكذلك أفرجو أعنجملة من العربان والفلاحين (وفي ليلة الاثنين المذكور) سمع صوتٍ مدنع بعد الغروب عند قلعة جامع الظاهر خارج الحسينية ثم سمع منها أذان العشاءوالنجر فلما أضاءاننهار نظر الناس فاذااأب يرق العنماني بأعلاها والمسلمون علي أسوارها فعلموا بتسليمها وكان ذلك المسدفع اشارة الى ذلك ففرحالناس وتحققوا أمرا لمسالة وأشبع الافراج عن الرهائن من المشايخ وغيرهم وباقي المحبوسين في الصباح وأكثراافر نساوية من النقل والبيع في أمنعتهم وخيولهم ونحاسهم وجواريهم وعبيدهم

- فيأتي ذلك اليعرصة الغلة بالرميلة ويزدحم عليه النساء والرجال بالمقاطف فيسمع لهم ضجة عظيمة وشح اللحمأ يضاوغلاسعره لقلةالمواشي والاغنام فوصل سعرالرطل تسعة أنصاف والسمن خمسة وثلاثين نصفأو البصل باربعمائة فضة القنطار والرطل الصابون بثمانين فضة والشدج عشرون نصفاوأ ماالزيت فلايوجدالبنة وغلت الابزارجداواتفق لى غريبة وهوانى احتجت الي بمض انيسون فارسلت خادمى الى الابر اربة على العادة يشتري لى منه بدرهم فلم يجد و قيل له أنه لا يوجد الاعند فلان وهو ببيع الوقية بثلائة عشرنصفا ثمأتاني منه بأوقيتين بعدجهم في تحصيله فحسبت علي ذلك سعر الاردب فوجدته ببلغ حسمائة ريال أو قريبا من ذلك فكان ذلك من النو ادر الغريبة (وفي يوم الاثنين ثالثه) حصات الجمعية بالديوان وحضر التجار ومشابخ الحارات والاغاوحضرمكتوب من بليارفا تممة مخطابا لارباب الديوان . والحاضر ين يذكر فيه أنه حضر اليه مكتوب من كبيرهم منو بالاسكندر ية صحبة هجانة فرنسيس وصلوا اليهم من طريق البرية مضمونه أنه طيب بخير والاقوات كثيرة عندهم بأتى بهاالعربان اليهم وبلغهمخبر وصولعمارة مراكبالفرنساوية اليبحرالخزز وانهاءنقر يبتصل الاسكندرية وأن العُــمارة حار بت بلاد الانكايز واســتوات علي شــقة كبيرة منهافكونوا مطمئنين الخاطر من طرفنا ودومواعلي هـدوكم وسكونكم الى آخر مافيـه من التمويهات وكل ذلك لسكون النـاس وخوفا من قيامهم في هـ نه الحالة وكان وصول هذا المكتوب بمدنيف وأربعين يوماً من انقطاع أخبارمن في سكندرية ولاأصلالذلك ( وفي ذلك اليوم ) قال عبدالعال رجلاذ كروا أنه وجد معه مكنوب من بعض النساء من ســل الي عض أز واجهن بالعرضي قتــلذلك الرجــل بباب ز و يلة و نودى عليه هـ ذاجزاء من ينةـ ل الاخبـ ار الياله ثملي والانكليز ( و فيــه ) وصلت المساكر الشرقية الى العادلية وامتد العرضي منها اليقبلي منية السيرج وكذلك الغربية الى انبابة ونصبوا خيامهم بالبرين والمراكب بينهم فيالنيل وضر بواعدة مدافعو خرجعدة من الفر نساوية خيالة فترامحوا معهم وأطلقوا بنادق ثم انفصلوا بعدحصةمن الليل وزجع كل الي مأمنه واستمر هذا الحال علي هذا المنوال يقع بينهم في كل يوم ( وفي سادسه ) زحفت العسا كر الشرقية حتى قربوا من قبة النصروسكن ابراهيم بيك زاوبة الشيخ دمرداش وحضر حماعة من العسكر وأشرفوا على الجزارين من حائط المذبح وطلبواشيخ الجزارين ووجدوا ثلاثة انفارمن الفرنسيس فضربوا علمهم بنادق فاصيب أحدهم في رجله فاخذوه وهرب الاثنان وأصيب جزاريهودي ووقع بن الفريقين مضار بةعلى بعدوقتل بعض قتلى وأسر بعض أسرى ولمبزل الضرب بينهم الي قريب العصر والفرنسيس ير.ونَّمن القامة الظاهريةوقامة نجم الدين والتل ولايتباعدون عن حصوتهم ( وفي سابعه) وقعت مضاربة بين الفريقين ببنادق ومدافع من الصباح الي العصر أيضا (وفيه) أشيـع موت السيدأ حمد المحروقي بدجوة وكان مريضا بهاو امتنع الوارد من الحبهة البحرية بالكلية (وفيه)

الوراريق(وفييوم الجمعة) غايته احتمع المشايخ والوكيل بالديوان على العادة وحضر استوف الخازندان وترجمء بهرفابيل بقوله انه يثني على كل من القاضى والشييخ اسمعيل الزرقاني باعتنائهما فيمايته أتي أمر المواريث وبيت المال والمصالح على التركات المختو مة لان الفرنساوية لمبيق لهم من الابراد الامايتحصل من ذلك والقصدا لاعنذاءاً يضاباً مرالبلادوالحصص التي امحلت بموت أربابها فلازماً يضامن المصالحة والحلواز والمهلة فىذلك تمــانية أيام فمن لم يصالح على الالتز امالذى له فيه شبهة فى تلك المدة ضبطت حصته ولايقب للهعذر بمدذاك واعلمواان أرض مصر استقرملكم اللفرناو يقفلازم من اعتقادكم ذلك واركز و ، في إذهانه كمكان متقدون وحدانية الله أمالي ولا يغر نكم في ولاء القادمون وقربهم فانه لا يخرج من أيديهم شئ أبداوهؤ لاءالانكليز ناسخوارج حرامية وصناعتهم القاءالعداوة والفتن والعتملي فغتربهم فانالفرنساوية كانت من الاحباب الخلص للمشملي فلم بزالوا حتي أوقمو ابينه وبينه ــم المداوة والشهرور وان بلادهم ضيقة وجزيرتهم صغيرة ولوكان بينهم وبين الفرنساوية طريق مسلوك من البرلانجي أثرهم ونسى ذكرهم من زمان مديدو تأملوا في شأنهم وأى شي خرج من أيديهم فان لهم ثلاثة أشهر من حسين طلوعهم الى البروالى الآن لم يصلوا اليناو الفرنسيس عندقدومهم وصلو افي ثمانية عشريوما فلوكان فيهم همنأ وشجاعة لوصلوامثل وصولنا وكلام كثيرمن هذا النمط في مهني ذلك من بحرالغنلة ثم ذكرالبكري والسيدأ حمدالزروأ ندحضر مكتوب من رشيدعلى يدرجل حناوي لآخره ن منية كنانة يذكر فيها نه حضرالي سكندر بةمرا كبوعمارة من فرا نساوان الانكليز رجمت اليهم وان الحرب قائمة بينهم علي ظهر البحر فقال الخازندار عكن ذلك وليس ببعيد ثم نقلواذلك الى بليار قائممقام فطلب الرجل الراوى لذلك فاحضرالزرو رجلاشرة وياحلف لهمانه سمع ذلك باذنه من الرجل الواصل الميءنبة كذانةمن ﴿ ﴿ شَهْرُ صَفُرًا لَخِيرُ سَنَّةُ ١٢١٦ اسْتِهَلَّ يُومُ السِّبَ ﴾

وفي ذلك اليوم قبل المغرب مشي عبد العال الاغاوشق في شوارع المدينة و بين يديه منادي يقول الامن والامان على جميع الرعايا وفي غد تضرب مدافع وشنك من القلاع في الساعة الرابعة فلا تخافو اولا تزعجوا فانه حضرت بشارة بوصول بونا بارته بعمارة عظيمة الى الاسكندرية وأن الانكليز رجعوا القهة ري فلما أصبح وم الاحد في الساعة الرابعة من الشروق ضربت عدة مدافع وتابه واضربه امن جميع القلاع وصعداً ناس الى المنارات و نظروا بالنظارات فشاهد واعساكر الانكليز بالجمة الغربية وصلوا الي آخر الوراد يق وأول انبابة ونصبوا خيامهم أسفل انبابة وعند وصوطم إلى مضاربهم ضربوا عدة مدافع فلما سمعه االفرنساوية ضرب الآخرون تلك المدافع التي ذكر واأنه السنك وأما العساكن الشرقية فوصلت أوائلهم الى منية الامن الماهروفة بمنية السير جوالمراكب فيما بينهما من البرين بمكثرة فعند ذلك عزت الاقوات وشحت زيادة على قلتها وخصوصا السمن والحبن والاشياء المجاوبة من الريف فعند ذلك عزت الاقوات وشحت زيادة على قلتها وخصوصا السمن والحبن والاشياء المجاوبة من القمح والنبن

غاحضرو االمملوك وسألوه نقال نعمفقالواله وأين الفرمان فقال قرأه وقطمه فقال الفرنساو بقوكيف يقطمه باحضار ذلك الرجل وحبس المملوك عندعبداله ال يومين وحضرا لرجل نسألوه فجحد ولم يثبت عليمه وظهر كذب الفلام والخادم نعند ذلك طاب الشيخ غلامه نقال قائمه تمام ان قصاصه في شريعتناان يقطع اسانه فتشفع فيه سيد. وأخذه بعداً مو روكلام قبيب قاله الفلام في حق سيده (و فيه) حضر حسين كاشف باليهودى اليقائممقام وأخبر وان الامراء لذين بالصعيد خرجوا عن طاعة انفرنسا وبة وردو امكانبتهم التي أرسارهالهم بعمد موت مراد يكوأنهم مروا وتوجهوا الى بحري من البرالغربي وعثمان بيك الإشقر فهبون خلف الحبل اليجهة الشرق فلماحصل ذلك ركبة أتممقام وذهب للست نفيسة وأمنها وطيب خاطرها وأخبرهاانهافي أمانهي وجميع نساءالامراء والكشاف والاجناد ولامؤاخذة عليهن ىافهلى حالهن (وفي عشرينه) نو كل رجل قبطي يقال له عبدالله من طرف يعقوب بجمع طائفة من الناس لعمل المتار يس فتعدى على بعض الاعيان وأ نزله \_ ممن علي دو ابهم و عـ ف وضرب بعض الناس على وجهه حتى أسال دمه فتشكى الناس من ذلك القبطي وأنهوا شكواهم الى بليار فائممقام فامر بالقبض على ذلك القبطي وحبسه بالقامة ثم فرد واعلى كل حارة رجاين يأتي مهماشيخ الحارة وتدفع لهماأ جرة من شيخ الحارة (وفيه)وردت الاخبار بان الوز بروصل دجوة (وفي يوم الاثنين) سمع عدة مدافع على بعدوقت الضحوة (و في ذلك اليوم) قبل العصرطلبو أمشايخ لديوان فاجتمه و ابالديوان وحضِر الوكبل والترجمان وطلبهم للحضور الح قائممةام فلماحد لواعنده قال لهم علي لسان الترجمان نخبركم أن الخصم قد قرب منا ونرجوكم أن نكونواعلي عهدكم ممالفر نساوية وان تنصحوا أهل البلدوالرعية بان بكونو امستمرين على سكونهم وهدوهم ولايتداخ لوافي الشروالشغب فان الرعبة بنزلة الولد وأنتم بنزلة الوالدو الواجب على الوالد نصح ولده و تأديبه وتدريبه على الطريق المستتم التي يكون فيها الخير والصلاح فانهم ان داه و اعلى الهدوحصل لهما غيرونجوامن كلشروان حصل منهم خلاف ذلك نزلت عليهم النار وأحرقت دورهم ونهبت أموالهم ومتاعهم ويتمتأ ولادهم وسبيت نساؤهم والزمو ابالا ووال والفردالتي لاطاقة لهم بها فقدراً يتم ماحصل في الوقائع السابقة فاحذرو امن ذلك فانهم لايدر ون العاقبة ولا نكلفكم المساعدة لنا ولاالمه ونة لحربعد وناوانما نطاب منكم السكون والهدو لاغير فاجابوه بالسمع والطاعة رقولهم كذلك وقرئ عليهم ورقة بمهني ذلك وأمرو الاغاو أصحاب الشمرطة بالمناداة علي انناس بذلك وانهم مر بماسمعوا ضرب مدا فِعجهة الجيزة فلا بنز عجو امن ذلك فانه شنك وعيد لبعض أكابر هـــم وأن يجتمع من الغـــد بالديوان الاعيان والتجار وكبار الاخطاط ومشايخ الحارات ويتسلي عليههم ذلك فلماكان ضحوة يوم الثلاثاء احتمموا كماذكر وحصات الوصية والتحذير وانتهى المجلس وذمبوا الى محسلاتهم (وفي ذلك اليوم) أشيع حفورالوزير الي ثلقان وكذلك عساكرا لانكليز بالناحية الغربية وصلوا الح أول

قصر افرنج أحمد الى السبتية الي مجرى البحر (وفي ُلمنه) بعث قائممقام بليار فاحضرالتجار وعظما الناس وسألهم عن سبب غلق الحوانيت فقالو اله من وقف الحاله والكساد والجلاء والموت فقال لهم من كان موجود احاضرا فالزموه فمتح حانوته والافاخب برونيء نهونزلت الحبكام فنادت بفتح الحوانيت والبيع القادمة من البرالفر بي الى البلد المسماة بنادر عند رأس ترعة الفرعو نية (وفيه) تو اترت الأخبار بان المساكر الشرقية وصلت أوائلهم إلى بنها وطحلا بساحل النيل وأن طائفة من الانكليزر جموا الى جهة كندرية وأنالحرب قائم بها وأناافر نساوية محصورون بداخل الاكندرية والانكليز ومن معهم من العساكر يحاربون من خارج وهي في غاية المنعة والتحصين وان الانكايز بمدقد و مهم وطـاوعهم الياابر ومحاربتهم لهمالمرات السابقة أطلقوا الحبوس عن المياه السائلة من البحر المسالح منه الي الجسر المقطوع حنى سالت المياه وعمت الاراضي الحيطة بالاكندرية وأغرقت أطيانا كثيرة وبلاداو مزادع وانهم قعدوافي الاماكن التي يمكن الفرنسيس النفو ذمنها بحيث انهم قطعو اعليمــم الطرق من كل ناحية (و في ثاني عشره) نزات امرأة ، ن القامـــ ة بمتاعم او اختفت بمصر فاحضرالفر نســـيس حَكام الشرطـــة والزموهم باحضارها وهذه المرأة اسمهاهوي كانت زوجة لبعض الامراءالكشاف ثمانها خرجت عن طورهاو تزوجت نقولا وأقامت معهمدة فلماحدثت هذه الحوادث جمعت ثيابها واحتالت حتى نزلت من القلعةوهيء لي حمارو. تاعها محمول علي حمار آخر ننزلت عند بهض العطف وأعطت المكارية الاجرة وصرنة نهم من خارج واختفت فلماوقع عليهاالتنتيش وأحضر واللكارية فالوالانملم غير المكان الذي أنزلناها يهوأعطتنا الاجرة عنده فشددواعلى المكارية ومنهوهم من السروح وقبضوا على أهل الحسارة وحبسوهم ثم أحضروامشايخ الحارات وشددواعليهم وعلى سكان الدور وأعلموهم انهان وجدت المرأة في حارة من الحسارات ولم يخبر واعنها نهبوا جميع دور الحارة وعاقبو اسكانها فحصل للناس غابة الضحر والقلق بسبب اختفائها وانتيش أصحاب الشرطة وخصوصاعبدالعال فانهكان يتنكر ويلبس زي النساء ويدخل البيوت بحجة التفتيش علم افيزعج أرباب اليوت والنساء وبأخذ منهن مصالح ومصاغاو يفعل مالاخير فيه ولايخشي خالفاولا مخلوقا (وفي خامس عشره) قبضو اعلى ألطون أبي طاقية النصراني القبطي وحبسوه بالقلعة وألزموه بمبانع دراهم تأخرت عليه من حساب البلاد (وفي سادس عشره) أفرجواعن محمداً فندى يوسفونزل الي يته وكذلك الشيخ مصطفى الصاوى لمرضــــه (وفيه) انقضت دعوة تهمِّمة الشيخ خليل البكري ومحصلها انخادم مملو كهذه بعن نسان المملوك الى بليار قائمه قام وأخبره أنه المال ليوقمه في الوبال و يحرك عليه الفر نسيس لحزازة بينه وبينه فالماحضر الشيخ خليل على عادته عند قائمه قام ألدعن ذلك فجحده فاحضر واالخادم الذي بلغ ذلك فصدق علي ذلك وأسندالي الملوك سيده

المنافةون بالتجسس والافراءذكر بمضهم ذلك لقائمةام وأدخل في مسامعه ان ابن الشبخ المذكور ذهب الى حرفي الوزير والنف عليهم فارسل قائممقام الرااشيخ قبل تاريخه فالماحضر سأله عن ولدم المذكور فاخبرها نهمقيم بنوة فقال له لم يكن هناك و انساهو عندالقادمين قال له لم يكن ذلك وان شئتم أرسلت اليمه بالحضور فقال لهارسل اليه وأحضره فقام من عنده على ذلك وأمهله تمانية أيام مدة مسافة الذهاب والحجيء ثمخاطبه على اسان وكيل الديوان أيضافو عده بحضوره أوحضور الجواب بعد يومين واعتذر بعدمأمن الطريق فالماانقضى اليومان أمرواعب دااهال بطلبه واصعاده اليمالقلعة نفعل ( وفيه ) حضر حمــلة منءساكر الفرنساوية بن جهــة بحرى وتواترت الاخبار بوصول القادمين من الانكليز والعثمانية الحالر حمانية وتأبكهمالقاعة ومابالقرب منها من الحصون الكائنة بالمطفوغـيره وذلك يومالسبت خامسعشرين الحجة ( وفيـه ) حضرت زوجة سارىء سكر كبير الفرنسيس بصحبة أخيه السيد علي الرشيدى أحداً عضاء الديوان وكان خرجبها من رشيد حين مام أكم القادمون ونزل بها في مركب وأرسي بها قبالة الرحمانية فالماحصلت واقعة الرحمانية وأخذت قلمتم احضر بهاالي مصر بعده شهة وخوف من العربان وقطاع الطريق وغيرذلك فاقامت هي وأخوها ببيت الالفي بالازبكية نحوثلاثة أيام ثم صعدا الى القلعة (وفيه) قربت العساكرالقادمة من الجهة الشرقية وحضرت طوالعهم الى الثليو بيةوالمنسير والخانكة لاخذ الكلف فنأهب قائمه قام بليار للقائم وأمرالعساكر بالخروج منأول الليل شمخرج هوفي آخر الليل فلها كازيوم الاحدرا بمهرجع قائممقام ومن معه ووقع بينه وبينهم مناوشة فلم يثبت الفرنسيس الالتهم ورجموا مهزومين وكتمواأمرهمولميذ كرواشياً (وفى خامسه) رفعواالطلبءنالناس بباقي نصف المليون واظهروا الرفق بالناس والسرور بهم لعدم فيامهم عندخروجهم للحرب وخلوا ابلدة منهم وكانو ايظنون منهم ذلك (وفيه) أخذت جملة من عدد الطواحين واصعدت الى القلعة وأكثر وامن نقل الماء والدقيق والاقوات اليهاوكذلك البار ودوالكبريت والجلل والقنابر والبنب ونق لواما في الاسوار والبيوت من الامتعة والفرش والاسرة وحملوه اليهاو لم بيقوا بالقلاع الصغار الامهمات الحرب (وفيه) طلبوا الزياتين والزموهم بمائتي فنطارشير جوسمر واجملة من حوانيتهم وخرج جاعة من الجزارين اشراءالغنم من القري القريبة فقبض عليهم عساكر العثمانية القادمة ومنعوهم من العو دبالغ نمو البقر وكذلك منعوا الفلاحين الذين بجلبون الميرة والاقوات الى المدية فانقطع الوارد من الجهات البحرية والقليو بية وعنت الاقوات وشحالا حمواا من جداو أغلقت حوانيت الجزارين واجتهدالفرنساوية في وضع متاريس خارج البلد من الجهة الشرقية والبحرية وحفر واخنادق وطلبو الفعلة للعمل فكانوا يتبضون على كل من وجدو، ويسوقونهم للعمل وكذلك فعلو ابجهة ا قمر أفة وألةو االاحجار العظيمة والمراكب ببحر انبا بةلتمنع المراكب من العبور وابتدؤ اللتار يس البحرية من باب الحديد ممدودة الى قنطرة الليمون الى

البيوت القديمة وخشداش عبدالرحمن بيك عثمان انتوفي في سنة خمس ومائتين وألف بالطاعون الذي مات به اسمعيل بيك وخلافه وتز و جا بنته بغد و ته وكان التزما بحصة من أسيوط وشرق الناصري واستوطن باسميوط و بنيبها داراعظيمة وعدة دورصغار وانشأبها عدة بساتين وغرسبهاو بشرق الناصري أشجارا كثيرة وعمرعدة قناطر وحفرترعا وصنعجسورا وأسبلافي مفاوزالطرق وانشأ دارا بمصر بالناخلية بموق الانماطيين واشتري داراجليلة كانت اسلمان بيك المعروف بابي نبوت بحارة عابدين وعمرهاوزخرقها وانشأباسيوط جامعاعظها ومكتبا فمساهوالاأنأ كمل بنيانه حتى فدمت الفرنسيس فأتخذوه سجنا يسجنون به ثملاقا بلالمذكو رالفر نسيس وأمنوه أخذفي اصلاح ماتشمت من البناءوثتهم العمارة ولم يساعده الوقت اذذاك لقلة الاخشاب وآلات البناء فاشتغل بذلك على قدر طاقته فلمافرغالبناء وقاربالتمام ولمببق الااليسير وقعااطاعون باسيوط فمات والمسجدباقعلي واقداموشجاعة وتهورمشابه لحسنبيك الجداوي فيهذهاالفعال وموائده مبسوطا وطعامه منذول وداره بأسبوط مقصدلاوارد والقاصد والصادرمن الامراء وغيرهم وله اغداقات وصدقات وانواع من البر ومحبة في العمارة وغراس الاشجار واقتناء الانعام وكان متز وحابث لاثز وجات احداهن المنة سيد.عثمان بيك تو فيت بمصمته والثانية المنة خشدا شه عبدالرحمن المذكورآ نفا والثالثة ز وجة على كاشف المعر وف بجمال الدين وكان ذاباً سوله صولة و ظلم وتجار وعلي سفك الدماء فبذلك خافته عرب الناحية وأهل القري وقاتل العرب مراراوقتل منهم الكثير وبسكناه باسيوط كبثرت عمارتها وامنت طرقها براو بحرا واستوطنهاالك فير من الناس لحمايتها وعدم صولة أحد على أعلهاو له بهاداة مع الامراءالصرية وأرباب الحل والمقدبها وانتكلمين عندهم فيرسل البهماافلال والعبيد والجواري السود والطواشيةوغيرذلك ولهعدة بمساليك يض وسودأعتق كشيرامن جملتهم عزيز ناالامير أحمد كاشف المعروف بالشعراوي رقيق حواثبي الطبيع مهذب الاخلاق ذوفر وسية في ركوب الخيل ومحمة فى العاماء واللطفاء وهوه ن جملة محار ن سيده ﴿ ومات ﴾ كل من الامير باكير بيك والامير محمد بيك تابع حسين بيك كشكش كلاهما بالشام ومات غيرهؤ لاءمن لم يحضرني اسماؤهم

- مر واستهات سنة - ت عشرة ومائتين وألف بيوم الخيس كه -

و بامتهلالهاخف أمرالطاءون وفى ليلة الجمعة تلك أرسل عبدالعال الاغاوا - ضرالشيخ محمد الامير ليلا المي منزله نبيته عنده ولما أصبح النهار طلع به الى القلمة وحبسه عند المشايخ بجاره سارية والدبب في ذلك ان ولد الشيخ المذكور كان من جملة من يستحث الناس على نقال الفرنسيس في الواقعة السابقة فى مصر فالما انقضت هرب الى جهسة بحرى ثم - ضر بعسد مدة الى مصر فالما مأياما ثمر جع الى فوة باذن من الفرنسيس ناما حصات هذه الحركة وتحذر واشدة التحذر و آخذوا الناس بادنى شبهة و تقرب اليهم الفرنسيس ناما حصات هذه الحركة وتحذر واشدة التحذر و آخذوا الناس بادنى شبهة و تقرب اليهم

واحتجب فيغالبالاوقات وأتحدبه محمدأغاالبارودي فقر بهمن مرادبيك وبالغ الميءا بلغ معموكان يِمترى المترجم مرض شبيه بالصرعينةطع به أياماعن السعى والركوب ولم بزل حتى ان مع من ماث لشام (ومات) الاميرقاسم بيك المعروف بالموسةو وكان من مماليك إبراهيم بيك وكان لين الجانب بالميل الاذي الاانه كان شحيح الايدفع حقاتو جه علميه ولمامات خشد اشه حسن يك الطحطاوي تز و ج قمز وحته وشرع في,ناءالسبيل المجاورلبيت مبحارة قوصون بالقرب من الداودية فمـــاقرب[يمامهالاوقد قمشــل مافعلوه بدورتلك الخطة وغــيرها ومات أيضا المترجم بالشام ﴿ ومات ﴾ على اغاكتجدا الجاو يشية وهومن مماليك الدمياطي ونسب الي محمد بيكوأ خيه ابراهيم بيك ورقاه واختص بهو ولاه أغات مستحفظان فى سنة اثنتين و تسمين ومائة وألف فلم يزل الى سنة غُـــان وتسمين فخرج مع ابراهم بيك الىالمنيةعندماتغاضبمع مرادبيك فلماتصالحاقلدالاغاوية كماكان فحنق قائداغا وكآن ماكان من عزلهو ولاية سليم اغاكما سبق الالماع بذلك عندذكر قائداغا ثم تقلدكت يخدا الحجاو يشمية في سنة ستومائتين وألف ولم يزل متقلداذلك حتى خرج مع من خرج في حادثة الفر نسيس وكان ذا مال وثر وة معمن يدشح وبخل واشتري دارعبدالرحمن كتخداالقاز دغلى العظيمة التي بحارة عابدين وسكنها وليس لهمن الما شرّ الاالسبيل والكناب الذى انشأه بجو ارداره الاخري بدرب الحجر وهومن أحسن المبانى وقدحماه الله من تخريب الفرنسيس وهو باق الى يومناهذا ببهجته ورونقه ﴿ ومات ﴾ الامير يحيى كاشف الكبير وهومن مماليك ابراهم بيك الاقدمين وكان لطيف الطباع حسن الاوضاع وعنده ذوق وتوددعطار ديايحب الرسومات والنقوش وانتصاو ير والاشكال ودقائق الصناعات والكنب المشتملة عني ذلك مثل كليله ودمنه والنوادر والامثال واهتم في بناء السبيل الحجاور لدار مبخطة عابدين فرسم سكله قبل الشروع فيه في قرطاس بمعونة الاسطاحسن الخياط شمسافرالي الاسكندرية وأحضر مايحناجه من الرخام والاعمدة المرمم الكبيرة والصغيرة وأنواع الاخشاب وحفراساسه واحكموضه واستدعيالصناع والمرخمين فتانقوافي صناعته ونقش رخا.ه علي الرسم الذى رسمه لهم كل ذلك بالحفر بالآلات في الرخام وموهوه بالذهب فماهو الاأن ارتفع بنيانه وتشيدت أركانه وظهرلامهان حسن قالبه وكاديتم ماقصده من حسن آر به حتى وقعت حادثة الفرنسيس فخرج ، ع · ن خرج قبل اتمامه و بتى على حالته الى الآن ولماخر - سكن داره برطلمين واستخرج مخبأة بين دار . والسبيل فيهاذ خائره ومتاعه فأوصلهاللفرنسيس (ومات) الامير رشوانكاشفوهومن بماليك مراد بيكوكان لهاقطاع بالفيوم فكان معظم اقا.ته بهافا حنيكر الورد وما يخرج بن مائه والخل المتيخذ من العنب والحيش وآتجر في دذه ﴿ ومات ﴾ الاميرسليم كاشف باسيوط مظمونا وهومن مماليك عثمان بك المعروف بالجرجاوى من

والمماليك واتخذله جاساء وندماء يباسطونه ويضاحكونه ولم يزل كذلك حتى خرج مع عشيرته الى الصعيد عندحفور حسن باشافات ولى على كثير من حصص الاقطاع فلمارجه وافي أواخرسنة خمس بهدالمائة بن سكن دارجوه وأغادار السعادة سابقا بالخرنفش وقد كان مات في الطاعون و تزوج سريته فهراواستكثر من المماليك والجند و وافقت نفسه الامارة و تشوف الى الصنجة ية وسخط على زمانه والامراء الذين لم يلبوا دعوته ولم يبانعوه أمنيته وصارت جلساؤه و ندماؤه لا يخاطبونه الابالامارة و يقولون له ياسك و يكره من يخاطبه بدون ذلك و كان له من الاولاد الذكوران عشر ولد الصلبه ويقولون له ياسك و يكره من يخاطبه بدون ذلك و كان له من الاولاد الذكوران عشر ولد الصلبه يركبون الحيول ماتوا في حياته و كان له اخ من أقبيح خلق الله في الظالم اتخذله أعوانا وأتباعا وليس عنده مايك فيهم نكن يخطف كل مامر بخطته بباب الشعرية من وحج و بن وشعير وغير ذلك و لا يدفع له ثمنا و من جملة أفاعيله القبيحة أنه كان يجرد سيفه و يضرب رقاب الحيون و من وماد فن بدفن أخيه بتربة المجاورين ومات من الامراء والدناجي بالشام نقاده الوزير الصنجة عمن من العمل ومات والمناه الله عنده الوزير الصنجة ية فيمن تقاد وأدرك ومات المناه المناه القائل القائل

فكان كالمتمني أن يرى فلقا ﴿ من الصاح فلما أن رآه عمى

ومات الشرفاوي وكان من الفراعة وهو الذي عمر الدار العظيمة بالناصرية وصرف عليها أموالاعظيمة فما الشرفاوي وكان من الفراعة وهو الذي عمر الدار العظيمة بالناصرية وصرف عليها أموالاعظيمة فما هوالا أن تمم ساءها و لم يكمل بياضها حتى وصلت الفرنسيس فسكنها الفلكيون والمدبرون وأهل الحكمة والا بندسون فلذلك صينت من الخراب كاوقع بغيرها من الدور الكون عسكرهم لم يسكنوا بها وتقلد المذكور الصنحة ية بالشام أيضائم هلك بالطاعون المؤومات الله الامير حسن كتخدا المعروف بالحربان بالشام أيضا وأصابه من الميك حسن بيك الازبكاوي وكان تميم نافي المماليك فسموه بالحربان لذلك فلما قنل أمناذه بقي هو لا يماك شيأ فجلس بحانوت جهة الازبكية بييع فيها تنبا كاوصابو ناثم سافر الميان في المماليك فسموه بالميان والمنافر والمي الميان والمين والميان والمين بيك بامي يتبناحية قبلي فالماحصات الوحشة بين على بيك وتحد بيك وخرج المنافر الميان والمين بيك بامي يتبناحية قبلي فالماحصات الوحشة بين على بيك وتحد بيك محد بيك من مصر الميان والمين والمين بين بديه ما كان عنده من الميام والبرق والحيول وانضم اليه ولم يزل حتى أوغم عليه صدر مخدومه وأدي به الحال الى الاقصاء والبعد الميان انضم المي مماد بيك وتقرب منه وكان مفوه الينا مشاركا قد حنكمة الايام والتجارب في علم كتخداه ووزيره واشتهرذ كره وعرد الما عين بلام والقرب الموادي وصاره بيان المعدود ين وقصدته أرباب الحاجات بناحية باب اللوق بالقرب من غيط الطوائي وصاره ن الاعيان المعدود ين وقصدته أرباب الحاجات بناحية باب اللوق بالقرب من غيط الطوائي وصاره ن الاعيان المعدود ين وقصدته أرباب الحاجات بناحية باب اللوق بالقرب الموادي وصاره ن الاعيان المعدود ين وقصدة أرباب الحاجات بناحية بالموادي وصاره ن الاعيان المعدود ين وقصدة أرباب الحاجات المياه بناحية بالموادي وصاره ن الاعيان المعدود ين وقصدة أرباب الحاجات الحادية وحدود المياد المياد

والطاعون ﴿ ومات ﴾ أيوب بيك الكبير وهوأيضا من مماليك محمد يك وكان من خيارهم يغلبءلميه حبالخيروالسكون ويدفعا لحقلاربابه وتأمر علىالحج وشكرتسيرته واقتنى كتبا نفيسة واستكتب الكثيرون المصاحف والكتب بالخطوط المنسوبة وكان لبن الجانب مهدنب النفس يحب أهل الفضائل ذائروة وعن وةوعفة لايعرف الا الجد ويجنب الهزل ويلوم ويعترض على خشداشينه فيأفعالهم ولايعجبه سلوكهم ولايهملحقا توجهعليه واذا ساومشيأ وقال له البائع هذا بمشرة يقول لهبل هو بخمسة شلاوهذا ثمها حالاوقد كون ذلك رأس مالهاأو بزيادة قايلة ويرضى البائع يذلك ويقبضالثمن فيالحجاس ومكذا كانشأنه وطريفته ﴿ وَمَاتَ ﴾ الامير،صطفى بيك الكبيروهوأ يضامن تماليك محمدبيك تولى الصعيد وأمارة الحبج عدةم اروكان فظاغليظا متمولا بخيـــالا شحيحا وفي امارته على الحجترك زيارة المدبنة لخوفه من العرب وشحه بعوائدهـــم وقلة اعتنائه بشعائرالدين وانتقد ذلك على المصر ببن من الدولة وغيرها وكان ذلك من أعظم مااجترمه من القبائح ﴿ ومات ﴾ الاميرسليمان بيك المعروف بالاغاتوفي أسيوط بالطاعون ودوأ يضامن بمالك محدبيك الكبيروهوأخوابراهم بيكالمعروف بالوالي صهرا براهيم بيك الكبيروه والذي ماتغريقا في وقعةالفرنسيس الاولى بانبابة مدبرافارافسقط فيالبحر وغرقوكان هو وأخوه المترجم قبل تتلدهاالصنجقية أحدهاوالىالشرطةوالآخرأغات مستحفظان فلميزالايلقبان بذلك حتىمانا وكان المترجم محبالجمع المال وله اقطاع واسعة وخصوصا بجهة قبلي وفي آخر أمره استوطن أسيوط لانها كانت في اقطاعه و بني بها قصرا عظيما وأنشأ بعض بساتين وسواقي واقتني أبقارا وأغناما كثيرة ومماانفق لهأنه جزصوف الاغنام وكانت أكثر من عشرة آلاف ثم وزعه على الفلاحين وسخرهم فيغزله بمد انوزنه علمهمثم وزعهعلي القزازين فنسجوها كسيةثم جمع انتجارو باعه علمهم بزيادةعني السعر الحاضر فبالغ ذلك مبلغاعظيما ﴿ وماتَ ﴾ الاميرة المدأغاوه ومن بماليك محمد بيك أيضا وكان بلقبأيام كشوفيته بقائدنار لظلمه وتجبره وولىأغات مستحفظان فيسنة ثمان وتسعين ومائة وألف فاخاف المامة وكان يتنكر ويتزيابانسكال مختلفة وبتجسس على الناس وذلك أيام خروج أبراهيم بيك الى قبلى ووحشته من مرادبيك و انفراد مرادبيك بامارة مصر نلما تصالحا ورجع ابراهيم بيك رد الاغاوية لعلى أغافحنق المترجم لذلك وقلق قلقاعظيه اوترامى على الامراء وصاريقول ان لم يردوا الي ونصبى فتلت على أغاأ وقتلت نفسي فلماحصل منه ذلك عن لواعلى أغاوقلد واسليم أغاأ مين البحرين أغاوية مستحفظان ولم يبلغ غرضه ولم ترض نفسه بالخمول وأكثر عدده من الاعوان والاتباع فيحضرون بين يديه الشكاوي والدعاوي ويضرب الناس ويحبسهم ويصادرهم فيأموالهم ويركب وبين يديه العدة الوافرةمن القواســة والخدم يحملون بين يديه الحراب والقرابين والبنادق وخلنه الكثير من الاجناد

ووقع ماوقع من الصاح ونقضه وانحصرالمترجم مع من انحصر بالمدينة من المصرلية والعثمانية نقا تل وجاهد وأبلى بلاء حسناه مدله بالشجاعة والاقدام كل من العثمانية والفرنساوبة والمصرلية فلاانفصل الا وخرجوا اليالجهةااشامية لميزل محرصاوم ابطاومجتهداحتى مات بالطاعون في هنده السنة وفازبالشهاد تين وقدم على كريم يغفر الذنوب جميعاانه هو الغفور الرحم وأمراؤه الموجودون الآن عثمان بيك المعروف الحسيني وأحما يبكأمر الوزيرعوضاعن أسناذه (ومات) الاميرعثمان بيك لمعروف يطبل وهومن مماليك اسمِ هيل بيكاً مره في سنة اثنتين و تسمين ثم خرج مع سيده و تغرب معه في غيبته الطويلة فالمارجع الي مصر في أيام حسن باشاتو لي امارة الحج في سينة خمسة و ائتين و ألف و كان سيد. بقـــد مع لي اقرانه و يظر به النجاح ولماطعن وعلمانه مفارق الدنياأ حضره وأوصاه وحذره من أعدائه وقال له اني حصنت لك مصر وسورتهاوصيرته ابحيث تملكها بنتعياء فالماهات سيده تشوق الامارة حسن بيك الجداوى وعلى بيكالدفتردارالم يرضكل منهما بالآخر وتخوفاءن بعضهما فأنفق رأيهماعلي تأميرع ثمان بيك آلذكور كبيرا عوضاعن سيده وسكن دار ، وعقدوا الدواوين عنده فنزل عن ا ، ارة الحج لحسن بيك تابع حسن بيك قصبة رضواز واشتغلهو بامو والدولة ومشيخة مصرالم بنلح وخامر مع اخصامه واخصام سيده والنفعليهم سراوصدق تمويها تهم وخذل انسه ودواته وذلك غيظامن حسن بيك كماسبقت اليه الاشارة وكل من حسن بيك وعثمان بيك الجداوى وعلى بيك الدفتر ارياخوف نفاق صاحبه لتكر رذلك منهما في الوقائع السابقة وانحراف طبع كلء رصداقة لآخر إلباطنية ولم يخطر ببالهما بلولابيال أحد من المجانيز فضِلاءن العقلا وكون لمشار اليه الي أعــد ئه وأعداء سيد العداوة الموروثة نكاكاما شرعا في تدبير أوشيءمن مكايد الحرب ثبط ماواقع دهماوهما يظانان نصحةو يعتقدان خلوصه ومعرنت م ولكونه تعلمسياسة الحروب من سيده لكيثرة تجار به وسياحته ولم يعلماأنه يمهد لنغسه طريقامع الاعداء الىانكان ما كان من مساعدته لهم بالتفافل والتقاعد حتى تحولوا الى الجهة الشرقية وخلص اليهم بن انضم اليه من عشيرته فلم يسع الباتين الاالهرب وأسلم و نفسه لاعدائه فاظهر و اله المحبّة و ولو ه امارة الحج حكم عهدهم بذلك وأن تكون له امارة الحجماد المحيا فخرج في تلك السنة أمير اعلي الحج أعني سنة ست ومائتين وأاني وكذلك سنة سبع ونهمه الحج في تلك اليهنة ونرا لمترجم الي غزة نعمودرتز وجاته واقتدمت أقطاعهو رجع بمدحين الى مصر وأهمـــل أمره وأقام بطالا واستمركا أحادالطائفة من الاجناد و يغد ووير و ح اليهم ويرجو رفدهم الى انحد ثت حادثة الفر نسيس فخر جمع نخر ج الى الشام ولم يزار هناك حتى مات بالطاعون في السهنة المذكورة وكان دائمًا يقول عنَّ لدَنَّذَكُره الدولة والنعيم ذلك تقدير العزيزاالعليم ﴿ ومات ﴾ الامير عثمان بيك المعر وف بالشر قاوى وهو من مماليك تحمد بيـك أبيالذهب أيضا الكبار وتأمر فىأيامه وعرف بالشرقاوي لكونه تولي الشرقية ووقع ننهظلم وجبر وتبد دموت أستاذه وصادرك ثيرامن الناس في أموا لهم م م انكف

مجمدبيك المعروف بالالغي وعثمان بيك الجوخدار المعروف بالطنرجي وعثمان بيك المعروف بالبرديسي ومحمد بيك المنفوخ وسليم بيك أبودياب وأصله بملوك مصطني بيك لاسكندراني والمات دفن بسهاج كاتقدم عند الشيخ المارف غفر الله له ﴿ ومات ﴾ الامير حسن بيك الجداوي مملوك على بيك وهو من خشداشين محمدبيك أبي الذهب مات بغزة بالطاعون وكان من الشجوءان الموصوفين والابطال المعروفين و المانزرد علي بيك بملكة مصرولاه امارة جدة فلذ الكلقب بالجداوي وذلك منة أربع وثمانين ومائة وألف وا بهلي فيها بأمورظهرت بهاشجاعته وعرفت فروسيته ولذلك خبريطول شرحه والحصات الوحشة بين اسمعيل بيك والمحمديين كان المترجم بمن نافق معه وعضده هروخشد اشيئه رضوان بيكوعيد الرحمن بيك وكانت لهم الغابة ونما أمره عند ذلك وظهر شأنه بعدأن كان خمل ذكره وهوالذي تجاسره لي قتل يوسف بيك في بيته بين مماليكه وعزوته ثم خام على اسمع ل بيك وانقلب مع المحمد بين عندما خرج لحاربهم بالصعيد فخادعو وراسلو ووانضم البهم بمن معه ورجعوا الى مصر وفراسمعيل بيك بمن معه الي الشام واستقرهو وخشد اشينه في ممالكة مصر مشاركين لهم مظهر ين عليهم الشمم طامعين في خلوص الامر لهم متوقعين بهم الفرصة مع التهور الموجب لتحذر الآخرين منهم الى ان استعجلوا اشعال نارالحرب فجري مجرى بينهم من الحروب والمحاصرة بالمدينة وانجلت عن خذلامهم وهزيمم وظهور المحمديين عليم وقتل بهاعدة من أعيانهم ومواليهم ومن انضم اليهم ورباعو قبمن الإجنابةله كماسطر ذلك في محله ونر المترجم مع بعض من بقى من عشيرته الى القليو تجية نقبض عليه وأتي بهاليمصر ففر الى بولاق بمنهرد.والتجأ الى بيت الشيخ الدمنهوري فأحاط به العسكر فنط من سطح الدار وخلص الى الزقاق وسيفه مشهورفي إده فصادف جنديا فقتله وأخذ فرسه فركبهونر المساكر خلفه نريد أخذه وتتلاحق بهمن كلجهة وهو براوغهم ويقاتلهم حتى خلصالى بيت ابراهيم بيك فأمنه واتفقواعلى ارساله اليجدة فلماأ فلعبه في القلزمأم رئيس المركب أن يذهب به الى القصير وخوفه القتلان لم بنعل نذهب به الى القصير فتوجه منه الى اسناو علمت به عشير ته و خشد اشينه ومماليكه فتالا فوا به واستقرأ مرهم بها بعدوقائع يطول شرحها فأفام نيفاو عشرسنين حتى رجع اليهم اسمعيل بيك بعد غيبته الطويلة وانضم اليهم واصطلح مهم الى أنكان ما كان من وصول حسن باشا الى الديار المصرية واخراج المحمديين وادخاله المذكورمع اسمعيل بيك ورضوان ببك وانباعهم وتأميرهم بمصرواستقرارهم بها به درجو عحسن باشالى بلاده و وقوع الطاعون الذي مات به اسمعيل بيك ورضوان بيك وغيرهم من الامرا فاستقل بمزبقي من الامراء وفعل معهم من التهور والحمق والشرما أوجب لهم بغض النعيم والحياة معه وخامر عليه من كان يأمن اليه نلم يسمه ومن معه الاالنر ارور ضي ذاك لنفسه بالذل والعارو دخلت الحدديون الي مصرالحمية واستقره وكماكان بالجمة القبلية فأفام على ذلك سبه مسنبن وبعض أشهر اليأن وقمتِ حادثة الفرز ميس واستولو اعلى الاقليم المصرى و حضرت العساكر بصحبة الوزير يوسف باشا

ففس المترجم بارشاد بعض الفقهاء عمارة جامع عمر و بن العاص وهو الجامع المتيق وذاك أنه لما خرب هذا الجامع بخراب مدينة الفسطاط و بقيت الالا وكيما ناوخ صوصاما قرب من ذاك الجامع ولم بيق بها بعض العمار الاماكان من الاماكن التي علي ساحل النيل وخر بت في دولة القز دغلية وأيام حسن باشالما سكنتها عسا حل النيل الا بعض أماكن جهة دار النحاس و فهم الحاجج يسكنها الباع من القهو حية والداكم وسو بها بعض مساجد صفار يصلى بها السواحلية والنواتية و سكان المك الخطة من القهو حية والباعة والجامع المتيق لا يصل اليه أحد لبعد و حصوله بين الاتربة و الدكيمان وكان فيما أدركنا الناس يصلون به آخر جمة في رمضان فتجتمع به الناس على سبيل التسكي من القاهرة ومصروبولاق و بعض الامراء أيضا والاعيان و بجتمع بصحنه أرباب الملاهي من الحواة والقرد 'تية وأهل الملاعيب والنساء الراقصات المعروف والتبالغوازي فبطل ذلك أيضا من نحو ثلاثين سنة لهده و خراب ماحوله وسقوط سقفه وأعمد ته و ميل شقته اليدي بل وسقوطها بعد ذلك فيسن ببال المترجم هده و تجديد وسقوط سقفه وأعمد ته وميل شقته اليدي بالوسة وطها بعد ذلك فيسن ببال المترجم هده و تجديد هار شاد بعض الفة هاء ليرقع به دينه الخلق كاقال شاعرهم

ومسجدفي فضاءماعمارته \* فوق الصيانة لالهو مختلق كأن عمرادعاياعاص هم به \* ورمه رقعة في دينك الخلق

قاهم اذلك وقيد به نديمه الحاج قاسم المعر وف بالصلى فجه اله مباشراعلى عمارته وصرف عليه أمو الاعظيمة أخذها من غير حلمها و وضعه افي غير محلها وأقام أركانه وشيد بنيانه و نصب أعمد ته وكر زخر فته و به مناريين وجدد حميع سقفه بالخسب النقي و بيضه جميعه فتم على أحسن ما يكون و فرشه بالحصر الفيومي وعلق به القناديل و حصلت به الجمعية آخر جمعة برمضان سنة النقي عشرة و مائتين وألف فحضر الامراء والاعيان والمشايخ وأكابرا ناس وعامتهم و بعد انقضاء الصدالة وعقد له الشييخ عبدالله الشواوى مجلسا والملى حديث من بني القه مسجدا وآية أنها يعمر مساجد الله وعند فراغه ألبس فروة من المدمور وكذلك وأخطب المماحض ت الفرنساوية في العام القابل جري عليه ماجرى علي غيره من الهدم والتخريب وأخيد أخشا به حتى أصبح بلقعا أشوه مماك كان في البتم الم تزن ولم تتصدق و بالجداية فن اقبرا المرى بما يحدد منه و من وأوصافه لا تسستقصى وهوكان من أعظم الاسباب في خراب الاقام المصرى بما يجدد منه و من عالم و والصوت بوجهه أثر ضر بة سيف ظالما غشو ما متهورا محتالا معجبا القامة كت اللحية غليظ الجسم و الصوت بوجهه أثر ضر بة سيف ظالما غشو ما متهورا محتالا معجبا متسم و يناقل في الشطر به ويناقل في الشطر به ويناقل في الشطر به ويطلب أهل المرفة فيه و يجب سماع الآلات والاغاني وكان عناد متهم و يناقل في الشطر به ويطلب أهل المرفة فيه و يجب سماع الآلات والاغاني وكان عطاياه مجمة و مواهبه وهمة و فوق كل همة و لم بخلف ولداو لا بنتاو صناجة ه الذين مات عنهم الامير وكان عطاياه مجة و مواهبه وهمة و فوق كل همة و لم بخلف ولداو لا بنتاو صناحة ه الذين مات عنهم الامير وكان عطاياه محة و مواهبه وهمة و فوق كل همة و لم بخلف ولداو لا بنتاو صناحة ه الذين مات عنهم الامير وكان عطاياه و مواهبه وهمة و فوق كل همة و لم بخلف ولداو لا بنتاو صناحة ه الذين مات عنهم الامير

هوعن الاجتماع بالناس بالكاية حتى عن الامراء الكبار من أقرانه كان السفير بينه و بينهم ابراهيم كتحدا المذكور فكان هوعبار ةعنهور بمانقضالقضاياالتي انبرم أمرهاء:ــدابراهيم بيك أوغيره بنفسه أو عن لسان مخدومه وأقام المترجم على عزلته بالبرالغر بي نحوالست سنو ات متو الية لا يعدى الي البر الشرقي ركبوسلمعليه معالامراءورجعالىقصره فلايراه بمدذلكأ بداو تعاظم فينفسه وتكبرعلي أقرانه وأبناء جنسه فتزآحمت على سدته الطلاب وتكالبت على جيفنه المكلاب فانز وي مِن نبشهم وتو أرى من نېشهم فاذا بلغه قدومهن يختشيه أووصول من يرتجيه وكان يستحي من رد. أو يخشي عاقبة صـــده ركب في الحال وصعدالي الجبال وربميا وصله الغريم على غفلة فيجد وقد شمع الفتلة فان صادفه واجتمع عليه أعطاه مافي يديه أو وعده بالخيرأو وهبه ملك الغير فما يشعر الميسو رالا واقمته قداختطفتها النسور ثمأخنيعبث بدواوين الاعشار والمكوسات والبهار فيحول عليهم الحوالات وبتابع أماليكه ختم الوصولات نتجاذب هووابراهم بيك ذلك الايرادو ثمارضت أوراقهما وخافافي الممتادتم اصطلحاعلي أن نكون له الدواوين البحريه ولقسيمه ماير دمن الاصناف الحجازية وماانضاف الى قلم البهار وحسب فى دفاتر التجار فانفردكل منهما بوظيفته وفعل بهامن الاجحاف ماسطرفي صحيفته فاحدث المترجم ديوانا خاصابثغررشيدعلي الغلال التي تحمل الي بلاد الافرنج وسموه ديوان البدعة وأذن ببيع الغلال ان يحم إله الي الادالافرنج أوغيرها وجمل علي كل أردب دبنار اخلاف البراني والتزم بذلك رجل سراج من أعوانه الموصوفين بالجورو سكن برشيدٍ و بقيت له بهاوجاهة وكلة نافذة فجمع من ذلك أموا لاواير ادا عظيماوكانت هذه البدعة السيئة من أعظم أسباب قوة الفر نديس وطمعهم في الاقليم المصرى مع ماأضيف الى ذلك من أخذاً موالهم ونهب بجاراتهم وبضاعاتهم من غير ثن و اقتدى به أمراؤه وتناظروا فىذلك وفعل كل نهم ماوصلت اليه همته واستخرجته فطنته واختص بالسيد محمد كريم السكندري ورفعشأنه بينأقرانه فمهدله الامور بالثغر وأجرىأ حكامهبه وفتحله بابالمصادرات والغرامات ودله على مخبآت الامور وأخذاً والالتجار من المسلمين وأجناس الافرنج حـتي بجسمت العداوة بين المصربين والفرنسيس وكان هومن أعظم الاسباب في تملك الفرنسيس للثغر كاذكر ذلك في قتلته وذلك انهلاخرجت مراكب الفرنساوية وعمارتهم لايدري أحدلاي جهة يقصدون تبعهم طائفة الانكليز الى الاسكندرية فلم يجدوهم وكانو اذهبوا أولاالي جهة مالطه فوقف الانكليزية قبالة الاسكندرية وأرسلوا قاصدهمالىاالنغر يسألونعنخبرالفرنساوية فردهما لمذكور رداعنيه فاخبروه الخبرعلي جليته وانهم أخصامهم وعلموا بخروجهم فافتفواأ ثرهمونر يدمنكمان تعطوناالما والزادبثمنه ونقف لهم علي ظهر البحر فلا بمكنهم من العبور الى ثغركم فلم يقبل منهم و لم ياذن في تزويد هم فذهبو اليتز ودوامن بعض الثغور فماهوالاأن غابوا في البحرنحو الار بعة أيام الاوالفرنسيس قد حضرو اوكان ماكان (ومماسولت) به

بالجيزة، ن ذلك شي كثير جداوعمل له تر سيخانه عظيمة وطلب صناع آلات الحرب من المدافع والة نابر والبنبوالجال والمكاحل واتخذبهاأ يضامعامل البارودخلاف المعاه للااتي في البلدوأ خذجميع الحدادين والسباكين والنجارين فجمع الحديد المجلوب والرصاص والفحم والحطبحي شحت تميم هذه الادوات لكونه كان يأخذكل ماوج بدهمنها وكذلك حطب القرطم والترمس والذرة لحرق قمام الجيير والجبس للعمارة وأوقف الاعوان فى كل جهة يحجزون المراكب التي تأتي من البلاد بالاحطاب ياخذونها ويجمعونها الطلب ويبيعون لانفسهم ماأحبوا وياخذون الجعالات على ما يسمحون بهأو يطلقونه لاربابه بالوسا يطوالشفاعات وأحضرأ ناسامن القليونجية ونصاري الاروام وصناع المراكب فأنشؤ اله عدة مراكبحر ببةوغلابين وجملوا بهامدافع وآلات حرب على هيئة مراكب الروم صرف عليه أأموالا عظيمة ورنبهاعسا كرو بحرية وأدر عليهم الجماكي والارزاق الكشيرة وجعل عليهم رئيسا كبيرا رجلا نصرانيا وهوالذي يقال لهنقو لابني له دار أعظيمة بالجيزة وأخرى بمصر وله عزوة وأتباع من نصاري الاروام المرتبين عسكر اوكان نقو لاالمذكور يركب الخيل ويلبس الملابس الفاخرة ويمشى في شوارع مصررا كباوأما مهوخلنه قواسة يوسعون له الطريق في مروره على هيئة ركوب الامراء كل ذلك خطرات من وسأوسه لا يدري أحد لاى شي عذا الاهنمام ولاى حاجة انفاق هـ ندا المال في الخشب والحديد من مخافة الديمانية كاتقدم في قضية حسن باشا والبعض يظن خلاف ذلك وليس غير الوهم والتخيل الفاسد والخوف شيءوبةيت آلات الحرب حميم اوالبار ودبجو اصله وإلحبل والبنبات حتي أخذ جميعه الفرنسيس فيقال انه كان بحو اصل الترسيخانه من جنس الجلل أحد عشر ألف جلة كذا نقل عن معلم الترسيخانه أخذ جميع ذلك الفر نديس بوما ستربلائهم على الحيزة والقصر ﴿ومما اتفق﴾ انه وقمت مشاجرة في بعض الايام بين محض نصاري الار وأم القلمونجية وبمض السوقه بمصر القديمة فتعصب النصاري على أهل البلد وحاربوهم وقتلوا منهم نيفاوعشرين رجلاوا نتهت الشكوى الى الامير فطاب كبيرهم فعصى عليه وامتنع من مقالمته وعمر مدافع الراكب ووجهها جهة فصره فلم بسعه الاالتغافل وراحت على من راح واستوزر رجلابر برياوهوالمسمي بابر إهبم كتخداالسناري وجعله كتجداهومشيرهو بانمءن العظمة ونفوذ الكلمة باقايم مصرمانم يباغه أعظم أميربها وبني له دارا بالناصرية واقتنى المماليك الحسان والسرارى البيض والخبوش والخدم ونعلم اللغة التركية والاوضاع الشيطانية واختص ذلك السيناري أيضا ببعض رعاع اناس وجمله كتحداه يأتمر باص هويتوسل به أعاظم الناس في قضاء أشغالهم ولماحسن لمرادبيك الاقامة بالجيزة واختار السكن بهاوزين لهشيطانه العزلة عن خشد اشدنه وأقرانه وترك لابراهيم بيك أمر الاحكام والدوا وبن و. قدّ ضيات نواب السلطنة العثانية مع كونه لاين نذأ مرادون رأيه ومشورته واحتجب

﴿ ١٧ - جبرتي - ٢٠

انفرد محديك بامارة مصركان هو وابراهم بيك أكبراً مرائه المشار الهمادون غير همافا باسافر محد بيك اليالديار الشامية محار باللظاهر عمراً قام عوضه في المارة مصرا براهم بيك وأخذ صحبته مراد بيك وباقياً مرائه فلها مات محديك بمكاا جمع أم الوعيلي وأى ماليكه في وئاسة مرادبيك فتقدم وقد مه عليهم وحملوا جنة سيدهم وحضر وابا جمهم المي مصرفا تفق رأى الجميع علي امارة من استخلفه سيدهم وقد مه مصر و و باستهاوة ثب نوا بهاو و زرائها وعكف مراديك على لذاته و شهروا ته وقضي أكثر زما نه خارج مصر و رباستهاوة ثب نوا بهاو و زرائها وعكف مراديك على لذاته و شهروا ته وقضي أكثر زما نه خارج المدينة من قصره الذي أشاه بالروضة وأخري بجزيرة الذهب وأخرى بقصر قائما زجهسة العادلية كل فلا يماركته الابراهم بيك في الاحكام والنقض والابراه والابراه والاسدار و مقاسمة الاموال والماقم المائه والدواوين و تقليد بماليكه و اتباعه الولايات و المناصب وأخذ في بذل الاموال والفاقها على أمرائه والدواوين و تقليد بماليكه و اتباعه الولايات و المناصب وأخذ في بذل الاموال والفاقها على أمرائه والمابوري وعبد الرحن بيك عثمان فاكره مهم وواساهم و رخص لمماليكه في هفوانهم وساعهم في زلانهم وحظى عنده كل جرى عفسو معسوف في معلوم فانقلب أوضاعهم و تبدلت طباعهم و شرهت نفوسهم وعليه وأعار واحتى على مافي يده وعلم مواله طاء فقصده الراغبون والمعمو في أسناذهم وشمخت آنافهم عليه وأغار واحتى على مافي يده والمتهر بالكرم و المطاء فقصده الراغبون والم والمورفات الماه والفاو ون وأخذ الذي من غير حقه وأعطام واستحقه كما قال القائل القائل

وانهاخطرات. سوساوسه. \* يعطيوي، علابخلاولاكرما

ثم لماضاق عليه المسلك و رأي ان رضااله الم غاية لا تدرك أُخذ يتحجب عن الناس فه ظم فيه الهاجس و الوسو اسوكان يغاب على طبع الخوف و الجبين مع النهور و الطيش والتورط في الاقدام مع عدم الشجاعة ولم يعهد عليه انه انتصر في حرب باشر وأبدا على ما في ه من الادعاء و الغرور و الكبر و الخيلاء و الصاف و الظلم و الجوركما قال القائل

أسدعلي وفي الحروب نمامة \* تتخاء لنفره ن صفير الصافر

ولماقدم حسن باشا الى وصرو خرج المترجم ومع خشد اسينه وعشير نه ها ربين الى الصعيد حتى انقضت أيام حسن باشاو اسمه يل بيك ومن كان ومه ورجموانا ابه دأر بع سنين وسى من الشهور ون غير عقد ولا عهد ولا حرب تعاظم في نفسه جداوا ختص بمساكن اسمه يل بيك وجعل اقاوته بقصر الجيزة و زاد في بنائه و تنميقه و بني تحته رصيفا محكما وأنسأ بدا خله بستا ناعظيما نقل اليه أصفاف النخبل والا شجار والكروم واستخلص غالب بلادا قليم الجيزة انفسه شرائو و معاوضة و غصباو عمراً يضاقصر جزيرة الذهب وجعل بها بستانا عظيما و كذلك قصر ترساو بستان المجنون و صاريتنقل في تلائداته و روالبساتين و يركب للصيد في غالباً و قاته و اقتني المواشي من الا بقار و الجواريس الحلابة والاغذام المختلفة الاجناس فيكان عنده

بالعملم وللم بلبس زي الفقهاء وكان يعاني التجارة ويشارك ويضارب ويحاسب ويكاتب المهاتو في أخوه الاكبراالشيخ أحمد وامتنع أخوه الاصغر الشييخ محمد من التصدر للاقراء في محله انفق الحال علي تقدم المترجم حفظاللناموس وبقاء لصورة العملم الموروث فعند ذلك تزيا بزي الفقها وابس الناج والفراجمة الواسمة وأقبل على مطالعة الدلم وخالط أهله وصار يطالع ويذاكر واقرأ دروس الحديث بالمشهد الحسيني قى رمضان مع قلة بضاعته وذلك بمعونة الشيخ مصطفى ابن الشيخ محمد الفرماوي فكان يطالع الدرس الذي عليهمن الغدو يتلقى عنه مناقشات الطلبة وثبت علي ذلك حتى ثبتت المشيخة وتقررت العالمية كل ذلك مع مماناته التجارة وترددالي الحرمين واثرى واقتني كتبانفيسة وعروضاو حشماو اشتري المماليك والعبيد والجواري والاملاكوالالتزام لم بزل حتى حصات حوادث الفر ناوية وصادروه وأخذوا منه خمسية عشر ألف فرانسه وداخله من ذلك كرب وانفعال زائد فسافر الى بلدة جارية في الترامه يقال لها كوم النجار فاقاميهاأشهراتم ذهب إلى شيبين الكوم بلدة أقاربه وأقاميها الى ان مات في هذه السنة وذلك بعدوفاة أخيه الشيخ محمد بنحوخم أيام ودفن مناكر حمه الله تعالى ﴿ ومات ﴾ الامام العلامة الثهة الهمام النحرير الذي ليس له في فنه له نظيراً بو محمداً حمد بن سلامة الشافعي الممروف بأبي سلامة اشتغل بالعلم وحضرالعلوم النقلية والنحوية والمتطقية وتفقه على كثيره نعلاه الطبقة الاولى كالشيخ علي قايتباي والحفني والبراوي والملوي وغيرهم وتبحرفي الاصول والفر وع وكان مستحضر اللفر وع الفقهية والمسائل الغا.ضـةفي المذاهب الاربع ويغوص بذهنه وقياسه في الاصول الغريبة ومطالعة كتب الاصول القديمة التي أهملها المتأخرون وكان الفضلاء يرجمون في ذلك اليهو يمتمدون قوله ويمولون في الدقائق عليه الاأن الدهر لم يصافيه على عادنه وعاش فى خمول وضيق عيش وخشو نة ملبس وفقدر فاهية بحيث ان مزير ا ولا يعرفه لرثاثة ثميا بهوكان مهذباحسن المعاشرة جميل الخلق والنادر ةمطبوعافيه صنلاح وتواضع ونزل مؤقتافي مسجد عبدالرحن كتخداالذيأ نشأه تجاه بابالفنوح بملوم قدره ثمانية أنصاف يتميش بهامع مايرد عليهمن بمضالفة بهاءوالعامة الذين بحتاجون اليه في مراجعة المسائل والفتاوي فلما خرب المسجد المذكور فىحادثةالفر نسيس وجهات أوقافه انقطع عنهذلك المعلوم وكان ذاعائلة ومعذلك لايسأل شيأ ولايظهر فاقة \* توفي بوم الاحد حادى عشرين جمادى الآخرة من السنة عن خمس وسبعين سنة تقريبار حمه الله ﴿ ومات ﴾ الامير مراديك محمد التبسهاج قادما الي مصر باستدعاء الفرنسيس ودفن بهاعند الشييخ العارف وكان مواءر ابع شهر الحجة كانقدم وهو من عماليك محمد يك أبي الذهب ومحديدك عماوك على بيك وعلى بيك مملوك ابراهيم كتخداالقاز دغلى اشتري محمدييك مرادبيك المذكور نبسنة اثنتين وثمانين ومائة وألف وذلك في اليوم الذي قنل فيسه صالح بيك الكبير فاقام في الرق أياما قليلة ثم أعتقه وأمرم وأنهم عليه بالاقطاعات الجليلة وقدمه على أقر انه وتزوج بالست فاطمة زوجة الامير صالح بيك وسكن داره المظيمة بخط الكبش ولمامات علي بيك تزوج بسربته أيضاوهي الست نفيسة الشهيرة الذكر بالخيرولما

توفي الشيخ أحمد الدمنهوري وتولى مشيخة الازهر الشينج عبدالرحمن العريشي الحنفي باتفاق الامراء والمتصدر سنمن الفقهاء وهاجت حفائظ الشافعية وذهبوااليه وطلبوه للمشيخة فابي ذلك ووعدهم بالقيام لنصرتهم وتولية من يربدونه فاجتمعوا بديت الشيخ البكري واختار واالشيخ أحمد العروسي لذلك وأرسلوا الى الامراء فلم يوافقوا على ذلك فركب المترجم بصحبة الجمع اليضر بح الامام الشافعي ولم يزل - في نقض ماأبر مه العلما والامراء وردالمشيخة اليااشا فعية وتولى الشيخ أحمد العروسي وتمله الامركم تقدم ذلك في ترجمة العريشي والما نوفي الشيخ أحمد العروسي كان المترجم غائباعن مصرفي زيارة سيدى أحمد البدوى فاهمل الامرحتي حضرونولى الشنيخ عبدالله الشرقاوي بإشارته ولم يزل وافرالحرمة معتقداعندالخاص والهامحق حضرالفرنساو يةواختلفت الاموروشارك الناسفي تلقي البلاءوذهب ماكان لهبايدي التجار ونهب بيته وكتبه التي جمهاوتراكت عليه الهموم والامراض وحصل له اختلاط ولميزل حتى توفي يوم الاحدحادي عشرين شهر القعدة منة تار بخ بحارة برجوان وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ودفن عندوالده وأخيه بزاوية القادرية بدرب شمس الدولة وبالجملة فيكان من محاسن مصر والفريد في المصر ذهذه وقاد ونظمه مستجاد وكان رقبق الطبع اطيف الذات مترفها في وأكله و ملبسه \* ومن و لفاته مختصر المنهيج في الفقه و زاد عليه فو أقد واختصرا لامم وسماه المنهج ثم شرحه وهو بالغ في بابه ومنها شرح المعجم الوجيز لشيخه السيدعبد الله أميرغني وقداعتني به وقرأ هدرساو منهاشر ح عقيدة والده المسماة منقذة المبيد في كراريس أجاد فيه جداو رسالة في تعريف شكر المنهم وشرح الجزرية والدر النظيم في يحقيق الكلامالقديم ونظم عقائداللسني وعقيد فيالتوحيد وشرحها بشرحين والامعة الالمعية في قول الشافعي باسلام القدرية ومحقيق الفرق بين علم الجنس وبين اسمه وامحاف الكامل ببيان تعريف العامل وزهرا لافهام في تحقيق الوضع وماله من الاقسام وحلية ذوي الافهام بتحقيق دلالة العام واتحاف الطرف في بيان متعلق الظرف والروض الازهرفي حديث من رأى منكم منكرا ورسالة في تمريف الشكر العرفي وتمرة غرس الاعتناء بتحقيق أسباب البناء والدر المنثور في الساجور واتحاف الآمال بجواب السؤال في الحمل والوضع لبعض الرجال واتحاف الاحبة في الضبة أى المفضفة ورسالة في التوجه و اتمام الاركان ورسالة في زكاة النابت ورسالة في ثبوت رمضان ورسالة في أركان الحيجور سالة في مدعجوة و درهم ورسالة في مسئلة الغصب وحاشية على شرح ابن قامم العبادي الى البيوع والروض الوسيم في المنتي به من المذهب القديم ورسالة في النذر للشريف ورسالة في اهداء القرب لذي عليه السلام ورسالة في الاصولى والاصول ورسالة في مسئلة ذوى الارحام وانحاف اللطيف بصحة النذر للموسرو الشريف وله غير ذلك منظومات وضوا بطوتحقيقات رحمه الله تعالى فوومات كالإجل الامثل العمدة الوجيه السيدعبد النتاح بنأحمد ابن الحسن الجوهري أخوالمترجم المذكور وهوأسن منه وأصغر من أخبه الشيخ أحمد ولدسنة احدي وأربهينومائة وألف ونشأ فيحجرآبيه وحضرااشيخ الملوي وبعض دروس أبيه وغيره ولمبكن معتنيا

عفة وصون وعفاف وقرأعليه وعلى أخبه الاكبرالشيخ أحمدبن أحمدوعلى الشبخ خليل المغربي والشييخج محمدالفرماوي وغيرهم من فضلاءالوقت وأجازه الشيخ محمدالملوي بمافي فهرسته وحضر دروس الشيخ عطية الاجهوري فيالاصول والفقه وغيرذلك فلازمه وبهنخرج فىالالقماء وحضرا لشيخعلى الصميدى والبراوى وتاتىءن الشيخ الوالدحسن الجبرتى كثيرا من العلوم ولازم الترددعايه والاخذ منه مع الجماعة ومنفرداوكان يحبه و يميل اليهو بقبل بكليته عليه وحج مع والده في سنة ثمان يستين وجاور مع فاجتمع بالشيخ السيدعبدالله أميرغني صاحب الطائف واقتبِس من أنوار وواج ني من ثماره وكان. آية فى النهم والذكاء والغوص والاقتدار علي حل المشكلات واقرأ الكتب وألقى الدروس بالاشرفية وأظهر النعنف والانجماع عن خلطة الماس والذهاب والتردادالي بيوتالاعيان والتزهدعما بايديهم فاحبه الناس وصارله انباع ومحبون وساعده علىذلك الغنى والثروة وشهرة والده واقبال الناسعليه ومدحتهـمله وترغيبهمفىز يارته وتز وجببنتالخواجاالكريمي وسكن بدارهاالمجاورة لبيت والده بالازبكية واتخذله مكانا خاصا بنزل والده يجلس فيه في أوقات وكل من حضر عنداً بيه في حال انقطاعه. مزالاكابر أومنغيرهم للزيارة أوللتلقى بأمر، بزيارة ابنه للترجم والتلقى عنه وطلبهم الدعاء منسه. و بحكى لهم عنه مزايا وكرامات ومكاشفات ومجاهدات و زهديات فازدا داعتقادا لناس فيـــه وعاشر ألملماء والنضلاء من أهلءصره ومشابخه وقرنائه وترددعليهم وترددواعليه ويبيتون عنهده و يطعمهم و يكرمهــم وبتنز معهــم في أيام النيل مع الحشمة والكمال ومجانبــة الامور الخــلة ـ بالمر وءة ولماماتأخوه الكبير الشبيخ أحممه وقدكان تصدر بعمدوالده فيافراء الدروس أجمع الخاص والعــام على تةــدم المترجم في'قراءُ الدروس ــــــــــــــــــ الازهر والمشهد الحسيني في رمضان فامتع منذاك وواظب علىحالة انجــماعه وطريقتــه واملائه الدروس بالاشرفيــة. وحج في سنة سبع وثمانين ومائة وألف و جاور سنة وعقد در وسابا لحرم و اننع به الطلبة ثم عاد الى وطنه وزادفي الانجماع والتحجب عن الناس في أكثر الاوقات فعظمت رغبة الناس فيه وردهد اياهم مرة بعد أخري وأظهر الغنى عنهم فاز دادميل الناس اليه وجبلت قلوبهم على حبه واعتقاده وتر د دالامر اءوسعوا لزيارته إفواجا وربمااحتجب عن ملاقاتهم وقلد بعضهم بعضافي السعي ولم يعهد عليه أنه دخل بيت إمير قط أوأكل من طمام أحدقط الا بعض أشياخه المتقدمين وكانت شفاعته لا تردع: د الامراء و الاعيان من الشكيمة والصدع بالامروالناصحة في وجوه بم اذاأ تو االيه وازدادت شهرته وطار صيته ووفدت عليه الو فو دمن الحجاز والغرب والهند والشام والروم وقصد وازيار ته والتبرك به وحج أيضا في سنة تسع وتسمين لمساحصلت الفتنة بينأمراء مصرف افر بأهله وعياله وقصدا لحجسا ورزفج اورسنة واقرأه ناك دروساواشترى كتبانفيسة ثم عادالي مصرواستمرعلي حالته في انجماعه وتحجبه عن الناس بل بالغ في ذلك ويترى وبهالد وسالاشرنية واحيانا بزاوبتهم بدرب شمس الدولة واحيانا بمنزله بالازبكية ولمسا

التي على السواحل فتهدم من دوره اشئ كثير وأما المدبنة فان الماء جري من جهة الناصرية الي الطريق المسلوكة وطفح من بركة الفيل الى درب الشمسي وطريق قنطرة عمرشاه \* ومنه الستمر ار انقطاع الطرق وأسباب المتاجر وغلو البضائع المجلوبة من البلادالرومية والشامية والهندية والحجازية والمغرب حتى غلتأ سعار جميع الاصناف وانتهي سعركل شئ الى عشر قأمثاله وزيادة علي ذلك فبلغ الرطل الصابون الى يمانين اصفاوا الوزة الواحدة بنصفين وقس على ذلك وأما الاشياء البلدية فانها كثيرة و.وجودة وغالبها يباعر خيصا شل السمن والعسل النحل والارز والغلال وخصوصا الارزفانه ببع في أيامهم بخمسمائة نصف نضة الاردب وكانت النصاري باعة العسل النحل يطوفون به في إلاليص مجملة على الحمير ينادون عليه في الازقة بارخص الاثمان \* ومنهاو قوع الطاعون بصر والشام وكان معظم عمله ببلادالصعيد أخبرني صاحبنااله لامة الشيخ حسن المعروف بالعطار الصري نزيل أسيوط مكانبة ونصهونمر فبكم ياسيدي انهقدوقع في قطر الصعيد طاعون لم يمهد ولم نسمع بثله وخصوصاماوقع منه باسيوط وقدانتشر مذا البلاء في حميه عالبلاد شرقاوغر باوشا هدنامنه العجائب في أطوار دواحواله وذلك أنه أبادمه ظم أهل البلاد وكان أكثره في الرجال سياالشبان والعظم اءوكل ذي منقبة وفضيلة وأغلقت الاسواق وعن تالاكفان وصارالم ظام من الناس بين ميت ومشيع ومريض وعالدحتي ان الانسان لايدري بموت صاحبه أوقر بيه الابهـــدأيام ويتعطل الميت في بيته من اجل مجهيزه فلا يوجد النهش ولاالمفسل ولامز يحمل الميت الابعد الشقة الشديدة وان أحجر كببراذامان لايكاد يشيء مهمازاد علىءشرة أنفار لكترى وماتت العلماءوالقراء والمتزمون والرؤساء وآر باب الحرف ولقد مكثت شهر ابدون - لمق رأسي لهدم اللاق وكان مبدأهذا الامرمن شعبان وأخذفي الزيادة في شهر ذي القعدة الانسان اذاخرج من يتــهلايرى الاجنازة أومريضا أومئــتغلا بتجهيزميت ولايــمعالانائحة أو باكية وتعطلت المساجد من الاذان والامارة لموت أر باب الوظائف واشتغال من قي منهم بالشي أمام الجنائز والسبح والسهر وتعطل الزرع من الصاد ونشف على وجه الارض وابادته الرياح لعدم و- دان من يحصده وعلى التخه بن الهمات الثلثان من الناس هذا معسمي لمرب في البر الد بالفساد والتخو في بسبب خلوالبلاد من الناس والحيكاء الى أن قال ولوشئت ان اشرح لك ياسيدي ماحصل من امر الطاعون لملات الصحف مع عدم الابقاء و تاريخه ثامن عشر بن الحجة سنة تاريخه

﴿ وأماهن مات في هذه السنة من الاعيان ﴾ مات الامام الالهي والذكر اللوذي من عجنت طينته عاء المعارف وتا خت طبيعة مع العوارف العمدة العلامة والحرير الفهامة فريد عصره ووحيد دهره الثين عمد بن أحد بن حدر بن عبد المكريم الخالدي الشانهي الشهير بابن الجوهري وهو أحد الاخوة المثلاثة وأصغرهم و يعرف هو بالصغير ولد سنة احدي وخمسين ومائة وألف و نشأ في حجر و لده في

المرصمة وصحبتهم آلاتالطرب وملاحوالسفز يكثر ونءنالهزل والمجون ويتجاوبون برفعالصوت في محريك المقاديف بسخيف موضوعاتهم وكثائف مطبوعاتهم وخصوصا ذا دبت الحشيشة في رؤسهم وتحكمت في عقولهـم فيصرخون ويطبلون ويرقصون ويزمرون ويتجاوبون بمحاكاة أَلْفَاظَ الفرنساوية في غنائهم وتقليدكالامهم ثيُّ كِثير \* وأما الجواري السود فانهن لماعلمن رغبة الةوم في مطلق الانثى ذه بن اليهم أفواجا فرادي وأزواجاف ططن الحيطان وتسلقن اليهم .ن الطيقان ودلوهم على مخبآت أسيادهن وخباياً موالهم ومتاعهم وغير ذلك \* ومنهاان يعقوب القبطى لما نظاهن معالفر نساو يةوجملو مسارى عسكر القبطة جميع شبأن القبط وحلق لحاهم و زياهم بزي مشابه لعسكر الفرنساو بة مميزين عنهم بقبع بابسونه علي رؤسهم مشابه لشكل البرنيطة وعايم قطمة نروة سوداء من جلداأننم فيغايةاابشاعة معمايضاف اليهامن قبحصورهم وسواد أجسامهم وزفارة أبدانهم وصيرهم عسكره وعزوته وجمعهم منأقصي الصعيدوه دم الاماكن المجاورة لحارة النصاري التي هوساكن بهاخاف الحإمع الاحمروبني لهقلمة وسورها بسور عظيم وأبراجو بابكبير يحيط به بدنات عظام وكذلك بنيأ براجافى ظاهرا لحارة جهة بركة الازبكية وفي حبيع السورالمحيط والابراج طيقانا للمدافع وبنادق الرصاص علي ميئة سور مصر الذى رمه الفرنساوية ورتب على باب القاءة الخارج والداخل عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليـــلاونهارا وبأيديهــم البنادق على طريقـــة الفرنـــاوية \* ومنها قطعهم الأشجار والنحيل من حميع البسائين والجناين الكائنة بمصر و بولاق ومصرالقد، والروضة وجهةقصر العيني وخارج الحسينية وبساتين بركةالرطلى وأرض الطبالة وبساتين الخليج بلوجيم القطرالمصرى كالشرقية والغربية والمنوفية ورشيدو دمياط كلذلك لاحنياجات عمل القلاع وتحصين آلاسوار فيحميع الجهات وعمل المجل والمربات والمتاريس و وقوداانار وكذلك المراكب والسفن وأخذأخشابها أيضامعشدة الاحنياجاايها وعدمانشاء الناس سنناجديدةلفقرهم وعدم الخشبوالزفت والقار والحديدو باقىالاوازم-قيانهم حال-لمولهم الديار المصرية وسكنهم بالازبكية كدر واحميه عالقنج والاغر بمالتي كانت موجودة تحت بيوت الاعيان بقصدالتنزه وكذلك ماكان ببركةالنيسل وبسبب ذلك شحت البضائع وغلت الاسعار وتعطلت الاسمباب وضاقت المعايش وتضاعنت أجرحمل انتجارات في السفن لقاتها ﴿ومنها هدم القباب والمدافن الكائنة بالقرافة يحت القلمةخوفامن تترس المحار بين بهافكانو ايهدمون ذلك بالبار ودعلي طريقة اللغ فيسقط المكان بجميع أجزائه من قوةالبار ود وانحباسه في الارض نيسم مله صوت عظم ودوى فهد أواشيأ كشيرا على هذه الصورة وكذلك ازالوا جانبا كبيراهن الحبل المقطم بالبار ودمن الجهة المحاذية للةلمة خوفا منتمكن الخصم منها والرمي على القلمة \* ومنهازيادة النيل الزيادة المفرطة التي لم يعهد مثلها في هذه السنين حتى غرقت الاراذى وحوصرت البلاد وتمطلت الطرق فصارت الارضكلها لجةماءوغرق غالب البلاد

الكبيرةالتي ينقلون عليهاالمتاع واحتياجات البناء من الاحجار والجبس والجيروغير والمني الخني الشافي خوفا من المتاريس بهاعند حدوث النتن كما تقدم وكانوا وصلوا في هدم المساطب الي بابزويلة ومن الجهة الاخرى الى عطفة مرجوش فهدموا ، ساطب خط قاطر السباع والصلية ودرب الجماميز وباب سمادة وباب الحرق الى آخر باب الشمرية ولوطال الحال لهدموا مساطب العقادين والغورية والصاغة والنحاسين الى آخر باب النصروباب الفتوح فحمل لارباب الحوانيت غابة الضيق لذلك وصاروا يجلسون في داخل فجوات الحوانيت. ثل الفيران في الشقوق و بعض الزوايا و الحوامع والرباع التي درجها خارج عن سمت حائط البناء لماهد. وادرجه وبسطته بقى باب مدخله مملقا فيكانو ايتوصلون اليه بدرج من الخشب مصنوع يضعونه و قت الحاجة وير نعو نه بعد هاوذلك عمل كنير ﴿ وَنَهَا تَبُرُ جَالْنُسَاءُوخُرُ وَج غالبهن عن الحشمة والحياءوهوانه لماحضر الفرنسيس الي مصرومع البعض منهم نساؤهم كالوايشون في الشوارع مع نسائهم و من حاسرات الوجو و لا بسات الفسة نات و المناديل الحرير الملونة و يسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها وقاعنيفا معالضهك والقهةم تومداعبة المكاربة مهم وحرافيش العامة فمالت اليهم نفوس أهل الاهواء من النساءالاسافل والفواحش فنداخلن معهم لخضوعهمالنساء وبذلالاموال لهن وكانذلك انتداخل أولا مع بعض احتشام وخشبة عار ومبالغة في اخفائه فلما وقعت الفتنة الاخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها وغنموا أموالها وأخذواما ستحسنوه من النساء والبنات صرن مأسورات عندهم نزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل الاحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية ولداخل مع أو لئك المأسورات غير هن من النساء الفواجر ولما حَل بأهل البلاد من الذل والهوان وساب الاموال وا-تماع لخيرات في حوز الغر نديس ومن والامم وشدة رغبتهم في النساء وخفوعهم لهن وموافقة مرادهن وعدم مخالفة هواهن ولوشنمته أوضربته بتاسومتها فطرحن الحشمة والوقار والمبالاة والاءتبار واستملن نظراءهن واختلسن عقولهم لميل النفوس اليااشهوات وخصوصا عقول القاصرات وخطب الكثير منهم بنات الاعيان ونزوجوهن رغبة في سلطانهم ونوالهم فيظهر حالة المقد الاسلام وينظق بالشهادتين لأنهليس لهعقيدة يخشى فسادها وصار مع حكاءالاخطاط منهم النساء المــلمات متزيبات بزيهم ومشوامعهم في الاخطاط لانظر في. أمورالرعيسة والاحكام العادبة والاص والنهي والمناداة وتمشى المرأة بنفسها أومعها بعض أنرابها واضرافهاعلي مثل شكلها وأمامها القواسة والخدم وبأيديهم العصي يفرجون لهن الناس مثل مايمر الحاكم ويأمرن وينهين في الاحكام \* ومنها انه لماأوفي النيل أذرعه ودخل الماء الى الخليج وجرت فيه السفن وقع عندذلك من تبرج النساء واحتلاطهن بالفرنسيس ومصاحبتهم لهزفي المراكب والرقص والغناء والشرب في النهاروا لايل في الغو انيس والشموع الموقدة وعليهن الملابس الفاخرة والحلي والجواهر

والوقوف ليلاونهارا وذلك عنده سكن بليارقائمة ام وهي دار جركس الجوهري وما جاوره وكان في عن مهم ايصال ماانتهوا الي هدمه بقنطرة الموسكي الى سور باب البرقية ويهدمون من حد حمام الموسكي حتى يتصل المهدوم بناحية الا شرفية ثم الى خان الخليلي الى احبطل الطار مقالم و وفالآن بالشنواني الى ناحية كفر الطماعين الى البرقية ويجملون ذلك طريقا واحدام تسما و بجافقيه الحوانيت والحانات وبها أعمدة وأشجار و نكاي بو وتماريش و بساتين من أو طاللي آخره امن حدباب البرقية الى بولاق فلما انتهوا في الهدم الي وفضورة الموسكي تركوا الهدم ونادوا بالمهلة ثلاثة أشهر وشرعوا في أبنية حوائظ بجافق القنطرة ومعاطف ومن الق الى حارة الا فرنج وحارة انتباقة و ذلك بالحجر النحت المتقن الوضع وكذلك عمروا قناطر الخليج المتهدمة و اخل مصر وخارجها على ذلك الشكل مثل قنطرة السد والقنطرة التي بين أراضي الناصرية و طريق مصرالقدية وقنطرة الايمون وقنطرة قديدار وقنطرة وسيأتى تنمة ذلك \* ومنها تو الى خراب بركة الفيل وخصوصا بيوت الامراء التي كانت بها وأخذوا أخشا بها لعمارة القالاع و وقود النبران والديم وكذلك ماكان بها من الرصاص والحديد والرخام وكانت هذه البركة من جملة محاسن ، صروفها يقول أبوسهيد الاندلسي وقد ذكر الفاهرة وأعجبني في ظاهر هابركة الفيل لانهاد ثرة كالدروالمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن بركب فيها بالليل ويسرح أصحاب المناظر على قدر همهم وقدرتهم فيكون بذلك هامنظر عجيب وفها أقول

انظرالى بركة النيل التي اكتنفت \* بها المناظر كالاهداب البصر كأنماهي والابصار ترمقها \* كواكب قدأ داروها على القمر ونظرت اليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت

أنظرالي بركة الفيل التي نحرت \* لهما الغزالة نحرامن مطالعها وخل طرفك محنوفا بهجتها \* نهيم وجدا وحبا في بدائمها

وتخرب أيضا جامع الرويعي وجه اوه خمارة وبه ضجامع عثمان كتخدا القزد غلى الذي بالقرب من رصيف الخشاب وجامع خيربك حديد الذي بدرب الحمام بقرب بركة النيل وجامع البهاوى والطرطوشي والعدوى وهدموا جامع عبد الرحمن كتخدا المقابل لباب الفتوح حتى لم يبق به الابعض الجدران وجه لموا جامع أز بك سوقا لبيع أقلام المكوس \* ومنها انهم غيروا معالم المقياس و بدلوا أوضاعه وهده واقبته العالمة والقاعة التي بهاعمو دالمقياس وبنوها على شكل آخر لا بأس به لكنه لم ينم وهي على ذلك باقية الى الآن ورفه واقاعة العامود العاياذ راعا وجعلوا تلك الزيادة من قطعة رخام من بعقور سموا عليه امن جهاتها الاربع قرار يط الذراع \* ومنها انهم هده والنياد الحوانيت القياسة ورفه والفريات القصد بذلك توسيع الازقة لمرور العربات المتحدد المحافية العربات المتحدد المتوسيع الازقة لمرور العربات المتحدد المتوسيع المتوافعة لمرور العربات المتحدد المتوسيع المتوسيع المتوافعة العربات المتحدد المتوسيع المتوسية المتحدد المتوسية المتحدد المتحدد المتحدد المتوسية المتحدد ا

وباب المحروق وأنشؤ اعدةقلاع فوق تلال البرقية ورتبوافها العساكر وآلات الحرب والذخيرة وصهاريج الماء وذلك من حد إب النصر الي باب الوزير وناحية الصوة طولا فمهدوا أعالى الثلال وأصلحوا طرقها وجعلوالهامزالق وانحدارات اسهولة الصدود والهبوط بقياسات ويحريرات هندسية على زواياقائمة ومنفرجةو بنواتلك القلاع بمقاديربين ابعادها وهدموا أبنية رأس الصوةحيث الحطابة وباب الوزير تحت القلعة الكبيرة ومابذلك من المدارس القديمة المشيدة و القباب المرتفعة و هدموا أعالي المدرسةاانظاميةومنارتهاوكانت في غايةمن الحسن وجعلوها قلعة ونبشوامابها منالقبورنوجدوا الموتي في توابيت من الخشب فظنواد اخلها دراهم فكسر وابعضها فوجدو ابها عظام الموتى فانزلوا تلك التوابيت وألقوها الىخارج فاجتمع أهل ثلك الجهةو حملوهاو عملوالها مشهد بجمع من الناس ودننوها داخل التكية لمجاورة لباب المدرج وجعلوا تلك المدرسة قلعة أيضا بعد أن هدموا منارتها أيضاو كذلك هدموامدرسة القانبية والجامع المعروف بالسبع ملاطين وجامع الجركسي وجامع خو دبركة أناصرية خارج باب البرقية وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها وسدو االباب وعملوا الجامع الناصري الملاصق لهقلمة بعد ان هدموامنارته وقبابه وسدوا أبواب الميدان من ناحية الرميلة وناحية عرب اليسار وأوصلوا سورباب القرانة بجامع لزمروج ولواذلك الجامع قلعة ركذاك عدة قلاع متصلة بالمجراة التيكانت تنقل الماء الميالقلعة الكبيرة وسدوا عيونها وبوأكهاوجعلوها سورابذاتها ولميبقوا منها الاقوصرة واحدة من ناحية الطيبي جهة مصرالقد عة جملوها بابو مسلكا وعلم الكرنك والغفر والمسكر الملازمين الاقامة بها ولقبض المكس من الخارج والداخل وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السدبحاجز خشب مقنص وعليه باب بقفل مقفص أيضا وعليه حرسجية ملازمون القيام عليه وذك حيث سواقى الحجراة التي كانت تنقل الماء الى القلمةوحفروا خلف ذلك خندقا \* وأما ماأنشؤه وعمروه من الابراج والقلاع والحصون بناحية نغرالاسكندرية ورشيدو دمياط وبلادالصعيد فشئ كيْر جدا وذلك كله فيزمن قليل \* ومنها تخريب دو رالازبكية وردم رصيفاتها بالاتربة وتبديل أوضاعهاوهدم خطةقنطرةالوسكي وماجاورها منأول القنطرةالمقا لمةللحمام ليالبوابة الممروفة بالعتبة الزرقاء حيث جامع أزبك وماكان فىضمن ذلك من الدوروا لحوانيت والوكائل وكوم الشيخ سلامة فيسلك لمارمن على القنطرة في رحبة متسعة ينتهي اليرحبة الحِامع الازبكي وهدموا بيت الصابونجبي ووصلوه بجسرعريض ممتد ممهدحتي ينتهي الي قنطرة الدكة وفي متوسط ذاك الجسر ينعطف جسر آخر الىجهة اليسارعند بيت العلويل الهدومو بيت الالني حيث سكن ساري عسكرممتد ذلك الجسرالي قنطرة المغربي ومنها يمتدالى بولاق على خط مستقيم الىساحل البحرحيث موردة التهن والشونوزرءوابحافتيهااسيسبازوالاشجار وكذلك برصيفات الازبكية وهدءوا المسجد المجاور لقنطرة الدكة معماجاوره من الإبنية والغيطان وعملواهناك بوابة وكرنكا وعسكرا ملازمين الاقامة

(ونى خا. شعشريه) أبر زوامكتو باوزعمواا محضر من ساري عسكرهم وقرئ بالديوان وصور فه بعدالصدر خطاباالى كافة العلماء والمشامخ الكرام بمحفل لديوان المنيف بمحروسة مصرحالااً دام الله تمال نفائه م وردلنا مكتو بكم وانشرح قلى من كل ماشهدتم النافيه بانه فيمت عقلكم السلم وصدقكم و تقييد قلوبكم في طارق الدستورفد وموامه تدين بهذه المملكة ولا بدافضائلكم من دولة جمهورنا كامل الوفاء من حسن رضا واطمئنان عليكم منها ومن طرف عمدة أصحاب الجراءة والشجاعة حضرة القو اصل أولها بو نبارته وعلى الخصوص، ن طرفناو كان ضداوام ي ان الستويان فوريه الذي كنت وصفته قرب فضائلكم ترك ذلك الموضع توجها الى اسكندرية وما تلك الفعلة الامن نقص جسارته في ذي الوقعة في حسارته في وضعوصا لاجل عبر موجسار أه فلذلك هو كسب اعتمادي فاعتمد و اللى كل ما هو قائل بفصائلكم من وخموصا لاجل غيره وجسار أه فلذلك هو كسب اعتمادي فاعتمد و اللى كل ما هو قائل بفصائلكم من وعاسكة الطاعة بين الامة الحامدة والسياسة بن غيرهم و كذلك ترجومن رب الاجناد بحرمة سيد العباد وعماسكة الطاعة بين الامة الحامدة والسياسة بن غيرهم و كذلك ترجومن رب الاجناد بحرمة سيد العباد العباد وفي المنابية عشر ذى الماجة سيدا له طه وحروفه أن تشدواقلو بكم توكلا له لان عوننا اسمه الهظيم حرر في ثلاثة عشر ذلو ريال سنة تسمة موافقا وغماسية عشرذى المحبة سنة ألف ومائين وخمسة عشر مضى عبدالله جاك منوانه عي بألف ظه وحروفه الماسة ساد في عبدالله عشرينه ) أعاد وافرش الديوان بأمم الوكيل جيرار وذلك على حدقول القائل (وفي سادس عشرينه) أعاد وافرش الديوان بأمم الوكيل جيرار وذلك على حدقول القائل

وتجلدي للشاهتين أربمه \* أنى لريب الدهر لاأتضعضع

(ونيه) أورجوا عن محمد كاشف سليم الشمراوي بشفاعة حسين كاشف وسافر الى جهة الصعيد (وفي المن عشرينه) وردن الاخبار بوصول ركاب الوزير يوسف باشا الى مدينة بليس وذلك يوم الجمعة رابع عشرينه (وفيه) أخبروكيل الديوان أن ساري عسكر أرسل كتابا الي الست نفيسة بالته زية ورتب له في كل شهر ما فة الف نصف وأربه ين وانقضت هذه السنة بحواد ثها وماحصل فيها \* فنها توالى الهدم و الخراب و تغيير المهالم و تنو يع المظالم و عم الخراب خطة الحسيفية خارج باب الفتوح والخروبي فهدموا تلك الاخطاط والجهات والحارات والدروب و الحمامات والمساجد والمزارات والزواياوات كايوبركة جناق و ماجها، ن الدور و القصور المزخر فة و جامع الجنبلاطية العظيم بباب النصر و ماكان به من القباب العظام المعقودة من الحجر المنحوت الربعة الاركان الشبيمة بالاهم المائية والمنارة العظيمة ذات الهلالين و تصل هدم خارج باب النصر بخارج باب التبو و باب القرس الى باب الحديد حتى بقى ذلك كله خرابا، تصلاوا حدا و بقى و را لمدينة الاصلى ظاهم المكشوفا فعمر و مور و واعند كل مائية و خارجة و أرصلوا بعضه بعض بالبناء و رفعوا بنيانه في العلو و عملوا عند كل باب كرائك وبدنات عظاما وأبو ابا داخلة و خارجة و أخشابا مغروسة بالارض مشبكة بكيفية مخصوصة وركز و اعند كل باب عدة من العراب داخلة و خارج بن ليلاونه ارا شمسد و اباب الفوح بالبناء و كذلك باب البرقية باب على عاب البرقية و من العراب و كرائك باب البرقية و بابدة و من العربية بين و ملازمين ليلاونه ارا شمسد و اباب الفنوح بالبناء و كذلك باب البرقية و

بما يكذبالخشاشون والفرنساوية لايأكلون الحشيش ثم قال الخازندار ان وقع من أهل مصر فشل أو فسادعوقبوا أكثرمن عامأول واعلم واأن النمر نساوية لآيتركون الديار المصرية ولايخرجون منهاأ بدا لانهاصارت بلادهم وداخلة في حكمهم وعلي الفرض والتقدير اذا غلبوا على مصر فانهم يخرجون منهاالي الصعيد ثم يرجعون اليم'ثانياو لا يخطر في بالكم قلة عساكر هم فانهم لمي قاب رجل و احدواذا اجتمعوا كانواكثيراوطال الكلام فيمثل هذه التمويهات والخرافات وأجوبة الحاضرين بحسب المقتضيات ثم قال الخازندارالقصدمنكم معاونة الفرنساوية ومساعدتهم وغلاق نصف المليون ونشفع بعدذلك عند سارىء سكر في فوات النصف الثاني حكم ماعر فكم قائمه قام بليار فاجتهد وافي غلاقه من الأغنيا وواتر كوا الفقراءفاجابوا في آخر الكلا بالسمع والطاعة فقال لكن يذني التهجيل فان الامر لازم لاجل نفقة العسكرشمقال لهم يذبني أن تكتبو اجو ابالسارى عسكر تعرفو نه فيسه عن راحة أهل البلدو سكون الحال وقيامكم بوظائفكم وموانشاء الله يحضر اليكم عنقريب وانفض المجلس وكتب الجواب المأموربه وأرسل(وفيه) وردالخبر بوصولطاهرباشاالار نؤدى بجملة من العساكر الأرنؤدية المِأْبِي زعبل (وفيه)خر ج عدة من عساكر الفر ناوية وضربوا أربع قرى من الريف بعلة مو الاة العرب وقطاع الطريق فنهبوهم وحضروا الي مصر بمتاعهم ومواشيهم (وفيه) أرسل بليار قائم مقام يطاب من الوجافلية بقيةماعليهم من المسال المتأخِر من فودة الملتز ، ين وقدرها ثناعشراً لف ريال وان تأخروا عن الدفع أحاط المسكر ببيوتهم وأتملهم الحرأ فييق الحبوس بل واستعمالهم في شيل الاحجار فاعتذروا بضيق ذات يدهم وحبسهم فنصدراليهمالسيدأ حمدالزروو تشفع عندقائممقامبان يتموموا بدفع أربمة آلاف ريال ويؤجلوا بالباقيو ينزلوامن القلمة لتحصبل ذلك فاجابه وأنزل على أغايحيى أغات الحبرا كسه ويوسف باشجاو بش الي بيت عبدالعال وحبسهم بمكان بداره وحبس معهم مصطفى كتخد الرزاز فيكان بتهددهم ويرسل اليهم أعوانه يقولون لهمشهلواماعليكم والاضربكم الاغابالكرابيج فسبحان الفعال لماير يدفان عبدالعال هذا الذي يتهددهم ربما كان لإيقدر علي الوصول الى الوقوف بين يدي بعض أتباعهم فضلاعنهم (وفيه) أحاط الفرنسيس بمنزل حسن أغا الوكيل المتوفي قبل تار يخهو ذلك بسبب انهو جد ببينه غلام فر نساوي مخنف أسلموحلق رآسه وقبضواعلي أحد خشد اشبنه وحبسوه لكونه علم ذلك ولميخبر به (وفيه) حضرت رسل من طوف عرضي الوزير القائمة الم بليار فاجتمعوا به وخلابهم ووجههم من لياتيهم فالماحصلت الجمعية بِالديوان سئل الوكيل عن ذلك نقال نع انهم أرسلوا يطلبون الصاح (وفي ثامن عشره افر جو اعن ابراهم أفندى كاتب البهارليساء دفي قبض نصف المايون ( وفي را بع عشرينه ) قبضو اعلى أبى القامم المغير بي شيخرواق المغار بةوحبسو وبالقلمة بسبب انهكان يتكلم في بعض المجالر ويقول أناشيخ الماربة وأحكم عليهم ويتباهي بمثل همذا القول فنقلءنه ذلك اليءبدالمال والنر نسيس وظنو اصحةقوله وأنهر بما أثارفتنة نقبضواعليه وحبسو وكذلك حبسوامحمدأ نندي يوسف نانى قلفة وآخر يقال له عبيدالسكري

ثم يلقون صفا آخر و يغطونهم بالتراب وهكذاحتي تمتلي الحفرة و يبقى بينهاو بين الارض نحوالذراع فيكبسونها بالتراب والاحجار ويحفرونأخرىغيرها كمذلك فيكون فيالحفرةالواحدة اثناعشر وستةعشر وأكثرفوق بعضهم البمضو بينهم التراب ويرءونهم بثيابهم وأغطيتهم وتواسيمهم التي في أرجلهم وذاك المكان الذي يدفنون به في العلوة الكائنة خارج من ارالقادرية بين الطرية ين الموصلين الىجهة من ار الإمام الشافعي رضي الله عنه (و فيه ) أنه بي مشايخ الديو ان تعرض عبد العال اصادرة الناس وطلب المال بمدنأ مينهم وتبشيرهم برفع نصف المليون عنهم فاجيبوا بان ذلك علي سبيل القرض لنعطل الممال الميرى واحتياج العسكر الىالنفقة وقيل لهم أيضاانكان يكنكم ان تتكتبوا الىالبلاد بدفع الميري رفعنا الطاب عن الناس فقالو اهذاغير ممكن لحصول البلاد فى حيازة القادمين وقطع الطريق من وقوف العرب بهاوعد ما الانتظام وانم القصد الملاطفة والرفق فان وظيفتنا النصح والوساطة في الخير (وفي يوم الخيس سادس الحجة) حضر استوف الخازندار وجر جس الجوهري ومن معهما من القبطة وغيرهماعد الفرنسيس الذىن ذهبو امعه فارسلت أوراق بحضور مشايخ الديوان والتجار والاعيان من الغدفلماكان في صبحها حصات الجممية وحضرا لخازندار والوكيل وعبدالمال وعلى أغا الوالي وبعض التجاركالسيدأ حمدالزر ووالحاجء بدالله التاودى شيخ الغورية والحاج عمر الملطيلي أتنا جربخان الخليلي ومحود حدن وكليمان الترج ان فتكلم استوف وترجم عنه الترجمان ان سارى عسكر الكبير منو يقرئكم السلامو يثني عليكم كـ:براوسينجلي مذا الحادث انشاء الله نعالى ويقدم في خير وبرى أهل مصرما يسرهم وقدهلك من الانكلبز خلق كنير وباقيهمأ كنردم مرمود ون الاعبن وبرض الزحير وجاءت طائنة منهم الى الفرنساوية وانضموا اليهم من حوعهم وعطشهم ولتعلموا أن الفرنساوية لم يسلموا في رشيد قهرا عنهم بلتركوه اقصدا وكذلك أخلينا دمياط لاحل أن يطمعوا ويدخلوا الى البلاد وتتقرق عساكرهم فتتمكن عند ذلك من استئصالهم ونخبركم انه قد وردت الي سكندرية مركب من قرانسا وأخبرت أن الصلحقد تممعكا القرانات ماعدا الانكليزفانهم لميدحنوا فيالصلح وقصدهم عدم سكون الحرب والفتن ليستولواعلي أمو ال الناس واعلموا ان المشايخ المحبو سيير بالقلمة وغيرهم لابأس عليهم وانماا لقصد من تعويةهم وحبهم رنع الفتن والخوف عليهم وشريعة ألفر نساو بة افتضت ذلك ولايمكن مخالفتها كمخالفة لقرآن العظيم عندكم وقد بلغناان السلطان العثملي أرسل الى عسكره بالكف عن الفرنساوية والرجوع عز قنالهم فخالف عليه بعض السفهاءمنهم وخرجو اعن طاعته وأقاءوا الحرب يدون اذنه فاحابه بعض الحاضرين بقولهان قصدحصول الراحة والصاح والفرنساوية عندناأ حسن حالامن الانكلين لانتاق دع فناأ خلاقهم ونعلمان لانكليزا يحايريدون بانضه امهم الى العثملية تنفيذ أغراضهم فقط فانهم بولون العثملي ويغرونه حتي بوقعوه فيالمهاالك ثميتركونه كمافعلوه سابقا ثمقال الخازندا ران الفر نساوية لايجبون الكذب ولم يعهد عليهم فالازمأن تصدقوا كلما أخبركم به فقال بعض الحاضرين

ستسكن الفتنةو يعاقب المفسدون ثم امر بكتابة مكاتيب ممضاة من مشايخ الدبو إن خطا باللتجار والمتسببين ولمشايخ البلاديامر ونهم بارسال الغلال والاقوات الىمصر فكتبو اللمحلة الكبري ومنوف والمنصورة والفشن و بني سويف (وفيه) كتبواجو الممن مشايخ الدير ان لكبير الفرنسيس جو الباعن المكتوب المذكور آنفا(وفيه)ذكرقائمة ام بليار لبعض الرؤساء أنه اذارجيع سارى عسكر منصوراو دامت اهل البلدعلي طاعتهم وسكونهم رفع عنهم اصف المليون والظلم (وفي عاشره) فرجواعن ابن محر مالتا حربتوسل والدُّنه بِقَاءُمَقَامُ بايار على مصاحمةً أَلفين ريال فوانسه (و فيه) خرج عبد دالعال الي ناحية أبيزعبل ورجع ومعه ثلاثة أشخاص من الفلاحين ضربء: ق أحدهم (وفي ثاني عشره) قبض عبد العال علي أناس من الغورية والصاغة ومرجوش وغيرهم والزمهم بمال وسئل عن ذلك فقال لمأفعله من قبل نفسي بلعن أمرمن الفرنسيس (و فيه) حفر واخند قاعند تلال البرقية نكان الذين يخرجون بالاموات يصعدون بهم من فرق التل ثم ينزلون و يمر ون علي سقالة من الخشب على الحندق المحفور فحصل لا الس غاية ا شقة و اتنق ان ميتا مقط من على رقاب الحمالين وتدحر ج الى أسفل التل (وفيه) وردالخبر بموت مراد بيك بالوجه القبلي بالطاعون وكان موتهر ابع الشهر ودفن بسوهاج عند الشيخ العارف وأقيم عن اؤه عندز وجمة الست نفيسة و بنت له قبر ابمد فن علي بيك و اسمعيل بيك بالقر افقبالفرب من قبة الاماماليشافعي رضي الله تمالي عنه وأشيع نثلهاليه ثم ترك ذلك وبطل وكان الفرنساو يةعندما صطلح معهم وأعطوهامارةاالصعيدرتبوالزوجته المذكورة فيكلشه ِمائةألف فضة واستمرت تقبض ذلك حتى أخرج الفرنساوية جوابات الي الامراء المرادبة يعز ونهم في استاذهم وتقريرا الى عثمان بيك الجوخدار المعروف بالطنبرجي بان كيون أميرا ورئيدا علي خشداشينه وعوضاعن مرادبيك و يـنمرونعلي امريتهم واطاعتهم (وفيه) حضرتجو ابات المراسلات التي أرسلت الى البلاد بسبب الغلال والاقوات بان التسببين والتجار أجابو ابالسمع والطاعة غير ان المانع لهم قطاع الطريق وتعدى العرب ومنعهم السبيل وانأبواب البلدان مفلوة بجيث لايمكن الخرو يجمنها فاذا أمنت الطرق حضر المطلوب وكلام هذامعناه وأماالساعي الرسل الي المنصورة فأنه رجيع من أثناء الطريق ولم يكنه الوصول اليهالانالمساكر القادمة قددخلوها وصارت في حكمهم (وفيه) أي في هذا الشهر زاد أمرالطاعون وطعن مصطفي أغاا بطال بالقلعة فلمماظهرفيه ذلك رفعوه بطر يقءهانة وأنزلوه الى الكرنتيه لة بباب العزب وألقوَّ مها ثم تكلم في شأنه أر باب الديوان فانزلو. الى دار . فمـــات بها وكـذاك وقع لحـــين قرا ابراهيم التاجر وعلي كتخدا النجدالي وذلك فيأوائله وفي كل يوميموت من الفرنسيس الكائنبن بالقلعة ااثلاثون والاربون و ينزلون بهم من كرنتيلةااقلعة على الاخشاب مثل الابواب كل ثلاثة أوأربعة سواءيحملهم الحمالون وامامهم ثنان من الفرنسيس يمنعون الناس ويباعدونهم عن القرب منهم الحان يخرجو ابهم من إب القرافة نيلة ونه م في حفر حميقة قدأ عدها الحفار ون و يهيلون عليهم التراب حتى يعلوهم

فيه حصـ ل الاجتماع بالديوان وأخبر الوكيـل انكبيرهم قدبمث أخبـارا بالامس منها انمقد مات جماعة من كبراء الانكايز وان أكثر عساكرهم مريضون،برض الزحير والرمد وربمها يحصــل الصلح عن قر يب و يرجعون الي بلادهم وان العطش مضار رهم و بعثواعدة مراكب لتأتبهم بالمساء فتعسذرعليهم ذلك ثمرأل عزأحوالاالبلد وسكون الرعيسة والغلال والاقوات غاجيب بإن البلد ، طمئنة والرعية ساكنة والغلال موجودة فقال لابد من اعتنائكم بجميع هذه الامو رالمو حبة للراحة (وفيه) أشيع ان الانكليزو من معهم من العثانية ، لمكوا ثغر رشيد وابر اجهها وحاربوامن كانبهامن الفرنسيس حني أجلوهم عنهاو دخلوها (وفي) ذلك اليوم قبضو اعلى نيف وستين من مغار بةالنحامين وطولون والغورية ونفوهم وذلك من نعل عبدالعال الاغا(ونيه) أمر بليار قائممقام بركوبأحدالشايخ صحبة عبدالعال ويمرون بشوارع المدينة فكان يركب معهمرة الشيخ محمدالامير ومره الشيخ سليمان الفيومي وذلك للطمئن الرعية (وفي) سادسه قرى مكتوب زعمواانه حضرمن سارى عسكر منومن جهة الاسكندر بةوصو رته بعدالبسملة والجلالة والصدر المعتاد الى حضرات كافة المشايخ والعلماءالكرام المستشيرين بمحفل الدبوان المنيف بمحروسة مصرأ دام الله تعالى فضائلهم وماالنصرة الامن اللة وبشفاعة روله الكريم عليه السلام الدائم العساكر الفرنساو بة والانكليز ية هاالي هـ نـ الآن حصيران قبلهما فحصناا طراننا بمثاريس وخنادق لاتغلب ولاتهجن وغيير ذلك بلزم نخبر حضراتكم لتهد بة تمشياتكم ولاجل تتظامهاان سلطان الروسية المحمية أعلن بواسطة مرسله اليحضرة السلطان سليماذعن الامرالي عساكره لاجل مايتجا نبواو بتراو واو يخلوامن برمصر جميماو لالابدمن السلطان الروسيات الجمعية الاقامة بالمحار بةبمعية مائة ألفءسكر يةضد العثمانية وضدقسطنطينية فبناءعلى ذلك أرسل السلطان سليمأ وامره بفرمانه خظايه اليءساكر هالتخلية برمصر ولكامل من بالبرالمذكو رلكي وثمولكن ذهب الأنكليزية كفاللاريشاء بعض من مقدار العسكر العثانية وبتقديم امتثالهم اليأوامو سلطانهم فاعدنوا واخبروا كلذلك اليأهالى مصرفا نتظموا كماكنتم دانما بالخير فأعتمد واواعتنوا بحماية وصيانة دولة الجمهو رالفرنساو يةوالله تعالي ديم فضائله كم عن الالهام بالخير والسلامات حررفي الخامس والعشرين شهرجر مينيال سنة تسعة الموافق لثلاثة ذى الحجة سنة أنف وماثتين وخمسة عشر وكنب بألفاظه وحروفه منخط منشئه لوماكا الترحمان ثم قال الترجمان ان الفرنساوي الذي حمل هذا الكتاب نقل ليعن سرعسكرانه ناشرلكمألوية الشكر علي قيامكم بوظائفه كم فدوموا علي ذلك فاجيب بالسمع والطاعة ثممان بعض الحاضرين من المشايخ أخبر بأن رجلا من المنوفية بقال له موسى خالد كان الفرنساوية أحسنو اليهوقدموه على أقرانه فلما خرجوا من المنوفية أفسدفي البلاد وقطع الطريق ولايتمكن أحدمن أهل هذه الجهة أن يخرج من بلده لتحصيل معاشه واله قبض على الشيخ عامدين القاضي وصادره في نحو ثلاثة آلاف ريال وكذلك صادرك ثيرا من أغنياء نوف وغيرها وأخذا موالهم فقال الوكيل

الاسكندريةأ خذامههماأ ثقالهماوماكان لهمابمصر لعلمهماعاقبةالاص وسوءرأي كبير هافاشت انكاره عليهماوعن ل عنهما العسكرو حبسهما ثمّاً طلقهماو نزلاالي المراكب مع عدة من أكابرهم وسافر االي بالادهاوكان منوارسل اليبونابار ته يخبرعن ورودا لانكليز ويستنجده فارسل اليه عسكرا فصادنواالجماعة المذكورين فيالطريق فاخبر وهمعن الواقعو ردوهم منأ نناءالطريق وقدأشاروا لذلك فى بعض مكاتباتهم وأخبراً يضاالمخبر ون ان الانكليز أطلةو احبوس المياه الملحة حتى أغرقت طرق الاسكندر يةوصارت جميعها لجةماء ولم يبق لهمطريق مسلوك الامن جهة المجمى الى البرية وأن الانكليزتترسواقبالهم منجهة الباب الغربي (وفيه) وردالخبر بانحسين باشا القبطانورد بمساكره جهة أبيرقير وطلع عسكره من المركب الى البر وقو بت القرائن الدالة علي صحة هذه الاخبار وظهرت لوائح ذلك من الفرنسيس مع شدة تجلدهم وكتمان أمرهم و الميق كلامهم (و فيه) سدو اباب البرقية الممروف بباب الغريب وبنوه فضاق خناق الناس بسبب الخروج الى القرافة بالاموات فكان الذى مدفنه بيســتان الحجــاور بن يخرج بجنازته من باب النصرو يمرون بها من خلف الــور المسافة الطويلة حتى بنتهوا اليمدفنهم فحصل للناس مشقة شديدة وخصوصامع كثرة الاموأت فكلميوم الاحد حادى عشريف بعض المشايخ قائمه قم في شأن ذلك فارسل الى قبطان الخطة ففتح باباصغير امن حائظ السورجهة كفرالظماعين على قدراانه ش والحمالين والمشاة (وفي اني عشرينه) سأفر جماعة من أعيانالفرنساوية الىجهةبحري وهماستوف الخازندار العام ومدبرالحدود وفوريهوكيل الديوان وشنانياو مدبرأ ملاك الجمهور ويرنار وكيل دارالضرب وريج خازندار دار الضرب ولابرترئيس مدرسة المكتب وحافظ سجلاتهم وكذبهم وأخذوا معهم طائية من رؤساء القبط وفيهم جرجس الجوهري واشيع في الناس بان سفر هالتقرير الصاح وليس كذلك (وفي الث عشرينه) توكل بحضور الديوانكمثارى بِقال لهجيرار (وحضر يوم الجمعة سادس عشرينه) بصحبة كانب ساسلة التاريخ محبنا الفاض العمدة السيداسم عيل المعروف بالخشاب وحضرة قاسمأ فندي أمين الدين كاتب الديوان فلما استقر به الجلوس أخبرانه وردكتاب من كبيرهم جالة منو باللغة الفرنساوية مضمونه انه مقم بسكندر بة وهو،ؤرخ بمشرين القمدة ومثل ذاك من الكلام الفارغ (وفيه) قدم ثلاثة أنفار من العرب صحبة جماعة من الفرنسيس وذهبو ابهم الى بيت قائمة ام فاستفسر منهم فاختل كلامهم وتبين كذبهم فامر بحبسهم (وفيه) حضرهماعة من الفرنسيس من جهة الشرق ومعهم دواب كثيرة وآلات حرب ومروا فىشار عالمدينة ومنعوا الناس من شر بالدخان خوفا على البارود من النار ولم يعلم سببقدومهم ثم تهين أنهم الذينكانوا محافظين بالصالحية و بعداً يامحضراً يضاالذين كانوا بالقرين وكذلك الذين كانوا بيلبيس وناحية الشرق شيأ بعدشي

﴿ شهر ذي الحجة الحرام منة ١٢١٥ ﴾

منازلهم وكذلك أمروا الشيخأحمدالعر يثبي القاضىبان يحضر ويجلس منغميرسا بقةله بذلك وذلك حنظاللناموس لاغير ( وفي ثالث عشره ) نقل الكمثارى فوريه الوكيل متاعه الى القلعة وصعد البهافلية زلوأرسل إلى الشبخ مليمان الفيومي تذكرة يأمره نها بأن ينقل فراش المجلس ويودعه في مكان بداره ففه لماأمره به ولم يتركوابه الاالحصر وأمر بحضور أرباب الديوان على عادتهم فكانوا يفرشون سجاجيدهم ويجلسون عليهاحصة الجلوس ثم ينصر نون (وفي رابيم عشره) نقلواحسن أغا المحتسب من البرج الى جامع سارية صحبة المشابخ وكذلك فوريه الوكيل جمل سكنه الجامع المذكور وأظهرأن قصده، وانستهم وليس الالفيق مساكن القلمة وازدحام الفرنسيس وكثرة مأنقلوه اليها من الامته ق والذخائر والفلال والاحطاب معماهدموه من أما كنها حتى انهم سدوا أبواب الميدان وجهلوه من جملة حقوقها وكانواينز لون اليه و يصعدون منه من باب السبع حدرات ( وفي تاسع عشره ) وردمكتوب من كبيراانر نسيس من احية اسكندر بة، ؤرخ بثالث عشر القعدة وهوجواب عن المكتوب المرسلاليهالسابق ذكر موصورته بعدالصدرالمعتاد من عبداللهجاك منوسر عسكرأمير عامجيوش الفرنساوية بالشرق ومظاهر حكومتها ببرمصر حالاالي كامل الشايخ والعلماء الكرام القيمين بالديوان المنيف بمحر وسقمصر أدام الله نضائلهم وردانا مكثو بكمالعزيز ورأينا بكامل السروركل مافصلتم لنابه وتبت من فهوه ننا صدق و دادكم لناو لعسا كردولة جهور النرنساوية و دمتم حضراتكم وكانةأ هالى. صربالحمية والاستقامة الوعودة ومعلوم على نضائلكم ان الله يهدى كلا فما النصرة الامنه ووضعت عليه اعتمادي وماتوفيقي الابه وبرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام الدائم وان ابتغيت النصرة فماهوالا لسهولة خيراتى الىبر.صر وسكان ولايتها وخيرأمور أهلها والله تعالميكون دائما معكم ويكرموجوهكم بالسلامة ( وفيه) سمعونةلءن بعض الفرنسيس انه وقع الحرب بين الفرنساوية والانكليزية وكانت الهزيمة على الفرنساوية وقتل بينهم. قتلة كبيرة و انحاز واآلى داخل الاسكندرية ووقع بينهم الاختلاف وأتهم منوساري عسكررينه وداماص ورابه منهمامارابه وكان سببالهزيته فيمايظن ويمتقدنة بضعليهما وعزلهمامن امارتهماوذاك انرينه وداماص الحذهبا على الصورة المتقدمة ونظر وينهوأر الءن كشفعلى متاريس الانكايز فوجدهافي غاية الوضع والاثقان فاجتمعوا للمشورة على عادتهم و دبروا بينهماً من الحجار بة فرأي سارى عسكر ، نوراً يه فلم يعجب رينه ذلك الرأي وان فعلنا ذلك وقعت الغابة علمينا وانماالرأىءندي كذاوكذا ووافقه على ذلك داماص وكشيرمن عقلامهم فلم يرض بذلك منووقال أناسارىءسكر وقدرأيت رأيى فلم يسمهم مخالفته ونعلواماأمربه فوقعت عليهم الهزية وقنل منهم في تلك الدلة خمسة عشر الفاو تنجي رينه وداماص ناحية ولم يدخلافي الحرب بعسكرهما فاغتاظ ٠٠وونسبهما الحيانةوالمخاص،عليهوتسفيهم لرأيه وأكدذاك عنسده انهــما لماحضرا الى

﴿ ١١ - جبرتى - ٢٠

وصحبته آخر من آغر نسيس من طرف ق ممقام فتكلم فوريه كلاما كثير ليزيل عنهم الوهم ويؤا نهم، بزخرف القول كفوله انه يحب المسلمين و يميل بطبعه اليهم وخصوصا العلماء وأهمل الفضائل ويفرح لفرحهم يغتم المعهم ولايحب لهم الا الخيروسياسة الاحكام تنتضي بعض الامور المخالفة المزاج وان سارىء-كرقبِل ذهابهرسم لهم رسوم وأمرهم باجر ائها والمشي عليم افي أوقاته او إنه عند سفو وقصد أن ي.ومٍ المشايخواً عيان الناسو يتركهم في الترسيم وهينة عن المسلمين المماظهرله وتحزق ان الذين وردوا الميأبى قيرليسوا من المسلمين وانمسأهم انبكليز ية ونابلطية وأعداء للفرنساوية والمسلمين أيضاً وليسوا من ملتهم - ي بخشي . ن ميلهم اليهمأو يتعصبوا . ن أجلهـموالاً ن بلغناأن يوسف باشاالوزير وعسا كر المشمانية تحركوا الى هذا الطرف فلزم الامر لتعويق بعض الاعيان وذلك من قوانين الحروب عندنابل وعندكم ولا يكون عندكم تبكدر ولاوهم بسبب ذاك فليس الا الاعزاز والاكرام أبنما كنتم والوكيل داءًا نظره معهم ولايغنل عن تعليل مزاجهم فى كلوقت ويومثم انتهمي الكلام وانقضي المجلس على تعويق أربعة أشخاص من المشابخ وهم الشيح الشرقاوي والشيخ المهدي والشيخ الصاوى والشييخ النيومي فاصد دوهم الي القلعة في الساعة الرابعة من الليل مكر مين وأجلسوهم مجامع سارية ونقلوا الى مكانهمااشيخ الساداتفاســـتمرمعهم بالمــجدوأ مروا الاربعة الباقية.ن أعضاء الديوان وهمالبكري والاميروالسرمي وكاتب أزيكون نظرهم على البلد و يجتمعون بشيخ البلدولا ينقطعون عنهوانالمشابخ الححجوزين لاخوف عليهم ولاضرر وهم معزوزن مكرمون وأطلقوا اكحل شيخ منهم خادما يطلع اليهوينزل ليقضي له أشغ لهوما بحتاج اليه من منز لهوالذي بر بدمن أحبابهم واصحابهم زيارتم ميأخذ لدورقة بالاذن من قائمه قام ويطلع بهافلا يمنع وكذلك أصعدوا ابراهيم أفدي كاتب البهار وأحمدبن محمود يحرم وحسين قراابراهيمويو مفباشجاويش تفكجيان وعلى كتخدا يحي أغات الجراكسة ومصطفى أغا ابطال وعلي كالمخدأ النجدلح ومحمد أفددى سليم ومصطفى أفندي جمليان ورضو ان كاشف الشعراويوغيرهم وأمروا المشايخااباقية و لذين لم يحبسو ابتةييدهمو نظره<sub>م</sub> الحالبلدوالعامة وأنهم يترددون علي بليارقائممقام ويعلمونه بالامورالتي ينشآ غنهاالشرور والفتن وأهمل ديوان المليون والمطالبة بثثه وكذلك كسرةالفردة ونفس الله عن الناس وكذلك تسوهل فيأمر الكرنتيلة واجازة الاموات وعدمالكشف عليهم وتصديق الناس بمايخبر ونبه فيمرض من يموت وذلك لكثرةأ ننالهم وحركاتهم وتحصنهم ونقل مناعهم وصناديقهم وفرشهم وذخائرهم الىالقلمة الكبيرة لي الجمال والحميرايلاونهاراوالطاعون.تعلق فيهم و يموت منهم العدة الكثيرة في كل يوم (وفي حادى عشره) افرجوا عن الشييخ سليمان النيومي وانزلوه من القلمـــة ليكون معمن لم يحبس وأمرهمالوكيــل بالتقيـــد والحضور الىالديوان علىعادتهــم ولايهــملونه فڪانوايحضر ون ويجلم ون حصة يتحدثون مع بعضهم ولاير دعليهم الاالقليل من الدعاوى ثم ينصر فون الى

المراسلات في ذلك ومضت أيام نيما بين ذلك فه ردالخبر للفر نساوية بور ودمر أكب الانكليز وتردادها تجاهالاسكندرية تمرجوعها مكتب ارى عسكرمنو بتول لرينه انهم راءواليوهموا بأن قصدهم ور. و الاسكندرية ثم غابوا وانم. رجمواليطلموا بناحية الطينة و يستحثه على الرحلة والذهاب الى الصالحية فلم يسمه الاالاء تثال والارتحال وكتب اليه كتابا بقول فيه انهم لاير يدون الاثفر الاسكندرية وأغالم يسمفهم الربح فلاتغتر برجوعهم و نه رحل امتثالا للامر و يشيرعليه هواً يضا بمسدم نأخره عن الذهاب الىالاسكندرية ويقبل اشارئه فلم يسمع وتأخرع وذلك ورحل رينه الىجهة البركة ولم يستعجل الذهاب ثم انتقل إلي الزوامل ثم الى بلبيس وفي كل يو. و وقت يرسل اليه سارى عسكرمنو و يأمره بالذهاب الي الصالحية وهو يتلكا في الرحيل ثم أرسل له آخراية ول له أنه وردت عليه أخبار بان يوسف اشاالو زيرمنحرك الى القدوم و يحتم عايه في الرحيل الي الصالحية فمندذلك جمم مرينه سواري عسكره وعرض عابهم ذاك وسفه رأبه وان هذا الخبر لاأصل له وانااعلم المالانصل الى الصالحية حتى يأتى الخبر بخلافذلك وبألينا الامر بالرجوع والذهاب الىالاسكندرية فلانستفيد الاالتعب والمشقة وارمحل بمن معه من غيرا متمجال نوصلوا الحالقرين في ثلاثة أيام وإذا بمراسلة ساري عسكر منوالي رينه يخبره بان الانكليز وصلوا الح ابي قير وطلعوا المي البر ومحار بوامع امير الاسكندر بةومن معهمن الفرنساوبة وظهر واعليهمو يستعجله في الرجوع والذهاب الى لاسكندر بة فقال رينه مذا ماكنت اخمنه واظنه وارتحل راجه اوعدي على برانبابة بهساكره وتتدم ساري عسكره نو وسبته الى الأكندرية ﴿ شهرالقَمْدُمُّ مِنْ ١٢١ ﴾

(في ثاثه) امروكبل الديوان اربالديوان بان بكتبوالسارى عسكره كمتو بابالسلام فنه لو اماامر وابه وفي سادسه) ترفي محمدا غامسة حفظان مطعو نامرض بوم السبت وترفي لية الاحد فوض و في نهش وخرجه الحالون لاغير وأما مه الطرادون ولم يعملوا له مشهدا ولا جماعة و كرتنوادار و واغلقو ها على من فيها و لم يقلد واء وضه احدابل اذنوالعبد العال ان برك عوضاعنه و ذلك بمو بقنصرالله انتصر اني ترجمان قد تمقام فاستقرع بدالعال المذكوراغات مستحفظان ومحتسبافكا ذلك من جهاة النوادر والعبر فان عبد العال هذا كان من أسافل الها به وكان أجير البعض نصاري الشوام بخان المخزاوي يخدمه تم توسط بصطفي أغاالساق بسبب معرفته النصاري المترجمين حتى تقدم بوساطته و قلدوه الاغاوية في سوسط بصطفي أغاالساق بسبب معرفته النصاري المترجمين حتى تقدم بوساطته و قلدوه الاغاوية في عمد الفرنساوية بمدا والمائم من انقتاح الحروب والطاعوز وغير ذلك (وفي يوم النلاث تاسعه ) أشيع في الناس وصول المثمانيين الى ناحية غزة وان حواليش موصلوا الي المريش وقد مت الهجانة الم الفرنساوية بالمحارف و ريه الوكس وصول المثمانيين الى ناحية غزة وان حواليش موصلوا الي المريش وقد مت الهجانة الم النافر نساوية بالمحارة و ريه الوكسل وصول المثمانيين الى ناحية غزة وان حواليش موصلوا المي المريض وقد مت الهجانة الم النافي المرود و ريه الوكس وصول المثمانيين الى ناحية غزة وان حواليش الم يوان فاما تكامل حضورهم حضر فو ريه الوكس للمنافية والمنافية الميانة الميانة الميانة الميانة و ريه الوكس ليركب والمنافية والميانة الميانة والميانة و الميانة الميانة و و الميانية و الميانة و الميانة و كيسل و الميانية طابوا الميانة و الميانية و الميانية و الميانية و الميانية طابوا الميانية و الميانية طابوا الميانية طابوا الميانية و ا

السادات الى القلمة من غيراهانة (وفي يوم الثلاثاء) رابع عشرينه قبضوا أيضا علي حسر أغاالحنسب . و أصمدوه الى القلعة أيضا بشخص يخدمه فحبـو ه بالبرج الكبير فاماالشبـخالسادات فــ أل الموكل به عن ذنبه وجرمه الموجب لحبسه نقال له لم يكن الاالحذر من اثارة تلك الدين في البلد و اهاجة العامة الغضك الفرنديس السبق لك منهم من الايذاء وأما لمحتسب فان الشبيخ البكرى والسيد أحد الزروذهبا الي قائممقام والىسارىءـكروتكلم'فيشأنه فاجابهما بأنهذا لمبكن من شغاكما وقيار للميد أحمد انكرجلةاجروذاك أميروايس منجذ ك حتى تشفع فيه فقال انامحتاجون اليهلاجل مساعدته معمَّافي قبض الميون ولا نعرف اء ذنبايوجب حبسه لانه ناصح في خدمة الفرنسيس فقالا على لسان الترجمان الله يعلم ذنبه وسارى عسكروهوأ يضاي لم ذلك، ن نفسه ولما حضوه لم يقلدوا مكانه غيره فكان كتيخداه يركب مع الاغاو امامهم اليزان ونوبة لحسبة (ونيه) نادوا في الاسواق بالامان وعدم الانزعاج من أمر الكرنتيلة وان من مات لأتحرق الإثيابه التي على بدنه لاغير وكان أشيع فى الناس ما نقدم و زادوا على ذلك حرق الدار التي يموت فيهاأ يضاوأن فصدهم أيضاعمل كرنتيلة على البلد بتمامها فحصل من هذا المشاع في الناس كرب عظيم ووهم جسيم فنودي بذلك ايسكن روع الناس (و في يوم الخيس سادس عشرينه) أرسل كبيرالفرنسيس وطلب رؤساء الديوانوانتجار فحضروا الىمنزله فاعلمهم ازه مسافر الح بحري ونارك بمصرقاتممقام باياروجملة منالعسكر والكتبة والهندسين وأوصاهم بأن يكون نظرهم على البلدوكان في المزمح سهم رهينة فاستشار في ذلك فاقتضى رأيهم تأخير ذاك وركب من فوره مسافرا ولم يرجمع من هذه السفرة الى مصر وحضرا لجماعة الي الديوان واجتمعوا بالوكيل فوريه فاخبرهما نهحضر الىناحية أبيقيرطائفة مزالانكليز وصحبتهم طائفة منالمالطية وأخرى نابلطية وطلعوا الحقطعة أرض رخوة بين سلم اين من الماءوان الفرنساوية محيطون بهـم من كل جبة (وفي سابع عشرينه) رجعت العساكر التي كانت توجهت الىجهة الشرق بحمو لهم وأ ثقالهم و صحبتهم سارى عسكر الشرقية رينه فسافروامن يومهم ولحقوا بكبيرهم براوبحرا وأخبرواعنهمأنهم لميزالوا سائرين حتى وصلوا الي الصالحية وأرسلوا هجانة الى العريش نلم يجدوا أحدا فكروا راجعيين وأشاعوا أن الجهدة الشرقية لميأت اليهاأ حدمطلقا وأصل لخبران ساري عسكرر بنه كشف الفليوبية والشرقية أخبره بمض عربان الموياح بأنهم شاهدوا مراكب انكليزية ترددت بالقلزم فارسل يخبرذاك الى ساري عسكر منوو يتولله فيضمن ذلك ويشير عليه بأن يترجه صحبة جانب من العسكر ويحصن واحى الاسكندر بة خوفا من ورود الانكذيز للك الناحية وأن رينه يتكفل لهبمزيردالي ناحيةالشرقوأ كدعليه فيذلك فاجابه ساريء سكر بقوله ان الانكليز لايأتون من هذه الناحية وانهم بأتون من ساحل الشام و بأمره بالارتحال والذهاب الي الصالحية يرابط فيها فنواني في الحركة وأرسل اليه ثانيا بمهني الجواب الاول و يحثه على تحصين نغور الاسكندرية وترددت بينهما

دولة حجم، و الفرنــاوية بالشــق ومظاهم حكومتها بيرمصر حالا الى كانة المشايخ والعاماءالكرام. المقيمين بمحالى الديوان المنيف بمحروسة مصرأدام الله تعسالى فضائاتهم وألهمهم الحكمة الواحبة لاجراء فرائضهم نرسل لحضرانكم يامشايخ وياعلماء الكرامنداء حديدا خطاباالي حميع أهالى مملكة مصروخصوصاأهل محروسة .صرولاشبهة لى في تقييد كم نتنبيهم بكل ماهومحرر فيها وغير ذلك تذكروا ان دنما التنبيه هوغرضكم انماحضراتكم مهنارجال دولة الجمهور الفرنساوي فيبقى في عقولكم وأذهانكم كلماوقع حين قصاص مصر الاخيرتفهموا بناء علىذلك كيف مو واجب الى أمنيتكم وراحتكم ضبط الخلائق لأهان كان يسير أصغرالحركات فلابدا ثقالهايتع على رؤسكم وغير ذاك و رد ا.ا في الحال اخبار من فرانساانه كمات المصالحة معامبراطور النيمسا وان قيصر الروسياين وأقام المحاربة ضد دولة العثمانية والسلام (ولما أصبح ثاني يوم) اجتمع المشايخ ببيت الشيخ عبد الله الشرقاوي و- ضرالا غاوالو الى والمحة .ب وأحضر وامشايخ الحارات وكبراء الاخطاط و نصحوهم وأنذر ومم وأمروهم بضبط من هو دونهم وان لايغــفلوا أمر عامتهم وحذروهم وخوفوهم العاقبة ومايترتب علي قيام الفسدين وجهل الجادلين وانهمهم المأخوذون بذلك كماأن من فوقهم مأخو ذعنهم فالعافل يشتغل بما يعنيه على أنه لم يبق في الناس الارسوم همانتة و نفصلوا علي ذلك مذاوديوان المليون يعملون فيه بالجدوالاجتهاد وبث المعينين من القواسة والفرنساوية في المطالبة بالثلث والكدرة الباقية منالفردة والتشديد فيأمراا كونتيلة وازعاج الناس منذلك وخوفهم من حصول الطاعون وأشاعو افيما بينهم ان من أصابه هذا الداء في مكان كشفو اعليه فان كان مريضاً بذلك الداء أخذوا ذلك المصاب الى الكرنتيلة عندهم وانقطع خبره عن أهله الاان كازله اجا باق ويشغى منذلك ويعود اليهم صحيحا والانلايراهأها يعدذلك أصلا ولايدرى خبره لانه اذامات أخذه الموكلون بإلكرنة لةودفنوه ثيابه في حفرة وردمو اعليه التراب وأماداره فلا يدخلها أحدولا يخرج منهامدة أربعة أيام بمجرقور ثيابه التي تختص به وينف على بابه حرس فان مرأ حدولمس البابأوالحدالمحدود قبضواعليه وأدخلوه الداروكرتنوه وانمات الشخص فى بيته وظهر انه مطمون جمعواثيابهوفرشه وأحرقوه اوغسله الغاسل وحمله الحمالون لاغير وأخرجو ممن غير مشهد وامامه ناس تمنع المارين من التقرب منه فان قرب منه أحدكر تنوه في الحال و بعدد فنه بكر تنون على ال من باشر و بفسل أو حمل أو دفن فلا يخرجون لا لحدمة أخري . ثلها بشرط لامساس فهال الناس هذا الفعل واستبشعو دوأخذوافي الهرب والخروج من مصرالى الارياف لذلك ولترهم وقوع الفتنة نورود أخبارالمراكبالى أبي قيرونحذرالغر نساوية واستعدادهم وتأهبهم ونتل أمتمتهماليالقلمة ( وفي ناسع عشره ) خرجت عساكركيرة بحمولهم وفرشهم وذهبوا الي جهة الشرق وأشدم حضور عرضي العثمانية ووصولهم الىالعريش صحبة يوسف بإشاالوزير ( وفيه ) أصعدوا الشبيخ

بو،صر سامهمالله بمقام السرعسكر الكبيرتبصر في أربعةعشرشهر وتنوز سنة تسع من قيام الجمهور الفرنساوية وأحد ولاينة مثم كمتب تحت ذاك البسملة ولفظ الجلالة وتحته ان الله هو هادي الجنود ويعطى النصرةلمن يشاءو السيف الصقيل في يدملاكه يسابق دائمااله فساوية و بضمحل أعداؤهم ان الانكليزية الذين يظامون كل جنس للشر في كل المواضع فهم ظهر وا في السواحل وان كانوا يتجرؤا يضموا أرجِلهم فيالبرنير لدوافي الحال على اعقابهم في البحرو العشمانيين . يُحركين كهؤلاء الانكايزية يعملون أيضا بمضحركات فانكازيقد وافغي الحالير تدوا وبنقاء وافي غبار وعفارالبادية غالتم ياأ هالى مملكة ومحروسة مصر اني أناأ خبركم ان كان تسلكوا في طريق الحائلين لله وتبقوا مستريحين في بيوتكم ومقيمين كما كنتم فيأشغالكم وأغراضكم فحينئذ لاخوف عليكم ولكن ازكان واحد منكم يسلك للفساد واضلالا لكم بالعداوة ضددولة الجمهور الفرنساوي فانسمت بالله العظيم وبرسوله الكريمأن رأس ذلك المفسد ترمي في تلك السامة فذنكروا في كل المواقع - بين محاصرة مصرالاخيرة وجرى دماءآبائكم ونسائكم وأولادكم فىكلىمملكةمصر وخصوصامحروسة مصر وخواصكم انهبوا تحت لغارات وطرحوا عليكم فردةقو باغيرالمعتاد فادخلوا في تقرلكم واذهانكم كل ماقات لكم الا والسلام على كل من هو في طريق الخير فالويال ثم لويل على كل من ببعد مرطريق الخير ممضى خالصالنؤ دعبدالله جاك منو (وفي) ذلك اليوم عملواشنكاوضر بواعدة مدافع مزالة لاع فارتاع الناس لذلك واضطر بوا أضطر اباشديدا فسئل من الفرنسيس فأخبرو اان ذلك سرور جدوم مركبين من فرانه الى اسكندرية (وفي) ذلك البوماً يضاوقع بمجلس الديوان بين الوكيل والمشايخ مفاوضة ومناقشة وذلكأ نهلماأشيم خبر ورود المراكب الح أى قير شحت الغلال وارتفعت من لرقع علي المادة وزادت أثمانها فتفاوضوا في شأن ذلك وانه لابد من الاعتناء من الحكام وزحر الباعة وطواف المحتسب وشيبخ البلدعلي الرقع والدواحل ولماقرئ الفرمأن المذكور قال بعض الحاذمرين العقلاء لايسمون في الفسادواذا كحركت تتنة لز.وابيوتهم نقال الوكيل ينبغي للمقلاء ولامثالكم نصيحة المفسد بن فارالبلاء يسم المنسدوغيره فقال بعظهم دِذا ايس بجيد بل العقاب لايكون الاعلى المذنب قا تمالى كل نفس بما كسبت رهينة وقال آخر من أهل المجلس ولاتز روازرة وزراً خرى فقال الوكيل المفسدون فيماتقدم أهاجوا الفتنة نعمت العتوبة والمدانع والبنبات لاعقل لها حتى تمپزين المفسد والصلح فالهالاتقرأ القر آزوقال آخر المخاص نيته تخلصه فقال الوكيل ان المصلح من يشمل صلاحه الرعية فان صلاح في حددًا ته يخصه نقط والثاني أكثر نفعاوطال البحث والمناقشة في نحوذلك فلما كانعهم ذلك اليوم وردفرمان من سارى عسكر الى وكيل الديوان فارسل خلف الشبيخ اسمعيل الزرقاني فاستدعاه وسلمه اليه وأمر ، أن يطوف به على مشايخ الديوان في بيوتهم فيقرؤ الوهومبني علي حيواب الناقشة المذكورة وصورته بعدالبسملة والجلالة من عبدالله جاك منوسر عسكراً ميرعام جيوش عمارةر؟انوجهت، لي الهند ور؟اأنهم يقدمون الى مصر وقدوصل لساري عسكر أمرمن الشيخة. بوصول مراكب الموسقو التي تحمل الذخائر الى الفرنساوية وأزيمكنهم من دخولـ اسكندرية وقد خرج متة غلا بين من فرا نساالي بحرالهند فر تباقدموا بعد ذلك الى جهة السويس وبور ودهذه الاخبار تعين خلوص مصرالي جهورالفرنساوية وفي سالف الزمان كانت جمييع القرانات التي بالجهة الشمالية ضداللفرنساوية وقدزال لآنهذه الضدية ومتي انتغى أمرالحرب عمت الرحمة والرأنة والنظر بالملاطنة للرعية والذي أوجبالاغتصاب والعسف انماهو الحرب ولودامت الممألة لماوقع شيءمن هذا فقال بعضأهل الديوان سنةالملوك العفووالصنحوما مضيلا يعاد فارحمو واعفواعما سلف فقال الوكيل قدوقع الامتحار ولم يبق الاااسلم والمامحة (وفيه اقبضواعلى القلق الممروف بممرأ غاوه وأغات المفاربة المرتبة عند هم عكراوعلي شخصين آخرين بدعى أحدها على جلبي والآخر مصطفى جلبي وسجنا بالقامةوسببذلك أنه حضر الرمصطفى جلبي كتوب بن نديبه بجوة الشام يطاب منه بمض-وائج فقريء ذلك المكتوب بحضرة عمر الفاق ورفيقه الآخرنوشي بهم رجل قواس نقبضواعلي الجميع وكان مصطفى جلبي الذكوركن بيته محمدافيدي ثاني قالفة فدخلوا بِفتشون عليه في لدارالم يجدو. فألز. وا به محمد افندي المذكوروأز يجوه وأحاط بهعدة من العسكر ولم يمكنوه من القيام من مجلسه ولا من اجتماعه بأحدو بهد أن وجدوا ذلك لانسان لم يفرجوا عن محمدانندي بل المتمرمهم في الترسيم ووجدوا مكانابالداربه أساحة وأمتعة فنهبوه وانتهبت لداروالحارة وحصل عندهم غاية الكرب والشقة حتيان بِمضحيراز ذلك إلمحل كرع: ده الخوف وغلب عليه الوهم ثمات فجأة رحمه الله ثم نرج الله عن محمد أنندى بعد الاثنا أياموأ طلمق عمراالهلق لظبور براءته ولميكن لدحرم غيراالعلم والسكوت وانتقل محمد أُ ذندًى من تلك الداروماصدق بخارَ صه منها و بقى على جابي ومصطفي جابي في الحبس (و في سابع عشره) استفيضت الاخبار بوصول مراكب الى أبي قبركا تقدم ( وفي تُأمن عشره ) خرج جملة من العسكر الفرنساوية و-افروا الي الحبهة البحرية براو بحرا (وفي عشريه اجتمع أهل الديوان في معلى المادة فبدأ لوكيل يتول انهكان يظن انه يكون حرب ولكن وردت أخاران المراكب التي حضرت الى كندرية وهي محومائة وعشرين مركباقدر-متفقيل وماهذه الراكب فقال مراكب نم طائفة من الانكليز وصحبته . جماعة من الاروام ايس نيما من اكب كبار الاقليل جداو باتيها صفار تحمل الذخيرة ثم قال ان حفرة سارىء ـ كرقد كان وجهاليكم فرمانا في شأن ذلك قبل أن بتبيز الامروهو وانكان قد فات موضعه من حيث انه كان يظن ان هناك حرب ولكن من حيث كونه قد برز الى الوجود فينبغي ان يتلي علي مسامعكم ثم أمر رفائيل الترجم ان بتراءته و نصه \* من عبد الله جاك : وسرعسكر أميرعام جبوش دولةجهورالفر نساوية بالشرق ومظاهم حكومتها بيرمصرحالا اليجيع الكبير والصغيرالاغنيا والفقراء المشايخ والعلماءوجميعهم الذين يتبعون الدين الحق والحاصل لجميع أهالى

والافليزموا ولوقهراور بمااستعملنا القصاص ولو بالموت عندالمخ لفة ومن الذي يتغافل عمايكون سببا القطع هذا الداءفان رأيناقدا نعقد على ذلك وبجبأن يتفق معناأر باب الديوان لان حفظ الصحة واجب ولذانري كشراه ن الناس ولاسها المتشرعون يستعمل الطبيب عند المرض وغايته حفظ الصحة ومانحن فيهمن ذلك ونذكر لكم أن بلادالمفرب قداعتمدوا فعل الكرتميلة الآن فعلما والقاهرة أولي بان لايتأخر واعراستهمال لوسايط اذة ـ ربطت الاسباب بالمسببات نقيل له وماالذي تأمروزبه أن يفعل فقال هو الحذر لاغير وهوالغاية والنتيجة وهوانه ذا دخل الطاعون بيتا لايدخل فيهاحدولا يخرجمنه أحدمعما يترتب على ذاك من القوانين لمختصة به وخد. ةالمريض وعلاج و يوضح لكم ذلك فيما بعديعني أن تذع واللطاعة وعدم المخالفة وطال البحث والمناقشة فى ذلك بين أر باب الديوان والوكيل وانفض المجلس على أن الوكيل سيناوض ساري عسكرفي ذلك نم يدبر ون أمر اوطريقة يكون فيها لراحة للناس البلدية والفرنساوية فازذلك فيهمشقة على أهل البلدلعدم ألفته - لهذه الامور (وفي ثالث عشره ) ضر بت عدة مدافع من القلاع لا يدرى سببها (وفي را بع عشره) قري ومان من ساري عسكر بالديو نوأ اصقت منها زيخ في مفارق الطرق والاسواق (وزصه) بعد البسملة والجلالة من عبد الله جاك منوسر عسكر أميرعام جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق و·ظاهرحكومتها ببرمصر حالا الي كامل الاهالي كبير وصغيرغني وفقير المقيمين حالابجر وسيةمصر و بمملكةمصرااناس الذين مم من الاشقياء والمفسدين ولأيفتشون الاعلى الاضرار بالناس واضراركم يظهر ون في وسط المدينة بيسكم اخمارار ديثه تزويرا لتخويف كموتخويف المماكمة وكل ذلك كذب وانتراء فانسانحن تخبركم جميعاأن كلا من الاهالي المذكورة من أي طائفة وملة كان الذي يثبت عليه بالاشهاد أوالذشر من نفسه بينكم ذلك الاخبار الرديثة المكذوبة تخو يفالكم واضلالا بالناس فغي الح ل ذلك الرجل علك وترمي رقبته بوسط واحدة طرق مروياأهالي مصرانته واوتذكروا مذه الكلمات وكونو امستريحين البال ومترهفين الحال انما دولة لجمهور الفرنساوي حاضرة لحمايتكموصيانتكم ولكن ناظر كذلك الي تعذبب العصاة والسلام على من اتبع الهدي والصدق والاستقامة تحرير افي شهر وانتورسنة تسع الموافق لحادى عشر شهرشوال انتهى فعلم انناس من ذلك الفرمان و رويد شي وحصول ني على حدكا دالمرتاب أن يقول خَذْني وليس للناس ذكر ولافكر الافي بواقي الفردة ومالز. هم في المايون ولاشغل لكل فرد الا بمحصيل مافرض عليه وامل ذاك بسبب الاورق الواصلة على يدسيدي محموداً بيدنية باللغة الفرنساوية التي تقدم ذكر ماواشتهر أيضا الهوردت عليهمآ خبار توصول مراكب انكليزجهة أبجيه قيروفي ذلك المجلس سئل الوكيلءن ضرب المدانع لاىشىء فقال لابدوان أحيط علمكم ببعض ذلك في هذا المجلس وهوان المرنساوية كانت كارب قرازات والآن وقع صلح بينهم وبين القرانات ماعدا الانكايزفانه الا أن مضيق عليه وربما كانذلك مبها لرضاه بالدخول في الصلح وقد خرج من فرانسا منزله وعرضه وليس هومقصودا بالذات فكانكذلك وتغيب سيدى مجود وأصبح الطلب قاصده غلمالم بجدوه قبضواعلي أخيه سيدى محمدافندي ومن كان معه بالبيت وهو الشيخ خليل المنير وقرابثه اسمعيل جلي ونسيبه البرنوسي والسقاء وشيخ حارته. وحبسوهم ببيت قائممةام وهمسبعة أنناز بالخادم المقبوضعليهأولا وأوقفواحرسابدارهم واحبمدوافي الفحص عنسيدي محمود وتكرار السؤال عليممن أخيه ورفقائه أياما للمالم يقفواله علي خبرأ حاطوا بالدار ونهبوامافيها وصحبتهما لخادم يدلم على المتاع والمخبات ثمأصعد وهمالي القلعة وضيقوا عليهم وأرسلو اخلف الشوار بي شيخ قليوب ومن كان ينة َلَىءَ هُمْ وَأَلزُمُوهُمْ بِاحْضَارُوفَانَكُرُ وَوَحِجْدُوهُ ثُمُ أَطَلَةُو اخَادُمُهُ بِعَـدَانَأَ عَطُو وَخَسَيْنُ رَبِيالًا فرانسه وجعلواله ألفاان دلهم عليه وقيدو ابه عينا بتبعه أينما توجه فاستمر أياما يغدو و ير و ح في . ظنا ته فلم يقعله على خبر فردو مالى السجن ثانيا عنداً صحابه ولم يز الوابه حتى فرج الله عنهم وأما المطلوب فوقع له حزيدالمئة تقيمدة اختفأئه وتبرأ نهفااب أصحابه ومعارنه مناامر بإن وغيرهم ونكر والمنه ولم يزل حتى استقرعند شبخ العرب موسي أ بي حلاوة وأولاده بناحيــة أ.بيه بالقايو بيه اطلاع الشوار بي فَاكرمو.وواً ــوه وأخفوا أمر وبلميز ل مقيماعندهم في غاية الاكر ام حتى فرج الله عنه (ولما كان يوم الخيس رابع عشره) لقيدلله ضور بساب الكشف على الكسوة استو نوخاز ندار الجمهور و فوريه وكيل الديوآن فحضر صحبتهما المشايخ والقاضي والاغاوالوالي والمحتسب بعدماأخلي المسجد من الناس وأحضر واخدا بينالكسوة لاقدمين وحلوار باطاتها وكشفواعليما فوجدوابها بعضخلل فامروا باصلاحه ورسموالذلك ثلاثه آلانى فضة وكذلك رسموا للخدمة الذين يخدمونهاأ اف نصف فضة و خدمة الضريح ألف نصف ثم ركبو الى منازلم ثم طويت ووضعت في مكانها بمداصلاحها (وفي رابع عشرینیه ) ضربت مدانع کشیرهٔ بساب ورود مرکبین عظیمین من فرانسافیهما عساکر و آلات حرب وأخبار بان بونا بار نهأغارعلي الادالنمسه وحاربهم وحاصر هموضايقهم وانهم نزلواعلي حكمه و بقى الامر ببنهم و بينه على شر وط الصلح وانه استغنى عن هذه الاشياء المرسلة وسيأتى في اثر مم مركبان آخران فيهم أخبار تمام الصلح ويستدل ذلك على أن مملكة مصر صارت في حكم الفر نسيس لايشركهمغيرهم نيهاهكذاقالوارفرؤه فىورقة بالديوان

﴿ واستهل شهر شوال سنة ١٢١٥ ﴾

رفيه) بدا أمر الطعون فانزعج الفر ناوية من ذاك وجردو امجالسهم من الفرش وكنسوها وغسلوها وشرعوا في عمل كرنتيلات ومحافظات (وفي ثامنه) قال وكيل الديوان للمشايخ ان حضرة حاري عسكر به ثالي كتابامه ناه ايضاح ما يتعلق بامر الكرنتيلة و يرى رأيكم في ذلك و مل وافنون على رأيكا أي الفرنساوية أم تحالفون فقالو احتى ننظر ماهو المقصود فقال حضرة أرباب الديوان يجب عايهم أزيم لموا الطريق الذي يكون سببالانقطاع هذه الدلة فاننان بغي لهم ولغيره م الخسير فان أجابو افذاك

وقري ذلك بالديوان ولم يحصل بعد ذاك غيرهم فلماكان صبح ذلك اليوم أرسمل شيمخ البلد بايارالي المريشي ومشايخ لديوان والوجاقلية فالماتكا ملواخلع على القاضي العريشي فروة ممور ولايته القضاء وركب بصحبته الجميع وحملة من العساكر الفرنساوية وشيخ البلد بجانبه ومشوامن وسط المدبنة الى ان و صلواالى المحكمة بين القصرين فجلسوا ساعة من النهار وقرى تقليده بحضرة الجيم ووكيل الديوان فوريه ثم رجمو االى منازلهم (وفي يوم المنيس) الموعود بذكره توجه الوكيل و مشايخ الديوان الى المشهد الحميني لانتظار حضورماري عسكر الفرنسيس بسبب الكشف على الكسوة وازدحما ناس زيادة علي عادتهم في الاز دحام في رمضان فلماحضر ونزل عن فرسه عند الباب وأراد العبور للمسجد رأى ذلك الازد حام فهاب الدخول وخاف من العبور وسأل من معه عن سبب مذا لاز دحام نقالواله هذه عادة انذاس في مار رمضان يزدمون دائماعلى هذه الصورة في المسجد ولوحصل منكم تنبيه كنا خرجناهم قبل حضوركم فركب فرسه ثانياوكرراجها وقال نأتى في يوم آخر وانصرف حيث جاءوا نصرقوا (وفي ليلة السبت تاممه) حصلت كائنة سردي محمود وأخيه سيدى محمد المروف الى دفية وذلك ان سيدى محمود المذكوركان ينهو بين على باشاالطرا باسي صداقة ومحبة أيام اقامته بالحيزة و مج صحبته في سنة تسعوما تسين وأنف المماوقعت حادثةالفر نساو بة وخرج على بإشاالمذكور معمن خرج الى الشام ووردت العساكر العثمانية صحبة يوسف باشا لوزير في العام المساضي وصحبته على باشاالمذكور وله به مزيدالوصلة والعناية والمرجع في المشورة لخبرته بالاقطار المصرية ومعرفته أهالى البلاد استشار مفي شخص يعرفه يكونءينا بمصر ليراسله ويطالعه بالاخبار فاشار عليه بمحمودأ فندى المذكورفكانوا يراله فهو يطالعهم بالاخبارسر افاماقده واالى مصرفى السنة الماضية وجري ماجري من نقض الصلح ورجوع الوزير ولميزل سيدى محمو دتأتيه المراسلات بواسطة السييدأ حمدا لمحروقي أيضا ولانعلى بإشاارتحل الى الديار الرومية فيطاامهم كذلك بالاخبار مع شدة الحذرخو فامن سطوة الفرنساوية ومجسس عيونهم المقيدة لذلك فكازيذهب اليةليوب ويتلقى ورودالقاصدو يردله الجواب فلماكان في انتار يخور دعليه رسول ومعه جواب وأربعة أوراق.كمتو بة باللغةالفر نساوية وفيها الام توزيمها ووضعها فيأماكن ممينة حيث كن الفرنساوية فوزع ثنتين وقصدوضع الثالثة في وضع جمعيتهم فلم يمكنه ذلك الاليلا فاعطاه اخادمه وأمره أن يشكها بمسمار في حائط ذلك المكان وهو بالقرب من المهام المهر وف بحمام الكلاب نفعل و تلكافي الذهاب فاطلع عليه بعض الفرنسيس من أعلي الدار فنزل اليهوأخذالورقة وقبفواعلىذلك الحادم وصادف ذلكء ورحسن القلق وهويتوقع نكتة ليكون له بهاالوجاهة عنداانر نساو يتفاغتنم مذ.الفرصة وقبض على الخادم معالفر نساوية وسيده ينظراليه من بعيدو علم أنهوقع في خطب لا ينحيه .نه الاالفرار فرجع المي داره وتاجي معاً خيه واستشاره في ماوقع فيه وكبف يكوزالسمل فاشارعليه بالاختفاء ويستمرأ خوء بالمنزل مستهدفاللقضاء وليكوز وقاية علي

اله الحدة الحال بتيسرالت كم الشرعى الحكم بالعدل و الانصاف و ينقطع الخلف والخصام بين الورثة وتقرر الولادة و معرفة السلالة التي هي الشي الاجل و الاو فراستيحة اقفي الارث و هكذا ان شاء لله لا بده بن الحقيد من والنفتيس بالحرص وانتدقيق و بذل الهمة للحصول لافرب نوال الى ما يلزم لا كال ماقصد ماه ثم نأراد الله لا بدأن أعتني بالطالبة على وجه مام كل وقت يقتضى لذا أن ندبر السياء تستفيد بها هذه المملكة التي قد تسلمنا سياشها و بهذا نوقر و نتحقق كوننا امتثانا لا وامر دولة جهورا فر نساوية وحضرة قنصلها لاول بو نابار له فياحضرة المثانا في لعاما والدكرام اسانت كرنضلكم على ماأ ظهر تمالنا تهديم الاول بو نابار له فياحضرة المثانا في لعاما والدول المتقادة و الحق بكر ماو و في وعده سيد المرسلين الرجود به على زمانا مديدا وان بكون للعدل محبا وللاستقادة و الحق بكر ماو و في وعده صادقا و ان لا يكرن من أهل الطمع نهذا هو ارزراانني الذي ارغ به لولدي لان الرجل الذي لا يهتدى الا بالمي و نابته و المناه المناه و النسال بالمن و اثلث المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه الفرنسيس بابار و و

﴿ والم الشمر روضان سنة ١٢١٥ ﴾

(بات هلاله) ليسلة الجمعة وعمات الرقية وركب المحتسب ومشايخ الحرف بالطبول و الزور على العادة وأطلقواله خمسين ألف در الذك نظير عوائده التي كان يصرفه في لوازم الركبة (وفي خامسه) وقع السؤال والفحص عن كسوة الكعبة التي كانت صنعت على بده صطفي اغا كتخد اللباشا وكملت ببساشرة حضرة صاحبنا العمدة الفاضل الاديب الاريب الناظم الناثر السيداء معيل الشهير بالخشاب و وضعت في مكانم اللعتاد بلد يجد الحسيني وأهم ل أمره الله حد تاريخه و رجمات لف بعضه امن رطوبة المكان وخرير السقف من المطرفة لوكيل ان ساري عسكر قد درالتوجه بد يحب تكريوم المنيس قبل الظهر بنصف ساعة اللي السيجد الحديني و يكشف عنه افان وجد بها خللا أصلحه ثم يعيدها كاكانت و بعد ذلك بنصف ساعة الي السيجد الحديني و يكشف عنه افان وجد بها خللا أصلحه ثم يعيدها كاكانت و بعد ذلك بنصون و قرى بالحاس فر مان بمضمون ذلك (وفي ذلك اليوم) قرى فر مان مضمونه انه وردت مكانبات من فر انسا بوقو ع الصاحبين م و ين أسل الجز الروونس بشروط بمضادة من مضونه انه وردت مكانبات من فر انسا بوقو ع الصاحبين م و ين أسل الجز الروونس بشروط بمضاد مرضية و قداً طلقوا الاذن المله و رائد نساوية الى آخره ولم يظهر لذ المناية والصيانة في ذها به وايابه و افاء مدالم و القيامة للدالقفاء بده ياط لاحم أفذ عي عبد دالقادر وابيار العلامة الثرية حضوان نجل وعلام مرحوم الشيخ عبد الرحن طاه والرشيدي وذلك على موجب القرية السابقة من مدة شهرين أوأكثر مرحوم الشيخ عبد الرحن طاه والرشيدي وذلك على موجب القرية السابقة من مدة شهرين أوأكثر مرحوم الشيخ عبد الرحن طاه والرشيدي وذلك على موجب القرية السابقة من مدة شهرين أوأكثر

والكتاب المنضل ويشتمل على مبادى ألحكمة السنية والحقوق اليقينية وهذه المبادى المذكورة لايصح بناؤهاالمتين على الحكموالحق اليقين الااذاعرضت على أحسن الآداب وتعليم العلوم بغيرارتياب وبهذين المتبجأ عظم الفو أندو ذاك بمساعي أناس تحدين معابرياضات الحظ والسعدو بمثل ذلك عرفت انهلن المستحيل ان القرآن الشربف يفصح الاعلى ماهو من باب النظام لانه من دون ذلك فكل ماهوفي هذا العالم الفاني المس الامعابر وخراب و لايسهي عنه أن كل ماه ومن الموجود ات الكاء. ات كقولك تلك المتحركة بطرية ونظم من قبل من - علم الامسديرسبح نه بدع الأنام كالحرم السائرة في الاعالى وبها يهتدى للسيرالحالي ثم علي الخصوص تلك الفصول الاربع المتوالي انتقالها باستمرار جولانهاثم اتصال الليل بالنهار والنهار بالليل على حدواح دمن المقدار ثم وجود المتباية توتمييز النور من الظلمات وأن ذاك وماأدراك فماذاعسي كان يحل بناو بحال العالم أسرءاً يضالوعدم ، ذاالنظام ولو رهة فلان نرجو جناب حضرة المشابخ والعلماء يفيدون كيف تري كاز يصير حال القطر المصري لو يتنع عن جريانه كهادته نهره هذا المبارك المشهر لا يسمح الله سبحانه بذلك فبلاشك أن البلاد قاطبة لا عكن أن تسكن حين ذاك الاببحرسنة واحدة نقط وذلك من عدم الماءورى الارض أراضي هذه المملكة التي أنتم قاطنون بها وفي ذلك الحين كانت تصعدالرمال على الاطيان والمزارع والحيضان والناس تهلك جوعا وتعدم السكان فننشجن الارض من الاموات فنعو ذبالله الحنيظ المائر المخلوقات واذاكان الله سبحانه رتمالي قدأ بدع كل الاشياء بمعرفته القادرة وحكمته الباهرة وجءل هذاالنظام المجيب ورتب هذه لدنبا ومافيها ترتيب معجزغر يبفقد عرفأنها بدون ذائ تعدمسر يعاوحالها بغدوم يعافالآ زاعانكون منأشر المذنبين اذاسرناسيرة كالضالين وعلى اوامره عصاة غيره نيخضون ومعذلك ننسأ لهجل شأنه أزيقويناعلي السلوك في دينماودند الودند القدركذانا فيأليها المشايخ المكرمون والعلماء المحققون ومن هم بالمملم • وصوفون لايخفاكم أن أجمل ما في انتظام في تديره له ندا بأسرها حدن تام هو الاحتفال و الميل الى النظام الذي هوصادرتر تيبهءن حكمة اللة تعالى بوجه نام ثم ان البلادو تلك النواحي التي يطلق عليها كونها في حال الميجاح والحظوالفلاح لاتمتدهكذاالااذا كانسكانها يبتدون الى فواعدالثمر يعةوالفرائض الصادرة عن أصحاب الفطنة والادراك ويستعدون للسلوك بالمدل والانصاف خلافا اغيرها من البلاد النعسة الحال تلك التي سكانها خاضعون على الدوام لمافيهم من العجر نة والاعتداء ولاينع طفون الاالى أهوا أنفسه مالمنحرفة فجذاب حضرة بونا بارته الشهبر النبيل الصنديد الشجاع الجايل قد تقدم فامريان يحرر دفتر بكتب نيه أسماء كامل المبتين والآن حضرتكم قدطلبتم في ذفترا آخر خلافه فيه بتحرر أسما المولودين أيضا ومن حيث ذلك الابدأن أعتني منذالآن معجز بل الاهتمام بهذين الامرين وهكذاأيضا بتحرير دفترالز واجاذاكان ذلك أشدالمهمات والحوادث الواحبات ثميتيع ذلك بتجدبد نظام غير قابل التغيير في ضبط الاء الإله وانتمبيز الكامل عمن ولدومات من السكان و مذا يعرف من أحالي كل بيت

عن الذبن يدورون في الاسواق و يكشنون عور انهم و يصبحون و يصرخون و يدعون الولاية و تعتقدهم الماءة ولابصلون صلاة المسلمين ولايصومون هذا جائز عندكم في ديسكم أوهو محرم فأجابوه بان ذلك حرام ومخالف لديننا وشرعنا وسنتنا نشكرهم علي ذلك وأمر الحكام تنعهم والقبض على من برونه كذلك فانكان مجنونار بط بالمارستان أوغير مجنون فاما أن برجيع عن حالته أو يخرج من البلد (و نيه) أول ل رئيس الاطباء الفرنساوي نسخاه زرسالة ألفه في علاج الجدري لارباب الديوان الكل واحد منسخة على مبيل الحدة والهدبة ليتناقلهاالناس ويستعملو اماأشار اليه فيهامن العلاجات لهذا الداءالعضال فقملوا منه ذلك وأرسلواله جواباشكراله على ذلك وهي رسالة لا بأسبها في بابها ا وفي حادى عشره) وجدت امرأة مقتولة بغيط عركاشف القرب من قناطر السباع فتوجه بسبب الكشف علم ارسول القادى والاغاوأ خذوا الغيطانية وحبسوهم وكان بصحبتهمأ بضاالقبطان الحاكم بالخطولم يظهر القاتل ثم أطلقو االغيطانية بعد أيام (وفيه) كمل المكن الذي أشأه بالاز كمية عند المكان المروف بباب الهواء وهو المسمي في لغتهم بالكمرىوموعبارةعن محليجتم وزبه كلعشرة ليال ليلة واحدة يتنرجون بهعلى ملاعيب بالمبهاجماعة منهم بقصدالتسلى والملاهي مقدارأر بعساعات من الليل وذلك بلغتهم ولايدخل أحداليه الابورقة معلومة وهيئة مخصوصة (وفي سادس عشره)ذكروا في الديوان أن سارى عسكر أمروكيل لديواز أنه يد كرلمشايخ الدبوان أن قصده ضبط واحصاء من يوت و من يولد من المه لممين وأخبرهم أن ساري عسكر بونابارتهكان في عزمه ذلك وأن يقيد له من يتصدى لذلك و يرتبه و يديره و يعمل له جامكية وافرة فلم يتم مرامه والآن ير يدتن يم ذاك و يطاب منهم التد ير في ذاك وكيف يكون و ذكر لهم أن في ذاك حكما ونوائده نهاضبط الانساب ومعرفة الاعمار فقال بعض الحاضرين وفبه معرفة انقضاء عدة الازواج أيضا ثمماتفن الرأىءبي أن بعلمو ابذاك قلقات الحارات والاخطاط وهم يقيدون علي مشابخ الحارات والاخطاط بالتنحص عر ذلك من خدِمة الموقى والمفساين والنساءالة وابل ومافي معني ذلك ثم ذكر الوكيل أنسارىءسكر ولدله ولودنيذني أن تكتبوله تهنئة بذاك المولودالذي ولدله مزالمرأة السلمة الرشيدية وجوابا عن هذاالرأى نكشبوا ذلك فى ورقة كبيرة وأوصالهااليه الوكيل نوريه (وفي خا.س عشرينه)أر-لساري عسكرالي شايخالديوان كتاباو قرأه الترجم ان الكبير رفائيل وصورته و نصه بالحرف الواحد \* بسم الله الرحن الرحم لا اله الا الله محمد رسول الله من عبد الله جاك . نوسارى عسكر أمير عام جيوش دولة هم بورالفرنه اوية بالشرق ومظاهر حكومتها برمصرحالاً الي حضرة المشبخ والعلماء أهالي الديوان المنيف ببصرانة اهرة حالا أدام اللة تعالى فضائلهم وزينهم بالمبيع النور لا كالوظ ممهم ونجازترائضهم آميز ياممين والآز نخبركم ان لدى حررتمو دلى ملا فقسناسر ورا وقلبنا حبورا شبت عند الوتحقق وفور ماعند كم من المحبة التي شهدتم بهاو مانيكم من النعدة والنظام والعدل فحقاا لكم لمستحقون لاز لكونوافي شلاهذا المحل لذى اخترتم عليه فنحن نعلم أن القرآن العظيم الشان ذلك المصحف لاكل

منهم الالترام اضطروا الى الحروج من البلدو الهجاج وخراب دورهم ويصبحون صعاليك ولا يأتمنهم الناس وطال البحث في ذلك والوكيل مع هذا كله ينكر وقوع ذلك من ويناقش أخري الى ان انتهى الكلام بقوله ان الكلام في هذا وأمثاله ليس من وظيفتي فافي حاكم سياسة الشريعة لامد برأم البلاد نع من وظيفتي المعاونة والنصح فقط (وفي خامس عشرينه) اتمق أن جماعة من أولاد البله خرجوا الي النزهة جهة الشيخ قمر ومعهم جماعة آلاتية ينون ويضحكون ننزل اليهم جماعة من العكر الفراد اوية المقيمين بالقلمة الظاهرية الظاهرية وقبضوا علمهم وحبسوهم وأرسلوا شخدا منهم الى شيخ البلد باليار وأخبر وه بمكانهم ليستفسر عن شأنهم فلقيه ثم رده الي القلمة الظاهرية ثانيا فيات عنداً صحابه على البندق محرسهم فقابلوه ومن علمهم بالاطلاق وذهبوا الى منازلهم وفيه ) منعوا الاغاو الوالي والمحتسب من عوائدهم على الحرف و المتسببين فانها اندرجت في أقلام العشورور تبو الهم جاءة من صندوق الجمهورية بنونها في كل شهر

﴿ واستمل شهر شعبان سنة ١٢١٥ ﴾

(فيه) أُجيبالملتز.وز بابقاءالنزامهم عليهم وأنكروامافيل فيرنعأ يديهم وعرتب **.ن**صدق.هذه الاكذوبة وانكانت صدرت من الحازند أرفانما كانت على سبيل الهزل أو بكون التحريف من الترجمان أوالناقل وفيه) حضر التجارالي الديواز وذكروا أمرالما بونوان قصدهم أن بجملوه وزعا علي الرؤس ولا يكين غير ذلك وطال الكلام والبحث في شأن ذلك ثم انحط الامر علي تفويض ذلك لرأيءةلاءالمسلمين وأنهم يجتمعون ويدبرون ويعملون رأيهم فىذلال بشرطأن لايتد خل معهم في هذاالام نصراني أوقبطي ودم الضامنون لتحصيله بشرط عدم الظلم وان لا يجعلو اعلي النساء والاالصديان ولاالفقهاء ولاالخدامين شيأ وكذلك الفقراء ويراعي فيذاك حال الناس وقدرتهم وصناءتهم ومكاسبهم ثم قالوا ترجو أن تضيفو اليزابو لاق ومصرالقديمة فلم يجابو االى ذلك لكونهم جملوه ما مستقلين وقرروا عليهمافدرا آخرخلاف الذي قرروه علي مصر (وفيه لخصوا) عرضا واطفوا فيه العبارة الماري عسكر فأجيبوا اليطلبهمماعدابولاق ومصرالقديمة وأخرجوامنأرباب الحرف الصيارفة والكيالين والقبانية وجملواعليهم بمفردهم ستين ألف ريال خلاف مايأتي عليهم من لمليون أيضايقو مون بدفعهافي كلسنة والسرفي تخصيص الثلاث حرف المذكورة دون غير هاأن صناعتهم ون غير رأس مال (ونيه) أفردوا د بوانالذلك بيت داو دكانف خلف چام الغورية و تقيد لذلك السيد أحمد الزرو وأحمد بن محمود محرم وابرا بهأ فنديكاتب البهار وطائفة من الكتبة وشرعوا في تحرير دفاتر باسماء الناس وصدعاتهم وجعلوها طبقات فيقولون فلان من نمرة عشرة أوخمة أو ثلاثة أو النين أو واحدومشواعلي هذا الاصطلاح (وفيه) أبطاواعشورالحريرالذي يتوجه مزد مياطالي المحلة الكبري (ونيه) أرسل سارى عسكريسا إلى الشايخ

للمريشي علىما وعليه وخرج له التقايد بعد مدة طويلة (وفي امنه) قَدْلُ غلا وجارية بباب الشعرية ونودي علمما هذاجزاءمن خان وغش وسهى بالفساد فيقال انهما كانا يخدمان فرنسا ويافد سأله ماوقتلاه (وفي تاسمه) حضر جاعة من الوجاقلية الى الديو أن وهم يوسف باشا جاويش ومحمد أغاسلم كاتب الجاويشية وعلىأغايحيي باشجاويش الجراكسة ومصطفى أغاابطالومصطفى كتخدا الرزازوذكر والنهم كانوا تعهدوا بباقي الفردة المطلوبة من الماتزمين وقدرها خمسةوع شرون ألف ريال وقد استدانوا لذلكة و را من البن بخمسة وثلاثين آلف ريال فرانسه ليوفوا ماعليهم من الديوان وانهم أرسلوا الى حصصهم يطالبون الفلاحين بماعلهم من الخراج فامتنع الفلاحون من الدفع وأخبروا ان الفر نساويه خرجو اعلمهم ومنعوهم من دنع المالل الملتزمين فكتب لهم عرض حال في شأن ذلك وأرسل الى ساري عسكر ولم يرجع جوابه ( وفى را بع عشره ) صنع الجنرال بليار المعروف بقائمه قام عزومة لمشايخ الديوان والوجاقلية واعيان التجار وأكابر نصاري القبط والشوام ومدلهم أسمطة حافلة وتمشوا عنده ثم ذهبوا الى بيوتهم (وفي ناني عشرينه) طيف بامرأ تبن في شوارع، صربين يدي الحاكم ينادي عليهما هذا جزاء من ببيع الاحرار وذلك أنهما باعتاا مرأة لبعض نصاري الاروام بتسعة ريالات (وفيه) طلب الخواج الفرنديمي المعروف بموسى كافو من الوجاقاية بقية الفردة المتقدم ذكرها فاجابوا بأن سببعجزهم عن غلاقها توقف الفلاحين عن دنع المال بأس الفرنساوية وعدم تحصيلهم المال من بلادهم تمَّاحِيلُوا بِمَدَّ كَالامُطُو بِلَّعْلِي اسْتَيْفَاءُ الْخَازَلْدَارُلانِ ذَاكُمْنُ وَظَائُهُمْ لامن وظائف الديوان ( وفي سابع عشرينه) حضر الوحاقلية ومعهم بعض الاعبان وحريمات ملتزمات يستغيثون بأرباب الديوان ويقولونانه بالغنا أنجهو والفر نساوية يريدون وضعأ يديهم على جميم الالتزام الفروج عنه الذي دفعوا حلوانه ومغارمه ولا يرفع أيدي المتزمين عن التصرف في الالتزام جملة كافية وقدِكان قبر ذلك أنهي الملتز مون الذين لميفر جوالهم عن حصهم المافرار هم وعودهم بالامان والمالة صرايديهم عن الحلوان والما لثهراقي الادهم وامالانتظارهمالفرج وعودالمثمانيين فيتكرر عليهمالحلوان والمغارم فلماطال المطال وضاق حال الناس أعرضوا أمرهم وطلبوامن مراحمالفرنساريةالافراج عن بعضماكان بأيديهم ليتميشوا بهووقع فيذاك بحثطو يلومناقشات يطول شرحها تممما كنفي حتى بلغهمأن القصد نزع المفروج، أيضاونزع أيدى المسلمين بالكلية وانهم يستشفعون بأهل الديوان عند سارى عسكر بأن يدقى عليهم التزامهم يتميشون به ويقضون ديونهم التي استدانو هافي الحلوان ومغارم الفردة فقال فوريه الوكيل هل الخكم ذلك من طريق صحيح فقالوا أيم بالهنامن بعض الفرنساوية وقال الشيخ خليل البكري وأناب متهمن الخازندار وقال الشبيخ المهدى مثل ذلك وانهم يريدون تمويضهم من أطيان الجمهور فقال الماترمون البيد ناالفر مانات والتمسكات من سلفكم بو نابارته ومن السلاطين السابقين ونوابهم وقائمون بدفع الخراج وانهمور ثواذلك عن آبائهم وأسلافهم وأسيادهم واذا أخذ

العثملي تربد بذلك السخر بة فقال لها نعر غما عن أنفك وأنف الفرنسيس فنفل عنه مقالته غلام كان مهامتي تربد بذلك السخر بة فقال لها نعر وحبسه ويقول أبوه أخاف أن يقتلوه فقال الوكيل لالايقتل بمجرد هذا القول وكن مطمئنا ان الفرنساوية لايظلمون كل هذا الظلم فلماكان في اليوم الثانى فتار ذلك الرجل ومعه أربعة لا يدرى ذنبهم وذه بواكيوم مضي

﴿ واستهل شهر رجب الفرد سنة ١٢١٥ ﴾

والطاب والنهب والهدم مستمرو تتزايد وأبرزوا أوامرأيضا بنقرير مليون علىالصنائع والحرف يقومون بدفعه فيكل سنةقدره مائة ألف وستة وثمانون ألف ريال فرانسه ويكون الدنع علي ثلاث مران كل أربعة أشهر يدفع من المقر رالثلث وهو اثنان وستون أنف فر انعه فدهي الناس وتحيرت أفكارهم واختلطت اذهانهم وزادت وماوسهم وأشيع أزيمقوب القبطي لمكفل بقبض ذلكمن المسلمين ويقلد في ذلك شكر الله واضرابه من شياطين أقباط النصاري واختافت الروايات فقيل ان قصده أن يجملها على المقار والدوروقيل بل قصده توزيه بابحسب الفردة وذلك عشرها لان الفردة كانت عشرة ملايبن فااذي دنع عشرة يقوم بدنع واحدعلى الدوام والاستمرار ثم قيدوا لذلك رجلا فرنساويا يقالله دناويل وسموه مدبرالحرف فجمع الحرف وفرض عليهم كلء شرةأر بمةفمن دفع عشرة في الفردة يدنع أربعة الآن فعورض في ذلك بأنهذا غير المنقول فقال هذا باعتبار من خرج من البلدون لميدخل في هذه الفردة كالمشايخ والفارين فان الذي جمل عليهم أضيف على من بقي فاجتمع التجار وتشاوروا فيابينهم فيشأنذاك فرأوا ازهذاشي لاطاقة للناس به منوجوه الأولوقف الحال وكساد البضائع وانقطاع الا فمار وقلة ذات اليد وذهابالبةيةالتي كانت فيأيدي الناس في النرد والدوا هي المنته بعة الثانى ان الموكلين بالفردة السابقة وزعو اعلي انتجار و المتسببين وكل من كان لهاسم في الدفتر من مدة سنين ثم ذهب مافي يده وافتة رحاله وخلاحانوته وكيسه فالزموه بشقص من ذلك وكلفوه به وكتب اسمه فى دفتر الدافه ين ويلزمه ما يلزمهم وايس ذلك في الامكان التالث أن الحرفة التي دفعت مثلا ثلاثين ألفا بلزمها ثلانه آلاف في السنة على الرأي الاول وعلى الثانى اثناعشر ألفا وقد قلعددهم وغلقت أكثر حوانيتهم لفقرهم وهجاجهم وخصوصااذا ألزموا بذلك المليون فيفر الباقي ويبقي من لايكنه الفرار ولاقدرة للبعض بما يلزمالكل (وفيه) أمر الوكيل بتحرير قائمة تتضمن أسماء الذبن تقلدوا قضاءالبلاد من طرف القاضي والذين لميتقلدوا وأخبر ان السرفى ذلك ان مناصب الاحكام الشرعية استقرالنظرفها لدوائه لابدمن استئناف ولايات القضاة حتى قاضي مصر بالقرعة من ابتداءسنة الفر ناوية ويكتبلن تطلعلهالقرعة تقليد من سارىء سكر الكبير فكتبت له القائمة كما أشار (وفيرابه،) قتل جماعة بالرميلة وغيرها ونودى عليهم هذاجزاء من يتداخل في الفرنسيس والعثملي (وفي سادسه) عمات القرعة على شرطها بلزاد تكرارها ثلاث مرات لقاضي مصرواستقرت

الديوان فرشا فاخرا وعينوا عشرزجلسات فى كلرشهر واننقل الها فوريه وسكنها بأتباعه وأعدوا للـ ترجين والكتبة.ن الفر نساو بة مكانا خاصايجلسون به في غير وقت الديوان على الدوام الترجمة أوراق الوقائع وغيرها وجعلوالها خزائن للسجلات ونتحوا أيضا بجانبهادارا نفذوهاالهماوشرعوا في تمميرها وتأنيقهاوسموها بمحكمة المتجر وأخذوا يرتبون أنفارامن تجار المسامين والنصاري يجلم ون بهالانظر فى القضايا المتعلقة بقوا ين التجار والكبير على ذلك كله نوريه ولم يتم ذلك المكان الثاني ( وفي خاس عشره ) شرعوا في جلسة الديوان وصورته انه اذا تكامل حضورا الشايخ يخرج اليهم الوكيل فوريه وصحبته المترجمون فيقومون له فيجلس معهم ويقف الترجمان الكبير رفائيل ويجتمع أرباب الدعاوي فيتنون خلف الحاجز عندآخر الديوان وهومن خشب مقفص ولهباب كذلك وعنده الحاويشينع الداخاين خلاف أرباب الحوئج ويدخلهم بالترتيب الاسبق فالاسبق فيحكى صاحب الدعوي قضيه فيترجمهاله الترجمان فاركات من القضايا الشرعية فاماأن يتمهاقاضي الديوان بمايراه العلماءأو يرسلوهاالىالة ضي الكبر بالحكمة اناحناج الحال فيهاالي كتابة مجج أوكشف من السجل وانكانت من غير جنس القضايا اشبرعية كامو ر لالنزامأ ونحوذلك يتول الوكيل ليس دذا من شغل الديوان فانألخ أرباب الديواز في ذلك يقول اكتبواع مضالمارى عسكر فيكتب الكانب العربي والسيداسمعيل يكتب عنده في سجله كل ماقال المدعى والمدعي عليه ومارقع في ذلك من المناقشة وربما تكلم قاضي الديوان في بعضما يتعلق بالامورااشرعية ومدة الجلسة من قبيل الظهر بنحوثلاث ساعات الى الاذان أو مده بقايل بحسب الاقتضاء ورتبوا لكل شخص من مشايخ الديوان التسمة أربعة عشراً لن فضة في كل شهر عن كل يوم أربعه أنة نصف فضة وللقاضي والمقيد والكاتب العربي والمترجمين وباقي الخدم. قادير. تفاوتة تكفهم وتغنيهم عن الارتشاء وفي أول جاسة من ذلك اليوم عمات المقارعة لرئيس الديوان وكاتب السر فطلعت للشرقاوي والمهدى على عادتهم او كذاك الحاويشة والغرج ان وكتب تذكرة من أهل الديوان خط بالماري عكر يخبرونه فها بماحصل من تنظم الديوان وترنيبه وسر ااناس بذلك لظنهمأنه انتتح لهم باب الفرج بهذا الديوان والحاكانت الجلسة الثانية ازدحم الديوان بكثرة الناس وأتوا اليه من كل نج يشكون (ولفي يُالث عشرينه) أمر وابجمع الشحاذين أى السؤال بَكان وينفق علمهم نظار الاوقاف ( ونيه ) أيضا أمروا بضبط ايراد الاوقاف وجمعوا المباشرين لذلك وكذلك الرزق الاحباسية والاطيان الموصدة على مصالح المساجد والزوايا وأرسلوا يذلك الى حكام البلاد والاقاليم ( وفي غايته ) ـ ضر رجل الى الديوان مستغيث بامله وازقاقي الفراميس قبض على ولد ، وحبسه عند قائمة موهور جل زيات وسبب ذلك ان امر أ خجا اليه لتشترى سمنا فقال لها لم يكن عندى سمن نكر رت عليه - تى حنق منه انقالت له كأنك تدخره حتى تبيعه على 🍫 ۱۰ - جبرتی - ث

يشناعةذى وجاهة أونصرانى ومايظن انه خلص الاوالطلب لاحقه أيضابه مين وتنبيه فيقول ماهذا في آله ان النردة لم تكمل و بقي منها كذا و كذا وجعلنا على العشرة خسة أو ثلاثة أو ماسولت لهم أنفسهم فيرى الشخص ان لابد من ذلك فها هو الاان خاص أبضا الاوكرة أخرى وهكذا أمرا مستمرا و مثل ذلك ماقر رعلي الملتز مين في كانت هد و الكسورات من أعظم الدواهي المغلقة ونكسات الحي المطبقة (وفي خامسه) كان عيد الصايب وهو انتقال الشمس ابر جالميزان والاعتدال الخريفي وهوأول سنة القرنسيس وهي السنة الناسمة من ناريخ قياهم ويسمى عندهم هذا النهر ونده مير وذلك يوم عيدهم السنوي فنادو ابالز بقبالنهار والوقدة بالايل و عملوا شنكات ومدافع وحراقات و وقدات علا في بالمناب المناب وغملوا مناب كرم وطبولهم وزمورهم الي خارج باب النصر وعملوا مصافهم فقرئ عليهم كلام بلغتهم على عادتهم وكانه مواعظ حربية ثمر جعوا بعد الظهر النصر وعملوا مصافهم فقرئ عليهم كلام بلغتهم على عادتهم وكانه مواعظ حربية ثمر جعوا بعد الظهر و في هذه السنة ) وادالنيل زيادة مفرطة لم يعهد شلها فيماراً بنا حتى اقط مت الطرقات وغرقت البلدان و والمناب من بركة الفيل وسال الى درب الشمسي وكذلك حارة الناصر بة وسقطت عدة دور من المطلة على الخليج و مكث زائد اللى آخر توت

﴿ واستهل شهر جمادي الثانية سنة ١٢١٥)

فيهقر رواعلى مشايخ البلدان مقر رات يقو ون بدفه افي كل سسنة أعلى وأوسط وادنى فالاعلى وهو ماكانت بلده ألف فدان فاكثر خسمائة ريال والاوسط وهي ماكانت خسمائة فازيد للشمائة ريال والادنى مائة وخمسون ريالا وجهلوا الشيخ سليمان النيومي وكيلا في ذلك فيكون عبارة عن شيخ المشايخ وعليه حساب ذاك وهو من تحت يدالوكيل الفرنساوي الذي بقال له بريز ون فلماشاع ذاك ضحت مشايخ البسلاد لان مهم من لايلك عشاء فاتفقوا على ان و زء و اذلك على الاطيان و زادت في الحراج واستملوا البلاد والكنور من القبطة فأملوها عليهم حتى الكفور التي خربت من مدة مسنين بل سموا أسماء من غير مسميات (ونيه) شرعوا في ترتيب الديوان علي نسق غير الاول من تسعة أنفاو متممه من لاغير وليس فيهم قبطي ولاوجا في ولا شامي ولا غير ذلك وليس فيه خصوصي وعمومي علي ماميق شرحه بل هوديوان واحدم كب من تسعة رؤسا وهم الشيخ الشرفاوي ويئيس الديوان والمهدي ماميق شرحه بل هوديوان واحدم كب من تسعة رؤسا وهم الشيخ الشرفاوي ويئيس الديوان والمهدي والسيد على الرشيدي نسيب ساري عسكر والشيخ الفيومي والقاضي الشيخ اسمعيل الزرقاني وكانب والسيد على الرشيدي نسيب ساري عسكر والشيخ الفيومي والقاضي الشيخ اسمعيل الزرقاني وكانب المسر واثيل وترجمان صفيرالياس في الشيخ الفيومي والدلك يت رشوان بيك الذي يحارة عابدين وكان القسر رفائيل وترجمان صفيرالياس في الشيخ الفي والوكيل الكمثاري فو ريه و يقال له مدبر سياسسة الاحكام الشرعية ومقدم وخسة قواسسة واختار والذلك يت رشوان بيك الذي يجارة عابدين وكان يت الاحكام الشرعية ومقدم وخسة قواسسة واختار والذلك يت رشوان بيك الذي يحارة عابدين وكان يسكنه برطلمان فانتقل منه الي بيت الجلني بالحزنفش وعمر و بيض وفر شت قاعة الحربم بمجلس يسكنه برطلمان فانتقل منه الي بيت الجلني بالحزنفش وعمر و بيض وفر شت قاعة الحربم بمجلس يستحده به معلول المستحدة و المتعدن المنان فانتقل منه الي بيت الجلني بالحزنفش وعمر و بيض وفر شت قاعة الحرب بم بمجلس يستحد و معمد و يقو و فر شدت قاعة الحرب بم بمجلس يستحد و المتورية و يقال له مدير و يقل و فر شدة و يقال له مدير و يقو و من و فر شدة و يقال له مدير و يقو كون المتورية و يقال له مدير و يقو كون المتورية و يقال له مدير و يقو كون التحديد و يقال له كون المتورية و يقال له مدير و يقو كون المتورية و يقال له مدير و يقو كون المتورية و يقال له مدير و يقو كون المتورية و يقال له كون

حاصلا من الحواصل قوه وا مافيه بما أحبوا بأبخس الانمان و حسبوا غرامته فان بقي هم شيء أخذوه من حاصل جاره و انزادله ثي أحالوه على جاره الآخر كذلك و هكذا و نقلوا البضائع على الجمال والحمير والبغال وأصحابها تنظرو قلو بهم تتقطع حسرة على ما هم واذا فتحوا مخز نادخله امناؤهم ووكلاؤهم في أخذ رن ما مجدونه من الودائع الخفيفة أو الدراهم وصاحب الحل لا يقدر على التكلم بل ربماهرباً وكان غائبا (وفيه) حرر وادفا تراله شور واحصوا جميع الاشياء الجليلة والحقيرة ورتبوها بدفا تروج بلوها أقلاما يتفلدها من يقوم بدفع ما هما المحروج و الحاجاء عاز بك الذي بالاز بكية سوقالمز ادذاك بكيفية يطول شرحها وأقاء واعلى ذلك أياما كثيرة يجتمعون لذلك في كل يوم و بشترك الاثنان فا كثر في القلم الواحد وفي الاقلام المتعددة (وفيه) كثر الهدم في لدور و خصوصا في دور الامراء ومن فرمن الناس وكذلك كثر الاهتمام بتعمير القلاع و تحصيم او انشاء قلاع في عدة جهات و بنوابها المخازن والمساكن وصهار بها الماء وحواصل الحبيخانات حتى ببلاداله عبد القبلية

## ﴿ واستهلشهر جماديالاولي سنة ١٢١ ﴾

والامور منأنواع ذلك تتضاعف والظلومات تتكاثف وشرعو افي هدم اخطاط الحسبنية وخارجباب الفتوح وباب النصــرمل الحارات والدور والبيوت والمساكن والمساجــدوالحمامات والحوانيت والاضرحة فكانوا اذادهمواداراوركبوها للهدم لايك ونأهلها ن قل متاعهم ولاأخذشي ءمن انقاض دارهم فينهبونها ويهدمونها ويقلون لانتاض النافعة من الاخشاب والبلاط الى حيث عمارتهم وأبنيهم ومابقي يبيمون منهماأ حبوابابخس الاثمان ولوقوداانيران ومابقي منكسارات الخشب يحزمه الفعلة حزماو ببمعونه علي الناس بأغلي الاثمان لعدم حطب الوقودويبا شرغالب هذه إلافاعيل النصارى البلدية فهدم للناس من الاملاك والعقار مالاية درة دره وذلك مع مطالبتهم بماقر رعلي أملاكهم ودورهم مِن الفردة فيجتمع على الشخص الواحدالهب والهدم والمطالبة في آن واحدو بعداً ن يدنع ماعلي دار. أوعقاره وماصدق أنه غلق ماعليه الاوقد دهموه بالهدم فيستغيث فلايغاث فترى الناس سكاري وحياري ثم بعد ذلك كله يطالب بالمنكسر. ن الفردة و ذلك أنهم القسموا الاخطاط كماتة ذم و تولى ذلك أمير الخطة وشيخ الحارة والكتبة والاعوان بزعواذاك برأيهم ومقتضي اغراضهم فاول مايجتمعون بديوانهم يشرع الكتبة في كتابة التا إبه وهي أوراق صغاربا مم الشخص والقدر المقرر عليه وعلى عقار وبحسب اجتهادهم ورأيهم وعلى هامشه اكرا طريق المميذين ويعطون المكل واحدمن أولئك القواسة عدة من تلك الاوراق فقبل النيفتح الانسان عيذيه ما يشعر الاوالمهين واقف على بأبه و بيده ذلك التذبيه فيوعـــدوه حستي ينظر في حاله فلايجد بدامن دفع حق الطريق فما دو الا أن يفارقه حــتي يأتيـــه الممين الذنى بتنبيه آخرفينعل معه كالاول وهكذاعلي عددالساعات فان لم بوجد المطاوب وقف ذلك القواس على دار ، ورنع صوته وشتم حريمه أو خادمه فيسمى الشخص جهده حتى يغلق ماتقر رعليه الحرف المستور بن ستين ألها وأسقطوا في نظير المنهو بات مائة ألف وقسموا البلدة ثمانية أخطاط وجعلوا على كل خطة منها خسة وعشرين ألف ريال و وكلوا بقبض ذلك ، شايخ الحارات والا بير الساكن بتلك الخطة مثل المحمد سبيجهة الحنفي وعمر شاه وسو بقة السباعين و درب الحجر ومثل ذي الفقار كتخدا جهة المشهد الحسيني وخان الحالج في والغورية والصناد فية والاشر فية وحسن كاشف جهة الصليبة والخليفة ومافي ضمن كل من الجهات والعطف والبيوت فشرعوا في توزيع ذلك على الدور الساكنة وغير الساكنة وقسموه اعال وأوسط و دون وجعلوا العال ستين ريالا والوسط أر بعين والدون عشرين و يدنع المستأجر قدر مايد فع المالك والدار التي يجدونها مغلقة وصاحبها غائب عنها يأخذون ماعليها من حيرانها (وفي سادس عشرينه) أنرجوا عن الشيخ السادات ونزل الى بيته بعداً ن غلق الذي ماعليها من حيرانها (وفي سادس عشرينه) أنرجوا عن الشيخ السادات ونزل الى بيته بعداً ن غلق الذي تقر رعليه واستولوا على حصصه وأقطاعه وقناه وامن المناس وان لاير كبدون اذن منهم و يقتصد في أموره ومغاشه و يقال أتباعه

فيه نادوا على الناس الخارجين من وصرمن خوف الفردة وغيرها بان من لم يحضر من ومدائنين وثلاثين يو مامن وقت المناداه نهبت داره وأحيط بموجوده وكان من المذنبين واشتد الامر بالناس وضاقت منافسهم و الهموا نهب الدور بأدني شبهة ولاشفيع تقبل شفاعته أو و تكلم المعمكة واحتجب سارى عسكر عن الناس وامتنع من مقالة المسلمين وكذلك عظماء الجنر الات وانحر فت طباعهم عن المسلمين زيادة عن أوله واستوحشوا منهم ونزل بالرعية الذل والهوان و تطاولت عليهم الفرنساوية وأعوالهم وأنصارهم من نصاري البلد الاقباط والشوام والاروام بالاهانة حق صاروا يأمر ونهم بالقيام اليهم عندم وردم ثم شددو افي ذلك حتى كان اذا مربعض عظماتهم بالشارع ولم يقم اليه بعض الناس على أقدامه رجعت اليه الاعوان و قبض واعليه وأصعد و مالي الحبس بالقلمة واستمر عدة أيام في الاعتقال شم يطلق بشفاعة بعض الاعيان (وفيه) أنزلوا مصطفي باشامن الحبس وأهدوا اليه هدا يا وأمتمة وأرسو والي حدياط فاقام بها أباما و ترفي الى رحمة الله تعالي

## ﴿ شهر ربيع الثانى سنة ١٢١٥ ﴾

فيه اشتداً من المطالبة بالمال وعين لذلك رجل نصر الى قبطي يدمي شكر الله فنزل بالناس منه مالا يوصف فكان يدخل إلى داراى سخص كان الطالب المال وصح بته المسكر من الفرنساو به والفعلة و بأيديهم القزم فيأم رهم بهدم الدار ان لم يدفعو اله المقرر وقت تاريخه من غير تأخير الى غير ذلك و خصوصا ما فعله ببولاق فانه كان يحبس الرجال مع النساء و يدخن عليهم بالقطن والمشاق و ينوع عايهم العذاب ثم رجم الى مصر بفعل كذلك (وفيه) أغلقوا جميع الوكائل و الخانات على حين غفلة في يوم و احدو ختم و اعلى جميعها شم كانوا بنت حونها و بهبون ما نها من جميع البضائع و الاقمشه و العطرو الدخان خاذا بعد حان فاذا فتحوا

اعوادسر و و وقف عندبابها شخصان من العسكر ببنادقهماملازمان ليلا ونهارا يتناو بان الملازمة على الدوام وانقفى أمره واستقرعوضه في السرعسكرية قائمـةامعبدالله جاك منووهو الذيكان متولي على رشيد من قدومهم وقد كان أظهرانه ألم وتسمى بعبدالله وتز وج بامر أة مسلمة وقلدو اعوضه فيقائممقامية بليار فلماأصبح ثاني يوم حضرقائك لقام والاغا الىالازهر ودخلااليمه وشتافي جهاته وأروقت وزوایا بحضرة المشابخ (وفی) يرم الخيس -ضرساری عسكر عبد الله جاك منو و قائممةام والاغا وطافوابهأيفا وأرادواحفرأماكن لتفتيش على السللاح ونحوذلك ثم ذهبوافشرعت الجاورون به فى نقل أمتمتهم منه ونقل كتبهم واخلاء الار وقة و نقلوا الكتب الموقو فقبها الم أماكن خارجة عن الجابع وكتبواأسماه الجاورين في ورقة وأمروهم ان لايبيت عندهم غربب ولايؤ وااليهم آفاقها مطاقا وأخرجوامنه المجاورين من طائفةالترك نممان الشيخ الشرقاوي والمهسدى والصاوى توجهوافيعصر يتهاع بدكببر الفرنسيس منو واستأذنوه فيففل الجامع وتسميره فقال بمضالقبطة الحاضر ين للاشمياخ هذا لايصح ولايتنق فحق عليه الشيخ الشرقاوي وقال كفوناشر دمائسكم ياقبطة وقصد المشابخ من ذلك منيع الريبة بالكلية فان الازهرسمة لا يكن الاحاطة بمن يدخله فربمادس العدون ببيت به واحتج بذلك على انجاز غرضه ونيل مراده من السلمين والفقها، ولا يكن الاحتراس من ذلك فاذن كبير الفرنسيس بذلك لمافيه من مو افقة غرضه باطنا المماأ صبحوا قفلوه وسمر وا أبوابه من سائر الجهات (وفي غابته) جموا لوجاقاية وأمروهم باحضارماء: دهم من الاسلحة فاحضروا مأحضر وه فشددواعليهم في ذلك نقالو المبكن عندناغير الذي أحضر ناه فقالوا وأين الذي كـناثري لعانه عنده تاريسكم نقلواتلك أساحةالمساكرالهنما نيةوالاجنادالمصر بةوقدسافر وابها

﴿ واستهل شهر صفر بيوم الفلا ثاء سنة ١٢١ ﴾

ق أوائله افر بهض الاعيان من المشابخ وغيرهم الى بلاد الارياف بهيالهم وحريم م بعث حريه واقام هوفسافر الثين من المشابخ وغيرهم الى بلاد الارياف بهيالهم وصهره السيخ المهدي فلمار آدم الناس عزم الدينير منه على الرحلة وأكثر واالمراكب والجدل وغير ذلك فلماأشيع ذلك كتب الفرنسيس أوراقا ونادوافي الاسواق بهدم انتقال الناس و رجوع المسافر بن ومن لم يرجع بعد خسة عشر بومانه بت داره فرجع أكثر الناس بمن سافر أو نزم على السفر الا من أخذ له ورقة بالاذن من مشاهير الناس أو المتج بهذركان يكون في خدمة لم أوقي ضخراج أومال أوغلال من الترامه (وفيه) قروا فردة أخرى وقدره الربمة الايين وقدرا لمايون مائة وستة وثمانون ألف فرانسه وكان الناس ماصد قو اقربة المواقدة الاولى بعدماقاسوا من الشدائد ما لايوصف و مات أكثرهم في الحبوس و تحت العقو بة وهرب الكثير منهم وخرجواعلى وجودهم الى البلاد ثم دهوا بهذه الداهية أيضا فقر رواعلى العقار أوالدور ما نتى ألف وعلى انتجار ما ئتى ألف وعلى أنه العقار أوالدور ما نتى ألف وعلى انتجار ما ئتى ألف وعلى انتجار ما ئتى ألف وعلى أرباب

في العام بإدامانية أوأيث داخاناً - ١٤٠ ن م بعنا بالغير أن خيام يحد المنا لحين تأكل ومته الطيور وهذا يكون نوق التـــل الذى براقاسم بيك ويسمى تمل المقارب وبمـــد نن ساري عسكر العام كلهبر وقدام كامل العسكر وأهل البلد الموجودين فيالمشهد ثمأ فنوا بموت السيد عبدالقادر الغزي مذنب أيضاكاذ كرأتلاه وكلماتح كم يدءعايه يكون حلالا الجمهور الفرنساوي ثمهذه الفتوي الشرعية تبكتب وتوضع فوق البيت أأذى مختص بوضع رأسه وأيضا أفنواعلي محمد ويتح الغزي وعبداللةالغزي وأحمدالوالى أن تقطعر ؤسهمو توضع على نبابيت وجسمهم يحرق بالنار وهذا إلى يصير في المحل الم. بن أعلاه و يكون ذلك قدام سليمان الحلبي قبل أن يجرى فيه شيء هذه الشهر يعة والنبوي عَمَرُ لازمينطبعو الاللفة التركية والعربية والفرنساوية منكل لفة قدر خمسمائة نسخة لكي يرسلوا ويتعلقوا في المحلات اللازمة والمبلغ يكون شهل في هذه الفتوي تحرير اني مدينة مصر في إيوم والشهر والسنة المحررين اعلاه شمان القضاة حطو اخطيدهم بأسمامهم برفتة كاتم السرمخفي في اصله شمهنده رجي الشريعة والفتوي انقرت ولفسرت على المذنبين بواسطة السيتو ين لوما كاالترجمان قبل قصاصهم لَهُ أَنُّهُ فَهُمْ جَابُوا ازْ مَاعَنْدُهُمْ شَيُّ يَزْ يَدُواولاينقصواعلى الذي أقرُّ وابه في الاول فحالا قضوا أمرهم في ثمانية عَيْجَ وعشرين من شهر برر يال حكم الاتفاق وقبل نصف النهار بساعة واحدة حرر بمصر في ثمَّانية وعشرين بر ريال السنة الثامنة من انتشار الجمهورا فرنساوى ثم ختموا بأصله لدفتر دارسار تلون وكاتم السر ع بينه ودذه ندخة من الاصل امضاء ينه كاتم السراه ودذا آخرما كتبوه في خصوص هذه القضية ورسمو ، وطبعو ، بإلحرف الواحد ولم اغير شيأ بمارقم اذاست بمن يحرف الكلم ومافيه من محريف فهو بُ كَافِي الأصَلُ واللهُ أعلم وأحكم \*ولما فرغوا من ذاك 'شتغلوا بأ مرسارى مسكرهم المقتول وذلك عدموته تبشلانة ايام كماذكر ونصبو امكانه عبدالله جاك منو ونادو اليلة الرابيع من قتلته وهي ايلة الثلاثاء خامس عشرين المحرم فيالمدينة بالكنس والرش فيجهات حكام الشرطة فلماأصبحوا اجتمع عساكرهم ﴿ وَأَ كَابِرِهُمُ وَطَائِفَةَ عِينِهُ اللَّهِ بِطُ وَالشَّوَامُوخُرِجُوا بُوكِبِ شَهْدُهُ رَكِانَاوُمُشَاةً وقدوضعوه في صندوق من رصاص مسنم الغطاءو وضمو اذلك الصندوق على عربة وعليه برنيطته وسيفه والخنجر الذي قتر به وهو مغموس بدمه وعملواعلى العربة آربعة بيارق صغارفي اركانها معمولة بشمر اسودو يضربون بطبوهم بغيرالطر بقةالمعتادة وعلى الطبول خرقء و دوالمسكر بايديهم البنادق وهي منتكسة الحاسفل وكل شخص منهم مصب ذراعه بخرقة حرير سوداء ولبسوا ذلك الصندوق بالقطيفة السوداء وعليها قصب مخيش وضر بواعندخر و جالجنازة مدافعو بنادق كثيرة وخرجوا.ن بيت لاز بكية على باب الخرق الى درب الجماميز الى جهة الناصرية فلماوصلوا الى تل المقارب حيث القلمة التي بنو ماهناك ريخ ضر بواعدة مدافع وكانوا أحضر واسليار الحلبي والثلاثة المذكور بن فامضو انيهم ماقدرعليهم ثم سار والإلجنازة المرأن وصلوا باب قصر العبني فرفعو اذلك الصدندوق، وضعوه على علوة من التراب بوط تخشيبة صنموها وأعدو الذاك وعملوا حراسا درابز ينوفوقه كساءا بيضوزرعوا حوله

منوشم بعد هالمبلغ قرأكامل الفحص والتفتيش الذي صدرمنه فيحق المتهوه ين ومم سليمان الحلبي والمسيد عبدالقاد رالغزي ومحمدالغزي وعبدا للةالغزي وأحمدالو الى ومصطفى افندي فبمدقراءة ذلك أمرساري عسكرر بنيه بحضور المتهومين المذكور ينقدامالقضاةوهم منغيرقيد ولار باط بحضور وكيلهم والابواب مفتحة قدام كامل الموجودين فحين حضر واساري عسكر ربنيه وكامل القضاة سألوهم جملة سؤالات وهذا بواسطة الخواجا براثو يش الترج أن نهم ماجاو بوا الابالذي كانو اقالوه حبن انفحصوا فساريء سكرر ينيه سألهم أبضا انكان مرادهم بقولواشيءمنا سبائبر ئتهم فمساجا وبوه شيء فحالا - ارېءسکر الله کوراً من بر دهم الي الحبس مع الغفر اءعليم ثم أن ساريء ـ کرو بنيه التات الي القضاة. وسألهم أيش رأيهم فيء تم حديث المتهومين وأمر بخروج كاللااناس من الديوان وقنل المحل عليهم لاجل يستشار وا بعضهم من غيران أحداً يسمعهم نم انوضع أول سؤال وقال سليمان الحلمي ابن ـ أربنة وعشر بن سنة وساكن بحلب منهم بقنل ساريء سكرالهام وجرح السيتوين بروتابن المهندس ومذاصار في جنينة سارى عسكرالمام في خمسة وعشر بن من الشهر الحباري فهل هو مذنب فالقضاة المذكورين ردوا كلواحدمنهم لوحده والجميع بقول واحدان سليمان الحابي مذنب السؤال الثاني السيدعبدالقادرالغزى مقريقر آزفي الجامع الازهرو لادةغزة وساكن في مصرمهوم انه بافه بالسر في غدر ساري عسكر العام وما بلغ ذلك وقصد الهروب فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا تماما انه مذنب ثم وضع السؤ ال الثالث وقال مجمد الغزى ابن خمسة وعشر بن سنة و لادة غزة وساكن في مصر مقرى قرآن في الجامع الازهر متهوم أنه باخه بالسرفي غدر مارىء حكر وانه حين ذلك الغادر كان نوى الرواح اتمضا فمأه لمغهأ يضاوهوماعرف أحدابذلك فهل هومذنب فالقضاة جاوبو اتماماانه مذنب السؤال الرابع عبداً لله الغزي ابن ثلاثين سنة ولادة غزة ومقرى قرآز في الجامع الازهر. تهوم انه كان يعرف فيغدرساريءسكر وانه مابانجأ حدابذلك فهل هومذنب فالقضاة جاوبو اتماماانه مذنب السؤال الخامس أحمدالوالى ولادة غزة مقرى قرآن في جامع الازهر مهوم ان عنده خيبر في غدرساري عكر وأنه أبلغ أحدا بذلك فهل هو مذنب فالقضاة جابواتما انه مذنب السؤال السادس. مصطنى أنندى ولادةبرصة فىبراناضول عمره واحد وثمانون سنة ساكن في مصرمه لم كتاب ماعنده خبر بغدرساريءسكر قهل هومذنب فالقضاةةاماجاو بوأبانه غيرمذنب وأمرواباطلاقه فبمدذلك القاضي وكيل الجمهور طلب انهرم يفتو ابالموت على المذنب بين المشر وحين أعلام فالقضاة تشاور وامعن بعضهم ليعلمدوا على جنس عذاب لائق لموت المذنبين أعلاه ثم بدؤ القراءة خامس مادة من الامر الذي أخرجه أمس ساري عسكر منو بسبب ذلك والذي بوجبه أقامهم قضاة في فحص وموت كل. منكان له جرة في غدر وقتل ساري عسكر الهام كلهبر ثم اتفقو احميه مهم أن يعذبوا الذنبين و يكون لائق للذنب الذي صدر وأفتوا ان اليمان الحلمي محرق يده اليمبن و بعده يتخوز ق و يبقى علي الخاز وق.

بموجب الامرمن الذي أتم مأمورون بعقيبه لمحاكمة السيئين وأظن أن يليق أن تصنعوالهـم من المذا اتالعادية ببلاد مصر ولكن عظمة الائم تستدعىأن يصير عذابه مهيب فأنسألتوني أحبت أنه يسنحق الخوزقة وان قبل كل شيءتحترق يدذا الرجل الانيموانه هو يموت باعذابه ويبقى جسده الأكول الطبوروبجهة المسامحيرله يستحقون الموت لكن بغيرعقوبة كماقلت لكم ونبهت فليملم الوزير والعثماية الظالمين تحت أمره حدجزا الآعين الذين ارتكبوا بقصدا تقامهم لعدم الروءة انهم عدموا من عسكر ناواحد مقدام بب دائمي دموعناولوعتناالابدية فلايحسبوا ولايأملوا باقلال جزائنا أنما خليفةالسر عسكر المرحوم ورجل قدشهر شجاعة ومغيي قدماه بصفاءض ميرمنير وهومشار اليه بالمنان لمعرفته بتدبير الجنودوالجمهو والمنصور وهويهدينا بالنصرة وآماأ ولئك لممدومين القلب والعرض فلااحمرت وجوههم بانتقامهم وانهزامهم باقائمء ماعتبارهم بالنواريخ لابدانهم باقيين بالرذالة لانفع لهم قدام العالم الاا كتساب خجالتهم ولعدم المبالاة حالاكشفتها لهما ثبت محاكات كايأتي بياتها \* أولاأن سليمان الحلبي مثبت اسمه الكريه بقتل السرعسكر كلهبر فلهذا هو يكون مدحوض بنحريق يدهالبمني و تحريقه حتى يموت فوق خازوقه وحبيفته باقية فيه لمأكو لات الطيور \* ثانياان الثلاثة مشايخ المسدين محمدالة زي وعبدالله الغزي وأحمدالفزي يكونوا تبينين منكم أنهم شركاء لهذا القاتل فلذلك يكونوا مدحوضين بقطع رؤسهم \* ثالثالن الشبيخ عبدالقادر الغزى يكون مدحوضا بذلك المذاب \*رابماان اجراء عذابهم يصير بعودة 'لمجتمعين لدفن السير عسكروا مام المسكروناس البلدلذاك الفعل وحبودين فيه \* خامسا أن مصطفى أفندي تبين غيره ثبوت مسامحته وهومطلوق الح مانوى \*سادسا ازذا الاعلام و يناته وماجرى يطبع في خمسة ندخو يؤول من لسان الفر نساوي بالعربي والتركي لتلزبتها بمحلات بلادير مصر بكمالها بموجب المأمور حرر ربمصرا قاهرة في اليوم السابع وعشرين من شهر زا ريال سنة ثمانية من اقامة الجمهور المنصور ممضى سار تلون ( الفتوي الحارجة من ظرف ديوان القضاة المنتشرين بأمر سارى عسكر العام ه وامير الجيوش الفرنساوية في مصر) لاجل شرعية كل من لهجرة في غدر وقتل ساريء حكر العامكلهبر في السنة الثامنة من انتشار الجهور الفرنساوي وفي اليوم السابع وعشرين من شهر برريال اجتمعوافي بيت سارى عسكر ربنيه المذكوروسارى عسكر رو بين ودنتر داراابعحر لرو والجنرال ارتينه والجنرال ورانه ورئيس المسكر جوجه ورئيس المدافع فاورور ئيس المممار برترنه والوكيل رحينه والدفتر دار سارتلون فيرتبة مبلغ والوكيل ابهرفى رتبة وكيل الجمهور والوكيل بينه فيرتبة كاتمااسر وهلذاماصارحكم أمرساري عسكرااءام منوأمير الجيوش الفرنساوية الذي صدراً مسواً قام القضاة الذكورين ايكي يشرءوا علي الذي قتل ساري عسكر العام كابهر فياليوم الخامس والعشرين مز الشبهر ولكي يحكمو اعليه بمعرفتهم فحبن اجتمعو االقضاة المذكورين وساريء سكررينيه الذى هو شيخهم أمر بقراء فالامرالذ كور أعلاه الخارج من يدساري عسكر

حراراوتكرارابالنهاروالليل مدةعشرة أياممكثه بغزة يعلمهو بعدماأعطاءأر بعين غرشا أسديا ركبه بمقيبة الهجين الذي وصل مصر بعد ستة أيام وممتن بخنجر دخل باراسط شهر :افلور بال الي مصر التي قدسكنها سابقائلات سنين وسكن بموجب تربيانه بالحجامع المكبيرو يتحضر فيه للسيئة ألتي هو مبعوث لهاو يستدعي الرب تمالى بالمناداة وكتب المناجاة و تعلية لم الله ورمكانه بالجامع المذكور أعلاه وتأنس مع الاربعة مشايخ الذين قروا القرآن مثله وهم متله مولودين ببرالشام وسليمان أخبرهم سبب مراسلته وكان كل ساعة معهم متوامرين به الكن منوعين بصعو بقو مخطرات الواحدة مجدالنزى والسيدأحمد الوالى وعبدالله الغزى وعبدالقادرا نهزى هم مشمدين سايمان بارتهان مانواه ولاعاملوا شي المانمته أولبيانه وعن مداومة سكونهم به صار وامسامحين ومشتركين في قبحة القاتل هومنتظر واحد و ثلاثين يوم معدودة بمصرفعة به جزم توجهه الي الجيزة وبذاك اليوم اعتمد سر مالي الشركاء المذكورين أعلاه وكان كلشئ صارسهل جزمالة تل بمصنوعته الشنيعة وبيوم الفدرة طلع السرعسكر من الجيزة متوجها عبر وسليمان طوي الطرق ولحقه هلقدرحتي لزمان يطردوه مرار امختلنة لكن هوالمكار عقيب غد رتمدا ، وفي يوم الخامس والمشرين ، ن شهر ذا الجاري وصل واختنى في جنينة السر عسكر اتقبيل يد وفااسرعسكر لاأبي عن قيافة فقر ه وفي حال ماالسر عسكر ترك له يده ضربه سايمان بخنجر ه ثلاثة جروح وقصد الستوين بروتاين الذي هورئيس المدمار ومصاحب العرفاء وجاهد لحمايةالسر عسكرلكن مانفع جسارته فهو بذانه وتع أيضامجروح عن بد القاتل المسفور بسستة حروحات وبقى لامستطيع شيء وهكذا وقع بلاصيانة وهوالذي كان من الاماجد في الحرب ومخاطر ات انتزاوهو أول الذين مضوابرياسة عسكر دولة الجمهور النر نساوي المنصور الرهن الرهين وهوفتح ثانيابر مصر حينئذ بهجوم حائب من العثمانية فكيف اقتدرواضم الوجع المميق الجملة الىدموع الاجناد الى لوعات الرؤساء وجميم الجنراليمة أصحابه بالمجاددة والمماجدةبالناحة وموالهمة العسكر أنتم جميما تنموه والحاسنات تستاهله وتنبغي له القاتل سليمان ماقدريهر بمن مغاشاة الجيوش غضو بين له الدم ظاهر في ثيابه وخنجره واضطرابه ووحشا وجههه وحاله كشفوا جرمه وهو بالذات مقريذنه بلسانه ومسمى شركاه وهوكادح فسه للقال الكريه صنع يديه وهومستريح بجوابائه للمسائل وينظرمح اضر صياسات عذابه بعين رفيمة والرفاهية هي الثمر المحصول ون المصمة والتفاوه فكيف تظهر بوجو والآثمين ومسامح ينهم شركاء سليمان الاثيم كانو امرتهنين سرولاقةل الذي حصل من غفلتهم و - كوتهم قالو اباطلا المهم ماصدقو اسايمان هومستمد دبذا الاثم وقالوا بإطلاأ يضاان لوكانوا صدقو اذاالمجنون كانوافي الحال شايعين خياننه لكنالاعمال شهودتزور وتنبئ أنهم قابلواالقاتل وماغيروا لهنيةالاخوف مهلكمتهم ومصممين تهاكة غيرهم ولاهم مستعذرين وجها من الوجوء لاحكي لهم شيء من مصطفى افندي بما انلاظهرشي عندذاك الشيبينيت معاقرته بشكل العذاب اللائق للمذنبين هومحت اصطفائكم

المنيف فقلى احتسب جدا اهتياج التأدية تلك الجزية لمستحقم افوظيفني كأنها ايست في لرؤية الأألما بنغريق المهبب باءو فدالمصنوعة الشذيمة التي بوقوعها ارنكبت سمعتم الآن فراءة اعلام ونحص المتهمين وباقي المكنوبات عماجري منهم وقط ماظهر سيئة أظهر من هذه السيئة التي أنتم محاكمون فيها من صفة الغدارين ببيان الشهود واقرار القاتل وشركائه والحاصل كل شيء متحد ورامي الضياء المهيب لمناورة ذا القلل الكربه الى أناراوي لكم سرعة الاعمال جاهدنفسي ان ظفرت لمنع غضي منهم منها فلتملم بلادالروم والدنيا بكمالهاان الوزير الاعظم سلطنة العثمانية ورؤساء جنو دعسكرهار ذلوا أنفسهم حتيأر سلواقتال ممدوم المرض الح الجريءوا لانجب كلهبرالذي لااستطاعوا بتقهيره وكذلك ضموا الى عيوب مغلوبيتهم المجرم الظالم بالذي ترأ و اقبل السماء والارض تذكر و اجملتكم تلك الدول اله ثمانية المحاربين من اسلامبول ومن أقاصي أرض الروم وأناضول واصلين منذ ثلاثة نبهور بو اسطة الوزير لتسخير وضبط برمصروطاابين تحليثهابموجب الشروط الذي بمتفقيتهم بذاتهم مانعوا اجراءهاوالوزير أغرق برمصر وبرااشام بمناداته مستدعى بهافتل عام الفرنساوية وعلى الخصوص هوعطشان لانتقامه لفتر سرعسكرهم وفي لحظة الذين همأه لمي مصرمحتنين باغو بات الوزبركانوا محرومين شفقات ومكارم نصيرهم وفي دقيقة الذين همآساري ومجروحين العثماية هم مقبولين ومرعيهن فى دورضيو فنا وضَّه فائنا تقيد الوزير بكل وجوه بتكميل سوء غفارته ثلوه منذزمان طويل واستخدم لذلك أغا مغضو بامنه ووعدلهاعادة لطفهوحفظ رأسهالذي كان بالخطران كانير تفيي بذا الصنعالشنييع وهذا المغوي هوأحمدأغاالحبوس بغزة منذما ضبط العريش وذمبالقدس بمدانهزام الوزير فىأوائلـشهرجرهنيال الماضى والاغا المرقوم محبوس هناك بدار متسلم البلد وفي ذلك الملجافهو منتكر باجراء السوء الخبيث الذى يستثغل التقدير لافهيم ولامعه تدبيرسيماهوعامل شي لاجراء انتقام الوزير وسليمان الحلبي شب مجنون وعمرهأر بعةوعشرون سنةوقد كان الاريب متدنس بالخطاياظهرعندذا الاغا يوموصوله القدس ويترجي صيانته لحراسة أبيه تاجر بحلب من أذيات ابراهم بإشاواليحاب يرجع لهمليمان يومغدره فقدكان استفتش الأغا عناحتيالأصل وفصل ذا الشب الجنون وعلمانه ،شتغل بجامع بين قراءالقرآن وانه هرالآن بالقدس للزيارة وانه حج سابقا بالحرمين وانالعتةاانسكي دوه نصوب في أعلى رأسه المضطرب من زيغاته وجهالاته بكمالة اسلامه و باعتماده ان المسمى منهجها دوتهليك الغير المؤمنين فمماأنهي وأيقن ان هذاهو الابمان ومن ذلك الآن ما بقي تردد أحمد أغاني بيان مانوي بنه فوعدله حمايته وانعامه وفي الحال أرسله الى ياسين أغاضا بط مقدار من جيوش الوزير بغزة وبعثه بعداً ياملعاملته وأقبضه الدراهم اللازمة له وسليمان قدامتلا من خبائته وسلك بالطرق فمكث واحد وعشرين يومفى بالدالخليل بجيرون منتظر فيه قبيلة لذماب البادية وكلمستعجل ووصل غزة في أوائل شهر فاوريال الماضي وياسين أغامسكنه بالجامع لاستحكام غيرته والمجنون يواجهه

العام فجاوب لا بلحضر عنده ايدلم عليه فقط لكو نهمهامه من قديم \* مئل ول سايمان ماعر فه عن سبب حضوره لهذا الطرف وهل هو ننسه مااستخبرعن ذلك نجاوب انكل اجتهاده كان في انه يصرفه ون عنده بحيث انه رجل فتير بل سأله عن سبب حضوره فاخبر ولاجل يتقن القراءة \* سئل هل يعرف بأن مليمان راح ،ند ناس من البلدوخ صوصاع مراّحد من المشايخ الكبار فجاوب انه لا يمرف شيألانه ماشافه الاقليلاو انه لم قدر يخرج كثيرا من بيته بسبب ضعفه وكبره للسئل هل أنه ما يعلم القرآن الامشاديده نجاوب نع \* سئل هل ان القرآن يرضى بالمغازاة وبأم بقتل الكفرة نجاوب انه ما يعرف ايش هي المغازاة التي القرآن ينبي عنها \* سئل هل يملم مشاديده هذه الاشياء فجاوب وأحداختيار مثله ماله دعوة في هذه الاشماء بلانه يعرف ان القرآن ينبي عن المغازاة وان كل من قتل كافرا يكسب أجرا \* -- عُل مل علم هـ خا الخرض سليمان فجاوب المماعاه ه الاالكيابة فقط \* سيئل هل عنده خبر انأمس نار يخورجل مسلم قتل ساري عسكرا فرنساوية الذي مادو من ملنه وهر جوجب تعليم القرآن هذا الرجل فعل طْيب ومقبول، دالنبي محمد نجاوب ان القاتل يقتل وأماهو يظن ان شرف الفرنساوية هومن شرف الاسلام واذا كان القرآن يتول غيره شيأهو ماله علاقة فحالاقدمنا سليمان المذكوروقابلناه بمصطفى افندى ثمسألناه هلشاف مصطفى افندى مرارا كثيرة وهلبانه عن بيته فجاوب انه ماشانه سوي مرة واحدة لاجل انه يسلم عليه بحيث انه معلمه القديم و بما انه رجل اختيار وضعيف قوي مارأىمناسب يخبره عن ضميره \* سئل هل هوه ن ملة المغازين و هل ان الشايخ سمحواله في قتل الكفار في، صر ليكتب له أجر ويقبل عندالنبي محمد فيجاوب أنه ما فتحسيرة المغازاة الاالي الاربعة مشابخ فقط الذين - ماهم \* سئل هل إنه م أتحدث مع الشيخ الشرقاوي نجاوب أنه ماشاف هذا الشيخ لانه ماهومن ملته بدبب ان الشيخ الشرقاوي شافعي وهو حنفي فبعد هذا قرينا على سليمان ومصطفى افندي اقرارهم هذا نجاوبوا انهمذاه والحق وماعندهم مابزيدوا ولاينقصوا ثمحر رواخط يدهم برفقة الترجمان ونحن حرر بصرفي البوه والشهروال نة المحر رة أعلاه امضاء لاثنين المتهومين بالمربي امضاء لوماكا الترجمان أمضاء سارتلون امضاءكا تم السربينه \* هذه الرواية المنقولة في اليوم السابيع والعشرين.ن شهر برر اللااسنةالدام قمن اقامة الجمهور الفرنساوي عن الوكيل سارتلون بحضور مجمع القضاة الفوضيين لمحاكمة قال ساري عسكر العام كلمبروأ يضالمحا كمة شركاء القاتل المذكور ياأيها القضاةان المناحة العامة والحزن العظيم الذي نحن مشتملون بهماالآن يخبران بعظم الخسران الذي حصل الآن بعسكرنا لانسارى عسكرنا في وسط نصر اله ويما جده ارتفع بغتة من بيننا بحد بدقائل رذيل ومن بد مستأجره ، ن كبراء ذوى الخيانة والغيرة الخبيثة والآن الله عين و ، أمور لا متدعاء الانتقام للمقتول وذلك بمرجب الشريعة من الثاتل المسفوروشركائه كمثل أشنع المخلوقات لكن دعونى ولو لحظة خالطافيض دموع عيني وحسراتي بدموعكم ولوعاتكم التي سببها هذا المفدي الاسيف والمكرم

يعرف الامر الذي خرج من ساري عسكر العام بأن كل من شاف عثملي في البلد يخبرعنه فجاوب انه مادري بذلك \* سئل هل سكن سلمان بالجامع لسبب أنه قال له على مراده في قتل سارى عسكر فجاوب يسك وه لولاانه قال لهم علي سبب مجيئه لمصر فجاوب ان كامل الغرباء لازم يخبر واعن سبب حضورهم وأماهو يةول الحق ان ماأحد من المشايخ ارتضى على مقصوده فبعده في أرسلنا السيدأ حمد الوالى الى حبسه وبقي سليمان الحابي لاجل مقابلة السيدعبد الله الغزى الذي أحضرناه في الحال \* سئل سأمان هل يعرفالسيد دبداللة الغزي الموجوده هذا فجاوب نع \* سئل السيدعبد الله الغزى هل يعرف سليمان الموجودهه: ا فيجاوب نعم \* سئل السميد عبد الله الغزى هل ما بلغه نية سلمان في قتــل سارى عــكن فجاوب وأقرأن يومحضو رسليمان عرفه أنه حضر يغازي في الكفرة وانه مراده يقتل ساري عسكر وانه قصد يمنعه عن ذلك \* سئالاي سبب ماشكاه فجاوب انه كان يظن ان سليمان المذكوريتوجه عند المشايخ الكبار وان الذكورين كانواي مو وولكن من الآن صار يخبر بالذين محضر ونبهذه النية \*مثل هل بمرف انسليمان أخبر أحداخلافه في مصر فجاوب ان ماء: له علم بذلك \* سئل هل بمرف ان موجود بصرناس خلاف سايمان متوكلين في قتل الفرناوية فجاوب ان ماعنده خبر وأن تخمينه لم يوجد أحد فبعدذلك انقرأهذا النحص علي الاربعة المتهومين وهمسليمان الحلبي ومحمدالغزي والسيد أحمد الوالى والسيدعبدالله الغزى وسألوم هل جواباتهم هذه صحيحة ولا نيمازائد ولاناقص فاربعتهم جاوبوا أولاثم حرروا خط يدهم.هـ:ابالمر بيبرنقةالاثنين المترجمين وكاتم السرحرر بمدينة.صر في اليوم والشهر والسينة المحررة أعلاه امضاء المهومين بالعربي امضاء الترجمان لوماكا امضاء دمياسومي براشويش كاتم السروترجمان سارى عسكرااهام أمضاء المبلغ سارتلون أمضاء كاتم السربينه بعد خلاصالفحص المشروح أعلاه أناللبلغ سارتلون سألت الاربعة المنهومين لمذكورين انهم بختاروا لهم واحد ليتكام عنهم قدام القضاة ويحامي عنهم والمذكورون قالوا ان ماهم عار فون من يختار وا فاور بنالهم الترجمان لوما كالاجل يمشي لهم في ذاك ﴿ بيان فحص مصطفى افتدي، نهار تاريخه ستة وعشرين شهربرريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي اناالمبلغ سارنلون وبينه كاتمسر القضاة المبتشرين اشرع كل من كان لهجرة في قتل سارى عسكر المام كلهبراً حضر المصطفى اندى لكي أنهجص منه علي الذي قدحصل \* سئل عن اسمه وعمر .ووسكنه وصنعته فجاوب بأنه يـمي مصطفى افندي ولأدة برصةفي واناضول وعمر واحدوث انون سنة وساكن في مصر تم صنعته معلم كتاب \* سئل هل من مدة شهر شاف سلمان الحلمي فجاوب ان دندا الرجل مشدوده من مدة ثلاث صنين وانه من مدة عشرة أوعشرين بو ماخضرعنده وبات ليلة و من حيث انه رجل فقير قال له ير وح يفتش له على محل غيره \* مثل هل سليمان المذكور ما أخبره انه حضره ن برااشام حتى يقتل ساري عسكر

الفرنساو يةماراح أبدابات عنده وأماقبل دخول الفرنساوية كان ييتعنده بعض مرار نقيل لهانه اليحكي الصحيح لازفي فحص أوس قال انه كازير وح مرار اعديدة ببيت عند الشيخ الشرة اوي فجاوب انه ما قال ذلك \* ـ تل سايمان الحلبي دل يقدر بثبت على الشيخ محمد الحاضر بانه كل بوم كان يخبره علىنيته فينتل ساريءسكر وخصوصاءشيةالنهار الذىصباحه صارالقتل فجاوب نع وانهماقال الا الصحيح وإن الشيخ محمد الفزي ماكن بقر بالحق أمن ابضو بمكادة البلد فحالاا فضرب لحداً: طلب المفو ووعدأنه يحكي على كل شيء فارتنع عنه الضرب \*سئل مل سليمان اخبر معلي ضمير مفي قتل ساري عسكر فجاوب ان سليمان كان قال له انه حضر من غزة لا حل أنه يغازي في مبل الله بقتل الكفرة الفر الماوية وأنهمنمه عن ذلك بقوله انه يحصل له من ذلك ضرروماء ونيه أنه مراده يغدرساريء سكر الاالايلة التي راح فيهاالى الحيزة وصاحها قتله \* مئل لاي سبب ماحضرا خبرناعلى سلمان المذكور فحاوب انه أبداماكان يصدقأز واحدامثن هذا بقدر علىقنل سارى عسكر الذيالوزير بذاتهماقدرعليه \*سئل هلأخبر بالذى قال له تليه سليمان لاحدمن المدينة وخصوصا الى الشبيخ الشرقاوى فجاوب أنه ماأخبرأ حدا بذلك وحنى اذا وضعوه تحتالة تل مايقول بذلك \* - عل هل يعرف أحد اخلاف سلمان حضر لاجل غدر الفرنساوبة وأين هم قاءرين فجاوب انهما بعرف وان ايماز ماقال له على أحد عششل سايمان المذكورانه يشهر رنقاءه فج وب الهلميمرف أحدافي.صرو ان مخمينه مافيه غيره لذى قاصد قتل الغرنساوية فبعدهذا صرننا محمد الغزي المذكور لحبسه وأبقينا سليمان لاجل نقابله معالسيد أحمد الوالى الذي حالاً حضرناه لاجل ذلك \* مئل هل يمرف سليان الحابي الوجودههذا فجاوب نع \* مثل أيضاسايمانهل يعرف السيد أحمدالوالى الموجودهم:ا فجاوب وأيضانم \* سئل السـيَّد أحمد الوالي هل ان سلمان ماأخبر معلى نيته فى فتل ـ اريء سكر و خصوصا في العشية التي قصد بها انتوجه لذلك فَجُوبِ انسليهان حين وصل من مدة ثلاثين يوما كان قال له انه حضر حتى يغازي في الكفرة وانه نصحه عن ذلك بقوله أن هذائئ غيرمنا ـــ وماأخبره على ـــ يرة ساري عسكر ﴿ ــِــــــــــل سليان المذكورانه يدين هل حدثه أحمد الوالى في قتل ساري عسكروكم يوم له ماحدثه فجاوب از في أوائر وصوله قال له انه حضر بقصد الغزو في الكه فار و ان السيد أحمد مار ذي له بذلك ثم بعد ستة أيام أخبره علي نينه في قدّل سارى عسكرو.ن بعدماعاد حدثه بذلك وقبل الغدربار بعة أيام ماكان قا بله فقيل للسيدأ حمَّد الوالى أنه لم يصدق في قوله لانه يسكران سليمان ماأ خبر ، أنه كان ناوى بقتل ساري عسكر فجاوب الآن الما فكر وسليمان انتكر انه أخبره \* سئل لاي سبب ماأنهر سليمان المذكور فجاوب أنه ماأنهره المبين الاول انه كان يخمن أنه يكذب والثافي ماكان مستعنيه في فعل مادة مثل هذه \* سئل هل سلميان ماعر فه برفقائ وهل دوماتحدث مأحد بذلك وخه وصامع شيخ الجامع الذي دو المزوم يخبره بكل مَا يُجري فجاوب 'ن ما يمان ما قال له على رفقائه وهو ما أخبر بذلك أحد او لا أيضا شيخ الجامع \* ـ ـ تل هل مايلزمه ثم بلغه عن كل الذى كان لازم يفعله كماشر ح أعلاه و هذا صار سرا بينهم ثم أعطي له أر بعين قرشا الصروف السفر و بعدعشرزأ يامسانر من غزة راكبه حجين و وصل هذا بعد ستة أيام كاعرف ما بقا وانسفره من غزة كان في او ائل شهرذي الحجة الموافق الي نصف شهر فلوريال النهر ناوي فبقي باين انه حين غدر ساري عسكر كان له واحدو ثلاثون يوما في مد إنة ، صر \*سئل هل يعرف الحنجر الملفمط دم الذي قتل به ساري عسكر فجاوب بم يعرف \*سئل من أين أحضر هذا الح جر وهل أحد من الاغوات أعطاءلهأمأ حدخلافهم فجاوب انهماأ حداً عطاءله وانمابحيث انهكان قاصدقتل سارىء كرتوجه الي سوق غزة واشـــترى أول سلاح شافه \* سئل هل ان أحمد آغ أو ياســين أغاماحد ثاه أصلا عن الوزير وعشموه بشئ من طرفه ان كان يقدر يقتل ساري عُسكر فجاوب لابل نهم ذاتهم وعدوه انهم يساعدوه في كل مأيلز مه ان كان يخرج هذا الشي من يده \* سئل هل ان الوزير نادى في اللك النواحي بقتل الفرنساوية نجاوبانهلا يملم بل يعرف أنالوز بركانأرسلطاهم باشالاجل بعين الذين كانوابمصر وانه رجيع حسين شاف العبُّه لي مقبلين لبر الشام من مصر \* سيئل هل هوفقط الذي توكل في حيذه الارسالية فجاوبان تخمينه مكذالان هذا الكلام قدحهل سراما بينه و بين الاغوات \*سئل كيف أوبرسل لهم حالاساعي فبمدخلاص الفحص المذكورانقرأ على المتهوم وهوحر رخط يدمم المبلغ وكاتمالسر والترجمان حرر بمصرفياليوم والشهر والسنة المحر رةأعلاه امضاءسايمان الحلميبالمربي امضاء كاتم السر بينه \* مقابلة المتهمين مع بعضهم تمار تار يخه ســتة وعشر بن من شهر بر ريال السنة الثامنة من انتشارالجمهور الفرنساوي أناالواضع اسمى فيه بلغ القضاة المنقاء ين اشرع كلءن هو متهوم في فتل ساريء حكر العام كاببرأ حضرنا الشبخ محمدالغزى لاجل نجدد فحصه و نقا بله مع سليمان الحابي قاتل ساري عسكر ولهذا كان موجو دمه االسيتو ين بينه كاتم سر القضاة المذكور ين وصار كايذكر دناه \* مثل الشيخ محمد الغزي هل يمر ف سليمان الحلبي الموجود ههنا فجاوب نع \*مئل سايمان الحلبي هل يور ف الشريخ محمد الغزي الموجود ههذا فجاوب نع \* سئل محمد الغزي هل ان سليمان الحلبي ماقال له من قيمة واحد وثلاثين يوما انه حضر مزبرالشام من طرف أحمداً غا و ياسين أغالاجل يقتل سارى عسكر العام ودل كل يوم ماحد ثه في د ذا الشغل حتى اله في آخر يوم قال له انه رائع الى الجيزة حتى يغدر الذي نوى فيهسليمان على الرواح الى الجيزة جاب لهورق وحبر وقال له انه ماير جم الاغد افةيل انه مايخبر بالصحيح لان سايمان يحقق اله أخبره بهذه السيرة كل يو. وان عشية فبل غدرساري عسكر كان قال له انه رائح القضاء عذا لامر فجاوب ان هذا الرجل يكذب \*سئل هل كان ير و حرار اعديدة ببيت عندالشبيخ الشرقاري و هلله في الايام الاخيرة ماراح بات عنده فجاوب ان من حين دخول

الجامع وانهكان كل يوم يتحدث معهم في هذا الامروان المشايخ المذكورين قصَّه وايغير واعقله عن هذا الفعل بقولهم انهمايقدرعليه وهومادعاهم اساعدته لانه كان يعرفهم بايدين وأناايوم الذي قصد انتوج، فيه ليفتل ساريء حكرقا ل أحدهم الذي هومحمد الغزي فعرفه أن مقصوده أن يتوجه الي الجيزة ليغمل هذا الغدر وانتخميه انهمت لالمجنون منحين أرادأن يقضى هذا الامرلانه لوكان له عقل ماحضر من غزة لذا الامروان الاوراق التي وضعهاهي بعض آيات من القر آن لا نه عوائد الكتبة أولاداامرب وضمواذلك فيالجامع وانه اأخذدراهم من أحدد في مصر لان الاغوات كانوا أعطواله كفايه وان الافندي الذي كان ير وح فرأعنده يسمى مصطفى أفندي وكان بقرأ عليه نهار الاثنين صحيح أنهكاز قال لهم كلُّ شيُّ لانهم من أولاد بلاد. ثم حقق لهم آنه ناوي أن يغازى في سبيل الله \* سئل ابن كان دو حين رجم الوزير من برمصر في المداء شهرجر منيال الموافق لشهر الاسلام ذي القعدة فجاوب أنه كازفي القدس حاجج من-ينكان الوزير أخذاامريش \*سئل أين شاف أحمد أغاالذي يةول انه عرض عليه مادة قتل ساري عسكر وفي أي يوم قال له ذاك نجاوب انه حين انكسر الوزير رجع الىالعريش وغزةفيأ وآخرشهرشوالأوفيأ وائلشهرذى القعدة الموانق لشهرجر منيال الفرنساوي وانأحمداً غاللذكور هو .نجملة أغوات الوزيرولكنكان رسم عليه في غزة من حين أخذالمريش وحين رجع أرسله الجالقدس في بيت المتسلم ثيم انه يوم وصوله توجه ملم عليه في يت المتسلم وشكاله من ابراهيم باشا. تسلم حلب الذي كان يظلم أباه الذي يسمي الحاج محمداً. بين بياع ـــ ن وحططوه غرامات زائدة ومن الجملة واحدة قبل فرالوزيزمن الشام تموقع في عرضه بشأن ذلك ثم انه رجع عنداً حمداً غا ثاني يوموان الاغاني وقتها قال له انه محب إبراهيم بإشاوانه ما يقصر و يوصيه في راحةاً يه ولكر بشرط أنه ير و حية إلى أمير الجيوش الفرنساوية ثم في ثالث ورا بمع يوم كر رعليه أيضاهذا الدؤ ال وحالا أرسله الي ياسين اغافي غز فلا جل أن يعطى له مصروفه وانه من بدهذا الكلام بار بعة أيام سافر من القدس الي الخليل وهناك قمدكام بوم وماوصله ولامكتوب من أحمداً غا وأمااً حمداً غاللذكوركان أرسل خداما الى غزة لاجرا يخبر ياسين أغابالذي انفتواعليه \* سبئل كام يور قدد في الحليل فحاوب عشرين يوما \* عَالَا يُسْبِ فَعَدَّعَشْرِ بِن يُومَا فِي الخَلْمِلِ وَهُلْ فِيهْذَهُ الْمُدَّمَّةُ وَاللَّهُ عَلَيْبُ مِن الأثنين الاغوات فجاوب أن السكة كانت ملا نة عرب وانه خائف نبهم فالتزم يستنظر سفرااة الله التي سافر برفقتها والمكان في غزه في أو اخرشهر ذي القعد ةالمو افق لغرة شهر فلور يال الفر نساوي \* سئل ايش عمل في غز ة و ايش قال له ياسين أغا نجاوب ان يانى يوم و صوله راح شاف الاغا و المذكو رقال له انه يعرف الشغل الذي هوسبب مشواره ، ذاوانه أسكنه في الجامع الكبير وهناك مي اراعديدة كان ير وح يشونه ليـــالا ونهاراو يتحدث معه في هذا الامر، و وعده أن يرفع الفرائم عن أيه وانه دائم يجمل نظر ه عليه في كل

سارىءسكر وبعده ضربه سليمان المذكور كامسكينة غيبت صوابه فقريناعايه أيضاهذه الاضافة فجاوب انهاحاويةالحق ومانيهازائد ولاناقص ثمختمها معنا امضاءبر وتاين امضاءسار تلون امضاء كاتم السرينه نهارتار يخهمة قوعشرين في شهر بر ريال السنة الثامنة من انتشارا لجمهور الفر نساوي أناالواضع اسمي فيهمباغ القضاة المأمورفي شرع قنها المساعدين سارىءسكر المذكورلاجل أنأسمع اقرارهم ثمكان ميكاتم السربينه وهم قالوالناكمايذكرأدناه الميتوين فورتونه دهو جابنأر بعة وعشرين منة فسيال فيطابو رالخيالة ومساعد عندساري عسكر كلهبية قال انه في اليوم الخامس والعشرين من شهر بر ريال كان معسارى عسكو العام حين حضر الي الازبكية يشوف بيتهالذي كانداير فيهالعمارة وانهشاف رجلا بعمة خضراءوداق وحش وكان دائما تابع ساريء سكرحين كان دائر يتفرج على المحلات وانه هو وخلافه حسبوا هذا الرجل من جملة الفعلة فماأحد سأله ولكن حين نزل سارى عسكرمن بيته الى الجنينة لاجل ينفذالى جنينة سارى عسكر دا ماس السيتو ين دهو جشاف الرجـل المذكو رمدسوس بين جماعة ساري عسكرفنهره وطرده برافبعــد ساعتين حين انفدرسارى عسكر السيتوين دهوج الذكورعرف دلق الخش لانهكان رماه جنبساري عسكر و بعده حين انمسك الرجل فعرفه أنه هو الذي قبال بشوية طرده من الجنينة ثم قريء هـــــذا المضمون على السيتو ين دمو جالمذ كورلاجل بيان هل يوجدشي خلافه يز يدأم بنقص فجاوبأن هذاالحق حكم ماعاين وفعل ثم حر رخط يده مع كاتم السريحرير افي البوم والشهر والسنة المحررة أعلاه امضاء السيتو ين دهو ج امضاء سار المون امضاء بينـ ٨ كاتم السر ( ثاني فحص سليمان الحلي ) نهار تاریخه سته وعشرین من شهر بر ریال السنة الثامنة من انتشار الجمهو رالفر نساوی نحن الواضعون أسماءنافيه الدفتردار سارتلون برتيه مبلغ والوكيل بينه في رابة كاتم سر القضاة المنقامين الى شرع كل من هومته وم في غدرساري عسكر العام كلهبر أحضر ناسليمان الحلبي لاجل نسأله من أول وجديد عن صورة غدر وقدل ساري عسكر وهذاصار بواسطة السيتوين براشويش كاتم سروتر جمان ساري عسكر المام كايذكرأدناه \*مئل المذكور عن قصة ساريء حكر فجاوب أنه حضر من غزة مع قافلة حالة صابون ودخان وانه كانرا كبهجين وبحيث انالقافلة كانت خائفة أن تنزل بمصر توجهت الى ريف يسمى الغيطة في ناحيــة الالفية وهناك استكري حمارا من واحــد فلاح وحضر اصرولكن لم يمرف الفلاح صاحب الحمار شمان أحمد أغاويا ــ ين أغا من أغوات الينكجرية بحلب وكلو . في قتل ساريء حكر العام بسبب انه يعرف مصرطيب بحيث انه حكن فيها سابق الاث سنوات وانهم كانواوصوه أنه يروح ويسكن في الجامع الازهر وأن لا يعطي سره لاحدكايا بل يوعى لروحه و بكسب النرصة في قضاء شـ غله لانهادعو تُحبالسر والنباه أثم يعمل كلجهده حتى بقتل ساري عسكر لـكن حبن وصل الي مصر التزم يسار والار بعة مشايخ الذين أخبر عنم ملانه لوكان ماقال لهم فما كانوا يسكنونه في

سارى عسكر وأنهـم رأوه مخبا بين حيطان الجنينـة المهدودة وان الحيطان المذكورة كانت مانعمطة بدم في بعض نواحي وانسلمان المذكوركان أيضا ملنعطا بدم وانهم مسكو . في هذه الحالة وان بعد التزموا بضربوه بالسيف لاجل يشوه ثم برين المذكو رقال أن بعد حوشة سليمان بساعة في الموضع ذاته الذي كان مخبافيه شاف سكينة بدمهاو أنه سلم السكينة في بيت سارى عسكرااهام فقر بنااليه اقراره هذا وسألناه هل فيه شيء زائد أماقص فجاوب انهذا كل الذي فعله وعاينه ثم حرو خط يده مهذا امضاء برين الحيال امضاء سارتلو ن امضاء كاتم السربينه ثم حرر أيضا بين أيدينا الشاهد الثاني وهوالسيتوين روبرت الخيال أحدالطبجية الملازمين وقال انه حين كان فمتش على الذي قتل سارى عسكر دخل في الجنينة التي فيما الحمامان الفر نساويان لزق جنينة سارىء سكر العاموهناك شاف برنقة برين المذكور ليمان الحلمي مستخبي في ركن حيطان مهدودة وكان ملغمط دم وقى رأسه شرموطة زرقاء وازفي هذه الحالة عرفت ان هذاه والقائل وان الحيطان التي كاز فاتعلم اكانت أيضامانعمطة دم وان حين مسكوه بانمنه وهم وان بعدحوشته بساعة شاف برفقةالسيتوين رين في الموضع ذاته سكينة بدمها وانهم ساموها في بيت سارى عسكر العام والسكينة المذكورة كانت مخبية تحت الارض فقرأ ناعليه اقراره هذائم سألناهان كان مانيه زائد أم انص فجاوبان هذا هوالذى فعله وشافه ثم حررخط يده معناحر و بمدينة مصر في النهار والشهر والساعة المحررة أعلاه امضاء رو برت الخيال امضاء سارتلون امضاء كاتمال سرينه اناالدفتردار سارتلون المبلغ رحت الي بيت السيتوين برو تابن لانه كان راقد ابساب جروحاته ثم استلمت منه التبايخ إلا تي أدناه أناحنا قسطه طين بروتاين المهندس وعضومن أعضا مدرسة الدلم في برمصرانني كنت أتشورتحت التكميية المكبيرة التي في جنينة ارىءسكرو تطل على بركة الاز بكية وكنت برفقة ساري عسكر العام نظرت رجلا لإبساعثمليخارج من ببتدا التكميبة بن جنب الساقية فاناكنت بعيد كالمخطوة عن سارى عسكر أنادي على الغفراء فانتبهت لاجل أشوف السيرة رأيت ان الرجل المذكور يضرب سارى عسكر بالسكينة ذاتها كاممرة فارتميت على الارض وفي الوقت سممت سارى عسكر يصرخ انيا فهميت ورحت قريبان ساريء مكر فرأيت الرجل يضربه فهوضر بني ثانيا كام سكينة الني رمتني وغيبت صوابي وماعدت نظرت شيأغيرانني أعرف طيب انناقعد نامقدار تة دقائق قبل ماأحد يسعفنا فيمده قريت مذا الاقرار على السيتوين بروتاين وسألته هل فيهزائد أم ناقص فجاوب ان هذا الذي فعله وعاينه ثمحر رخط يدءممناا مضاءبر وتاين امضاءسار تلون امضاءكاتم السربينه والسيتوبن بروتاين بمدماختم الورقةأعلاه قال ان مقصوده بضيف عليها ان بمدغدر ساري عسكر بزمان قليل حين شاف صليمان الحلبي الذى هومتهوم فى غدره وغدر ساريء سكر العام عرفه أنه هوذاته الذي كان ضرب و ۹ \_ جرتی - ث

المعمار بريراندالوكيل رجنيه دنتردارالبحولرو والدفتردارسارتلون في وظيفة مبلغ والوكيل اجرفي. وظيفة وكيل الجمهور ( المادة الثالثة ) القضاة المذكور ون ينظر لهمكاتم سر ( المادة الرابعة ) القضاة المذكورين، نوضون الاءر في الكشف والتفتيش وحوش كل مزير يدواحتي انهم يطلعوا على الذين. لممحصة في الذنب المذكوراً و يكون عندهم خبرة ( المادة الخامسة ) القضاة المذكور ون بتفقواعلي المذاب الائق اليموت القائل ورفقائه ( المادةالسادسة ) النضاة المذكور وزيج تمعون من نهار تاريخه الذي هوالسادس والعشر ون من شهر برريال لحدخلاص الشريعة المذكورة المضاءساري عسكرمنو وهذه ندخة من الاصل امضاء الجنرال رنه كتخدا مدبر الحيوش وشرح اجتماع القضاففي السنةالثاهنة منانتشار الجهورالفرنساوي) فياليومالسادسوالهشرين منشهربر ريالحكم أمر ساريءسكر العام منو أمبرالحيوش الفرنساوي المحررفي نهارتاريخه اجتمعوا في بيت ساري عسكر ر بنیه المذکور و ساری عسکر ر و بین و دنتر دار البحرلر و و الجنر ل مار تبنه عوضا عن ساری عسکر فرياندكم أمر ساريءسكرمنو ثمالجنرالموراندورئبس العسكرجرجه ورئيس العمارة برتراند ورئيس المدافع فاور والوكيل رجنيه والدفتر دارسار تلون فيرتبة مبلغ والوكيل لبهر في وظيفة وكيل الجمهور لاجل قضاءشر يعة قتل ساري عسكر العامكله برالذي انغدرأ مس تار يخه القضاة المذكورون اجتمعوا معشيخهم ساري عسكرربنيه وعلى قرارأ مرساري عسكره نوالمشر وحأعلاه وحكم المادة الثالثة المحررة فيهاستخصوا كاتمالسرلهمالوكيل بينه الذىحلف كماهجالعوائد ولزموظيفته ثممالقضاة المذكورون وكلواساريعسكر ريايسه والمبلغ الدفتردارسارتلون فيالتقتيش والحبس ليكل•ن اكتشفوا عليه حكم ماهو محرر في المادة الرابعة المحررة أعلاه وهذا اكي يظهروا رفقاء القاتل ثمان السكينة التي وجدت مع القاتل حين اغسك ثبقي عندكاتم السرلاجل يظهره افي الوقت الذي يلزم ثم وعدوا المجلس لصباح تاريخه فيالساعةالرابعة قبل الظهر ثمحرر واخطيدهم مع كاتم السر امضاء الوكيل رجنيه امضاء رئيس المعمار بريراند أمضاء رئيس المدافع فاورامضاء رئيس المسكر جرجه امضاء الجنرال موراند امضاء الجبرالمارتينه امضاء دفتردارالبحر لروامضاء سارىءسكر روبين امضاء ساريء حكررينيه امضاء كاتم السر بينة اقر ارااشهودنه ارتاريخه في ستةوعشر بن شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهو رالفرنساوي يحن الواضعون اسماءنافيه الدفتر دارسار ثلون المسمى من حضرة ساري عسكراالهام منوأ مير الجيوش في وظيفة مبلغ حكم الامرالذي خرج من طرفه \* انتشار القضاة في شرع القاتلين ساري عسكرالعام كالهبر والسيتوين بينـــه المسمى من القضاة المذكورين في مرانبة كاتم السرانه حضر بين يدنا يوسف برين عسكري خيال من الطبحية الدزمين بيت ساري، عسكر العام وقال لنا هو ورفيقه خيال أيضا يسمي رو برت مسكوا السلم سليمان المتهوم فى غدر ساريءسكر العام وانهم وجدوه في الجنينة التي معمول فيها الحماءانالذر نساويان الملتزقان بجنينة

هذا الامر وانهلوكان إلهـ منه ذلك كان منعه بكل قدرته \* سئل لاي سبب ما يحكي الصحبح بحبت انه موجودة عليه شواهد فجاوب أنه غيرىمكن يوجدع ليه شواهدوا نهماشا فسليمان المذكور الالاجل أن يسلمو اعلى بمضحين نقا بلوا ﴿ عَلَى اللَّهِ لَ صَالِمُ الْ مَا أَخَبُرُ وَأَبَدَا عَنْ سَبِبِ مِحِيثَهُ الى مصر نجاوب حاش فبمدذلك أخروا الاثنين المذكورين وأحضروا السيدأ حمدالو الى الذي هومنهوم وسئل كمايذكر \* سئل عن اسمه وعمر . ومسكنه وصنعته فجاوب أنه يسمي السيد أحمد الوالى ولادة غزة وصنعته مقري القرآن في الجامع الازهر من مدة عشر منه ين ولم يعرف كم عمره بدئل هل يمرف الغرباء الذين يدخلون في الجامع فجاوب أن وظيفته يقر أولا يتنبه الي الغرباء فقيل له ان به ض الغر باء الذين حضر و اهم النه عن قريب بقولون انهم شافوه في الجامع فجاوب انه ماشاف أحدا \*سئل هل شاف رجلا حضر من برااشام من طرف الوزير وهذا الرجل قال أنه يمرنه فجاوب لا وان كأن يقدر وايحضرو اهذا الرجل حتى يقابله \*-ئـل مل يعرف-لميمان الحلبي نجاوب أنه يعرف واحدًا يـمىسليمان الذي كان ير و ح. قرأ عندواحدافندى وكان طالب أنه يستقيم في الجامع وانهذا الرجل قال انهمن حلب ومن مدة عشرين يوما كانشانهو بمدهاماقا لهنم كانقال لهان الوزير فييافا وانء ماكرهما كانء ندهم دراهم وكانوا يفوتوه \*سئلهلهذا الرجلاللذكورماهوتحت حمايته فجاوب انه لم يمر فه طيباحتي بضمنه \*سئل هلالاثنان الآخران المتهومان معارفه وهلان الثلاثة تحدثواسواء عن قر ببأمأ مس تاريخه مع سليمان المذكور فجاوب لابل انه يعرف أنسليمان المذكور كان حضر لزيارة الجامع وانهوضع في الجامع جملة أوراق مضمونها انه كان قوي متعبد الخرلقه المسئل هل المذكوراً مس أيضا ماوضع أوراقافي الجامَ فجاوب ان ماءنده خبر بذلك \* سئل هل المنع سليمان عن فعدل ذنب بليغ فجاوب اله أبدا ماحدته بهذاالشي ولكن قال له ان مراده يفعل شي جنون وانه عمل كل جهده حتى يرجعه \* مثل ايش هوالجنان الذي قاصد يعمله وحدثه عليه جاوب أنه قال لهانه كان مراده يغازي في مبيل الله وان هذه المغازاةهي قتيل واحد نصراني ولكن ماأخ بر مباسمه وانه قصد يمنعه بقوله ان ربساأ عطي القوة للفرنساوية ماأحد بقدر بمنعهم حكمالبلاد فبمدمذا المتهوم المذكورانشال لمحله وهذا الفحص محتم بحضو رسواري العساكرالمجموعين بامضاء سارى عسكرمنو والدفتر دار سارتلون الذيء وذاته حرر هذا النحص بامرساريءسكرمنو ثم بعيدقرا ته على المنهو مين وضعوا أسماءهم وخطهم بالمربي تحريرا فياليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه ئلاثةامضا آت بالعربيامضاءساريءسكرمنوامضاء الدفتر دارسار تلون امضاءالترجم انلوما كاسارى عسكر العاممنوا ميرا لجبوش الفرنساوية فيمصر (تأسيس) (المادة الاولى) أن ينشأ ديوان قضاة لاجل أن يشرعوا على الذين غدر واساري عسكر العامكاً بهر في اليوم الخامس والعشرين من شهر بر ريال ( المادة الثانية ) القضاة المذكور و نبكونوا تمسعة وهمسارىءسكر أرينيسه ساري عسكرفر ياندسار يءسكرر و بين الجسنرال موراندرئيس

انه يعرفك والظاهرانك لمتتكلم بالصدق فجاوب انهملهي دائمافي وظيفته وانهماشاف أحدامن برالشام بلسمع انقافلة كانت وصلت من ناحية الشرق فتيلله أيضاان ناساحضر وامن برااشام يقولون أنهم تكلموامعه ويمرفونه فجاوب ن هـذاغير بمكن وأنهم يقابلو معالذي فتن عليه \* سئل هل إمرف واحدااسمه سلمان كانبعربي حضر من حلب من مدة الاثين يومافج اوب لا فقيل له ان هـذاالرجل يحقق انهشافه وآنه أخــبره ببعضأشياءلازمة فجاوب انه ماشافه وانهذاالرجل كذاب وانه ير يدأن يموت ان كان ما يحكي الصحيح فحالا ساري عسكر ندوالي محمد الغزي الذي هو أيضامتهوم في قتل ماري عسكروبدي الفحيص كايذكر \* سئلءناسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى الشيخ محمداافزي وعمره نحو خسة وعشرين سنة وولادة غزة وسكن ببصرفى الجامع الازهر ثم صنعته مقرئ القرآن من مدة خمس سنين وما يخرج من الجامع الالكي يشترى ما يأكل \* سئل هل يمرف الغرباء الذين يجيؤن يسكنون في الجامع فجاوب ان في بعض الاوقات يحضر ناس غرباء وأماالبواب فهوالذي يقارشهم ومن قبله ينام بعض ايمالي في الجامع والبعض في بيت الشيخ الشرقاوي \* سئل هل يعرف رجلا يسمى سلمان حضر من برالشام من مدة ثلاثين يومانج أو ب انه لم يمرف و انه غـــير بمكن أن يشوف كل الناس لأن الجامع كبيرقوي \* سئل إن يحكى على الذي تكلم به مهمه سلمان فان المذكور يحقق انه تكلم معه في الجامع فيجاوب انه يمر فه من مدة ثلاث سنين وانه كان عنده خبر أنه راح مكة وأمامن بمدماشافه ولم يعرف انكان رجع أم لا \* سئل هل السميد عبد الله الغزي يمرفه أيضا فجاوب نع فقيل له محقق أن أمس تاريخ مسلمان المذكور محدث معمصة طيبة وان الشواهد موجودة فجاوب ان هـ ذاصحبح \*سئل لاي سبب كان بدأ يقول انه ماشافه فجاوب ان تخمينه ماقال هذا وان المترجين غلطوا \* سئل هل سلمان المذكور ما بانه عن شيئ مذنب قوي و تحقيقا الذلك معلوم متدنا أنه كان قصده يحوشه فجاوب انه لم إمر ف هذا الامروان سلمان المذكور راح وجاء كام مرة الى مصرو بقي له هذا مقد ارشهر فقيل له أنه موجودشواهدان ليانالمذكو ركان أخبره ان مراده أن يغدر ساري عسكر العام وانه أرادأن ينمه فجاوب انه ما بلغ ، عن هذا الامر بل أمس تاريخه قال له انه رائع و يمكن ان ما يقير جع فبه ده أحضرنا عبدالله الفزى لاجل يتفحص النيا كاذكرادناه \* مئل لاي سبب قال انه لم بعرف سلمان الحلمي حبن أبوه عنه بحيث ان موجودة شواهدان هذاله في مصروا حدوثلاثون يوما وانه تقابل واياه حملة مرار وتحدث معه أكثر الايام فجاوب حقا انه لم يدر فه \* سئل هل يعرف واحد ايسمي محمد الغزى الذي هو مثله مقرئ القرآن في جامع الازهر فجاوب نم \* ســـ السيدعبد الله المذكور لاي سبب أنكر ذلك فجاوب انهم لخبطوا عليه السؤال وانهذا الوقت بحيث انهم سألوه عن سليمان الذي من حلب في قرأنه يعرفه نقيل لدانه معلوم عندنا انه شافه مرار اكثيرة وتحدث معه نجاوب أنه بقي لله ثلاثة أيام ماشافه \* سئل هل انه ماقصد يمنعه عن قنل سارىء سكر العام فنجاوب أنه ماقال له أبداعلى

البنكجرية وأنه حين رجيع عداكر العشملي ون مصرالي برااشام أرسلوا الى حلب بطلب شخص بكون قادرا على قتل ساري عسكر العام الفر نساوي ووعدوالكل من يقدر على هذه المادة أن يقد و وفي . الوجاةات و يعطوه دراهم ولاجل ذاك هو تقد . وعرض روحه لهذا \* سئل من هم الناس الذين تصدر والم له في هذه المادة في برمصر وهل سار واحد على نيته فجاوب ان ماأحد تصدرله وانهراح سكن في الجامم الازهرومناك شافالسيدمحمدالنزي والسيدأحمدالوالي والشيخءبداللهالغزى والسيدعبدالقادر الغزى الذين ساكنوز في الجامع المذكور فبلغهم على مراده فهمأ شار واعليه أنه يرجع عن ذلك لان غير ممكن أن يطلع من يده و يموت فرط وان كان لازم بشخصوا واحداغيره في قضاءه ذه المادة شمانه كل بوم كان يتكام معهم في الشغل المذكور وان أمس تار يخه قال لهم انه رائح يقضي مقصوده و بقتل ساري عسكروانه توجه الميالجيزة حتى ينظران كان يطلع من يده وان هناك قابل النواتية بتوع قنجة سارى ع-كرفاستخبر عليه منهم أنكاز يخرج برا فسألوه ايش طالب منه فقال لهمان وقصوده بتحدث معه فقالوالهانه كلُّ ليلة ينزل في جنينته ثم صباح تار يخه شاف سارىء سكرمعد ياللمقياس وبعد مماشي الي . المدينة تتبعه لحين ماغدره هذاالفحص صار من حضرة ساري عسكرمنو بحضور باقي سواري العساكر الكبار وملاز مين ببيت سارى عسكر العام ثم انتختم ما يضاء سارى منو والدفتر دار سار تلون في اليوم والشهروالسنة المحررة أعلاه ثم انقرأ على المتهوم وهو أيضاخط يده واسمه بالمر بى سليهان امضاء ساري عسكرعبدالله منوامضاء سارى عسكردا ماس امضاء الجنرال والتين امضاء الجنرال موراندا مضاء الجنرال مارتينه امضاء دفتر دارالبحر لرواامضا الدفتر دارسار تلون امضاء الترجمان لوما كا امضا الترجمان حنا روكه امضاءداميانوس براة ويش كانمالسر وترجمان سارىءسكر العام ﴿ فحص اللائة ، شايخ ﴾ المهمين نهار تار يخه خمسة وعشرين فيشهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجهور الفرنساوي في. الساعة الثامنة بمدالظهر حضروافي منزل سارىء سكرااء أمنو أمير الجيوش الفرنساو بة السيدعبدالله الغزى ومحمدالغزي والسيدأ حمدالوالي وهم انثلاثة متهو مين فى قتل ساري عسكرالعام كلهبر فسارى عسكو منوأ مر بفحصهم فبدئ ذلك حالا في حضور بعض سوارى العساكر المجتمعين لذلك و بو اسطة السنوين. لوما كاالترجمان كايذ كرأدناه السيدعبد الله الغزى هو الذي سئل أو لا لوحده \* سئل عن اسمه وعن مسكنهوصنعته فجاوبأن بسمى المسيدعبدالله الغزى ولادة غزة ومسكنه في مصرفي الجامع الازهر وهناك كان كاره تريُّ القرآن وانه لم يعرفكم عمره ولكن تخمينه يجبيء ثلا بين سنة \* سئل ان كانت كنته في الجامع الازهر هل يعرف جميع الغر باءالذين يدخلونه فجاوب انه ساكر ليل ونهار ويعرف الغرباء الذين فيه \* مئل هل يعرف رجلاحضره ن برااشام من مدةشهر فجاوب أن من مدة خمسين يوم ماشاف أحداحضر من برالشام فقيل له ان رجالا من طرف عرضي الوزير حضر من مدة ثلاثين يوماقال.

الدفتر دارسار تلون الذي أحضره سارى عسكر منولا جل ذاك المنهو مالمذكور \*سئل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمي سليمان ولادة برالشام وعمر مأر بمةوعشر ونسنة ثم صنعته كاتب عربيوكانت سكنته في حلب \* - على كمزمان له في مصر فجاوب انه بقي له خسة أشهر و انه حضر في قافلة وشيخها يسمى اليمان بوريجي \* سئل عن المنه فج اوب انه من ملذ محمد وانه كان سابقا سكن ثلاث سنين في مصر وثالات سنين أخري في مكمة والمد بنة \*ســـئل هل يعرف الوزير الاعظم وهل له مدة ماشافه عَلِيْمُرِفَ أَحَدَاواً كَثَرْقَعَادَهُ فِي الْحَامِعُ الْأَرْهِمُ وَجَمَلَةُ نَاسُ تَمَرُفُهُ وَأَ كُثْرُهُمْ يَشْهِدُونَ فَي مَشْدِيهُ الطَّيْبِ \* سئل هلراح صباح تار يخه الحيزة فحاوب نع وأنه كان قاصد ينشبك كاتب عندأحد ولكن ماقسم له نصيب \*سئل عن الناس الذين كتب لهم أمس فجاوب ان كلهم سافر و \* سئل كيف يكن انه لم يعرف أحدامن الذين كتبلهم فيالايام الماضية وكيف يكونونكالهم سافر وانجاوب انهايس يعرف الذين كان يكتب لهم وان غير مكن ان بفتكرا - ماهم \* سئل من موالاً خرفي الذين كتب لهم فجاوب انه يسمي محمدمغر بىالسويسى بياعءرقسوس وانهماكتب لاحدفى الجبزة \*سئل انياعن سببر وحته الحيزة فحاوب دائما أنه كان قاصدا ان ينشبك كالباله سئل كيف مسكو . في جنينة ساري عسكر فجاوب أنهما أغسك في الحبيبة بل في عارض الطريق نذاك الوقتِ انقال له أنه ما ينجيك الاالصحيح لازعكم الملازمين مسكوه فى الجنينة وفي المحل ذاته انوجدت السكنية وفي الوقت انمرضت عليه فجاوب صحمح انهكان في الجنينة ولكن ماكان مستخبى بل قاعد لان الخيالة كانت ماسكة الطرق وماكان يقدر أن يروح للمدينة وان ما كان عنده سكينة ولم يعرف انكان هذا موجود في الجنينة \* مثل لاي سبب كان تابع ماريءسكر من الصبح فجاوب انه كان مراد ه فقط يشوفه \* سئل ه ل يعرف حتة قماش خضرة التي باينة متطوعة من لبسه وكانت انوجــدت في المحل الذي انغدر فيــه ساريءــكر فجاوب بان هـ ذه ماهي تعلقه \* سـئل ان كان بحدث مع احدفي الجيزة و في اي محل نام فجاوب أنه ماتكام معناس الا لاجل مشتري بمض مصالح وإنه نام فى الجيزة في جامع فاشار واله على جروحاته التي ظاهرة في دماغه وقيـــللهان هـــذه الجروحات بينت انه هوالذي غـــدرسارى عسكر لاز أيضا الستوبن بروتاين الذي كان معه عرفه وضربه كم عصايه الذين جرحوه فجاوب انه ما انجرح الاساعة مامكوه \* سئل هل كانتحـدثنهار تاريخـه،عحسين كاشف أو مع مماليكه فجاوب انه ماشافهم ولا كلههم فلما انكان المهوم لم يصدق في حواباته أمر ساري عسكر أنههم يضربونه حكم عوائد البلاد فح لا انضِرب لحداً نه طاب المغوووعدا له يقر بالصحيح فار تفع عنه الضرب وانفكت له سو اعده .وصاربحكي،ن أول وجديد كم هوم شروح \* سئل كم يوم له في مدينة مصر فجاوب انه له وإحدو ثلاثون يرماوانه حضرمن غزة في ستا أيام على هجين \*سئل لاي سبب حضرهن غزة فجاوب لاجل ان يفتل ساري

قوله الخامس سقط الرابع من عبارته ٢٢٣ – قوله برريال هكذا بالاصل في عدة مواضع اسماءنا وخطنافيه باش-كيم والجرايحي من أول مر نبة الذي صار مرنبة باش جرايحي في غيبته انتهينا ﴿ ﴿ \* \* حصة ساعتين بمدالظهر الى يبتسارى عسكرالهام في الاز بكية بدينة ، صر وكان سببر وحتناه وأنا مممنادقة الطبل وغاغةالناس التي كانت تخبرأن سارىء سكر العامكا ببرا نغدر وقتل وصلناله فرايناه في اخرانفس فحصنا عن جروحاته فنحقق لنا نه قدا نفهرب بسلاح مدبب ولهحدوجر وحاته كانت اربعة الاول منها محت البزفي الشقة اليمني الثاني أوطي . ن الاول جنب السوة الثالث في الذراع الشمال نافذمن شقه لشقه والرابع فيالخداليمين فهذاحر رنااابيان بالشرح فيحضورالدفتر دارسار تلون الذي وضعاسمه فيه كمثلنالاجل أن يسلمالبيان المذكور اليسارى عسكرمدبر الحيوش محر يرافي سراية سارى عسكر العام فياانهار والسنة المذكورة فى الساعة انثالئة بعدالظهر بامضاء باش حكيم وخط الجرابحي من أول مرتبة كازا يانكاوالدفتر دارسار للونشر حجر وحات الستوين برونابن المهندس نهارتار يخه خمسة وعشر ينءن شهر برريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي في الساعة الثالثة بعد الظهر محن الواضعون أسماءنا وخطنافيه باشحكيم وحرايجي من أول مرتبة الذي صار مرتبة باش جرايحي في غببته الطلبنا من الدفتر دار سار الون اننا أسل بان شرح حروحات الســـتوين بروتاين المهندس وعضو مناعضاء مدرسةالعلماء فيبره صرالذى انفدرهوا يضافي جنب ساري عسكر العام كلهبر. دبر الجيوش ومضر وبستا امرار بسلاح. دبب وله حد وهذا بيان الجروحات الاول في جنب الصدغ الثاني في الكنف في عظمة الاصبع الخنصر الثالث بين الفلوع الشمالية الخامس في الشدق الشمالي والسادس فى الصدر من الشقة الشمالية وشق محوالدرق ثم الي نا بيدذ لك وضعنا رج اسماءنا وخطنانب برفقة الدفتردار سارتلون محر برا في سراية ـ ارى عسكرٍ مدبر الحبوش في البوم كم والشهر والسنة والساعةالمرقومة اعلاء بامضاء باشحكيم وخط الجرايحي من أول مرزة كاز ابيانكا آ والدفتر دارسار تلونءن ﴿أُول فحص﴾ سايمان الحايي نهارتار بخه خمسة وعشرين في شهر بر ريال من . المستقالثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي في يتساري عسكر داماس مدبر الحيوش واحد فسيال من ملازمين بيت سارى عسكر العام حضر و بيده ماسك راجل ن أمل البلد مدعيا ان هذا هو الذي ج قتل ساري عسكر العام كله برالمنه و مالذ كورا نعرف من الستوين بر و تاين المهندس الذي كان معساري عكر-بين انفدر لانه أيضا انفرب برففته بالخنج ِ ذا ته و نجرح بهض جر وحات ﴿أَا يَالْمُهُ وَمُ المذكور كانانشاف بين جماعة سارىءسكر منحد الجيزة وانوجد مخبى فيالجبينة التي حصل نبها أتج . القتل وفي الجنينة نفسها نوجدالخنجر الذيبه أنجر حساريءسكر و بـُشحوائج أبضابتوع المتهوم ﴿ فحالابدي الفحص بحضور ساري عسكر. نو الذي هو أفدم اقرانه في المسكر و تسلم في مدينة مصر أفخر والنحص المذكورصار بوالطفالخواجابراشو يشكاتم سروتر حجان ساري عسكرالعام ومحرره نيد

وجدوده نزويافي البستان الحجاور لبيتساري عسكر الممروف بغيط مصباح بجانب حائط منهدم نقبضوا عليه فوجدوه شاميا فاحفمروه وسألوه عن احمه وعمره و بلده فوجدوه حابيا واسمه سليمان فسألوه عن محل مأواه فاخبرهم نه يأوى ويبيت بالحامع الارهر فسألوه عن معارفه ورفقائه وهل أخبر أحدا بفعله وهلر شاركه أحدفي رأيه وأقره علي فعلهأونهاه عن ذلك وكمله بمصرمن الايام أو الشهور وعن صنمته وملته وعاقبوه حتى أخبرهم مُعقينة الحال نعند ذلك علمو اببراء فأهل مصرمن ذلك وتركوا ماكانوا عزموا عليهمن محاربة أهل البلد وقدكانوا أرسلوا أشخاصا من ثقاتهم تفرقوا في الجهات والنو احي بتفرسون في الناس فلم يجدوا فيهم قرأتن دالة على علمهم بذلك ورأوهم يسألون من الفرنسيس عن الخبر فتحتقو امن ذاك برامتهم من ذلك ثم أنهم أمروا باحفار الشويخ عبدالله الشرقاوى والشويخ أحمد العريشي القاضي واعلموهم بذاك وعوقوهم الى نصف لليل وألزه وهم باحضار الجماعة الذين ذكرهم القاتل وأنه أخبرهم بفعله فركبواو صحبتهم الاغا وحضروا الىالجامع الازهم وطلبوا الجماعة فوجدوا ثلاثةمنهم ولميجدوا الرابع فاخذهم الاغاو حبسهم ببيت قائممقام الازبكية نمانهم رنبوا صورة محاكمة على طربقتهم في دعاوي القصاص وحكموا بتتل الثــــلانة أنفار المذكورين مع القاتل وأطلقوا مصطفي افندى البرصلي أكونه لميخبره بعزمه وقصده فقتلوا الثـالائة الذكوزين الكونه أخبرهم أنه عازم على قصده صبح ارنخه ولمخبروا عنه الفرنسيس فكانهم شاركوه في الفعل وانقضت الحكومة على ذلك وألنوا في شأن ذلك أوراقاذ كروا نبها صورة الوانعة وكيفيتها وطبعوامنها نسخا كثيرة باللغات الشلاث الفرنساوية والتركية والعربة وقدكنت أعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة تركيبها لقصورهم في اللغة ثمراً بتكثيرا من الناس تتشوق ننسه الي الاطلاع علمها لتضمنها خبرالواقعة وكيفية الحكومة ولمافيما من الاعتبار وضبط الاحكام من هؤلاءالطائفة الذين يحكمون العقل ولايتــدينونبدينوكيف وقدتجاري علي كبيرهم ويعسوبهمرجل آفاقيأهوج وغدره وقبضو اعليه وقرر و. ولم يحجلوا بقتله وقتل.نأخبرعنهم بمجردالاقرار بعدأن عثر واعليه النائل وكررواعايه السؤال والاستفهام مرةبالنول ومرة بالمةو بةثم أحضروا مزأخبر عنهم وسألوهم على أنفر ادهم ومجتمعين ثم نفذوا الحكو. ة فيهم بالقنضاه التحكيم وأطلقوا مصطفى افندي البرصلي الخطاط حيث لم يلزمه حكم ولم يتوجه عليه قد اص كماية هم جميم ذاك من فحوى السطور بخلاف مار أبناه بعدذلك منأفمال أوباش المساكر الذين يدعون الاسلام ويزعمون انهم مجاهدون وقتلهم الانفس وتجاريهم ليهدم البنية لانسانية بمجر دشهو أتهم الحيوانية مماسيلي عليك بعضه بعد

﴿ وصورة ترجمــة الأوراق المذكورة ﴾ بيان شرح الاطلاع على جسم ساري عسكر العام كلهير يوم الخامس والعشرين من شهر بر ريال من الســــة اثامنة من انتشار الجمهو رالنر نساوي نحن الواضمون تآليف وتقييدات وتحقيقات ورسائل في فنون شي ورسالة بليغة في قوله تعالي أستكبرت أم كنت من العالمين وكان الباعث له على تأليفها مناقشة حصلت بينه و بين الشيخ أحمد يونس الحليفي في تفسير الآية بجلس على بيك الدفتر دار فظهر بها على الشيخ المذكور وأجازه الامير المذكور بأن رتبله تدريسا بالمشهد الحسيني ورتب له معلو ما بوقنه وقدره كل يوم عشرة أنصاف فضة يستغلها من جانب الموقف في كل شهر واستمريق بضهاحتى مات في شعبان من هذه السنة رحمه الله ولم بخلف بعده مثله في الفضائل والمعارف

ثم دخلت سنة خمسة عشر ومائنين وألف

كان الخداء المحرم يوم الاحد ( في خامسه ) أصدروا الشيخ السادات الى القلمة وكان أرسل الى كبار القبط بان يسموافي قضيته ورهن حصصه ويغلق الذيعليه فردواعليه بإنه لابدمن تشهبل قدر نصف الباقي أولا ولايمكن غير ذلك وأماالحصص فليست في تصرفه ولما تكرر ارساله للنصاري وغيرهم ثقلوه الى القامة ومنموه الاجتماع بالناس وهي المرة الثالثة (ونيه) أشييع حضورهم اكب وغلابين من ناحية الروم الميثغر سكندر بةوسافرسارىءسكر كلهبر وصحبته ألعساكر الفرنساوية فغاب أياما شمعادالى مصر ولم يظهر لهذا الخبرأتر (وفيه) طلبواء سكرامن القبط فجمه وامنهم طائفة وزيوهم بزيهم وقيدوابهمهن يعلمهم كيفية حربهم ويدربهم على ذلك وأرسلو االى الصعيد فجمعوا من شبانهم نحو الالفين وأحضرو مم الى مصر وأضافوهم اليالمسكر ( وفي حادي عشرينه ) أعادوا الشبيخ احمدالعريشي الى القضاء كما كان وعملواله موكباورك معه أعيان الفرنسيس وسواري عساكرهم بطبولهم وزمورهم والمشايخ والتجاروالاعيان وبجانبه قائممةام عبداللهمنوالذى كان ساري عسكر برشيد فلميزالواممه حتى أو صلوء الى المحكمة الكبري بعدان شقوا به إلمد إنة ﴿ وَفِي ذَلْكَ الْيُومُ أَعْنِي بُومُ السَّبْ ﴾ وقعت نادرة عجيبة وهوأن سارى عسكر كلهبركان مع كببرالمهندسين يسيران بداخل البستان الذى بداره يهن بالازبكية فدخلعليه تنخص حلبى وقصده فاشار اليه بالرجوع وقال لهمافيش وكزرها فلم برجع وأوهمه كنيث النله حاجة وهو مضطر في قضائها فلما دناه نه مداليه يده اليساركا نه يريد تقبيل يده فمداليه الآخريده فة بض عايه وضربه بخنجر كان أعده في يده اليمني أربع ضربات متوالية فشق بطنه وسقط الي الارض صارخافصاح رفيقه المهندس فذهب اليهوضر بهأ يضاضر بات وهرب فسمع العسكر الذين خارج الباب صرخةالمه: دس فدخلوامسرعين فوجدوا كلهبر مطروحا و به بعض الرمق والمبجدوا بإلم القاتل فأنز محجوا وضربواط لهمو خرجوا مسرعان وجروامن كلناحية ينتشون علي القاتل وأجذم روؤساؤهم وأرسلوا المساكرانى الحصون والقلاع وظنوا انها من فعلأهل مصر فاحتاطوا بالبلد. وهمروا المدافع وحرروا القنابر وقالوالابد من قتل أهل صرعن اخرهم ووقعت دوجة عظيمة في الناس وكرشةوشدة انزعاج وأكثرهم لايدرى-قيقة الحال ولم يزالوا ينتشون على ذلك القانل حتي

والغصن قد ماس بأزهاره \* الماغدت كالدر في الانتظام \* وعطرالروض مر ورااصبا على الرباحين فأبري السقام \* كانما الورد على غضنه \* تيجان ابريز على حسن هام كانما الغدر ان خلحان أغرصان النقا والنهر مثل الحسام \* كأن منظوم الزراجين يا قوت غدامن نظمه في انسجام \* كانما الآس عدار على \* وجننه وقد علاها ضرام كانما الورقاء الماشدت \* تتلوعلينا فضل هذا الامام

ثماستمر في مدحه وهي طويلة مسطرة بديوان المذكورية ول في آخرها

بنبراك مولانا على منصب \* كان له فيك مزيد الهيام \* وافاك اقبال بهدائك وعشت مسعودا بطول الدوام \* فقد رأينا فيكما نرتجي \*لازلت فينا مالما والسلام

ولما حصلت واقعة النر نسيس خرج تلك الديلة مع الفارين و ذهب أني بيت المقدس و توفي هناك في هذه السنة و ومات في السيد الافضل و السند الاكمل المقري ابن المقري و النهامة الذي بكل فن على المتحة يق يدرى بدراً ضاء في سماء العرفان وعارف و ضح دقائق المشكلات باتقان فلله دره من فاضل أبر زدر و اللطائف من كنوزها وكشف عن مخدرات الفهوم المنا. ها فاظهر الانفس من تفيسها و الاعن من عزيزها فلا غروفانه بذلك حقيق كيف لاوماذكر من بعض صفاته التي به تليق العلامة الشربف الحسن بن على البدرى العوضى ربي في حجواً بيه وحفظ القرآن والمتون وأخذ عن أبيه علم القرآت و قهر وأنقن القرآن والمتون وأخذ عن أبيه علم القرآت وقهر وأنجب وقرأ الدروس و نظم الشعر الحيد وشهدله النضلاء وله ديوان مشهور بأيدى الناس وامتد و الاعيان و بينه و بين الصلاحي و قاسم بن عطاء الله مطارحات ذكر نامنها طرفا في ترجمتهما ومن مطارحات ذكر نامنها طرفا في ترجمتهما ومن مطارحات العالم العلامة شديخ الوقت الشريخ محمد الامير حفظه الله للمذكور قوله

حي الفقيه الشافعي وقل له \* ماذلك الحكم الذي يستغرب \* نجس عفو اعنه ولو خالطه نجس فان العفو باق بصحب \* وإذا طوابدل النجاسة طاهر \*لاعفو ياأهل الذكاء تعجبوا

فاجابه المترجم بقوله

ومن نظمه مؤرخالمولدالسادات بنى الوفا قوله

قه دناكم فاثنينا عليكم \* باجمل مدحة وأجل صيغة وشاهدنا الذي جدد تموه \* فارخنا مو الدكم بليغه

وله في مدائح الامة ذأبي الانوار بن رفاقصائد هاناته وغيرذك وهو كثير مذكور بديوانه ولهأيضا

المستوفين من القبط أيضا بمنزلة الكشاف ومعهم العسكرمن الفرنساوية والطوائف والجاويشية والصرافين والمقدمين على الشرح المذكور فينزلون على البلاد والقرى ويطلبون المال والكلف الشاقة بالعسف ويؤجلونهم بالساعات فاذا مضت ولم يوفوهم المطلوب حل بهم ماحل من الحرق والنهب والسلب والسبى وخصوصا اذا فر مشامخ البلدة من خوفهم وعدم قدرتهم والاقبض واعايهم وضربوهم بالمقارع والكسارات على مفاصلهم وركبهم وسحبوهم معهم في الحبال وأذا قوهم أنواع النكال وخاف من بقي فصائعوهم وأثباع بهم بالبراطيل والرشوات وانفهم اليهم الاسافل من القبط والاراذل من المنافقين ونقر بوا الهم بها يستميلون قلوبهم به ومايستجلبونه لهم من المنافع والمظالم وأجهدوا أنفسهم في التشفي من بعضهم ومايوجبه الحقد وانتحاسدالكامن في قلوبهم الح غير ذلك عما يتمذر ضبط وماكنا التشفي من بعضهم ومايوجبه الحقد وانتحاسدالكامن في قلوبهم الح غير ذلك عما يتمذر ضبط وماكنا مهلكي القري الاوأه المهاظالمون

لكرمن مات في هذه السنة

﴿ وَأَمَا مَنْ مَاتَ فِي هَذَهِ السِّنَّةُ فِي مُنْ لَهُ ذَكُر \*، ات الأمام الفاضل الصالح العلا، قالشيخ عبد العلم بن محمد ف ابن محمد بن عثمان المالكي لازهري الضرير حضر دروس الشيخ على الصعيدي روابة ودراية فسمع عليه جملة من الصحيح والموطا والشمايل والجامع الصغير ومسلسلات ابن عقيلة وروى عن كل من الملمى والجوهري والبليدي والسقاط والمنبر والدردير والتاودى بن سودة حبن حج ودرس وأفادوكان وزالبكا أبن عندذكر للهسر يعالد معة كشيرا لخشية وكان يعرف أشياء في الرقى والخواص وفوائدالقر بنةوأمالصبيان ثم ترك ذلك لرؤ بامنامية رآما وأخبرني بهاتوفي فى هذه السنة ودفن ببستان المجاورين ﴿ ومات ﴾ العمدةالفضاضل والنبيه الكامل صاحبناالعلامة الوجيه الشييخ شامل احمد بن رمضان بن سعود الطراباسي ا.قرى الازهري حفير من بلده طر ابلس الغرب الي مصرفي سنة احدى وتسعين وجاور بالازهروكان فيه استعدادوحضر دروس الشيخ احمدالدر دبر والبيلي والشبخ ابي الحسن الغاتي وسمع على شيخ السيد مرتضي المهلم بالاولية وغير المهل ايضا وأخذ منه الاجازة في منة اثنتين وتسميز ولمامات الخواجاء سن البناني من تجار المنار بة ننوصل الى أن تزوج بزوجته بنت الغرياني وسكن بدارهاالواسعة بالكمكيين وتجمل بالملابس وتودد لا اسبح. ن المعاشرة ومكارم الاخلاق وكان سموح الننس جدادمث الطباع والاخلاق جميل العشرة ولماءزل لسيد عبد الرحمن السفاقسي الضرير من مشيخة روقهم كان المترجم هو المتعين لذلك دون غيره فنولى . شيخة الرواق بشهامة وكرمونوهبذ كردوزادت شهرتهوكان وجبهاطويل القاءة يهيي الطاءتيشو شاولماتولى مشيخة الرواق المدحه صاحبنا الثيبيخ حسن المطار بقصيدة أشار في مطلعها اشارة خنية لحاته معالمترجمالمتولى والسيدعبد لرحمن المعزول اصداقة بينه و بين المتولى بخلاف المدزول واول القصيدة أنهض فقد والتحبيوش الظلام \* وأقبل الصبيحة على الله الم \* وغنت الورق على أيكما تنب الشرب لشرب المدام \* والزهر أضحي في الربابا - ا \* البكت بالطل عبن الغمام

عليهم و تــلط ظوائف الكشوفية التابعين لهم الذين هم أقبح في الظلم من الفر نسيس بل ومن العرب فانهمه مظم البلاءأ يضا فانهم هم الذين يعرفون دسائس أهل البلادو يشيعون أحوالهمو بتجسسون علي عوراتهمو يغرون بهمواستمر واعلي ذلك أيضاولوأن أهل القري آمنواو اتقوالفتحناعليهم بركات من السماء والارض ولكن كذو افاخذناهم بما كانوابكسبون \* ومنهاأنه لما وقع الصاح بين العثمانية والفرنساوية أرسل الوز يرفرمانات للثغور باطلاق الاسافيل وحضو رالمرا كبوالتجار بالبضائع وغيرها الى ثغر سكندوية ومحبتها ثلاثة غلايين سلطانية وسفن مشحونة بالذخيرة لحضرة الوزير ولوازم العسكرالهثماني فلم قربوا منالثغر أقاموا البنديرات وضربوامدافع للثنك فطممهم الفرنساوية وأظهروالهمالمسالمة وأظهر والهم ينديرة العثماني فدخلوا الحالمينا ورموا مراسيهم ووقعوا فيفخ الفرنسيس فاستولوا على الجميع وأخذوا مدافهم وسلاحهم وحبسوا القبابطين وأعيان التجار وأخذوا الملاحين والمتسبين من البحر ية والنصاري الارواموهم عدة وأفرة أعطوهم سلاحا وزيوه بزيهم وأضافوهم لىعسكرهم وأرسلوهم الى مصر فكانوا أقبح مذكور فى تــلطهم علي ايذاء المسامين ثمآخرجوا شحنة الراكب ن بضائع ويميش وحازوه بأجمعه لانفسهم و بقي الاص على ذلك وكان ذلك في أواسط شهرالة مدة \* ومنها أنه بمدنقض الصلح أرسل الفرنسيس عسكر االى متسلم السويس الذي كان تولاها من طرف العثمانية فتعصب منه أهل البندر فحاربوهم فغلبهم الفرنسيس وقتلوهمءنآخرهم ونهبوا البندر ومافيه منالبن والبرار بحواصل التجار وغير ذلك \* ومنها أن مراد بيك عندتوجهه للصعيد بعدانقضاء الصلح أخذ ماجمهه درو يش باشا من الصعيد من أغنام وخيول وميرة وكان شيأ كشيرا فتسلم الجمبع منه وعدي درويش باشا الي الجهة الشرقية مترجهاالى الشام وأرسل مراد بيكج يع ذلك لافر نساو بة بمعر \* ومنها أين اله بعدا نقضاء المحاربة واستيلاءالفرنسيس على المخازن ؤالغلال التي كان جمعها العثمانية من البلاد الشرقية وبعض البلاد الغربية والقليوبية وكذلك الشعير والاتبان طلب الفرناوية مثل ذلك من البلاد وفيرروا علي النواحي غلالا وشميراوفولا ونبناوزادواخيلاوجمالافوقع عليكل أفليمزيادة عزالف فرس وألف جمل سوى مايدنع مصالحة على قبولها للوسايط وهونحوثمنها أوأز يدوكذاك التعنت في نقض الغلال وغربلتهاوغيرذلكوكلذلك بارشاد القبطة وطوائف البلاد لانهم ممالذين تقلدوا المناصب الحليلة وتقاسموا الاقاليموالتزموالهم بجمع الاموال ونزل كلكبير منهمالياقايم وأقام بسرة الاقام مثلالامير الكبير ومعمعدة من العسا كرالفرنساوية وهوفيأبهة عظيمة وصحبته الكثبة والصيارف والاتباع والاجناد مناانمز البطالةوغيرهم والخياموالحدم والفراشونوالعاباخون والحجاب وتقاد ين يديه الجنائب والبغال والرهو أنات والخيول المسومة والقواسة والقد. ون وبايديهم الحراب الفضضة والمذهبة والاسلحة الكاملةوالجمال الحاملةويرسل اليولايات الاقليم من جهته

وما كان ربك ايهلك القرى بظلم واهلهامصلحون ومنهاان النيل قصرمده في هذه السنة فشرقت البلادوار تحل أهل البحيرة الى المنوفية والغرية فاستحسن رحيل عربان البحيرة لانه بق لهم في الحي نخيل \* ومنهاأنه لما حضرت العثمانية وشاعأم الصلح وخضوع لفر نساوية لهم نزل طائفة من الفرنسيس الى المنوفية وطابوا من أهلها كلفة لرحياتهم فالمام وابالمحلة الكبيرة تعصب أهلها واجتمعوا الحقاضها وخرجوا لحربهمفاكمن الفرنسيس لهموضر بواعليهم طلقابالدافعوا ابنادق فقتلوامهم فيفاوستمائة انسان ومنهم القاضي وغيره ولمينج منهم الامن نر وكان طويل العمر وكذلك أهل طنتداء عند حضورهم اليهموصل اليهمرجل من الجزارين المنتسبين للمثمانية من جهة اشرق لزيارة سيدي أحمداا بدوي وهورا كبءلى فرس وحوله نحوالخمسة أنفار وكان بعض الفرنسيس بداخل البلدة بقضون بعض أشغالهم فصاحت السوقة والبياءون عندرؤ بةذلك الرجل بقولهم نصر اللهدين الاسلام وهاجوا وماجواولةلمةت النساء بألسنتهن وصاحتا صبيان وسخروا بالفرنسيس وتراموابما على رؤسه. وضر بوهم وجرحوهم وطردوهم فتسحبوا من عندهم فغابوا الاثقاً يام ورجموا البهم بجمع من عسكر هم ومعهم الآلات من المدانع فاحتاطوا بالبلدة وضر بواعليهم مدنعا أرمج والهثم هجمو اعليهم ودخلوا الهم وأيديهم لسيوف المسلولة ويقدمهم طبالهم وطلبو اخدمة الفريح الذين قال لهم أولاد الخادم ومم ماتر و البادة وأكابر هاومتهمون بكثرة الاموال من قديم الزمان وكانواة بلذلك بنحو ثلاثةأشهر قبضواعاتهم باغراءالةبط وأخذوامنهم خسةعشرألف ريال فرانسه بحججة مسالمتهم للمرب فلما وصلواالى دورهم طابوهم فلم يكنهم التغيبخو فاعلى نهب الدوروغير ذاك فظهر والهم فاخذوهم الي خارج البلد وقيدوهم وأقامو انحو خسة أيام خارجها بأخذون في كل بومستمائة ريال سوى الاغنام والكلف ثم ارتحلوا وأخذوا المذكورين صحبتهمالىءنوف وحبسوهم أياما ثم نقلوهمالى الحبزة أيام الحرابة بمصر فلما انقضت تلك الايام وسرحوافي لبلاد نزالت طائنة اليطنة - ا وهم بصحبتهم وقرروا عليهم احداو خمدين ألف ريال فرانسه وعلى أهل البلدة كذلك بل آزيد وأفا واحول البلدمحأفظين عليهم وأطاةوا بهضهم وحجزوا المسمى بمصطفى الخادم لانه صاحب الاكثرفي الوظيفة والاتنزام وطالبوه بالمال وفي كل وقت بنوعون عليه العةاب والعذاب والضرب حتى علي كهوف يديه ورجليه وبربطونه في الشمس في قوة الحرو الوقت ، صيف وهورجل جسيم كبير الكرش فخرجت له نفاخات في جسد دثم أخذوا خليفة المقام أيضاو ذهبوابه الى منوف تمردوه وولوه رئاسة حمع الدراهم المطلوبة من البلد فوزعت علي الدور والحوانيت والمعاصر وغيرذلك واستمروا على ذاك الى المضاء المام حتى أخذوا عسا كرالمقاموكانت من ذهب خالص زنتهانحو خمسة آلاف ثقال وأماالححلة الكبرى فانهم رجموا علهما وقررواعلمهانيفا ومائةألف ريال فرانسه وأخذوا فيمحصيلها وتوزيمها وهجموا دورها وتتبع ألمياسير من أهام اكل ذاك مع استمر أرطاب الكلف الشاقة في كل يوم منها ومن طنتداء والنعنت من حجرمرتین ولایکرااهاقل علی نفسه بااندامة کر نین فراجعت نفسی عما عزمت عایه من السفر و أشفقت علیه الله الله و و و و و و و و و الله و ا

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا ﴿ وقت الزيار: فارجبي بسلام

تُمَّاطَالُ فِي اغراضَ أَخروجَالُ فِي أَسَالِيبِ الكلامُ وفنونه \* تُمَانَأُ كَثرُ الفارِين رجع الى مصر لضيق القري وعدمما يتميشون بهفهاو انزعاج الريف بقطاع الطريق والعرب والمناسر بالليل وانهار والقثل فهابينهم وتعدي القوىءلي الضعيف واستمرت الطرق مجفرة والاسواق معفرة والحوانيت مقفولة والعقول مخبولة والخانات والوكائل مفلوقة والنفوس مطبوقة والغرامات نازلة والارزاق عاطلة والمطالب عظيمة والمصائب عميمة والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة وإذا أراد الانسان أن يفر الييأ بعدمكان وينجو بنفسه ويرضى بغيرأ بناءجنسه لايجدطر يقاللذهاب وخصوصاءن الملاعين الاعراب الذين ممأة بحالاجناس وأعظم بلاء محيط بالناس وبالجملة فالامرعظيم والخطب جسيم ولاحول ولاقوةالاباللهاالهلي العظيم وكذلك أخذربك اذا أخذالةرى وهي ظالمةان أخذه أليم شديد (وفيءشرينه)انتقلوا بديوان الفردة من بيت البارودي الي بيت التيسرلي بالميدان ووقع التشديد فى الطلب والانتقام بأدنىسبب وانقضي دذاالعام وماجرى فيه من الحوادث العظام باقليم مصر والشام والروموالبيت الحرام \* فمنهاو هوأعظمها تعطيل الثغور ومنع المسافرين براوبحرا ووقوف الانكليز بثغرسكندريةودمياط يمنعون الصادروالوارد ونخطوا أيضابمراكبهم اليبحر القلزم \* ومنها انقطاع الحج المصرى في هذا العامأ يضاحتى لم يرجم المحمل بل كان.ودوعا بالقدس فلما حضرالعسا كرالاسلامية أحضروه صحبتهم الى بلبيس فيقال ان السيد بدر ارجع به اليجبل الخليل \* ومنهاوقوف العرب وقطاعاالطريق بجميـع الجهات القبلية والبحر بة والشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وسائر النواحي فمنعوا السبيل ولوبالخفارة وقطعوا طريق الســفارونهبوا المسارين من أبناء السبيل والتجار وتسلطو اعلى القري والنلاحين وأهالى البلاد والحرف بالعرى والخطف المتاع والمواشي من البقرو الغنموالجمال والحميرو افسادالمز ارعورعيها حتىكان أهل البلاد لايكمنهم الخروج ببهائمهم الىخار جالقر يةللرعي أولاستي لترصدالمرب لذلك ووثب أهل القري على بعضهم بالعرب فداخلوهم وتطاولواعلهم وضربوا عليهم الضرائب وتلبسوا بأنواع الشرور واستمان بعضهم على بعض وقوي القوي على الضعيف وطمعت العرب في اهل البلاد وطالبوهم بالثارات والعوائدالقديمة الكاذبة وآن وقت الحصاد فاضطر والمسالتهم لغلة انضم فالماانقضت حروب النرنسيس نزلوا الى البلادواح يجواعليهم بمصادقتهم العرب فضربوهم ونهبوهم وسبوهم وطالبوهم بالمفارم والكنف الشانة فاذا انضواوانتقلواعنهم رجعت العرب عليأثرهم وهكذا كان حالمم

فاجاب بقوله فدوصل الى أعن الله كتابك الذي بر دبور و ده لهيب الحشاوأ ودع من البلاغة مانطق بان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فهو كالبرد الوشي والروض الذي هو بلالى الزهور مغشى جاء مفصحا عن بلاغة و براعة منهاعن قربح لدي تحرير القول وتحبيره منقادة مطواعة (شعر)

فني كل سطومنه شطر من المني \* وفي كل لفظ منه عقد من الدر

فته هو من كتاب جمع محاسن الخطاب وحرك عندي ماكان كامنا في الفؤاد وأضرم في الحشانار الهوى كوري الزناد وطال ما كنت . تشو قالا خبار ومتشوفا لاستعلام أحوال و آثار فجاء كتابك عاسيدي شافيا عليل التذكر مبرد اغليل التشوق والتفكر مبرت حميا الفاظه في فؤاد المشوق وقعت عنده ، و وقع العاشق من المعشلوق فياله من كتاب أخبر عن محاسن الاحبة قال له القاب حين ما زجه وحبه انه أحاديث عمان وساكه وهات حدث عن نجد وقاطنه تلك شؤن طال بها العهد و انحر عليها ذيل الحوادث وامتد وماكنت اوثر ان عتدي الزمان حق أري الاسفارة لاعب بي كالدكرة في ميدان البلدان حصل لي القهر بخر وجبي من القاهرة و اغبر أخضراً يامي الزاهرة والمداب والتلبيس بتلبيس الانتساب شؤن السفر الذي موقطعة من العذاب الى التقلب في قوالب الاكتساب والتلبيس بتلبيس الانتساب واختاء ما المجيء و الذهاب (شعر)

فطور اشيخزاوية وفقر \* وأخري كاتب في البوالي سلك الوفاق مع الرفاقي ولاأركب المشاق بجلب الشقاق

طورايمان اذالاقيت ذايمن \* وان رأيت معد يافعد نانى

وبهذاواشباهه تم الدست و تبت حبل الحبالة آ، نامن السبت بآخذى بانتخلق بآخلاق من عاصر نا من أبنا الدهم الذى حلبو الشطره ومارسو اأخضر العبش وأغبره حتى انطبعت في مرآة عقولهم حقائق الاشياء و لاحت لهم اكنتما بغير خفاء وغير خاف ان الماء عاز جالبن و الراح و كابكون به الخنق يكون به الارتياح (شعر) ائن كنت في بهض المواضع عالما \* فللجهل في بهض المواضع أحوج الارتياح (شعر) ائن كنت في بهض المواضع عالما \* فللجهل في بهض المواضع أحوج فو فصل و و كدت من الشوق الذي اجتلبه كتابك أطير اليك بلا جناح وأركب تن اليم آبيا بالحالك أو النجاح وكان من أقوي أسباب القدوم مشاهدة طلمنكم المزرية بازاهم النجوم ولق أحباب بنفتح بهم بالسيرة و يقوح عبير الرياض التي بعد ناصارت ، فبرة فين عن مت علي السنر وصممت وأخذت في بالستعداد و تأهبت حدث عوائق في الطريق و موانع و لا و زر محاقفي الله ثافع بسبب الكرتينات الاستعداد و تأهبت حدث عوائق في الطريق و موابع و لا و زر محاقفي الله ثافع بسبب الكرتينات التي هي من البلاء و الآفات أقيمت كالشجافي فم البر والبحر بداعية أمم الطاعون الذي يتلي علينا من حديثه صورة الانشقاق والفجر و حلوله به لفاهمة و ضواحها و انتشاره في ارجائها و نواحها و كل حديثه صورة الانشقاق والفجر و حلوله به لفاهمة و ضواحها و انتشاره في ارجائها و نواحها و كل هذا هبن بالنسبة لا متوفع الني كادت الانشدة من أصغره السابق تقطع و به كان فراقي للوطن و نبوي من الاهل و الدكن في نذ كمة قت أن لا خلاص من هذه البلاد و لات حين مناص اذ لا يلدغ المسلم من الاهل و الدكن في المناس الكراس من هذه المناس المناس

تشفعوا فىنةالهامن عنده فنقلوها الى بيت الفيومي وبقى الشيخ على حاله وأخذوا مقدمه وفراشه وحبسوهما وتغيب أكثر أنباعه واختفوا ثم وقعت المراجعة والشفاعة فيغرامة الشيخ نتوح الجوهرى والصاوي فأضعفوها وجعلوها علي كل واحد منهما خمسة عشر ألف فرانسه ورد الباقيُّ على الفردة العامة وأما الشيخ محمد بن الجوهري فانها ختفي فلم يجدوه فنهبوا داره ودار نسيبه المعروفبالشويخ ثمانه توسل بالست نبيسة زوجة مرادبيك فارسلت ألى مراد ببك وهو بالقرب من النشن فارسل من عند مكاشفاو تشنع فيه نقبلواشفاعته و رفعو هاعنه وردوها أيضاعلي الفردة العامة ثم انهموكلوا بالفردة العامة وجميع المال يعةوب القبطي ولكفل بذلك وعمل الديوان لذلك ببيت البارودي وألزمو االاغا بمدة طوائف كتبوها في قائمة باسماء أربابها وأعطوه عسكرا وأمروه بتحصيلها منأر بابهاوكذلك علىأغاالوالي الشمراوي وحسينأغاالمحتسب وعلىكتخدا سليمان ببك فنبهواعلى الناس بذلك وبثوا الاعوان بطلب الناس وحبسهم وضربهم فدهي الناس بهذه النازلة التي لم بصابوا بمثلها ولامايقار بهاومضي عيداانحر ولم يلتفت اليه أحد بل ولم يشمروا بهونزل بهم من البلاء والذل مالا يوصف فان احدالناس غنيا كان أو فقير الابدو أن يكون من ذوي الصنائع أو الحرف فيلزمه دفع ما وزع عليه في حرفته أوفي حرفتيه وأجرة داره أيضا سنة كالمذفكان بأتى علي الشخص غرامتان أوثلاثةونحوذلك وفرغتالدراهمنء:دالناسو'حتاجكل الي القرض فلم يجد الدائن من يدينه الشغل كل فرد بشانه ومصيبته فلزمهم بيرع المتاع فلم يوجد من يشتري واذاً عطوهم ذاك لا يقبلونه فضاق خناق الناس وتمنو اللوت الم يجدوه ثم وقع الترجي في قبول المصاغات والنضيات فاحضر الناس ماع مندهم فيةوم بابخس الاثمان وأماآ ناءات البيوت من فرش وتحاس وملبوس فلا يوجد من بأخذه وأمهوا بجمع البغال ومنعو االمسلمين منركو بهامطلقاسوى خسةأنفارمن المسلمين وهم الشرقاوي والمهدى والنيومي والاميروابن محرم والنصاري المترجمين وخلافهم لاحرجعليهموفي كلوقت وحين يشتد الطلب وتندث المعينون والعسكرفي طلب الناس وهجم الدور وجرجر ةانناس حتى النساءمن أكابر وأصاغر وبهدلتهم وحبسهم وضربهم والذى لم يجدوه لكونه فر وهرب يقبضون على قريبه أو حريمه أوينهبون داره فان لم يجدوا شيأردواغر امته علي أبناء جنسه وأهل حرفته وتطاولت النصارى من القبط والنصارى الشدامعلي المسلمين بالسب والضرب والوامنهم أغراضهم وأظهر واحقدهم ولم يبقوا للصاح مكانا وصرحوا بانقضاءملة المسلمين وأيام الموحدين هذاوالكتبةوالمهندسون والبناؤن يطو فون ويحررون أجرالاما كزوالمقاراتوالوكائل والحمامات ويكتبون أسماء أربابها وقيمتها وخرجت الناسمن المدينة وجلواعنهاوهر بوااليالقرى والارياف\* وكان عن خرج من مصر صاحبنا النبيه العلامة الشيخ حسن المشاراليه فيما تقدم فنوجه لجمة الصعيدوا قام ماسيوط فاذام بهانحوثانية عشمر شهرا وكان كثيرا مايرا المني المكاتبة ويبالغ في ذلك التشوقه الى صرومن جملة رسائله وقد كنت أرسلت له كتابا

مداسه وخرجحانيا ومأصدق بخلاص نفسه هذا والنصاري والمهدي يتشاور ون في تقسيم ذلك وتوزيمه وندبيره وترتيبه في قوائم حنى وزعو هاعلى الملتزمين وأصحاب الحرف حنى على الحواة والقردتية والحيظين والنجار وأمل الغور بةوخان الخليلي والصاغة والنجاسين والدلالين والقبانية وقضاة المحاكم وغيرهم كلطائفة مباغ له صورة مثل ثلاثين أنف فرانسه وأربعين ألف وكذلك بياعوالتنباك والدخان والصابون والخردجية والعطار ون والزياتون والشواؤن والجزار ون والمز بنون وجميع الصنائع والحرف وعملواءلى أجرة الاملاك والعقار والدور أجرة سنة كاملة ثمانهم اسنأذنوا للمشايخ الخالص يتوجه حيث أرادو المشبوك بلزمون به جماعة من المسكر حتى بغاق المطاوب.نه فأماالصاوي ونتوح ابن الجوهرى فحبوها ببيت قائممة امرااه ناني هرب فلم يجدوه و دارها حترقت فاضافوا غواه ته على غرامة الشيخ السادات كمات بهامائة وخمين ألف نرانمه واننض المجاس على ذلك وركب سارى عسكر من يومه ذلك وذهب الى الحيزة و وكل يعقوب القبطى بنعل في المسلمين ما يشاء وقائم مقام و الخازند ارلر د الجوابات وقبض مايتحصل وتدبيرالامور والرهونات ونزل الشيخالساداتوركب لي داره فذهب معه عشيرة من المسكر وجلسواعلى باب داره فلماه ضت حصة من اللبل - ضراليه مقدار عشرة من المسكر أبضافاركبوه وطاموابه الىالقلمة وحبسوه في مكان فارسل اليء شمان بيك البرديسي وتداخل عليه فشفع نيه نقالواله أماالقتل فلانفثله لشفاءتك وأماالمال الابدمن دفمه ولابدمن حبسه وعقو بته حتى يدنه وقبضواعلى نراشه ومقدمهوحبسوها ثمأنزلو مالى بيت فأتممقام فمكث بهيومين ثم اصعدومالى القلمة ثانيا وحبسوه في حاصل ينام على التراب و بتوسد بحجر وضربوه تلك المبلة فاقام كمذلك بومين مُمطلبز بن الفقارك تخد افطلع اليه هوو برطامان نقال لهما أنزلوني الى داري حتى أسمي وأبيع متاعى وأشهل حالى فاستأذنواله وأنزلوه الى داره فاحضر ماوجده من الدراهم فكانت تسعة آلاف ويال معاملة عنهاستة آلاف ربال فرانسه ثم قومواماو جدومهن المصاغ والفضيات والفراوي والملابس وغيرذلك بابخس الثمن فبلغ ذلك خممةعشرألف فرانسه فبلغ المدفوع بالنقدية والمقومات احدا وعشر ينألف نرانسة والمحانظون عليه من المسكر المزءوه لايتركونه يطلع الي حريمه ولاالي غيره وكازوزع حريمه وابنه الى مكان آخر وبعدأن فرغوا من الموجو دان جاسو اخلال الدارينتشون ويحفرون الارض على الخباياحتي تنصوا الكنيفات ونزلو افيها فلم يجدو اشيأثم نقلو مالي ييت قائم مقام ماشيا. وصاروا يضربونه خمسةع شرعصافى الصباح وثلهافي الليل وطلبواز وجته وابنه فلم يجدوهما فاحضروا محمدالسندوبي ابعهوقرروه حتىعابن الموتحتي عرفهم بمكانهما فاحضروهما وأودعوا ابنه عند أغات الأنكشار بة وحبسواز وجته معه فكانوا يضربونه بحضرتها وهي تبكي و تصيح وذلك زيادة في الانكاءثمانالمشايخوهم الشرقاوى والفيومي والمهدي والشبخ محمد الامير وزين الفقار كتخدا

يمنثلون ثم انكم أظهرتم لناالمحبة والمودة وصدقنا ظاهر حالكم فاصطفينا كموميزنا كمعلى غيركم واخترناكم اتدبيرا لامور وصلاح الجمهورفر نبنالكم الديوان وغمونا كم الاحسان وخفضنا لكمجناح الطاعة وجملناكم مسموعين القول مقبولين الشفاعة وأوهمتمونا أن الرعية لكم بنقادون ولامركم ونهيكم يرجمون فلماحضر العثملي فرحتم لقمدو مهم وقمتم لنصرتهم وثبتء حددلك نناقكم لنافقالواله نحن ماقمناه عالمنملي الاعن أمركم لانكمء وفتمو ناأ نناصرنافي حكم العثملي من ثاني شهر ومضان وان البلاد والاموال مارتله وخصو صاوهو سلطاننا القديم وسلطان المسلمين وماشعر ناا لابحديث هذا الخادت بينكمو بينهم علي حين غالمة و وجدناأ نفسنا في وسطهم الم يمكنا التخلف عنهم فر دعايهم الترجمان ذلك الحبواب شمأ جابهم بقوله ولايشئ لمتمنعوا الرعية عمافعلوه من قيامهم ومحار بتهم لنا فقالوا لايمكنناذلك خصوصا وقدتقو واعلينا بغيرنا وسمتم مافعلوه ممنا من ضربنا وبهدلتناعند ماأشرنا عليهم بالصلح وترك القتال فقال لهم واذا كان الامر كماذكرتم ولايخرج مزيدكم سكين الفتنة ولاغير ذلك فمافائدة وياستكم وايش يكون نفمكم وحينئذ لايأتيناه نكم الاالضر ولانكم اذاحضرأ خصامنا قتم معهم وكنتم واباهم علمينا واذاذه بوارجمتم الينامعتذرين فكان جزاؤكم أن نفعل معكم كافعلنامع أهل بولاق من قتلكم عن آخركم وحرق الدكم وسيحر يمكم وأولادكم ولكن حيث الماأعطيناكم الامان فلانتقض أمانناولانة تلكم واغانأ خذمتكم الاموال فالمطلوب منكم عشرة آلاف ألف ألف فرنك عنكل فرنك تمانية وعشر ونقضة يكون فيهاأ لفاألف فرانسه عنهاخمس عشيرة خزنةر ومي بثلاث عشيرة خزنة مصري منها خسمائة ألف فرانسه على ماثنين على الشيخ السادات خاصة بن ذلك خسمائة وخمسة وثلاثون ألفا والشيخ محمدبن الجوهم ي خمسون الفا وأخيه الشيخ توح خمسون ألفا والشيخ مصطفي الصاوى خسوناً لفا والشيج المناني مائتان وخسوناً لناتقتطعها من ذلك نظير نهب دورالفارين مع العثملي مثل المحر وقي والسيدعمر مكوم وحسين اغاشنن وما بقي تدبر ون رأيكم فيه وتو زعونه على أهل البلدوتتر كونعندنامنكم خسةعشر شخصاانظر وامن يكون فيكمرهينةعندنا حتي تغلقوا ذلك المبلغ وقاممن فوره ودخل معأصحابه الي داخل وأغلق بينه وبينهمالباب ووقفت الحرسية علي الباب الآخر يمنهون مزيخرج من الجالسين فبهت الجماءة والنقعت وجوههم ونظر وا الي بعضهم البعض وتحيرت. أفكارهم ولميخرج عنهذا الامرالاالبكري والمهدي لكون البكري حصل له ماحصل في صحائفهم والمهدي حرق بيته بمرأى منهم وكان قبل ذلك نقل جميع مانيه بدار مبالخر نفش ولم يترك به الا بعض الحصر ولم يكن بهغير بعض الخدم وكان يستعمل المداهنة وينافق الطرفين بصناعته وعادته ولم تزل الجماعة في حيرتهم وسكرتهم وتني كل منهم أنه لم يكن شيأ مذكور أولم يزالو أعلي ذلك الحال الي قريب المصرحتي بال أكثرهم علي ثباً به وبعضهم شرشر ببوله من شباك المكان وصار وايد خلون علي نصارى القبط و يقمون. في عرضهم فالذي انحشر فيهم ولم بكن معدودا من الرؤساء أخرجوه بحجة أوسبب و بعضهم ترك

أقدامهم ومن تباطأ فىالقيام أهانوه فاسنمرت الناس وقوفا من ابتداءسير الموكب اليمانتهائه ثم تلا الطائنة الآمرة للناس بالوقوف جمع كثير من الخيالة الفرنساوية بأيديهم سيوف مسلولة وكابهم لابسون حبوخاأحمر وعلي رؤسهم طراطير من الفراوي على غيرهيئة خيالهم ومشاتهم ثم لتالي بعدهؤ لاء طوائف المساكر ببوقاتهم وطبولهم وزمورهم واختلاف أشكالهم وأجناسهم وملابسهم من خيالة ورجالة ثم الاعيان والمشابخ والوجاقلية وأتباعهم الى ان قدم سارى عسكر الفرنداو بة وخلف ظهره عنمان بيك البرديسي وعنمان بيك الاشقر وخلفهم طوائف من خيالة الفرنسيس ولماا نقضي أمرالموكب نادوا بالزينة فزينت البلد ثلاثة أيام آخرها يوما ائتلاثاه مع السهرو وقو دالقناديل ليلائم دعاهم في يوم الار بعاء وعمل لهم سماط اعظيما على طريقة الصرلية وبعدانقضاء الوليمة والطعام خاطبهم على لسان الترجمان بقول لهم انسارى عسكر يقول المكم انكم أتون اليه بمدغديوم الجمعة ويعمل معكم تدبيرا ويرتب الديوان لاجل تنظيم البلد وصلاح حاامكم وحال الرعية وقلدوافي ذلك اليوم محمدا غاالطنانى أغات مستحفظان وركب وتأدى بالامان وأعطوا البكري بيت عثمان كاشف كتخدا الحجودو بيت البار ودى الناني فسكن به وشرع في تنظيمه وفرشه ولبسوه في ذلك اليوم فروة سمور فقاموامن عنده فرحين مطمئنين مستبشرين فلماكان يوم الخيس سابعه ذهب إلى مرادبيك بجز برة الذهب باستدعاء قمدلهمأ سمطة عظيمة وانبسط معهم وافتخرافتخارا زائدا وأهدي الى بمضهم هداياجايلة وتقادم عظيمة وأعطاهما كانأرسلهرو يش باشاء مؤنة الباشا والامراء من الاغنام وغيرها وكانت نحو الار بمة آلاف رأس و ولوه امارة الصعيد من جرجا الي اسناو رجع عائد االى داره بالاز بكية فلما كان في صبحها يوم الجمعة ثامنه بكر وابالذهاب الى بيت سارى عسكر والبسوا أفخر ثيابهم وأحسن هيآتهم وطمع كل واحدمنهم وظن أنسارىءسكر يقلده في هذا اليوم أجل المناصب أو ربماحصل التغيير والتبديل فيأهلالديوان فيكون في الديوان الخصوصي فلمااستقربهم الجلوس فيالديوان الخارج أهملواحصةطويلة لميؤذن لهم ولميخاطبهمأحدثم نتحبابالمجاس الداخل وطلبوا الميالدخول فيه غدخلوا وجلسواحصةمثل الاولى ثمخرجاابهمساريءسكر وصحبتهاانرجمان وجماعة مرأعيانهم فوضعله كرسي فيوسط المجاس وجلسعليه وونف الترجمان وأصحابه حواليه واصطف الوجاقلية والحكاممن ناحية وأعيان النصارى والتجار من ناحية وعثمان ببك الاشقر والبرديسي أيضاحاضران وكلم سارىءسكرااتر جمان كلاماطو يلا لمغتهم حتي فرغ فالتنت الترجمان الى الجماعة وشرع بفسرلهم مقالة سارى عسكر و يترجم عنها بالمربي والجماعة بسمون فكان لمخص ذلك القول ان سارى عسكر يتولكم يطلب منكم عشرة آلاف أاف الى آخرالعبارة الآتية وأماهذه العبارة فاله قاله اللهدى فقط انناك حضرنا الى بلدكم هذه نظرنا أنأهل العلم هم أعقب الناس والناسبهم بقتدون ولامرهم

وقوله فيأرض طبالننابركة يمنى ان دنه البركة من جملة أرض الطبالة والطبالة امرأة منه مشهورة في آخر دولة الاخشـيد فلماحضر المغربي مدالفاطمي الى مصر وكان پدعى الامامة والحلافة دون بني چه، المباس فخرجت اليه بجوقتها و مشت المامة ترفه بالدفوف و تقول

ي المباس ردوا \* ملك الامرممد ملك ملك ملك مال والدواري تسترد والحجيد في المواري تسترد والحجيد ذلك وأراداً ن ينم عايم افتمنت عليه ان يقط مها هذه الارض فاقط مها ايا هافه رفت بها و بهذه البركة بركة يطلع بها البشنين وهو اللينوفرية وم علي ساق ممتد ذلك الساق الحائم على بقد ارغم را لما بحيث تكون وارة كل ساق مساوية لسطح الماء ونواره أصفر وهو علي هيئة الورد المتنتج و يحيط بذلك الورد في الاصفر ورق أخضر وفي داخل الاصفر عروق بيض يدور ذلك النوارم الشمس حيث دارت وفيه بين يقول بهضهم

واذا الشمس دنت للمغيب \* أطبق جفنيه على خده \*وغاص في البركة خوف الرقيب ي وليس يطلع هذاالبشنين بجميع أرض البركة بل بقطعة منها مخصوصة تجاه الجسر المذكور \*ومم انخرب ايضاحارة المقس من قبل سوق الخشب الى باب الحديد وجميع مافي ضمن ذلك من الحارات والدور صارت كلهاخرائب منهدمة محترقة تسكب عندمشاهدتها العبرات ويتذكر بهامايتلي فيحق الظالمين من الآيات فتلك بيوتهم خاوية بماظلموا ان في ذلك لآية لقوم بمقلون وقال تعالى وكما هلكنامن قرية بطرت معيشها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الاقليلا وكنا يحن الوارثين وماكان ربك مهلك القرى-تى يبعث في أمهارسو لايتلو اعليهم آياتنا وماكنامهلكي القري الاوأهلها ظالمون وقال تعالي واذا أردنا أننهلك قريةأم نامتر فيهانفسقوا فيهافحق عليهاالةول فدمرناها تدمير اودخل النرنساوية الىالمدينة يسمون والى الناس بُعين الحقد ينظرون واستولواعلىما كان اصطنعه وأعده العثمانية من المدآفع والقنابر والبار ود وآلات الحربجيمها وقيل انهمحاسبوهم على كاننته ومصاريفه وقبضوا ذلك منالفرنساو يةوركبا لمشايخ والاعيان عصرذلك اليوم وذهبوا الى كبيرالفرنسيس فالماوصلوا اليدار وودخلو اعليه وجلسو اساء أبرز اليهم ورقة مكتوب فيها النصرة شالذي يريدأن المنصور يعمل بالشفقة والرحمةمعالناس وبناءعلىذلك ساري عسكر العامير يدأن ينبم بالمفوالعام والخاصعلي أهل مصروعلى أهل برمصر ولوكانوا يخالطون العثملي فيالحروب وأنهم يشتغلون بمعايشهم وصنائعهمتم نبه عليهم بحضورهم الىقبة النصر بكرة تار يخه ثيم قاموامن عنده وشقوا المدينة وظافوا بالاسواق وبين أيديهم المناداة للرعية بالاطمئنان والامان فلماأصبح ذلك اليومر كبت المشايخ والوجاقلية وذهبواالي خارج باب النصر وخرج أيضاالقلقات والنصارى القبط والشواموغ يرهم فلماتكامل حفور الجميع رتبواموكباوسار واودخلوا منباب النصر وقدامهم جماعةمن القواسة يأمرون الناس بالقيام

الضعفا المظاومون ياأرحم الراحمين

## ﴿ وَاسْتَهَلُ شَهْرُ ذَيَ الْحَجَّةُ بِيوْمُ الْجَمَّةُ سَنَّةً ١٢١٥ ﴾

(فيه)خرج المثمانية وعسا كرهم وابراهم يك وامراؤه وبماليكه والالني واجناده ومعهم السيدعمر مكرمالنقيب والسيداحمدالمحر وقي الشاه بندر وكثيرون من اهل مصر ركباناو مشاة الى الصالحية وكذاك حسن بيك الجداوي واجناده واماء شمان بيك حمدن ومن ممه فرجمو اصحبة الوزير فلم يسع ابراهيم بيك وحسن يكترك جاعتهما خلفهما وذهابهم بأننسهم الى قبلي بل رجما بجماعتهما على أثرهما وذاقواوبال امرهم وانكشف الغبارعن تمسة المسلمين وخيية امل الذاهبين والمتخافين ومااستفاد الناسمن هذه العمارة وماجرى من الغارة الاالخراب والسخام والهباب فكانت مدة الحرب والحصر بمافيهامن الثلاثة ايام الهدنة سبمة وثلاثين يوماوقع بهامن الحروب والمكروب والانزعاج والشتات والهياج وخراب الدور وعظائم الامور وقتـــلالرجال وتهبالاموال وتسلط الاشرار وهتك عدةجهات من اخطاط مصرا لجليلة مثلجهة الازبكيةالشرقية من حدجامع عثمان والنوالة وحارة كتخداورصيف الخشاب وخطةالساكتالى بيتساريءسكر بالقرب من قنطرة الدكة وكذلك جهةبابالهواءاليحارةالنصاريمنالجهة لقبلية وامابركةالرطلي وماحولهامنالذوروالمنتزهات والبساتين فانها صارتكلها تلالاوخرائب وكيمان أنربة وقدكانت هذه المبركة من اجل منتزهات مصر قديماوحـــديثا وبالقرب منهــــاالمقصف المعروف بده ايزالملك والبربخوالجسروكانت تعرف ببركة الطوابين عُم عرفت ببركة الحاجب منسوبة الامير بكتمر الحاجب من امراء الملك الناصر محمد بن. قلاوون لأنه هوالذى احتفرهاواجرى اليهاالماءمن الخليج الناصري وبني القنطرة المنسوبة اليه وعمو علىماالدور والمناظر وبنيءلمي الجسر الفاصل بينها وبين الخليج دورا بهية وكان هذا الجسرمن أجل المنتزهات وقدخر بتمنازله في القرن العاشر في واقعة السلطان سليم خان معالغو رى وصارمحله بستانا عظيما قطعأشجاره وغالب نخيلهاافرنساوية وفيه يقول بعضهم من قصيدة قديمة

أصابت الجسرعين الدهرفانقصفا \* ولاح بدر التصابى فيه منخسفا وأعين البحر قدفاضت ممكرة \* تبكي على زمن قدكان فيه صفا أيارعي الله وقتا مرحين حلا \* بطيب عيش اذا في الحبسر قدسلها

وكان للقاضى ابن الجيمان عليها دور جليلة ومسجده الممر وف به الى الآن بشاطئها ومسجد الحريثي. وعرفت ببركة الرطلي لانه كان في شرقها زاوية بها نخل كثير وفيها شخص يصنع الارطال الحديد التي تزن بها الباعة بقال له الشيخ على الرطلي فنسبت اليه وفيها يقول بعضهم

فىأرض طبالتنابركة \* مدهشة للمينوالمقل ترجع فى ميزان عقلى على \* كل بحارا لارض بالرطل.

اللي أن تموه علي كف الحرب وان الفر نساوية يمهلون العثمانية والإمراء ثلاثة أيام حتى يقضوا أشفالهم و يذهبون حيث أتواوجه لوا الخليج حــدا بين الفرية ين لا يتمدى أحــد من الفريقين برالخليج الآخر وأبطلوا لحرب وأخمد واالنيران وتركو االقتال وأخذاله يممانية والامراء والعسكر فىأهبة لرحيل وقضاء أشفالهم وزودهم الفرنساوية وأعطوهم دراهم وحمالاوغيرذلك وكتبوا بمقدالصلح فرمانا مضموثة انهم يموقون عندهم عثمان بيك البرديسي وعثمان بيك الاشقروير سلون ثلاثة أنفارمن أعيانهم يكونون بصحبة عثمان كتخداحتي يصل الى الصالحية وأن يوصلهم ساري عسكرداماس بثلثمائة من العسكر خو فاعليهم من المرب وان من جاءمتهم من جهة يرجع اليها و من أراد الخروج ، ن أهل مصرمه كم فليخرج ماعداعشمان بيك الاشقر فانه اذارجه الشهائة معالفر نساوية يذهب مع البرديسي الى مرادبيك بالصعيد وأرسلوا الثلاثة المذكورين اليوكالةذى الفقار بالجمالية وأجاسوهم بسجدا لجمالي صحبة نصوح باشافهاجت العامة ورامو اقتلهم وهم وابقتل عثمان كتخدافا غلق دونهم باب الخان ومنع نصوح بإشاالهامةمن الهجوم على المسجد وركب المغر بى فتوجه الى الحسينية وطلب محار بة الفرنسيس فحضر أهل الحسينية ليءشمان كتخدا يستأذنونه فيموانقةذلك الغربي أومنعه فأمريمنه وكفهم عن القتال وركبالحروقىء:ـــدذلك ومربسوق الخشب وقدامه المناداة بأن لاصلحولز وم المتاريس فمنعه نزله أمين ثم فتجاب الوكالة وخرج منهاعسكر بالعصي فهاجو افي العامة ففر واوسكن الحال وقدكان لماحصل ماتقدم من أنقض الصلح ودخول العثمانية وعسا كرهم الي المدينة و وقع ماتقـــدم وكله و اللهاس الامو ر النيراللاثقة حضرالسيدأ حمدالحروقي الىالشيخ أبي الانوارالسادات بجواب عن اسان عثمان كتخدا الدولة فكتب له الشيخ تذكرة وصورتم احسبنا الله ونع الوكيل نع المولي ونع النصير وماهي من الظالمين ظ المت أنك عدتى أسطو بها \* ويدى اذا أشد الزمان وساعدي

فرميت منك بغير ماأملت \* والمسرء بشرق بالزلال البارد

أما بعد فقد نقضت عهدي و تركت و تركت و تركت و أطمت الظلمة السد فلة وامتثلت أمر المارة بن الثالمة فاعنتهم على البغي و الجور وسارعت في تنجيز مرامهم الفاسد على النور من الزامكم الكبير والصغير والفقير اطعام عسكر كم الذي أو قع بالؤمنين الذل والمضرات و باغ في النهب والفساد غلية الغايات فكان جهاد هم في أما كن المو بقات والملاهي حتى نزل بالمسلمين أعظم المصائب والدواهي فاستحكم الدمار والخراب ومنعت الاقوات وانقطعت الاسباب فبذلك كان عسكر كم مخذولا و بهم عما لحريق كل بيت كان بالخسير مشمولا كيف لاو أكابركم أضمرت السوء المرزقة في تضييق معايشهم وأخذ من تباتهم وانلاف ما بأيديهم من أرزاقهم وتعلقاتهم وقد اخفتم أحدل البلد بعد امنها وأشعلتم نالفتنة بعد مطفعها ثم فررتم فرار الفيران من السنور و تركتم الضعفاء متوقعين اشنع الامور قواغوثاه واغوثاه اغتفايا غياث المستغيثين واحكم بعد لك ياحكم الحاكم بين وانصر ناوان تصرانا فانناعبيد ك

بأنفسهم اليالجهة القبلية ثمأحاطوا بالبلدومنعوا مزيخر جمنهاوا ستولواعلى الخانات والوكائل والحواصل والودائع والبضائع وملكوا لدور ومابها من الامتعة والاموال والمساءوالخوندات والصبيان والبنات ومخازن الغلال والسكر والكتان والقطن والابازير والارز والادهان والاصناف العطرية ومالاتسعه السطور ولايحيط بهكتابولامنشور والذي وجددوممنعكنا فيداره أوطبقته ولميقاتل ولميجدوا عنده سلاحانهبوا متاعه وعروه من أيابه ومضواوتركوه حيا وأصبح من بقي من ضعفا أهل بولاق. وأهلها وأعيانها الذين لميقاتلوا نقراء لا يملكون مايسترعو راتهم وذلك يوم الجمعة ثالث عشريه وكان محمد الطويل كاتبالفر نساوية أخذمنهم أماناانفسه وأوهم أصحابه أنه يحارب ممهم وفي وقت هجوم العساكر انفصل اليهم واخنفي البشتبلي فدلواعايه وقبضو اعلي وكيله وعلى الرؤساء فحبسوا البشتيلي بالقلية والباقي. ببيت ساريء سكر وضيقو اعليهم حتي منعوهم البول وفي اليوم الثالث اطلقوهم وجمعوا عصبة البشتيلي من العامة وسلموهم البشتيلي وأمروهم أن يقتلوه بأيديهم لدعواهم الهدو الذي كان يحرك الفتنة وعنمهم الصلع وانهكاتب عثمان كتخدا بكتوب قال نيمان الكاب دعا باللصلح فايينا منه وأرسله مع رجل ايوصله الىااكتيخدا فوقع في يدساريء حكركامبر فعركه ذلك على أخسذ بولاق وفعله فبهاالذي فه له وقو ال علي ذلك أن أسلم الى عصابته وأمر واأن يطو فوا به البلدثم بقتاوه المه لو اذلك وقتلو مالنبا بيت وألزم أهل بولاق بأن يرتبوا ديوا الفصل الاحكام وقيدوانيه تهدمة من رؤسائهم ثم بعدمفي يومين ألز ، وابغرا ، قمائتي ألف ريال وأما للدينة الم يزل الحال بها على النسق المتقدم من الحرب والكرب والنهب والساب الى سادس عشرين محق ضاق خناق الناس من استمرار الانزعاج والحريق والمهر وعدم الراحة لحظة من الليل والنهارمع ماهم فيه من عدم القوت حتى هلكت الناس وخصوصا النقراء والدواب وايذاءعسكراله ثماللي للرعية وخطفهم مايجدونه معهم حتى تمنواز والهمو رجوع الفرنسيس على حالتهم التي كانواعليم اوالحال كلوقت في الزيادة وامرالمه لمدين في ضعف لد دم المديرة والمددوالنر نساوية بالمكسوفيكل يوم يزحفون الى قدام والمسلمون الى و راءفدخلوا من ناحية باب الحديد وناحية كوم أبي الريش وقنطرة الحاجب وتلك النواحي ومهريحرقون بالبتائل والنير ان الموقدة ويمايكون المتاريس الى ان وصلو امن ناحية قنطرة الخروبي و ناحية باب الحديد الى قرب باب الشعرية وكان شاهين اغاهناك عندالمثاريس فأصابته جراحة نقام من مكانه و رجيع القهةري فعندر جوعه وقعت الهزية و رجيع الناس يدوسون بعضهم البعض وملكالفرنساو بةكومأ بيالر يشوصار وايحار بون منكوم أبيالر بش وهمفىالملو والمسلمون أسفل نهم وكان المحر وقيزو ركتاباعلي لسان الوزير وجاءبه رجل بقول انه رسولالوزير وأنهاختني فيطريق خفيةو نط منالسو ر وانالوز يريقدم بمديومين أوثلاثة وانه تركه بالصالحية وانذلك كذب لاأصل له وأن يكتب جواباءن فرمان كتبوه على لسان المشايخ والتجار وأرسلوه الى الوزير في أثناءالو اقعة هذاو البرديسي ومصطفى كاشف والاشقر يسعون في أمر الصلح

وأشبلوا نيران القتال وجدوافى الحرب من غيرانفصال والفرنساوية لميقصروا كذلك وراسلوا رمي المدافع والقنابر والبند قالمتكاثر وحضرالاافي الي عثمان كتخدا برأي ابتدء ظن أن ذيه الصواب وهوأن يرقمواعلى هلالات النارات أعلامانهارا ويوقدون عليهاالقناديل ليسلا ليري ذلك العسكر القادم فيهمّدي ويعلمون أن البلدبيد المسلمين وأنهم أشمور ون وكذلك صنع معهم أهل بولاق وذلك لغلبة ظن الناس ان هناك عسكر اقادمين لنجدتهم وظن أهل بولاق أن الباعث على ذلك نصرتهم فصمموا على ذاك للحرب واستمر هـ ذا الحال بين الفر بقين الى يوم الخميس ثاني عشرينه الموانق الهاشر برموده القبطى وسأدس نيسان الرومي فغيمت السماءغيما كشيفا وأرعدت رعدامز عجاعنيفا وأمطرت مطراغز يرأوسيلت سيلاكثيرا فسالت المياه فى الجهات وتوحلت جميع السكك والطرقات فاستغل الناس بتجنيف الميادو الاوحال واطخت الامراء والعساكر بسراو يلهم ومراكيبهـم بالطين. والفرنساوية مجمواعلى ، صروبولاق ، ن كل ناحية ولم يبالو ابالامطار لانهم في خارج الافنية وهي لاتتأثر بالمياه كداخل الابنيةوع:دهمالاســتعدادوالتحفظ والخفــةفي ملابسهم وماعلي رؤسهم وكذلك أسلحتهم وعددهم وصنائعهم بخلاف المسلمين فالماحصل ذلك اغتنمو االفرصة ومجمواعلي البلدين منكل ناحية وعملوا فتائل مغمسة بالزبت والقطران وكمكات غليظة ملوية على أعناقهم معمولة بالنفط والمياه المصنوعة المقطرة التي تشنعل ويقوى لهبها بالماء وكان معظم كبستهم من ناحية باب الحديد وكوم أبي الريش وجهة بركة الرطل وقنطرة الحاجب وجهة الحسينية والرميلة فكنوايره و فالمدافع والبنبات منقلمة جامعالظاهروقلمة قنطرة الليمون وبهجمون أيضاو امامهم المدافع وطائفة خلفهم بواردة يقال لهم السلطات يرمون بالبندق المتتابع وطائفة بأيديهم الفتائل والكعكات المشتعلة بالنيران يلهبون بهااالةائف وضرف الحوانيت وشبابيك الدورو يزحفون على هذهالصورة شيأ نشيأ والمسلمون أيضا بذلواجهدهم وقائلوابشده همتهم وعزمهم وتحول الاغا وأكثر الناس الي نلك الحيمة وزلزلوا في ذلك اليوم والليلة زلزالاشد يداوهاجت العامة وصرخت النساء والصبيان ونطو امن الحيطان والنيران تأخذ المتوسطين بين فئين من كلجهة هذاوالامطار تسح -صةمن النهار وكذلك بالليل من ايلة الجمعة كذلكالرعد والبرق وعثمان ببكالاشتر الابراهيمي وعثمان بيكالبرديسي المرادي ومصطفى كاشف رستم يذهبون ويجيؤن من الفرنديس الى السلمين ومن الفر نسيس اليهم ويسعون في الصلح بين الفريقين ثمانهم هجموا تلي بولاق من ناحيمة البحر ومن ناحية بوابة أبي العلا بالطريقة المذكور بمضها وقاتل أمل بولاق جهدهم ورموابأ ننسهم فى اليران حتى غلب الفرنسيس عليهم وحصروهم من كلجية وقتلوا منهم بالحرق والفتل وبلوا بالنهب والسلب وملكو ابولاق ونعلوا باهلهاما يشيب من هوله النواصي وصارتالقتلي مطروحة في الطرقات والازقةواحترقت الابنية والدور والقصور وخصوصا البيوت والرباع المطلة علىالبحر وكذلك الاطارفوهرب كثيرمن الناسء: مماأ يقنو ابالغابة فنجوا وهكذا كان ديدنه وسبحه ثم هو ايس بمن له في مصر ما يخاف عليه من مسكن أو أهل أو مال أوغير ذلك بل كا قيل لا نافقي فيها و لا جهلي فاذا قدر ما قدر شخلص مع حزبه الى بهض الجهات والنحق بالريف أوغيره وحينئذ يكون كا حادااناس و يرجع لحالته الاولى و تبطل الهيئة الاجتماعية التي جملها لجاب الدنيا في المنصوبا ومخرق بها على سخاف اله قول وأخفاء الاحلام وهكذا حال الفتن تدكير فيها الدجاجلة ولوأن نينه محضة لخصوص الجهاد لكانت شو اهد علانيته أظهر من نارعلي علم أو اقتصم كفيره بمن صمعناعنهم من المخلصين في الجهاد وفي بيع أنفسهم في مرضات رب الهباد لظا الهيجاء ولم بتعنت على الفقراء ولم يج بل همته في السلب مصروفة وحال سلو كه عند الناس ليست معروفة (شعر)

ومهماتكن عند امريُّ من خايةة \* وأنخالها تخفي على الناس تعمل

وبالجملة فكان هذا الرجلسبا في تهدم أغلب المنازل بالازبكية ومن جملة مارميت به مصر من البلاد ومن وكان ممن ينادى به عليه حين أشيم أمر الصاحو تكلم به لاشياخ الصلح منقوض وعليكم بالجمهاد ومن تأخرضر بعنقه وهذا منه افتيات وفضول ودخول في الايعني حيث كان في البلد مثل الباشا والكنجد الاحراء المصرية فما قدر هذا الاحوج حتى ينقض صلحاً ويبرمه وأي شي يكون هو حتى ينادى اوينصب نفسه بدون أن ينصبه أحد لذلك لكنه الفتن يستنسر بها البغاث سيماء نده يجان المامة وثوران الرعاع والغوغاء اذكان ذلك محابوا فق اغراضهم (شعر)

وذنب جره سفهاءقوم \* وحل غير جانيه العذاب

على أن المشايخ لم بأمروا بثى ولم يذكروا صلحا ولاغيره ابحا بلغوا صورة الحجاس الذى طلبوا لاجله لحضرة الكتخدا فبمجرد ذلك قامت عليهم العامة هذا المقام وسبوهم وشتموهم بل ضربوهم وبعضهم رموا بعمامنه الى الارض وأسمعوهم قبيح الكلام وفعاوا معهم مافعلوا وصاروا يقولون لولا ان الكفرة الملاعين تبين لهم الغلب والمعجز ماطلبواللصالحة والوادعة وان بارودهم وذخير نهم فرغت ونحو ذلك من الظنون الفاسدة ولم يردوا عليهم جوابا بل ضربوا بالمدافع والبنادق فارسلوا أيضار سلايساً لونهم عن الجواب الذي توجه به المشايخ فارسل اليهم الباشا والكتخدا يقولان لهم مان العساكر لم يرضوا بذلك و يقولون لا ترجع عن حربهم حتى نظفر بهم والكتخدا يقولون في ضمنها قد عجبنا من قولكم ان العساكر لم ترض بالصلح وكيف بكون الامير أميرا على جيش ولاين نذ أمره فيهم ونحوذلك وأرسلوا أيضا رسولا الى أهل يولاق يطلبونهم المساح و ترك الحرب و يحذر ونهم عاقبة ذلك فلم برضوا وصمعواعلى الهذاد نكر رواعليهم المراسلة وهم لا يزدادون الامخالة وشغبا فارسه وقتلوه وظن كامل أهل مصرانهم انجا يطلبون صلحهم عن عجزوضعف صارى عسكرفانز لوه من على فرسه وقتلوه وظن كامل أهل مصرانهم انجا يطلبون صلحهم عن عجزوضعف صارى عسكرفانز لوه من على فرسه وقتلوه وظن كامل أهل مصرانهم انجا يطلبون صلحهم عن عجزوضعف صارى عسكرفانز لوه من على فرسه وقتلوه وظن كامل أهل مصرانهم انجا يطلبون صلحهم عن عجزوضعف

بماحاصله انسارىءسكرقد أمنأهل،مصرأماناشافياوانالباشاوالكتخدا ومنءمهمامن العساكر المشمانية يخرجون من مصر وبلحقون بالعرضى وعلي الفرنساوية القيام بإليحتاجون اليه من المؤنة والذخسيرة حتى يصلوا اليمعسكرهم وأماالاجنادالمصرية الداخلة معهم فمنأراد منهما القام بمصرمن المماليكوالغز الداخلين معهم فليقموله الاكرام ومنأرا دالحروج فليحرج والجرحي من العثمانلي يجردون منسلاحهموان كان يأخذه الكشخدا فليأخذه وعليناأن نداويهم حتى يبرؤا ومنأقام بعد البرء منهم فعلينا وتتهومن أرادا لخروج بمدبر ئه فليخرج وعلى أهل مصرا لامان فانهم رعيتنا وتوافقوا علي ذلك وتراضو اعليه ولماكان الغدو شاع أمرالموا دعة واستنيض أمرااصلح علي هذا قالوا لهم لاي شيء تفعلون هذا الفعل وهذه المحاربات والوزير بتاعكم ولى مهز وماورجع هاربا ولا يمكن عوده في هذا الحين الا أنبكون بمدستةأشهر فاعنذرواله بإنهذا ن نعل ناصف إشاوكتخدا الدولة وابراهيم بيك ومن معهم فانهم همالذين أثاروا الفتنة وهيجوا الرعايا ومنوا الناس الاماني الكاذبة والمامة لاعقول لهم نقالو الهم بعدكلام طويل قولو الهم يتركون القتال ويخرجون فيلحقون بوزيرهم فأنهم لاطاقة لهم على حربنا ويكونون سببالهلاك الرعية وحرق البلدين مصر وبولاق فقالواله نخشي أنهماذا امتثلواوجنحواللموادعة وخرجواوذهبوا الىسارى عسكرهم تنتقمون منا ومن الرعايا بمد ذلك نقالوالانفعل ذلك فانهم اذارضوا ومنعوا الحرب اجنمعنامعكم واياهم وعقدنا صلحا ولانطالبكم بشي والذي قتل منافي نظير الذي قتل منكم وزودناهم وأعطيناهم مايحتا جون من خيل وحمال وأصحبنا معهم من يوصلهم الى مأمنهم من عسكرنا ولانضر أحدابه دذلك فلمارج ع المشايخ بهذا الكلام وسمعه الانكشارية والناس قامواعليه وسبوهم وشتموهم وضربواالشرقاوي والسرسي ورمواع المهمم واسمعوهم قبيح الكلام وصاروا يقولون هؤ لا المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس ومرادهم خذلان المسلمين وانهم أخذوا دراهم من الفرنسيس ولكلم السفلة والفرغاء من أمثال هذا الفضول وتشدد في ذلك الرجل المغربي الماتف عليه اخلاط العالمونادي من عندنفسه الصلح منقوض وعليكم بالجهاد ومن تاخرعنــه ضرب عنقــهوكان السادات ببيت الصاوي فنحير واحتال بأنخرج وأمامه شخص ينادى بقوله الزموا المتاريس ليتي بذلك نفسه من العامة ووافق ذلك اغراض العامة لعدم ادراكهم لعواقب الامور فالنفواعايه وتمضدكل بالآخروان غرضه هوفي دوام الفتنة فانبها يتوصل لمايربده من النهب والسلب والتصور بصورة الامارة باجتماع الاوغادعليه وتكفل الناس له بالمأكل والمشرب هو ومن انضم اليه واشتطاط في المات كل مع نقدالناس لا دون ما يؤكل حتى أنه كان اذا نزل جهة من جهات المدينة لاظهارأنه يريدالمعونة أوالحرس فيقدمون لهبالطمام فيقول لاآكل الاالفراخ ويظهر أنهصائم فيكلف أهل تلك الجهةأنواع المشقات والتكلفات بتعنته في هذه الشدة بطلب أفحش المأكولات وماهو مفقود ثم هو معذلك لايغنى شيأ بل اذادهم العدو تلك الجهةالتي هوفيها فارقها وانتقل لغيرها

من اشتمال نير ان الحرب وشدة البلاء والكرب ووفوع البنباب على الدور والمساكن من القلاع والحدم والحرق وصراخ النسامن البيوت والصغارمن الخوف والجزع والهلعمع القحط ونقدا لماتكل والمشارب وغلق الحوانيت والطوا بين والمخابز ووقوف حال الناس من البيع والشراءوتفايس الناس وعدم وجدان ماينفقونه انوجدواشيأوا تمرضرب المدانع والقنابر والبنادق والنيران ليلأومهارا حثى كانالناس لايهنألهم نوم ولاراحة ولاجلوس لحظة لطيفة منالزمن ومقامهم دأتماأبدا بالازقة والاسواق وكانماعلى رؤس الجميع الطير وأماالنساء والصبيان فمقامهم بأسفل الحواصل والعقودات تحت طباق الابنية الىغيرذلك ( وفيَّأْثناء) ذلك فرضواعلى الناس منأه لم الاسواق وغيرهم مائة كيس فردوها علي بعض الناس كالسادات والصاوي وصارمؤنة غالبااناس الارز ويطبخونه بالمسل وباللبن وببيعون ذلك فيطشوت وأوان بالاسواق وفي كلساعة تهجمالهساكر الفرنساوية علي جهة من الجهات ويحار بون الذبن بها و يملكون منهم مض المتاريس فيصيحون على بعضهم بالمناداة ويتسامع الناس ويصرخون على بعضهم البعض ويقولون عليكم بالجهة الفلانية الحقوا اخوانكم المسلمين فيرمحون اليتلك الخطة والمتاريس حق يجلوهم عنهاو ينتقلون اليغيرها فيفعلون كذلك وكان المتحمل لغالب هذه المدافعات حسن بيك الجداوى فانه كان عندمايالغه زحف الفرنساوية على جمة من الجهات يبادرهو ومن معه للذهاب لنصرة تلك الجهة و رأى الناس.ن أقدامه وشجاعته وصبره علي مجالدة العدوليلاونهارامابنيء عن فضيله نفس وقوة قلب وسموهمة وقل أنوقع حرب فيجهة من الجهات الاوهو مديررحاها ورئيس كماتها هذا والاغا والوالى يكررون المناداة وكذلك المشابخ والفقهاء والسيد أحمدالمحروقي والسيدعمر النتيب يرون كلوقت وبأمرون الناس بالقتال ويحرضونهم على الجهاد وكذلك بعض المثمانية بطونون معانباع الشرطةو بنادون باللغة التركية مثل ذلك وجرى على الناسءالا بسطرفي كتابولميكن لاحدفي حسابولا يمكن الوقوف على كلياته فضلاعن جزئياته منهاعدم النومليلا ونهار اوعدمالطمأنينة وغلوالافوات ونقدالكثير نها خصوصاالأدهان وتوقع الهلاك كل لحظة وانتكايف بمالايطاق ومغالبة الجهلاء على العقلاء وتطاول السفهاء على الرؤساء وتهور الما.ة ولغط الحرانيش وغيرذلك مما لايكن حصره ولم يزل الحال علي هذا المنوال الى محو عشرة أيام وكل هذا والرسل من قبل النر نساوية وهم عثمان بيك البرديسي تارة ومصافى كاشف ورستم تارة أخري والانان من الباع مرادبيك بترددون في شأن الصلح وخروج المساكر المثمانية من مصروالتهديدبحرقها ومدمهااذلميتم هذا الغرض واستمروا علىهذا المنادثم نصب الفرنساوية فى وسط البركة فسطاطا لطيفا وأقامواعايه عاماوأ بطلوا الرمي للك الديلة وأرسلوا رسولا من قبلهم الى الباشا والكاعخدا والامراء بطلبون المشايخ بتكلمون مهم في شأن هذا الامر فارسلوا الشرقاوي والمهدي والسرسي والنيوميوغيرهم فلماوصلوا الميسارى عسكر وجاسوا خاطبهم على لسان الترحمان

الفها ه الشيخ حسن اله طارح فظه الله وأمابركة الازبكية فهي مسكن الامراء وموطن الروساء قد أحدد قت بها البساتين الوار فة الظلال العديمة المثال فتري الخضرة في خلال تلك القصور المبيضة كثياب سندس خضر على أثواب من فضة يوقد بها كثير من السرج والشموع فالا نسبها غيره قطوع ولا منوع وجالها يدخل على القلب السرورويذ هل العقل حتى كأنه من النشوة مخور ولعا المامضت لى بالسرة فيها أيام وليالي هن في سمط الايام من يتم اللآلي وأنا أنظر الى انطباع صورة البدر في وجناتها وفيضان لجين نوره على حافاتها وساحاتها والنسم بأذيال ثوب ما مجا النضى لماب وقد سلم على حافاتها من تلاعب الاهواج كل قرضاب وقام على منابر أدواحها في ساحة أفراحها مفردات الطيور و جالبات السرور فلذ يذاله يش بها موصول وفيها أقول

بالازبكية طابت لى مسرات \* ولذلى من بديع الانس أوقات حيث المياه بها والفلك سابحة \* كأنها الزهر نحويها السموات وقد أدير بهدا دور مشيدة \* كأنها لبدور الحسن هالات مدت عليها الروابي خضرسندسها \* وغردت فى نواحيها حمامات والماء حين سري رطب النسيم به \* وحل فيه من الادواح زهرات حسابغات دروع فوقها نقط \* من فضة واحرار الورد طعنات مرابع ألظباء المترك ساحنها \* والا سود بها فيرن غيضات وللنديم بها عيش تجدده \* أيدى الزمان ولا تخشى جنايات يروح منها صريع العقل حين يري \* على محاسنها دارت زجاجات وللرفاق بها جمع ومفترق \* لما غدت وهى للندمان حانات

قلت وقد جنت عليها أيدي الزمان وطوارق الحدثان حتى نبدلت محاسنها وأقفرت مساكنها و هكذا عقبي سوء ما عملوا فتلك بيوتهم خاوية بماظلموا وأرسلوا الى مراد بيك يطابونه للحضور أو يرسل الامراء والاجناد التي عنده فارسل يعتذر عن الحضور ويقول انه محافظ على الحبة التي هوفيها فارسلوا اليه بالارسال والاستكشاف عن أمر الوزير فارسل يخبرانه أرسل حجاناالى الشرق من نحوعشرة أيام والى الآن لم يحضر وان الفرنساوية اذاظنروا بالمبانية لايقتلونهم ولايضربونهم وأنتم كذلك مهم فاقبلوا نصحي واطلبوا الصلح معهم واخرجوا سالمين فلما لمنهم متلك الرسالة حنق حسن يك الحداوى وعمان بيك الاشقر وغيرهم وسفهوا رأيه وقالوا كيف يصح هذا الام وقد دخلنا الى البلدوملكناها فكيف نخرج منها طائمين ونحو ذلك هذا ممالا بكوناً بدا فاشار ابراهيم بيك برجوع البرديسي وصحبته عمان بيك الاشقر ليقول الاشقر لمرادبيك ما يقوله فلما اجتمع به ورجع لم يرجع على ما كان عليه حال ذها به و فترت همته وجنح لرأي مها دبيك واستمر الحال على ماهوعليه لم يرجع على ما كان عليه حال ذها به و فترت همته وجنح لرأي مها دبيك واستمر الحال على ماهوعليه

يهعلى الاطباق وصارت العساكر الذين معااناس بالبلد يخطفون مايجد ونه بأيدي الناس من المآكل والمشارب وغلاسمرالماء المأخوذ من الآبار أوالاسبلة حتى باغسعر القربة نيفاوستين نصفاوأماالبحر فلايكاديصل اليهأحدوتكفلالتجارومساتيرالناس والاعيان بكلفالعسا كرالمقيمين بالمتاريس المجاورة لهم فالزءوا الشيخ السادات بكلفة الذي عندقناطر السباع وهم مصطفى بيك ومن معهمن العساكر وأماأكابر القبط مثـــلجرجس الجوهرى ونلتيوس وبالطي فانهم طلبوا الامان من المنكلمين منالمسلمين لكونهم انحصروا في دورهموهم في وسطهم وخافوا علينهب دورهم اذا خرجوا فارين فارسلوا البهمالامان فحضروا وقابلوا الباشا والكتخدا والامراء وأعانوهم بالمال واللوازم وأمايمقوب فانه كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرويمي واستعد استعدادا كبيرا بالسلاح وألمسكر الححار بين رتحصن بقلمته التى كانشهدها بمدالوا قمة الاولي فكان معظم حرب حسن بيك الجداوى ممهمذا والمناداة في كل وقت بالعربي والتركي علىالناس بالجهاد والمحافظة على انتاريس واتهم مصطفى اغاتمستحفظان بموالاته للفرنساو بة وانه عنده في بيته جماعة من الفرنسيس فهجمت العساكر على داره بدرب الحجر فوجدوا أننارا قليلة من الفر نسيس فقاتلوا وحاموا عن أنفسهم وقئل منهم البمض وهرب البعض علىحمية حتى خاصوا الىااناصرية وأماالاغا فانهم قبضوا عليمه وأحضروه بين يديءثمان كتخدا نم تسلمه الانكمشارية وخنةو وليلا بالوكالة التي ءندباب النصرورموا حينتهءلي مزبلة خارج البلد واستقرعوضه شامين كاشف الساكن بالخرنفش فاجتهد وشددعلى الناس وكرر المناداة ومنعهم مزدخول الدور وكل منوجده داخل دارهمةته وضربه فكان الناس ببيتون بالازقة والاسواق حتي الامراء والاعيان وهاكت البهائم من الجوع امدم وجود العلف من التبن والفول والشمير والدر يسبحيث صارينادي على الحمار أوالبغل المعدد الذي قيمته ثلاثون ريالاوأكثر بمائة لصف فضةأ وريال واحد وأقل ولايوجد من يشنريه وفى كل يوم يتضاعف الحال وتعظم الاهوال وزحف المسلمون علي جهة رصيف الخشاب وترامى الفريقان بالمدافع والنيران حتى احترق ما يينهم من الدوروكان اسمعيل كاشف الااني تحصن ببيت أحمد أغاشو بكار الذي كانبيته وقدكان الفرنساوبة جعلوابهانهما بالبارود المدفون فاشتعل ذلك اللنم ورفيم مافوقهمن الابنية والناس وطاروا في الهواء واحترفوا عن آخرهم وفهم اسمعيل كاشف المذُّكور وانهدم جميع ماهناك من الدور والمباني العظيمة والقصور المطلة علىالبركة واحترق حميع البيوت التيمن عندبين المفارق بقرب جامع عثمان كتخدا الدرصيف الخشاب والخطة المعرو فةبآلسا كتباجمهاالي الرحبة المقابلة ابيت الالني سكن ساري عسكرالفر نساوية وكذلك خطة الفوالة بأسرهاو كذلك خطة الرويعي بالسباطين المظيمين ومافيضمن ذلك من البيوت الميحدحارة النصاري وصارتكامها تلالا وخرائبكانهالم نكن مغنى صبابات ولامواطنأنس ونزآهات وفيها يقول صديقنااله لامة والنحرير

وتسري فيغنلنهمو يقولون للناس فىكلوقت انحضرة الصدر الاعظم مجهد في محاربة الفرنسيس وفيغدأو بعدغديقوم بالمساكر والجنود بعدقطع العدو وعندحضوره ووصوله بحصل تمام الفتح وتهدم العساكر القلاع ونقلبها علي من يبقي من الفرنساوية وبعدذلك ينظم البلادوير بسح المباد واجتهدوا فيماأ نتم فيه وتابعوا المناداة علي الناس والعسكر باللسان المربى والتركي بالتحريض والاجتهاد والحرص علي الصبر والغثال وملاقاةالمدوونحوذلك ووصلطائنةمنءسكرالفرنساوبةو رجعوا منعرضيهم نجدة لاصحابهم الذبن بمصرفقويت بهم نفوس الكائنين بمصرو وقفت منهم طائفة خارج باب النصروخارج ماب الحسينية ونهبوازاوية الدمرداش وماحولها كقبةاافوري والمنيل وحضرنحو خسمائةمن عسكر الارنؤ دوهم الذين كان الوزير وجههم الي القري لقبض المكلف والفرض فلماقربوا من مصر عارضهم عسكرالفرنساوية الواقفة على التلول الحارجة فحامو اودافعواعن أنفسهم وخلصو امنهم ودخلوا الي مصو وفرح الناس لقدومهم وضجت المامة بحذورهم واشتدت قواهم وافقوا ان يقولو اللناس اذاسلوا أنهم حاضرون مددا وسيأتى فيأثرهم عشر ونألفاوعايهم كبير ونحوذلك وأما بولاق فانها قامت على ساق واحدونحزم الحاج مصطفى البشتيلي وأمثاله هيجواالعامة وهيئوا عصيهم وأسلحتهم ورمحوا وصفحوا واول ما بدؤ ابه أنهم ذه بوا الي وطاق الفرز ميس الذي تركوه بساحل البحر وعنده حرسية منهم نقتلوا من أدركوه منهم ونهبو الجميع مافيه من خيام ومتاع رغيره ورجه واليالبلد وفتحو الخازن الغلال والودائع التىللفرنساوية وأخذوا ماأحبوا منها وعملوا كرانكحوالىالبلدومتاريس واســـنمدوا للحرب والجهادوقوى فى رؤسهم العناد واستطالوا علي من كان ساكنا ببولاق من نصاري القبط والشوام فأوقعوا بهم بعضالنهبو ر عاقنل منهم أشخاص هذاما كان من أمره ؤلاءوأما ما كان من أمر ساري عسكر الفرنساويةومن ممه فانهلما استوثق بهزيمة الوزيروعدم عوده ومجانه بنفسه لم بزل خلفه حتي بعد عن الصالحيـة فابقى بهابمضا من عسكرالفرنسيس محافظين وكذلك بالقرين وبلبيس ورجع ألي مصر وقدبلغت الإخبار بماحصل من دخول ناصف باشا والامراءو قيام الرعية نلم يزلحتى وصل الى داره بالازبكية وأحاطت العساكر الفرنساويةبالمدينةو بولاق من خارجومنعوا الداخل من الدخول والخارج من الخروج وذلك بعد ثمانية أيام من ابتداء الحركة وقطعوا الجالب عن البلدين وأحاطوا بهااحاطة السوار بالمصم فكانت حماعة من المغوضين لهم المحصورين داخل المدينة كبعض القبطة ونصاري الشوام وغيرهم يهر بون اليهم ويتسلقون من الاسوار والحيطان بحريمهم وأولادهم فعندذاك اشتدالحرب وعظم الكرب وأكثر وامن الرمى المتنابع بالمكاحل والمدانع وأكثروا وأوصلوا وقعالقنابر والبنبات من أعاليالللول والقلعات خصوصا البنبات الكبار عليالدواموالاسنمرار آ أعالليل وأطراف النهار في الغدو والبكور والاسحار وعدمت الاقوات وغلت اسمار المبيعات و عزت المأ كولات ونقدت الحبوب والغلات وارلفع وجود الخبزمن الاسواق وامتنع الطوافون

تحصنوا بالقلاع المحيطة بالبلدو ببيت الالغي وماوالاه من البيوت الخاصة بهم وبيوت القبطة المجاورين لهم واستمر الناس بعددخول الباشا والامراء ومنءمهم من العسكر الىمصر أياماقليسلة وهم يدخلون و بخرجون من باب الفتوح و باب العدوي وأهل الارياف القريبة تأتي بالميرة والاحتياجات من السمن والجبن واللبن والغلة والنبن والغنم فيبيمونه على أهل مصرثم يرجعون الى بلادهم كل ذلك ولم يعلم أحد حقيقةحال الفرنساو يةالمتوجهين معكبيرهم للحرب واختلفت الروايات والاخبار وأماالوزير فانه لماارنحل بالعرضي تخلف عنه ببلبيس جملة من المسكر وأماعتمان بيك حسن وسليم بيك أبو دياب ومن معهمافانهما اقانلامع الفرنساوية ثم رجماالي بلييس فحاصروا من بها وكان عثمان بيك وسلم بيك وعلى بإشاالطرا بلدى وبعض وجافلية خرجوامنهاوذمبوا الىناحية العرضي فخاربالفرنساوية من ببليس من المسكر ولم يكن لهم بهم طاقة فطلبوا الامان فامنوهم وأخذوا سلاحهم وأخرجوهم حيث شاوا فذهبوا أشتانافيالارياف يتكففون الناس ويأوون الىالمساج دالخربة وماتأ كثرهممن العري والجوعثم الحقعثمان بيك ومن معه بالعرضي ناحية الصالحية تكلموامع الوزير وأوجموه بالكلام فاعتبذراليهم باعبذارمهاعدم الاستعدادلا حرب وتركه ممظم الجيخانه والمدافع الكبار بالمريش انكالا على أمر الصلح الواقع بين الفريةين وظنه غنالة النرنساوية عماد بر معليهم مع الانكليز فقال له عثمان بيك أرسل معنا العساكر وانتظرنا هنا فخاطب العسكر وبذل لهم آلرغائب فانتنعوا ولم يتذل مأهم الاالمطب والمتطوع وهم نحو الالف وعادوا على اثرهم وجمعوامنهم منكان مشتتاومنتشرافي البلادو رجعوا يريدون محاربة الغرنساوية فنزلوا بوهدة بالقرب من القرين لكونهم نظاروه في قلة من عسكره وعلمهم بقرب من ذكر منهم فضار بوهم بالنبابيت والحجارة وأصيب سرجساريء يحر نبوت فانكسرو سقط ترجمانه الى الارض وتسامع المسلمون فركبوالنجدتهم واستصرخ الفرنساوية عساكرهم فلحةوابهم ووقع الحرب ببن الفريقبن حتى حال ينهما الليل فانكف الغريقان وانحازكل فريق ناحية فلما دخل الايل واشتدالظلام أحاط المسكر الفرنساوي بعساكر المملمين فاصبح المملمون وقدرأوا احاطةالمسكر بهممن كل جانب فركبت الخيالة وتبعتهم المشاة واخترقوا للك الدائرة وسلم منهم من سلم وعطب من عطب ورجعو اعلى اثرهم الي العسالحية فه: د ذلك ارتحل الوزيرو رجع الي الشام وأمام اد بيك فانه :جرد ماعاين هجومالفر نسيس علي الباشا و الامراء طلطر بةوكان هوبناحية الجبل ركب من ساعته هو ومن معه ومروا من سنح الحبل و ذهب الي ناحية دير الطين بنتظر ما بحصل من الامور وأقام مطمئناعلى نفسه واعتزل النريقين واستمرعلي صلحه مع الفرنساوية هذا حاصل خبر الشرقيبن والمحقق الباشاو الامراء الذين أنحصر وابممر ذلك أخفوه بينهم وأشاعوا خلافه لثالاتنحل عزائم الناسءن القتال وتفعف نفوسهم واستمر الباشا يظهر كتابة المراسلات وارسال السماةفي طلب النجدة والمعونة وربما انتعلوا أجوبة فزوروها على الناس فتروج عليهم

والدلاة وغيرهمجمة الازبكية ناحيةباب الهواء والرحبة الواسمة القيعند جامع أزبك والعتبة لزرقاء وانشأعثمان كنخدامعملا للبار ودببيتقائدأغابخط الخرنفش وأحضر القنسد فحية والعربجيسة والحدادين والسباكين لانشاء مدافعو بنبات واصلاح المدافع إلىي وجدوهافي بمضاابيموت وعملي المجل والمربات والجلل وغسيرذلك من المهمات الجزئية وأحضر والهم مايحتاجون اليه من الاخشاب وفروع الاشجار والحديد وجمعوا الىذلك الحدادين والنجارين والسباكين وأرباب الصنائع الذين يعرفون ذلك فصارهذا كله يصنع ببيت القاضي والخان الذى بجانبه والرحبة التي عندبيت القاضي منجهـةالمشهدالحسيني واهتمالذلك!هتمامازائدا وأنفقأموالاجمة وأرسلوافأحضر واباقى المدافع الكائنة بالمطرية فكانوا كلماأ دخلوامدنما أدخلوه بجمع عظميم من الاوباش والحرافيش والاطفال ولهم صياح ونباح وتجاوب بكلمات مثل قولهم الله ينصراً السلطان و يهلك فرط الرمان وغير ذلك وحضر محمد بيك الااني في أنى يومو تترس بناحية السويةة التي عند درب عبد الحق وعطفة البيدق وصحبته طوائفه ومماليكه وأشخاص من العثمانية و بذل الهمة وظهرت منه ومنء اليكه شجاعة وكذلك كشافه وخصوصااسم يل كاشف المعروف بأبي قطبة فانه لم يزل يحارب ويزحف حني ملك ناحيةرصيفالخشاب وبيت مرادبيك الذىأصله ييت حسن بيك الازبكاوي وبيت أحمدأغاشو يكار و نترس نيهما وحسن بيك الجداوي تترس بناحية الرو يعيو ر بمافارق متراسه في بعض الليالي لنصرة جهةأخرى وحضرأ يضارجل مغربي يقال انهالذيكان يحارب الفرنسيس بجهة البحيرة سابقا والتفت عليه طالفة من المغاربة البلدية وحماعة من الحجازية بمنكان قدم صحبة الحيلاني الذى نقدمذ كره وفعل ذلك الرجل المغربي أموراتنكرعليه لان غالب ماوقع من النهب وقتل من لايجوزقتله يكون صدوره عنه فيكان يتجسس علي البيوت التي بها الفرنسيس والنصاري فيكبس عليهم ومعه جمع من العوام والمسكر فيقتلون من يجدونه منهمو بنهبون الدار ويسحبون النساءو يسلبون ماعليهن من الحلي والثياب ومنهم من قطع رأس البنية الصغيرة طحما فيماعلي رأسها وشعرها من الذهب وتتبع الناس عورات بعضهم البعض ومادعتهماليه حظوظ أننسهم وحقدهم وضفائنهم واتهم الشيخ خليل البكرى بانه يوالى الفرنسيس ويرسل اليهم الاطعمة فهجم عليه طائفة من العسكر مع بعض أو باش العامة ونهبوا داره وسحبوهمع أولاده وحريمه وأحضروه الى الجمالية وهوماش على أقدامه ورأسه مكشونة وحصلتاله اهانة بالغة وسمع من العامة كلامامؤ لما وشتما فالمامثلوه بين بدى عثمان كتخداهالهذلك واغتم غما شديداو وعده بخير وطيب خاطره وأخذه سيدى أحمد بن محمود محرم التساجره عحريه اليداره وأكرمهم وكساهم وأقامواعنسده حتىانقضت الحادثة وباشرالسيدأ ممدالححر وقي وباقى التجار ومساتير الناس الكلف والننقات والمآكل والمشارب وكذلك جميع أهل مصركل انسان سمح بنفسه وبجميع مايملكه وأعان بعضهم بعضا ونعلوا مافي وسعهم وطاقتهم مزالمونة وأماالفرنساو يةفانهم المدينية وركب بعضهم بعضا وازدحمت تلك النواحي بالحمير والبغال والحيول والهجن والجمال المحملة مالايوصف وتسامعأهلخانالخايلي منآلالداشات وبمضمغار بةالفحامين والغوريةذلك فجاؤا للجمالية وشنعواعلى من ير يدالخر وج وعضدهم طائفة عساكر الينكجرية وعمدوا الىخيول الامراء فحبسوها ببيت القساضي والوكائل وأغلةوا ياب النصر ويات في تلك الليسلة معظم الناس على مساطب الحوانيت وبعض الإعبان فى بيوت أصحابهم بالجمالية وفي أزقة الحارات أيضا وكل متهيئ " للخروج فلماحصل ذلك وأصبح يوم السبت فتهيأ كبرا العساكر والمساكر ومعظم أهل مصرماعدا الضعيف الذى لاقوة له للحرب وذهب المعظم الىجهـة الازبكية وسكن الكثير في البيوت الخاليــة والبعض خلف المتاريس وأخذوا عدة مدانع زيادة عن الثلاثة المنقدمة وجدت مدفونة في يمض بيوت الامراء وأحضر وامن حوانيت العطارين من المثق الات التي يزنون بها البضائع من حديد وأحجار استعملوها عوضا عن الجال للمدانع وصار وايضر بون بهابيت ساري عسكر بالاز بكية واستمر عثمان كيخدابوكالةذى الفقار بالجمالية وكانكل من قبض علي نصراني أويهودى أوفرنساوي أخيذه وذهببه الحالجمالية حيث عثمان كنخداو يأخذعايه البةشيش نيحبس البهض حتى يظهرأم مويقتل البعض ظلماور بماقتل العامة من قنلوه وأتو ابرأ - الاجل البقشيش وكذلك كلمن قطع رأساهن روًس الفرنساوية يذهببها امالنصو حباشابالازبكية وامااء ثمان كتخدابالجمالية ويأخذ في مقابلة ذاك الدراهم وبمدأيام أغلقو اباب القرافة وباب البرقية وباقي الابواب الني في اطر اف البلد وزاد الناس في اصطناع المتاريس وقي الاحتراس وجلسء يمان بيك الاشقر عندمتاريس بأب اللوق وناحية المدابغ وعثمان بيك طبل عند دمتار يس الحجر ومحمد يبك المبدول عندالشيخ ريحان ومحمد كاشف أيوب وجماعة أيوب يكالكبير والصغير عندالناصرية ومصطفى يكالكبير بقناطر السباع وسليمان كاشف المحمودى عندسوق السلاح وأولا دالقرا فةوالعامة وزعم الحسينية والعطوف عندباب النصر معطائفة منالينكجرية وباب الحديدو باب القرانة وجماعة خان الخليسلي والجمالية عندباب البرقيسة الممر وف الآنبالغريب وبالجملة كل من كان في حارة من اطراف البلدا نضم الى المسكوالذي بجهته بحيث صارجميع أهل مصر والعساكر كلهاواقفة باطراف البلدعند الابواب والمتاريس والاسوار ويعضعساكرهن العثمانية وماانضم اليهم من أهل مصرالمتسلحين مكثت بالجمالية اذاجاء صارخ من جهة من الجهات أمدوه بطائفة من هؤلاء وصارج يم أهل مصر اما بالازقة ليلاونهار إوهو من لايكمنه الفتال وامابالاطراف وراء المناريس وهومن عنده اقدام وتمكن من الحرب ولمينم أحدببيته سوى الضعيف والحبان والخائف وناصف باشا وابراهيم بيك وجماعاتهم وعسكرمن الينكجرية والارنؤد

﴿ - ٧ جبرتی - ن ﴾

جمع عظيم من العامة بمن كان خارج البلدة ولهم صياح وجابة على الشرح المتقدم وخلفهم ابراهيم بيك تم أخرى وخلفهم سايم أغاثم أخرى كذلك وخلفهم عثمان كتخدا الدولة ثم نصوح باشا ومعه عدة وافرة منعسا كرهم وصحبتهم السيدعمر النقيب والسيدأ حمدالمحروقي وحسن بيك الجداوى وعثمان بيك المرادي وعشمان يكالاشقر وعثمان بيك الشرقاوي وعثمان اغاالخازندار وابراهيم كنيخدا مراديك المعروف بالسناري وصحبتهم مماايكم موأنباء مم فدخلوا مرباب النصرو باب الذوح ومرواعلي الجمالية حتى وصلوا الح وكالة ذى الفقار فقال نصوح باشاء: دذلك للعامة اقتلوا النصاري وجاهدوا فيهم فعندماسمعو امندذلك القول صاحواوه اجواور فعوا أصوائهم ومروامسرعين يقتلون من يصادفونه من نصارى القبط والشوام وغيرهم فذهبت طائفة الى حارات النصاري و بيوتهم التي بناحيــة بين الصورين و بابالشعرية وجهة لموسكي فصار وايكبسون الدور وية تلون من يصادفونه من الرجال والنساءوالصبيان وينهبون ويأسرون حتى اتصل ذلك بالسلمين المجاورين لهم فتحز بتالنصاري واحترسوا وجمع كل منهم ماقدرعليه من العسكرالفر نساوي والاروام وقدكانوا قبل ذلك محترسين وعندهم الاسلحة والبار ود والمةاتلون اظنهم وقوع هذا الامرفو قع الحرب بين الفريتين وصارت النصارى تقائل وترمي بالبندق والقرابين من طبقات الدور على المجتمعين بالازقة من العامة والعسكر و يحامون عن انههم والا خرون يرمون من أسنل و يكبسون الدور و يتسور ون عليم او بات نصوح باشاوكة خداالدولة وابراهيم ببكو بمضمن صناجق مصر والكشاف والاتباع وطوائف من العساكر بخط الجمالية بوكالة ذى الفقار فلماأ صبح الصباح أرملو الى المطرية وأحضر وامنها ثلاثة مدافع فوجدوها ممدودة الفانية فعالجو داحتي فتحوها وقام ناصف باشاوشمر عن ساعديه وشدوسطه ومشي وصحبته الامراءالمصرية على أقدامهم وجروا امامهم الثلاثة مدافع وسحبوها الى الأزبكية وضربوا مهاعلي بيت. الالغي وكان بهأ شيخاص مرابطون منعساكر الفرنساو ية نضر بوهمأ يضابللما فع والبنادق واستمر الحرب بين الفريقين الي آخرالنهار فسكن الحرب وباتوا ينادون بالسهر وفي هذا اليوموضع أهل مصر والمسكر متاريس بالاطراف كلهاوبجهة الازبكية وشرعوافي بناءبعض جهات السور واجتهدواني تحصين البلدبقدرالطاقةو باتالناس فيهذه الليلة خلف المتاريس فلماأظم الليل أطلق الفرنساوية المدافع والبذب على البلدمن القلاع ووالوا الضرب بالخصوص على خط الجمالية لكون المعظم مجتمعابها. فالماعاين ذلك الجميع أجمع رأى الكبراء والروءساء على الخر وج من البلدفي تلك الليلة العجزهم عن المقاومة وعدم آلات الحرب وعزة الاقوات والقلاع بيدالفرنساوية ومصرلا يمكن محاصرته الاتساعها وكثرة أهاماور عاطال الحال فلايجدون الاقوات لان غالب قوت أهام ايجلب من قراهافي كل يومور عا امتنع وصول ذلك اذاتج مت الفتنسة فانفقو اعلى الخر وجبالليل وتسامع الناس بذلك فتجهز المعظم للخر وج وغصت خطة الجمالية وماو الاهامن الاخطاط بازدحام الناس الذين ير يدون الخروج من.

ويحوذنك من الخرافات التي لاتروج على الفطن ويقال ان الفرنساوية ارسل اليهم بمض أصدقائهم من الانكليز وعرفوهم ان الوزير اتفق مع الانكليزعلي الاحاطة بالفرنساو بة اذا صارو ابظاهر البحر فلماحص لمنهم معهم ماسبقت الاشارة اليه محققواذلك وارسلوا ابوسف باشابذلك فلم يجبهم بجواب شاف وعجل بالرحيل والقدوم الى ناحيةمصر وقدكان الفر نساو يةعنـــد ماتراســــلوأ وترددواجهةالعرضي تفرسهوا فيعرضي العثمانيين وعساكرهم وأوضاعهم وتحققوا حالهم وعلمواضعفهم عن مقاومتهم فلماحصل ماذكر تأهبو اللمقاومة والحجاربة وردوا آلاتهم الى القلاع فلماتمموا أمرذلك وحص:واالجهات وأبقوامن أبقوه وقيدومها منعسا كرهم واستوثقوا منذلك خرجو اباجمهم الى ظاهر المدينة جهة قبة النصر وانتشروافي المك النواحي ولم ببق بداخل المدينة منهم الامن كان بداخل القلاع وأشخاص بيت الالني بالاز بكية و بعض بيوت الاز بكية وغلب على ظن الناس أنهم برز واللرحيل (وفي العشرين منه) طابو المصطفى باشاو حسن أغانز له آمين فلماحضرا اليهم أرملوهاللجبزة نلما كانالبوم الثالث والمشرون من شوال ركب ماري عسكر كلهبر قبل طلوع الفجر بعساكره وصحبتهم المدافع وآلات الحرب وقسم عساكره طوابير فمنهم من توجه الى عرضي الوزير ومنهم من مال علي جهة المطرية فضر بواعليهم فلم يسعهم الاالجلاء والفرار وتركو اخيامهم ووطاقهم وركب نصوح بأشاومن كانمه وطلبوا جهة مصر فتر كهم الفر نساوية ولحقوا بالذاهبين من اخوانهم الي جهة المرضي بالخانكاه بعد أن نهبو اماني عرضي ناصف باشامن المتاع والاغنام وسمروا أفواه المدانع وتركوها وسار واليجهة العرضي فلماقار بوءأرسلو الى الوزير يأم ونه الرحيل بعدأر بعساعات والنواحي ألجمع المال ومقررات الفرض وظلم الفقراء وأماأ هل مصرفانهم لماسمعواصوت المدافع كأرنيهم الفرنساوية صادفوهم خارجين من البلدليذ وبوا الي أصحابهم وذهبت شرذوة من عامة أهل مصرفانتهبت الخشبو بمض ماوجدوه من محاس وغير محيث كان عرضي الفرنساوية وخرج السيدعمر افندى نقيب الإشراف والسيد أحمدا لمحروفي وانضم اليهماأتراك خان الخليلي والمغار بة الذين : صر وكذلك حسين أغاشنن أخو أيوببيك الصغير وتبعهم كشيرمن عامة أهل البلد وتجمعو اعلي انتلول خارج باب النصر و أيدي الكثير مهم النبابيت والمصى والقال معه السلاح وكذلك تحزب كثير من طوائف المامةوالاو باشروالحشرات وجملوا يطوفون بالازقة وأطارف البلد ولهمصياح وضجيج وتجاوب بكلمات يقفونها من اختراعاتهم وخرافاتهم وقامواعلى ساق وخرج الكثير منهم الى خارج البلدة على تلك الصورة فالماتضجيالنهارحضر بعض الاجنادالمصريبن ودخلوا مصروفيهما لمجاريج وطفق الناس يسألونهم الميخبرهم بشئ لجهلهم أيضاحقيقة الحال ثملم يزل الحال كذاك اليان دخل وقت العصر فوصل

والامراءالى جهة الخانكاه ثم الي المطرية (وفيه) حضردرو يش باشاو الى الصعيد الى خارج القاهرة حجهة الشيخ قمر فمكث أياما ثم توجه الى قبلي وصحبته نحوالمائة نفر وكذلك ذهبت طائفة الى السويس حوالى دمياط و المنصورة وانبثرافى البلادو دخلو امصر شيأ فشيأ

﴿ واستهل شهرشوال سنه ١٢١٤ ﴾

﴿ (في سابعه ) وقعت حادثة بين عسكر الغر نساو بةوالعثمانية وهيأ ول الحوادث التي حصلت ينهم وهو أن جماعة من عسكر العثمانيه نشاجر وامع حماعة من عسكر الفر نساوية فقتل بيهم تخص نر نساوى ووقمت فىالناس زعجة وكرشة وأغلقو االحوانيت وعمل العثم نيةمناريس وتترسوابها بناحية الجمالية وماوالاهاواجتمعواهناك ووقع بينهم مناوشةقتل فيهاأشخاص قليلة منالفريقين وكادت تكون فتنة و باتواليلهم عازمين على الحرب فتوسطت بيهم كبراء المسكر في تمييد ذلك وأز الو اللتاريس وانكف الفريقان وبحث مصطنى باشاعمن أثار الفتنة وهمستة أنفار فقتاهم وأرسلهم الىساري عسكوالفرنساوية قل يطبخاطر وبذلك وقال لابدون خروج عسكرهم الى عرضيهم حتى تنقضي الايام المشروطة واذا دخل منهم أحدالى المدينة لايدخلون الابطريقة وبدون سلاح فغند ذلك أمر مصطفى باشا بخروج الداخلين من العساكر ولا بتي منهماً حــدو وقف جماعة من الفرنساوية خارج باب النصر فاذاأراد أحدمن المسكر أومن أعيان العثمانية الدخول الى المدينة فمندوصوله اليهم ينزل عندهم وينزع ماعليه من السلاح و يدخل وصحبته شخص أو شخصان موكلان به يَشيان أمامه حتى يقضي شغله و يرجع فاذا وصل الى الفرنساوية الملازمين خارج البلد اعطوه سلاحه فيلبسه ويضي الى أصحابه فكان هذا شأنهم ( وفي منتصفه ) توجــه جماعة من أعيان الفرنساوية الى الاسكندرية بتاعهم وأنقالهم وفيهم دوجا قائممقام ودبز مساري عسكرالصعيدو بوسليك رئيس الكتاب ومدبر الحدودونزل جماعة منهم الى البحر يو يدون السفرالي بلادهم فتمرض لهم الانكليز ير يدون معا كسنهم فارسلوا الي سارى عسكر بمصر وعرفوه الحال فأرسل بذلك الحرالوزير فاجابه بجواب لميرتضه وأصبح زاحفاالى سطح الخانكاه وكان - ذلك آخر أيام المهلة المتفق عليها في دخول الوزبر الي مصر وخروج الفرنساوية منها فلمارأ واذلك طلبو اثمانية أيام أجلةز بادة على أيام المهلة فأجيبوا الى ذلك وصل الامرا المصرية وعرضي نصوح باشا وجملة من العساكر العثمانية الى ناحية المطرية ونصبواخياه هم ووطاقهم هناك ثم ان الفرنساوية جعلوا الثمانية أيام المذكورة ظرفا لجمع عساكرهم وطوائفهم من البلاد القبلية والبحرية ونصبوا وطأقهم بساحل البحر متصلا بأطراف مصر ممتدامن مصرالقدية اليشبرا وترددوا الى نواحي القلاع وهي لمبكن بهاا حدوشرعوا واجتهد وافي ردالجبخانة والذخيرة وآلات الحرب والبارو دوالجلل والمدافع والبنب على المربات ليسلا ونهسارا والناس بتعجبون من ذلك ومصطفى بائسا قائم قام ومن معمه يشاهدون ذاك ولا بقولون شيأ والبعض بقول ان الو زير أرسل اليهم وأمرهم بردذلك كاكان

( وقد قيـل ) ق تل بجدوالا فـدع وقال الشـعبي ون جمـلة كلاموصاد فنافتنــة لم نكن فيها بروة. أتقياء ولافجرةأقويا وأخذالفرنساويةفيأهبةالرحيل وشرعواني مبيع أمتعتهم ومافضل عن سلاحهم ودوابهم وسلمواغا ابانتغو روالق الاع كالصالحية وبلبيس ودمياط والسويس ثم ان العثمانيين تدرجوافي دخول مصر وصارفي كل يوم يدخل منهم جماعة بمدحماعة وأخــ ذوا يشاركون الناس في صناعاتهم وحرفهم مثل القهوجية والحمامية والخياطين والمزينين وغيرهم فاجتمع العامة وأصحاب الحرف الي مصطنى باشاقا تممقام وشكر البه نام يلتفت اشكو اهم لان ذلك من سنن عساكر هم وطرا تتهم القبيحة (و وردالخبر) بوصول حضرة الوزير الي بلبيس وصحبته الامراء المصرية وأرسلوا الي مرادبيك ومن معه بالحضور الى العرضي فأجاب بالاعتذارعن الحضورلانه فى الصعيد فلم يقبلوا عذره فأكد واعليه بالحضور فاستأذن النر ناويةسرا فأذنواله في المقابلة وكان سنيره في ذلك عُثمان بيك البرديسي ثمانه حضروقابل الوزير بصحبة ابراهيم بكوخاع عليهماورجع مرادبيك فخيم جهة العادلية وحضرحسن أغانزله أمين ودخل مصر وأخلى الفرنساو يةقلعة الحبل وباقي القلاع التي أحدثو هاونزلو امنها فلم بطلع البهاأ حمد من العثمانيين ولم يلتنتوا التحصينها ولاربطها بالعسا كروالجبخانة وأعرضواعن المحاذرة وركبهمالغرو ر لاجــلنفاذانة دور وحضراً يضـاغالبـالصر بينالفارين من مصر وقت مجيء. الفرنساو يةاليهامن الإغوات والوجاقلية والافندية والكتبة مثل ابراهيم افندي الروزنامجي وثاني قلفة وغيرهما بنساتهم وأولادهم يظنرن فروغ القضية والذى خانوامنه وقعوانيه كاستراه وأرسل ابراهيم بيك الى السيد أحمد المحروقي بطلب كساوي وثيا باوطر ابيش وسراو بل للمماليك ولخاصة نفسيه فأرسل اليهمطلوبه وأخرجت لهما لخيام والتراتيب والنظام وهيأت نساء الامراء والاجنادا حتياجاتهم وترتيباتهم وجرواعلى عادتهم في التغالى ولازمت الخدم والفر اشون الغدوو الرواح الى خيم ساداتهم وهم راكبو البغال والرهوانات والحمير الفارهة وفيحجورهم تعابيانياب والبقجالز ركشة بالذهب والفضة وكذلك الخدمالذين يحملون الخوانات وطبالي الاطبخة والاطعمة وعليهاالاغطية الحرير والوشي الملون وهم يتغنون برفع أصــواتهم ويتجاو بون بكلام وسخريات وامن لانصــاري البلدية والفرنسيس بمراىمنهم ومسمعاليغيرذاك ممايحرك الحفائظ ويوغرالصدور ولمساستقرالوزير عمدينة لمبيس وذلك في الثاني والعشر ين من شهر رمضان استأذن العلماء وانتجار والاعيان المصرية مصطفى باشافي التوجه للسلام فاستأذن ثم آذن لهم نذه بواأ يضا الي ساري عسكركام بر واستأذنوه فأذن لهم ايضافذهم واعدد ذاك السلام عليه فوصلو االى نصوح باشاوالى مصر وسامواعليه وباتوابوطاقه نلما وصلوااايه واستقربهم الجلوس سألءن أمم ئهم وكذلك عن انتجارواً كابر النصارى ثم خلع عليهم خلماوا نصرفوا منءنده فطافواعليأ كابرالدولة بالعرضى وكذلكعلي الامراء المصريةو رجموا الى · صرودخلوه اوعليهم تلك الخلع و صحبتهم قاذي العسكر وهو لا بس قبوط أسود و وصل نصوح باشا القادم ولم يعلمواماهو فدخل مزباب النصر وشق القاهرة ولم نزل سائر احتي وصل الي بيت حسن أغا بسويقة اللالا فنزل هناك فلما استقر بهالجلوس ازدحم الناس والاعيان للسلام عليه ولمشاهدته بالمشاعل والفوانيس فلما كان صبح للك الليلة عمل ديواناوج عالعاماً والوجاقلية وأعيان الناس وكبار النصارى من الاقباط والشوام للماتكاملوا أبرز لهم فرمانا.ن الوزير نقري عليهم بالمجلس فدل مضمونه على أنه أغات الجمارك أي المكوس : صر وبولاق ومصراالقد يمة وفيه انتحكير على جميع الواردات من أصناف الاقوات فيشتريها بالثمن الذي يسمره هو بمرفة المحتسب ويودعه في المخازن وأبرز فرمانا آخرةري ُ بالمجلس مضمونه ان الوزير أقام.صطفى باشا الذى كان أسر بأبي قير وكيلاعنه وقائم قام عصر الى حين حضوره وان المسيد أحمد المحزوقي كبير التجار ملزوم ومقيد بتحصيل الثلاثة آلاف كيس المعينة لترحيل الفرنساوية وانفض المجلس على ذلك وأخذ السيد أحمد المحروقي في تحصيل ذلك القدر من الناس وفرضوه على التجار وأهل الاسواق والحرف وشرعو افي تحكير الاقوات نغلت أسعارها وضاقت و نااذاس ودهى الناس من أول أحكامهم بها نين الداهية ين وكان أول قادم نهم أمير المكوسات و تحكر الاقوات وأول مطلوبهم مصادرة الناس وأخذالمال منهم وتغريمهم واجتهدالسيد أحمد الحِروقيَ في توزيع ذلك وجمعه في أيام قليلة فكان كل من توجه عليه ، قدار • ن ذلك اجتهد في محصيله وأخرجه عن طيب قلب وانشراح خاطر وبادر بالدفع من غيرتأ خير لملمه ان ذلك لترحيل الفرنساوية ويقول سنة مباركة ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة كلذلك بشاهدة الفرنسيس ومسمعهم وهم يحقدون ذاك عليهم وحضرمصطفى باشامن الجيزة وسكن ببيت عبد الرحمن كشخد ابحارة عابدين وإرسل الوزير فرمانات الي البلادوعين الممينين والمباشرين بطلب المسال والغلال والكلف من الأقاليم وأرمل المي البنادر وجمل في كل بندراً ، ير اووكيلا لجمع الغلال والمطاوبات من الذخيرة وجمع ابالحواصل و لايخنى مايحصل في ضمر ذلك من الجزئيات التي سيتفح مضها نيما بعد وأما لرعايا وهمج الناس من أهل مصوفانهم استولى عايهم سلطان الغفلة ونظر واللفر نسيس بعين الاحتقار وأنزلوهم عن درجة الاعتبار وكشفوانقاب الحياء مهم بالكلية وتطاولوا عايهم بالسبواللمز والسخرية ولميفكروا فى عواقب الامورولم بتركوا معهم الصاح مكانا حتى از فقهاء المكاتب كانوا يجمعون الاطفال ويمشون بهم فرقا وطو ائف حسبة وهم بجهرون ويقولون كلاما مقني أدلى أصواتهم بلعن النصاري وأعوانهم وافراد رؤسائهم كدةولهم الله ينصرالسلطان ويهلك فرط الرمان وتحوذلك وظنوا فروغ القعنية ولميملكوا لانفسهم صبراحتي تنقضي الابام الشروطة علي انذلك لم بثمر الاالحقد والعداوة التي أسست في قلوب الفرنسيس وأوجبت ماحصل بعد ذلك من وقوع العذاب البئيس كتول القائل

أمور تفحك السفهاء منها \* و يبكي عندها الحبر اللبيب وأيضا وكمذا بمصر من الضحكات \* ولكنه ضحك كالبكاء

عنها ﴿ الشَرَطُ الحادىوالعشرون ﴾ فكل ما يكن حدوثه من المشاكل التي تكون مجهولة ولم يكن . الاطلاع علما في هذه الشروط فلابدعن نجازها بوجه الاستحباب ما بن الوكلاء المينين لهذا القصد من قبل الجناب الوزير الاعظم عالي الشان وحضرة الجبر الكلهبرسرى المسكر المام بوجه يسهل ويحمل الاسراع بالخلو ﴿ الشرط الثانى والمشرون ﴾ وهذه الشروط لا تمد صحيحة الامن بعدا قر ار الفريقين ولهديل النسخ وذلك بمدة ثمانية أيامومن بعدحصول هذا الاقرار لابدعن حفظ هذهااشروط لحفظ اليقين من الفريقين كابهماصح وثبت ونقر ربختو ماتناالخاصة بنابالمسكر حبث وقمت المداولة بحدالمر بشفيشهر بلويوز سنتثمان من اقامة المشيخة الفر نساوية وفي رابع عشرين شهركانون الثاني عربي من سنة أ ف وتمانه أله الواقع في أامن عشرين شهرشعبان هلالية سنة أربعة عشر ومائنين وألف هجريةالمحضيين الجنرال تنفرقة دزهالبلدى بوسيهلغ المفوضين بكامل ملطانه الجنرال كلهبر وجناب سامي مقام مصطفى رشيدا فندي دفتر دار ومصطفى راسيسه افندي رئيس الكتاب المفوضين بكامل سلطان جناب الوزير الاعظم عالى الشان منتولة عن النسخ الاصلية الموافقة لتلك الموجهة بالنهر نساوية الى الوكلاءاله:ملي بدلا.ن|لتي قد وجهوهاباللهةاالتركية ممضىدز. وبوسبهالم تقرير الجنرال سري المسكر العام محرر في آخر السنة التركية التي بقيت محنوطة بيد الوز برالاعظم اننيأنا الواضع اسمى أدناه الجنرال سرى المسكر العام أمير الحيش الفرنساوي بالاقليم المصرى أثبت وأقرر شروط الاتفاق المذكور أعلاه الحصول على اجرائه بالعمل بالنوع والصورة ان كان من اللازم أن أنيقن بان الاثنين وعشرين شرطاالمشروحة الي الآن هيموا قةعلى التدقيق باللغة الفرنساوية الممضي عليهما من الوكلاء أصحاب ولابة الوزير الاعظم والمقررة ، نجناب عالى الشان الترجمة التي لابد عن الاعتماد . باجرائها كلمرة ازكان لسببأم لآخر بمكن حصول بعض الاختلافات ومنثم فنقلد بعض المشاكل صعوجري بمحل العسكر العام بالصالحية في أمن شهر بلو يو زسنة تمان من المشيخة بمضي كلهبر عن ندخة محبحة الجينرال تنرقة راس صاحب ختام في الجيش الفرنساوي بمفي داماس انتهى بحروفه ومافيه من خط أوتحريف فهوطبق الاصل المطبوع بالمطبعة الفرنداو بةباللغة العربية ولمأغير منه سوي. مافي تواريخ الاشهر والسنين بالارقام الهندبة والله أعلم

﴿ واستهل شهررمضان المعظم بوم الاحدسنة ١٢١٤ ﴾

(فى النه) حضر سارىء حكر الفرنساوية كالهبر الى ناحية العادلية وصحبته أغامن رجال الدولة الممانية يسمى محمد أغافارسل ساريء حكر الله حسن أغابخانى المحتسب بأمره بأن يتاقاه وبنزله في بيته ويكرمه اكراماز الدافلماكان بعد العشاء دخل ذلك الاغا الى مصر في موكب فحصل الناس ضجة عظيمة وازدح وا على مشاهد تهم له والفرجة عليه وارا من أصواتهم وعلاضجيجهم وركبوا على مصاطب الدكاكين والسقائف وانطلقت النساء بالزغار سن من الطيقان واختلفت آراؤهم في ذلك

المراكب واذاكات الاسمار في مذه الامتعة المذكورة لاتوازي البلغ الرقوم أعلاه فالخييس والنقص في ذلك لابد من دفعه بالتمام من قبل الباب الاعلي علي جهة السلفة تلك التي يلز م بوفائها أرباب الاحكام الفر نساوية بأوراق التمسكات المدنوعة من الوكلاء المعينين من الجنرال كالهبرسري العسكرالعام اقبض واستلامالمباغ المذكور ﴿ الشرط السابع عشر ﴾ ثم أنه اذا كانت تفتض للجيش النونساوي بعض مصاريف لخلوهم، صرفلا بدأن تقبض و ذلك من بعد تقرير تمسك الشروط المذكورة القدر المحدد أعلاه بالوجه الآتى ذكر دأعني فمن بعد ه فى خسة عشر يوما خمسمائة كيس وفى غلاق الثلاثين يوما خسمائة كيسأخرى وبتمام الاربعين يوماثاثمائة كيسأخرى وعندة امالحسين يوماثاثمائة كيس شرحه وعندغلاق الستين يومانلنمائه كيس أخرى وفي السبعين يوءاثانهمائة كيس أخرى وعند تمام الثمانين يوما ثلثماثة كبس أخري وعندغلاق التسمين يوماخمسماثة كس أخري وكل هلذه الاكياس المذكورة هيءن كل كرس خمد ما أنغر شء شملي ويكون قبض ماعلى مبيل السلفة من يد الوكلاء المعينين لهذه الفاية من قبل الباب الاعلى ولكن يسهل اجراء العمل بم وقع الاعتماد عليه فالباب الاعلى من بعد وضع الامضاء على الذيخة بن من الفريقين يوجه حالاالوكلا والى مدينة مصر والى بقية البلادالستقر بهاالَّيش ﴿ الشرط الثان عشر ﴾ ثمان فردالمال الذي يكون قد قبضه الفر نساو بِهُ من بمدتار يختحر يرااشر وط المذكورة وقبل أن بكون قداشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالاقليم المصري فقد تخصم من قدر. بانج الثلاثة آلاف كيس المتقدم القول عنها ﴿ الشرط التاسم عشر ﴾ مُمُ انه لكي يسهل خلو المحلات سويعا فالنز ول في المراكب الفرنساوية المختصة بالحمولة والموجودة في البر بالاقايم المصرى مباح بهمادامت مدة الثلاثةأشهر المذكورة المعينة للمهلة وذلك من دمياط ورشيدحتي اليالاسكندربةو.ناسكندرية-تياليرشيدود.ياط ﴿ الشرط العشرون ﴾ فمن حيت انه للطملن الكاي فيجمات البلادالغربية يقتضي لاحتراس الكلي لمنعالو باالطاعوني عن أنه يتمل هناك فلايباح ولالشخص من المرضي أو من أو اثلكِ الذين مشكوك بهم برائحة من هذا الدا الطاعوني أن ينزل بالمراكب بلان المرضي بعلة الطاعون أو بعلة أخرى أينماكانت نلك التى بسسببها لايقتضي أن يسمح بســفرهم أنمدة خلو الاقلم الصرى الواقع عليهاالاتفاق يستمرون فى بيمارستان المرضى حيث هم الآن محت مانجناب الوز يرالاعظم عالى الشان ويعالجونهم الاطباءمن الفرنساوية أولئك الذين بجاور ونهم بالقرب منهم الح أن يتم شفاوعهم يسمح لهم بالرحيل الشي الذي لا بدعن اقتضاء لاستمجال به أسرع مايكن ويحصل الهمو يبدونحوهم ماذكرفي الشرطين الحادى عشر والثانى عشرون دذا الاتفاق نظير مايجرى على باقى الحبش ثم اناً مير الحبيش النر نساوى يبذل جهده في ابر از الاو امر الاشد صرامة الروَّساء المساكر النازلة بالمراكب بان لايسمحوالهم بالنزول بميناخلاف المين التي تتدين لهم من روساء الاطبا المك المين التي يتيسر لهم بهاأن يقذو اأيام المكار نتينه باو فر السهولة من حيث انها من مجرى العادة ولابد

منوقت ينزلون بالمراكب الى حين وصولهم الي أراضي فرنسالايحصل عليهم شئ قط مما بكدرهم وبنظير ذلك فحضرة الجنرال كلهبرسرى المسكر الهام يعاهد من قبله وصحبته الجيش الفرنساوي الكأئن بصربانه لابصدرمنهم مايؤل الى المعاداة على الاطلاق مادامت المدة الذكورة وذلك لاضدالعمارة ولاضد بلدة ، ن بلدان الباب الاعلي وباقي الممالك المرتبطة ، مه وكذلك 'ن السفن التي يسافر بها الحيش المشاراايه ليس لهاأن ترى في حدمن الحدود الابتلك التي تختص أراضي فوا نساما لم يكن ذلك في حادث ما ضر ورى ﴿ الشرط الناك عشر ﴾ ونتيجة ماقدوقع الاتاق عليه من الامهال المشترط أعلام بما يلاحظ خلوالاقلىم المصرى فالجهات الواقع بينهم مذا الاثتراط قداتفة واعلي أنه اذا حضرفي حده ــذ. المدة المذكورة مركب من بلاد فرانسا بدون معرف غلايين المراكب المتحدة ودخل بمينا اسكندرية فلازمءن سفره حالا وذلك من بعداًن يكون قد تحوج بالماء والزاد للازم ويرجع الي فرانا وذلك بسندات أوراق الاذن من قبل الممالك المتحدة واذاصادف الامران مركبا من هذه المراكب يحتاج الى الترقيم فهذه لاغيريباح لها الاقامة الى أن ينتهي اصلاحها المذكور وفي الحال من ثم تتوجه الى بالاد فرانسا نظيرااتي قدتقدم القول عنها عندأول ريح يوافتها هر الشمرط الرابع عشر ﴾ وقد يستطيع حضرة الجنرال كلهبرسيرى المسكرااءام أنبرسل خبراالى أرباب الاحكام ألفرنساوية في الحال ومن يصحب هذاالخبر لابدأن تعطي لهأو راق الاذن بالاطلاق كاية نضي يسهل بهذه الواسطة وصول الخبر الح أصحاب الحميم فرانسا ﴿ الشرط الخامس عشر ﴾ واذقد اتضح ان الحيش الذرنساوي يحناج الى المعاش اليومي مادامت الثلاثة أشهرا العينة لخلوا لأقليم المصرى وكذلك لمعاش الثلاثة الاشهر الاخري التي يكون مبنداهامن يوم نزولهم بالراكب فقدوقع الانفاق علي انه يقدم له مقدار مايلزمه من القمح واللحم والارز والشمير وانتين وذلك بموجب القائمة التي تقدمت الآر وكلاء الجمهو رالغر ناوي ان كان ذلك ممايخصاقامتهم أومايلاحظ سفرهم والذي يكون قدأخذه الجيش المذكو ر مقدارما كان مزشؤنه وذلك من بعدا مضاءه ذه الشروط فينخصم مماقذ لزم ذاته بتقده ته الباب الاعلى ﴿ الشرط السادس عشر ﴾ثمانالجيشالفرنساويمنذابند اوقوع امضاءهذهااشروط الذكورة ليسّ لهان بفرد علي البالادفر دةمامن النرائد قطما بالاقليم الصرى لا بل وبالمكس فانه يخلى للباب الاعلى كامل فردالمال وغيره يمايكن توجيه قبضه وذلك الى حين مفرهم و بمثل ذلك الجمال والهجن والجبخانة والمدافع وغير ذلك ممايتعلق بهم ولاير يدون أن يحملوه معهم ونظير ذلك شؤن الغلال الواردة لمم من تحت المال وأخيرا مخازن الخرج فهذه كالهالابدعن الفعص عنها وتسميره امن أياس وكلاء موجهين من قبل الباب الاعلى لحنده الغاية ومن أمين البحر الانكايزي وبرنقة الوكلاء المتصرفين بأمرا لجابر لكنبرسري العسكر وهذه الانتمة لابدعن قبولها من وكلا الباب الاعلى المتقدمذ كرهم بموجب ماوقع عليه السعر الىحد قدر ملغ لائة آلاف كيس التي تقنضي الجيش الفرنساوي الذكور اسهولة اتقاله عاجلا ونزوله

فيكون خلومستة أيام قبل مدينة مصروأما المحلات الكائنة في الجهة الشرقية من بحرالنيل فيكون خلوها في اليوم العاشرو الدلطا أي الاقاليم البحرية يكون خلوها خمسة عشريوما من بمدخلومصر والحبهة الغربية ومابتعلق بها تستمر بيدالفرنسيس الىحدخلومدينة مصرولكن من حيث أنها لابدان تستمر يبدالفرنساوية اليأن بكون انحدار العسكر منجمات الصعيد فجهة الغربية وتعلقاتها كاذكر فمكن انه لايتيسرخلوهاالامن بعدانقضاء وقت المهلة المعين اذالم يمكن خلوها قبل هذا الميعادو المحلات الني نترك من الحيش فقسلم الى الباب الاعلى كاهي في حالم االآن ﴿ الشرط الحامس ﴾ ثم ان مدينة مصران أمكن ذلك بكونخلوهابمدأر بمبنيوما وأكيثر مايكونبمدة خمسة وأربعبنيوما من وقت امضاء الشروط المذكورة ﴿ الشرط السادس ﴾ انه لقدوقع الانه اق صريحاعلي ان الباب الاعلي يصرف كل اعتناه في ان الجيش الفرنساوي الموجودفي الجهةالغربيـةمن بحرالنيل عندمايقصد التنحي بكامل ماله من السلاح والعزال انحومه سكرهم لانصبر عليه مشقة ولاأحدية وشعليه ان كان ذلك مما يتعلق بشخص كلواحد منهمأو بأمنعتهأ وبكرا منهوذلك امامن أهالى البلادوا مامن جهة العسكر السلطانى العثملي ﴿ الشرطالسابع ﴾ وحنظالاتمام الشرط المذكوراً علاءو ملاحظة لمنع مايكن وقوعه من الخصام والمعاداة فلابدعن استحمال الوسايط في ان عسكر الاسلام يكون دائمامتباعدا عن العسكر الفرنساوي ﴿ الشرطالثامن ﴿ فَن تقرير وامضاءهذه الشروطة . كل من كان من الاسلام أممن بافي الطوائف من رعاياالباب الاعلي بدون تميز الاشخاص أولئك الواقع عليهاالضبطأم الذين وافع عايهم الترسيم ببلاد فرنسا أو محت أ من الفرنساوية بمصر يعطي لهم الاطلاق والتعلق وبمثل ذلك فكل الفرنساوية المسجونين في كامل البلدان والاساكل من مملكة العثملي وكذلك كامل الاشخاص من أيما طائفة كانت أولئك الذين كانوافي تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساوية لابدعن انعتافهم ﴿ الشرط التاسع فنرجيه عالاموال والاملاك المتعلقة بسكان البلادو الرعايا من الفريقين أم دفع مبالغ أنمانها لاصحابها فيكون الشروع به حالامن بعــدخلومصر والتــدبير في ذلك يكون بيد الوكلاء في اســـالامبول المقامين بوجــه خاص من الفريةين الهذا المقصـــد ﴿ الشرط العاشر ﴾ فلا يجصل النشويش لاحد من سكان الاقليم الصرى من أى ملة كانت وذلك لافي أشخاصهم ولا في أموالهم نظرا الى مايمكن أن يكون قــد حصــل من الاتحــاد مابينهم وبين الفرنساوية من اقامتهــم بأرض مصر ﴿ الشرط الحــادى عشر ﴾ ولا بد أن يعطي للجيش الفرنساوي ان كان من قبل الباب الاعلي أومن قبل المملكة ين الرتبطين معه أعني بهما مملكة انكليزة وبملكة الموسكوب فرمانات الاذن وأوراق المحافظة بالطريق وببث ل ذلك السفن اللازمة لرجوع الجيش المذكور بالامن والامان الي الدفوا نسا ﴿ الشرط الثاني عشر ﴾ وعند نزول الجيش الفرنساوى المذكوراا كائن بمصرالآن فالباب الاعلي وباقي الممالك المتحدة معه يعاهدون بأجمعهم انهم

وجنحكل من الفريقين الى ذلك لما فيه من كف الحرب وحقن الدماء وأظهر الفرنساويه الخداع والخضوع حتىتمءقدالصلحعلي اثنين وعشرينشرطارس ت وطبعت فيطوماركبير وورد الخبر بذلك اليه صروفرح الناس بذلك فرحاشد يداو أرسل ساري عسكر الفرنساوية مكائبة بصورة الحال الىدوجاقائممقام فجمع أهل الديوان وقرأ عليهم ذلك ولماور دذلك الطومار المتضمن امقد الصلج والشر وطوعر بوه وطبعواه به نسخا كثيرة فرقوامنهاعلى الاعيان والصقواء نهابالأسواق والشوارع (وصورته) بمافيه من الفصول والشروط بالحرف الواحدماعدا ترج ةالاسطرالتي باللغة الفرنساوية وهذه صورة الشروط الواقعة لخلومصرما بين حمنهرة الجنرال ديز ممتفرقة وحضرة بسليغ مدبر الحدود العام نواب مرى المسكر العام كالمبر الفوضين بكامل السلطان وجناب سامى المقام. صطفى رشيد افندى دفترداروه صطغيرا سيسهافندى أيسكتاب الوكلاء المفوضين بكاءل السلطان عن جناب حضرة الوزير سامي المقام الالحيش الفرنساوي : صرع: لـ ماقصد أن يوضحه. في نفسه ، بي وفور الشوق لحقن الدماءو ري نهامة الخصام المضرالذي قدحصل ما بين المشيخة الفرنساوية والباب العالي فتدار تضي أن يسلم بخلوالافليم الصرى بحسب هذه الشر وطالآتي ذكرها يأمل أن بهذا التسايم يمكن أن يتجه ذلك الى الصاحالعام في الادالمغرب قاطبة يخزالشرط الاول كأن الحيش الفرنساوي يلزمه أن يتنجى بالاساحة والعزال بالامتعةالي الاسكندرية ورشيد وأبوقير لاجل أنبتو جهوبنتقل بالمراكب الح فرانسا انكان ذلك في مراكبهم الحاصبهم أم في تلك التي بقت في للباب اله الى أن يقده ها لهم يقدر الكفامة ولاجل مجهيز أار أكبالمذكورة باقرب نوال فقدوقع الاتفاق من بعد مضى شهر واحد من تقرير هذه الشهروط يتوجه الى فله ةاكندرية نائب من قبل الباب المالى وصحبته خمسون نار اهر الشرط الله في اللابدعن المهلة وتوقيف الحرب بمدة ثلاثة أشهر بالاقايم المصري وذلك من عهدا مضاء شروط الاتفق دنه واذا صادف الامرأن هذه الملة تمضى قب لأن المر اكب الواجب تجهيزهام وبل الباب العالى تحضر جاهزة فالمهاة المذكورة يقتضي مطاولتهاالى أن بنجز الرحيل على التمام والكمال ومن الواضح أنه لابدعن اصراف الوسائط المحكنة من قب ل الفريقين لكي لا يحص ل ما يمكن وقوع ه من التجسس ان كان ذلك من الحيش أممن أهـل البـ الاد اذا كانت هـ ذه المهلة قد حصـل الاتفاق بما لاجـل راحتهم ﴿ الشرط الثالث ﴾ فرحيل الجيش الفرنساوي يقتفي تدبيره ببدالوكلا القادمين لهذه الغاية من قبل الباب الاعلى وسرى المسكركان برواذا حصل خصام ما بين الوكلاء المذكورين بوقت الرحيل في هذا الصددفليننخبمن قبلحضرة سيدنهي سميت رجل لينهى المخاصمات المذكو رة بجسب قواعد السياسةالبحريةااــالكونءايها ببلادا لانكليز ﴿الشرط الرابِع﴾ و ايه والصالحية لابدءن خلوهما عن الحيش الفرنساوي في المن يوم واعظم ما يكون في عاشر يوم من امضاء شروط الاتفاق هذه ومدينة النصو رة يكون خلوها من بعد خمسة عشر يوماو أمادمياط وبلبيس من بعد عشر بن يوما وأما السويس

يقع الفلاء العظيم لو لاألطاف الله حفت و نعمه العميمة الشاملة حصلت (وفيه) أرسلوا جملة عساكر من الفرنساوية الي مراد بيك بناحية الفيوم وعليهم كبير فوقع بينهم وبينه أورلما تحقق تفصيلها وترددت بينه وبين ساري عسكر الرسل والمراسلات ووقع بينه و بينهم الهدنة والمهاداة واصطلح معهم علي شروط منها تقليده امارة الصعيد تحت حكمهم وفي هذا الشهر كثرت الاشاعة باجتماع عساكر عثمانية جهة الشام فكثراهما مالفرنساوية باخراج الجبخانات والمدافع وآلات الحرب والقومانية والعساكر وتحصين الصالحية والقرين و بليس

﴿ واستهل شهورجب بيوم الجمعة سنة ١٢١٤ ﴾

(ونيه) كَثَرْتَ الْأَقُوالُ وتُواتَرَتَ الْأَخْبَارِ بُوصُولُ الْوَزْيِرِ الْأَعْظَمِ يُوسِفُ بَاشًا الحالديارِ الشَّامِية وصحبته نصوح باشا وعثمان أغاكتيخدا الدولةوحسيين أغانزلهأمين ومصطفى افندي الدفتردار وباقى رجال الدولة وعسفوا في الميلادالشامية وضربواعليهم الضرائب العظيمة وجبوا الاموال وفعلوا مالاخير فيه من الظلم وقتل الانفس بسبب استخلاص الاموال فلما كان في منفصفه وردت الاخبار بوصولهم المدغزة والعريش وانهم حاصروا قلعةالعريش وقاتلوا منهها منعسكرالفر نساوبة حتى ملكوهافي السععشره واحتوواعلى ماكان فيهامن الذخيرة والحبيخانة وآلات الحرب وصعد مصطفى باشاالذيباشر آخذ القلمةمع حملةمن العسكرو بعض الاجناد المصرية وضربت النوبة وحصل لهم الفرحالهظيم فاتفق آنه وقعت نار علىمكان الحبيخانة والبارود المخزون بالقلمة وكان شيأ كشيرا فاشتعلت وطارت القلعة بمن فيها واحترقوا وماتوا وفيهم الباشاالمذكور ومن معه ومحمداغاأر نؤد الجلفي وغيره من الصرلة وماتكثير بمن كان خارجاء نهاوبقر بهايما نزل علهم من النار والاحجار المتطايرة فيأسرعوقت ولماتحتق الفرنساوية أخذالمريش وأنعسا كرالمهانيين زاحفة اليجية الصالحية تهيأساري عسكرالفر نساوية واستعدللخروج والسفرفي أسرع وقت وخرج بعساكره وجنوده الي الصالحية وفدكان قبل اخذااه ثمانيين قلعة المريش أرسل الفرنساوية الى سينت كبير الانكليزمر اسلات ليتوسط بينهم وبين المثمانيين ثمور دفرمان من حضرة الوز يرقبل وصوله لجهة العريش خطاباالي جمهور الفر نساوية باستدعاء رجلين من رؤسائهم وعقلائهم ليتشاور ممهم ويتفق معهـم على أمريكون نيه المصلحة للفريقين على ماسيشتر طونه بينهم فوجهوا البهمن طرفهم بوسليك زئيس الكتاب وديز وسارى عسكر الصعيد فنزلو افي البحرعلي دمياط وطالت مدة غيابهم وبعث كلهبر سارئ وعسكر وسلامن طرفه لاستفسار الاخبار

﴿ واستهل شهر شعبان المعظم منة ١٢١٤ ﴿

فوردالخبر بقد ومهما في اثنين وعشرين نيه الى الصالحية فأرسلو الهما الخيول ومايحة اجان اليه ويحضراً الله معرف المالح المال

عنب الباب قبلوه وتربا \* هكذا المشركون تفعل مع أصديا. هم نبتغي بذلك قربا الميأن قال كل ذامن عمى البصيرة والويدل الشخص أعمى له الله قلبا والحيجازي من سمى حسنا في سطرما خالف الشريعة صعبا ألاقل لمكي قول النصوح \* وحق النصيحة أن تستمع متى سمع الناس في دينهم \* بأن الغنا سينة تتبع وان بأكل المر أكل البوي \* ويرقص في الجميع حتى يقع ولو كان طاوي الحشا جائعا \* لمازاد من طرب واستمع وقالوا سركرنا بحب الاله \* وما أسكر القوم الاالقصع كذاك الجيراذا أخصات \* تنه ق ن ريها والشبع كذاك الجيراذا أخصات \* تنه ق ن ريها والشبع

فهرعت لزيارة قبره النساء والرجال بالنذور والشموع وأنواع المأكولات وصار ذلك المسجد مجمعا وموعدا فالماحضر انفر نساوية المي مصر تشاغل عنه الناس وأهمل شأنه في جملة المهملات و ترك مع المتروكات فلما فتدح أمر الموالدوا لجمعيات ورخص الفرنساوية ذلك للناس لمارأ وافيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واثباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات أعيدهذا المولد مع جملة ماأعيد الشرائع واحتماع النساء واثباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات أعيدهذا المولد مع جملة ماأعيد المناس الم

وفاد وابنتج لاسواق والدكاكين و وقردالقناديل وشددوا في ذلك و عملوا عزام وولام وأطعمة فلا فأد وابنتج لاسواق والدكاكين و وقردالقناديل وشددوا في ذلك و عملوا عزام وولام وأطعمة فلا ثنة أيام آخر هايوم الاثنين ولم يدملوه على هيئة العام الماضي من الاجتماع بالازبكية عندالصارى العظم المنتصب والكينية المذكورة لان ذلك الصارى سقط وامتلا تنابركة بالماء فالماكان يوم الاحد نهموا على الامراء والاعيان بالبكور الى بيت سارى عسكر فاجتمع الجميع في صبح وم الاثنين فرك سارى عسكر معهم في وكب كبروذ هبو اللى قصر العيني فمكنواهناك حصة وعرض علمهم العساكر مجميعها على اختلاف أنواعها من خيالة ورجلة وهم بأسلحتهم و زبنتهم و لعبوالعبهم في ميدان الحرب وخلع سارى عسكر معهم في ميدان الحرب موخلع سارى عسكر معهم في ميدان الحرب موخلع سارى عسكر معهم في ميدان الحرب موخلع ساري عسكر على الشييح الشرقاوي والقاضي وأغات المنكر مية خلع سمورثم رجو اللي منازهم ثم نودي في جميع الاسو اقبو قود داربيم قناديل على كلدكان في تراك الليلة و من لم يفعل ذلك عوقب ثم عملوا بالاز بكية حراقة نفوط و مدانه و سواريخ والم وافي المراكب طول ليلهم (رفي سابعه) بعدعيد شراء الغاة واز دحموا في الرقع والسواحل و ما باعة الغلة لزيادة في السعر فجمع الفرنساوية كل من الصليب العالم المناه المائمة و زواع المورة و واباع و الماه المائم واماهذا العام فلات و زراعة المالم المستقبل فائز جروا واباء واباله عراط اضروقد كاد كان هما هذا العام فلات والماهذا العام فلات و الماهذا العام فلات و الماهذا العام فلات و واماهذا العام فلات و الماهذا العام فلات و الماهدا العام فلات و الماهدة العام فلات و الماهدة المالم المستقبل فائز جروا و الماهدة المالم و الماهدة المورة و الماهدة العام فلات و الماهدة المالم المستقبل فائز جروا و الماهدة المالم و الماهدة المالم المستقبل فائز و والماهدة المالم و الماهدة المالم المستقبل و الماهدة المالم المستقبل و الماهدة المالم المستقبل و الماهدة المالم المستون و الماهدة المالم المستون و الماهدة المالم المستون و الماه المالم المستون و الماهدة المالم المالم المستون و المالم المستون و الماهدة المالم المستون و ا

(وفي يوم الاحد ثامنه)عمل ساري عسكر وليمة في بيته ودعا الاعيان والتجار والمشابخ ننه شوا عنده ثم انصر نوا الي دورهم(و في يوم الثيلاثا عاشره) كان آخر المولد الحسيني و حضر ساري عسكرالفر نساوية مع أعيانهم الى بيت شيخ المادات بعدالهصر في موكب عظم وأماه، الاغاوالوالي والمحتسب وعدة كبيرة منعسكرهم وبيدهمالسيوف المسلولة نتعشوا هناك وركبوا بمدالمغرب وشاهدوا وقودالفناديل (وفي سادس عشره) نودي إنشر الحوائج وكتبوا بذلك أوراقا وألصقو ها بالاسواق وشددوا في ذلك بالتفتيش والنظر بجماعةمن طرف مشايخ الحارات ومع كلمنهم عسكري من طرف الفرناوية وامرأة أيضاللكشف على أماكن النساء فكان الناس بأنفون من ذلك ويستثقلونه ويستعظمونه وتحدثهم أوهامهم بأمور يتخيلونها كقولهم أنماير يدون بذلك الاطلاع على أماكن الناس ومتاعهم مع أنه لم يكن شي سوي التخوف ن العنونة والوباء (وفي عشر بنه) نودي بعمل مولد السيد على البكري المدفون بجامع الشرابي بالازبكية بالقرب من الرويعي وأمروا الناس بوقودة اديل بالازقة في للك الجهات وأذنو الهم بالذهاب والمجيئ ليلاونهارا من غيرحرج وقدتقدمذ كربعض خبرهذا السيدعلى وانهكان رجلا منالبله وكان يشي بالاسواق عس إنامك شوف الرأس والسوأتين غالباو له أخ صاحب دهاء ومكر لا يلتم به واستمر على ذلك مدة سنين ثم بدالا خيه فيه أم لما وأى من ميل الناس لاخيه واعتقادهم فيه كاهي عادة أهل مصرفيأ مثاله فحجرعليه ومنعه من الخروج. نالبيت وألبسه ثيا باوا ظهرللناس أنه أذن له بذلك وأنه تولى القطبانية ونحوذلك فاقبلت الرجال والنساء على زيارته والتبرك به وسماع ألفاظه والانصات الى تخليطانه وتأويلها بما فى نفوسهم وطفق أخوه المذكور يرغبهم وببثلهم في كراماته وانه يطلع على خطرات القلوب والمغيبات وينطق بمافي النفوس فانهمكو اعلي الترداداليه وقلد بعضهم بعصا وأقبلوا عليه بالهداياوالنذور والامدادات لواسعة من كلشئ وخصوصامن نساء الامراءوالاكابر وراج حال أخير واتسعت أمواله وننقت لمعنه وصادت شبكه وسمن الشييخ من كثرة الاكل والدسومة والنراغ والراحة حق صاره ثل البوالعظم فلم يزل علي ذلك الي أن مات في سنة سبع بعد المائتين كما تقدم ندفنو وبمعر نة أخبه في قطمة حجر عليها من هذا السجد من غير مبالاة والامانع وعمل عليه مقصورة ومقاماوواظب عند دبالمةرئين والمداحين وأرباب الاشاير والمنشدين بذكركراماته وأوصافه فى قصائدهم ومدحهم ونحو ذلك ويتواجدون وبتصارخون وبمرغون وجوههم عليشباكه وأعتابه ويغرنون بأيديهم من الهوء الحيط به ويضعونه في أعبابهم وجيوبهم كما قال البدر الحجازي في بعض

لَيْنَا لَمْ نَعْشُ الْحَاْنُ رَأَيْنَا \* كُلُّ ذَى جَنْةُلْدَى النَّاسُ قَطْبًا \* عَلَمَاهُمْ بِعَيْلُو ذُونَ بِلُ قَلْهُ الْخَلْدُوهِ مَنْ فَلَانَ \* عَنْ جَمِيْعُ لَا نَامُ يَفْرِجُ كُرُباً فَلَكُنْ خَلَانَ \* عَنْ جَمِيْعُ لَا نَامُ يَفْرِجُ كُرُباً وَاذَا مَاتَ يَجِمَلُوهُ مَزَارًا \* وَلَهُ يَهْرُعُونَ عَجْمًا وَعَرِباً \* بَعْضُهُمْ قَبِلُ الْفَهْرِيُحُوبُهُمْ وَاذَا مَاتَ يَجِمَلُوهُ مَزَارًا \* وَلَهُ يَهْرُعُونَ عَجْمًا وَعَرِباً \* بَعْضُهُمْ قَبِلُ الْفَهْرِيُحُوبُهُمْ وَاذَا مَاتَ يَجِمَلُوهُ مَزَارًا \* وَلَهُ يَهْرُعُونَ عَجْمًا وَعَرِباً \* بَعْضُهُمْ قَبْلُ الْفَهْرِيُ وَبِعْضُ

الاسكندرية خطابالاهل مصر وسكانها فاحضر قائمةام دو جاالرؤسا المصرية وقرأعليهم الكتاب مضمونه أنه سافريوم الجمعة حادي عشر بن الشهر الماند كور الى بلاد الفرنساوية لاجل راحة أهل مصرو تسليك البحر المغيب نحو ثلاثة أشهر ويقدم مع عما كره فانه بلغه خروج عمارتهم ليصفو لهملك مصرو يقطع دابر الفسدين وان المولى على أهل مصروعلى رياسة الغرنساوية جميعا كلهبر ساري عسكر دمياط فتعير الماس وتعجبوا في كيفية سفره ونزوله البحر مع وجود من اكب الانكليز ووقوفهم بالنغر ورصدهم الفرنساوية من وقت قدومهم الديار المصرية صيفا وشئاء ولكيفية خلوصه وذها به انباء وحيل لم أقف على حقيقه الم أوفي بوم السبت السمعشرينه) فدم ساري عسكر كلهبر صبيحة ذلك البوم نضر بوالقدومه المدافع من جميع القلاع و ناقته كبار الفرنساوية وأصاغرهم وذهب الى بيت المسكر من جهة الشرقية و صحبتهم منهو بات كثيرة من بادعت عليهم فضر بوها ونهبوه اومهم عو بو نابار ته المسكر من جهة الشرقية و صحبتهم منهو بات كثيرة من بلدعت عليهم فضر بوها ونهبوه اومهم عو المسبعين من الرجال والصفار و بعض النساء وهم مو توقرن بالحبال فسجنوهم بالقلعة ( وفيه ) ذهب السبعين من الرجال والصفار و بعض النساء وهم مو توقرن بالحبال فسجنوهم بالقلعة ( وفيه ) ذهب أكابر البلد من المشامخ و الاعيان اقابلة ساري عسكر الجديد للسلام عليه فلم يحتمه وابه ذلك اليوم و وعدوا الي الفد فانصر فو او حضروا في ثافي يوم فقابلوه فلم بروامنه بشاشة ولاطلا فة وجهمثل بو نابار نه فانه كان بشو شاويبا سطا لجاسا و يضحك معهم

﴿واستهلهر ربيع الناني بيوم الاحدسنة ١٢١٤﴾

(في أوائله) ابتدؤ افي عمل مولدا الشهدا لحسيبي وقهروا الناس وكرروا المناداة بنتح الحوانيت والسهر ووقود القناد بل عشرا بال مترايلة آخرها ليلة الحميس اني عشره (وقيه) طلب سارى عسكر الجديد من بصاري القبط مائة وخسين الف ربال فر انسه في مقابلة بواقي سنة النبي عشرة وما تنبز والف وشرعوا في محصيلها (وفي يوم الجمعة سادسه) ركب سارى عسكر الجديد بن الازكية ومشى في وسط المدينة في موكب حافل حتى صعد الى القلعة وكان المامه نحوالج سمائة قواس وبأيد بهم النباييت وهم بأمرون الناس بالقيام والوقوف على الاقدام لمروره وكان صحبته عدة كثيرة من خيالة الافرنج وبأيد بهم السيوف بالقيام والوقوف على الاقدام لمروره وكان صحبته عدة كثيرة من خيالة الافرنج وبأيد بهم السيوف المسلولة والوالي والاغاور طلمين عبواكبهم وكذلك القلقات والوجاقلية وكل من كان ولي من جهتهم الميالة لمة ضر بواله عدة مدافع و تنرج على القلعة ثم نزل بذلك الموكب الى داره ( وفي يوم السبت سابعه وكم مارسم سارى عسكر حظام اللاغا أن جميسم الدعاوى والقضايا العامية لا تعمل الابيت الاغاوكل من تعدي من الرعايا أو وقع منه قابة أحب بستاهل ما يحري عليه ونيه ) ركب سارى عسكر الكيري عليه ونيه ) ركب سارى عسكر الكروق على داره وكب دون الاول ووصل الي بيترئيس الديوان الشيخ عبدالله الشرقاوي ثم رجع الى داره وكب دون الاول ووصل الي بيترئيس الديوان الشيخ عبدالله الشرقاوي ثم رجع الى داره وكبد ون الاول ووصل الي بيترئيس الديوان الشيخ عبدالله الشرقاوي ثم رجع الى داره وكبد ون الاول ووصل الي بيترئيس الديوان الشيخ عبدالله الشرقاوي ثم رجع الى داره

النصاري البلدية من القبطة والشوام والاروام وتأهبوا للخلاعة والقصف والتفرج واللهو والطرب وذهبوا تلك اللبلة الي بولاق و مراهمية والروضة واكتروا المراكب ونزلوا فيها وصحبتهم الآلات والمغاني و خرجوا في تلك الليلة عن طورهم ورفضوا الحشمة وسلكوا مسلك الام اسابقا من النزول في المراكب الكثيرة المفاديف و صحبتهم نساؤهم وقحابهم وشرابهم و تجاهر وا بكل قبيح من الضحك والسخرية والكفريات و محاكاة المسلمين و بفضهم تزيابزي أم اء مصر ولبس سلاحا و تشبه بهم و حاكي الفاظهم على سبيل الاسهزاء والسخرية و غير ذلك وأجري الفرنساوية المراكب المزينة وعلم الليلة بالبحر و وقع في تلك الليلة بالبحر و و احله من الفواحش والتجاهر بالماصي والفسوق ما لا يكيف ولا يوصف و سلك بعض غوغاء العامة وأسافل العالم و رعاعهم مسالك تسفل الخلاعة و رذالة الرقاعة بدون أن ينكر أحد على أحدد من الحكام أوغيرهم بلكل انسان يفهل ما نشتهيه نفسه وما يخطر بباله وان لم يكن من أمثاله

اذا كانربالدار بالدف ضار با \* فشيمة أهل الداركلهم الرقص

وأكتر الفرنسيس في تلك الليلة وصباحها من رمي المدافع والسوار يخمن المراكب والسواحل وباتوا يضربونأنواع الطبول والمزاميروفى الصباح ركب دوجاقائممقام وصحبتهأ كابرالفرنسيس وأكابرأهل مصروحضروا الىقصرالسدوجلسوا بهواصطفتالعساكر بينالروضةو برمصر القديمة بأسلحتهم وطبولهم و بعضهم في المراكب الهرب المدافع المتثالية الي أن انكسر السد وجري الماء في الخليج فانصرفوا ( وفي خامس عشرينه ) طلبوامن كل طاحون من الطواحين فرسا (وفي سادس عشرينه) كتبوا أورافا وألصقوها بالاسواق مضمونها أن الناس بذهبون الىبولاق يومالتاسع والعشرين المحضر وا سوق الخيل و يشتروا ماأحبوا من الخيل ( وفيه ) ألصقوا أوراقا أيضا، ضمونها بأن من كان عليه مال ميرى ملزوم بغلاقه ومن لم يغلق ماعليه بعدم ضي عشرين يوماً عوقب بما يليق به و نادوا يموجب ذلك بالاسواق ( وفي سابع عشرينه )كتبوا أوراقا أيضا مضمونها انقضاء سنة ،ؤجرات أقلام المكوس ومن أراد استئجار شيء من ذلك فليحضر الى الديوان ويأخذ مايريده بالمزاد (وفيه) أفرج عن الانفار التي قدم بها الفرنساوبة من غزة وحبست بالقلعة على مصلحة خمسة وسبمين كبسا دفعوا بعضهاوضمنهمأهل وكالةالصابون فيالبعض الباقي فأنزلوهم من القامة على هذا الاتفاق بشرط أن لا يسافرهنهم أحد الابعد غلاق ماعايه (وفي ثامن عشرينه) تشفع أرباب الديوان في أهل يافا المسجونين بالقلعة أيضافوقعالتوافق معهم على الافراجءنهم بمصلحة مائة كيس فاجتمع الرؤساء والتجار وترووا واشتوروا في مجلسخاص يزبهم فاتفق الحال على تقسيطها وتأجيلها في كلعشرين يوما خمسةوعشرون كيساندفع النجار خمسةوعشرين كيسا وأفرج عنهم من القلعة وأجلوا الباقي علي الشرح المذكور (وفيه) ورد من بونابارته ساري عسكر الفرنساو بة كـناب من

فوجدو ابهاذلك كما خبرالو اشي فاخذوه اوقبضو اعايه وحبسوه كاذكرثم نقلوه الى القلمة (وفي سادسه) حضر أيضاجملة من العسكر وكثر انبط الناس على عادتهم في روابة الاخبار ( ونيه ) حضرت حجاج المغاربة ووصلوا صحبة الحاج الشامي وأخبر واأنهم حجوا صحبته وأمير الحاج الشامي عبدالله بإشاابن العظم (وفي ليلة الإحدتاسيه ) حضر ساريءسكرالفر نساوية بو نابارته ودخل الىداره بالازبكية وحضر صحبته عدة أناس من أسري المسامين وشاع الخبر بحضوره نذهب كثيره ن الناس الي الازبكية التحققوا الخبرعلى جايته فشاهدوا الاسري وهموقوف فيوسط البركة ليراهم الناس ثمانهم صرفوهم بمدحصة من النهار فارسلوا بنضهم الي جامع الظاهر خارج الحسينية وأصمدوا باقبهم الى القلمة وأمام صطفى بإشا سارىء مكرفانه لم يقد موابه اصر بل ارسلوه الى الجيزة مكر ماوأ بقواعمان خجا بالاسكندرية ولما استقر سارىءسكر بو نابارته في منزله ذهب السلام عليه المشايخ والاعيان وسلمو اعليه فلما استقربهم المجلس قال لهم على اسان الترجمان ان سارى عسكر يقول لكم انه ااسافرالى الشام كانت حالتكم طيبة في غيابه وأماني هذه المرة فليس كذلك لانكم كنتم تظنون أن النرنديس لا يرجعون بل يموتون عن آخرهم فكنتم فرحانين ومستبشرين وكنتم تمارضون الاغافى أحكامه وأن الهدي والصاوى ماهم يونوأى ليسوا إطيبين ونحوذاك وسبب كلامه هذا الحكاية المنقدمة التي حبسوا بسببها مشايخ الحارات فان الاغا لخبيث كان ير يدأن يقتل في كل يومأ ناسابأ دنى سبب فكان المهدي والصاوي يمارضانه وبتكلمان ممه في الديوان ويوبخانه ويخوفانه سو العاقبة وهو يرسل اليسارىء سكرفيطالعه بالاخبار و يشكو منهما فلماحضرعاتبهم في شأن ذلك فلاطفوه حتى أنجلي خاطره وأخذيحد ثهم على ماوقع لهمن بالازبكية ودعاالشبخ خليل البكري سارىء سكراا كبيرمع حماعة من أعيانهم وتعشواعنده وضربوا ببركة الازبكية مدافع وعملوا حراقة وسواريخ ونادوافى ذلك اليوم بالزينة وفتح الاسواق والدكا كبن ليلاواسراج قنادبل واصطناع مهرجاز ووردالخبربأن الفر نسيس أحضر واعثمان خجا ونقلومين الاسكندرية الى رشيدندخلوا به البلد وهو مكشوف الرأس حافي القدمين وطانوا به البلديز فونه بطبولهم حتيوصلوابهالى دار منقطعوارأسه تحتها ثمرنعوارأسه وعلقوهامن شباك داره ليراها من يمر بالسوق ( وفي ْالثعشره ) أشيع بان كبير الفرنسيسسافرالىجهة بحري ولم يعلم أحد أىجهة يريدوسئل بعض أكابرهم فاخبرأن ساري عسكر النوفية دعاه لضيافته بمنوف حين كان منوجها الي ناحية أبى قير ووعده بالعوداليه بعدوصوله الى مصر وراج ذاك على الناس وظنوا صحته ( ولما كان يوم الاثنينسادس، عشره ﴿ خرج مسافرا مَن آخرالليل وخفي أمره على الناس ﴿ وفي يوم الاثنين رابع عشرينه الموافق اتاسع مسرىالقبطي ) كانوفاءالنيل المبارك فنودي بوفائه علىالعادة وخرج

◆1- マバシーン

والمحيط علمه بالارخدين والسموات القائم أمرالخلوقات هذامافي الآيات والكتب المنزلات ونخبركم بالمسلمين ان كانوا صحبتهم يكونوامن المغضوب عليهم لمخالفتهم وصيةالنبي عليها نضل الصلاة. والسلام بدبب اتفاقهم مع الكافرين الفجرة التاملان أعداء الاسلام لاينصرون الاسلام ويأويل من كانت نصرته باعداءالله وحاشا لله أن يكون المستنصر بالكفار وييدا أويكون مسلما ساقتهم المقادير للهلاك والترمير معالسفالة والرذ لة وكيف لمسلم أن ينزل في مركب تحت بيرق الصليب ويسمع في حق الواحد الاحدالفرد الصمد من الكفاركل يومُخريف واحتقار ولا شك أن هذا المسلم في هذا الحال أقبح من الكافو الاصلي في الضلال تريد منكم ياأ هل الديوان ان تخبروا بهذا الخبر جميع الدواوين. والامصار لاحل أن يتنع أهل الفساد من الفة ة بين الرعية في سائر الاقاليم والبلاد لان البلد الذي يحصل فيه الشر يحصل لهم مزيد الضرر والقصاص انصحوهم يحظوا أنفسهم من الهلاك خوفاعايهم أن نفعل نهم الما فعلنا في أهل د منهوروغير ها من بالا دالشرور بسبب سلوكهم السالك القبيحة قاصصناهم والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته تحريه افي لرحمانية يومالاحدخا،س عشرصني سنةأر بمةعشر ومائتين والفوطبعوا ن ذاك نسخا وألصقوها بالاسواق ونرقوامنها على الاعيان التهى اوفي ثامن عشره) وردت اخبار وعدة مكاتيب لكشير بن الاعيان والتجار وكلهاعلى نسق واحد تزيدعن المائة مضمونها بأنالسلمين وعسكراله ثمانيين ومنءهم ملكوا الاسكندرية في ثالث ساعة مزيوم السبت سادس عشر صفر فصار الناس يحكي بمضهم لبهض ويتول البعض أناقرأت المكتوب الواصل الى فلان التاجروية ول الآخر مثل ذلك ولم يكن لذلك أصل ولا صحة ولم يعلم من فعل هذه الفعلة واختلق هذه النكتة ولعلمها من فعل بعض النصاري البلديين ليوقعوا بهافتنة في الناس ينشأ منها القتل فيهم والاذية لهم وسبحان الله علام الغيوب (وفي ايلة الار بعاءعشريه) أشيع أن الفر نساوية تحاربو امع العساكر الواردين على أبي قيرو ظهرو اعلمهم و قتلوا الكثير منهمونهبوهم وملكو امنهم قلمة أبيرقير وأخذوا وصطفى باشا اسيرا وكذلك عثمان خجاوغيرها وأخبرالفرنسيسأنه حضرت لهممكاتبة بذلك من أكابرهم فلماطلع النهارضر بوا مدافع كثيرة من قلمة الجبل وباقي القلاع المحيطة وبصحن الازبكية وعملوافي ليلتهاأعني ليلة الاربعاء حراقة بالازبكية من نوط و ارودوسوار يخ تصعد في الهواء (وفي يوم الخيس ثا. نعشرينه ) وصلت عدة مراكب وبهاأسري وعسا كرجرحي وكذلك يوم الجمعة تاسع عشر بنه حضرت مكاتبة من النر نديس بحكاية الحالة التي وقعت لمأقف على صورتها

﴿ واستهل شهر ربيع الاول بيوم السبت سنة ١٢١٤ ﴾

(في ثانيه) وصات مراكب من بحري وفيها جرحي من الفرنساوية (ونيه) قبضواعلي الحاج مصطفى البشتيلي الزبات من أعيان أهالي بولاق وحبسوه بيت قائممقام والسبب في ذلك أن جماعة من جيرانه وشو اعنه باز بداخل بعض حواصله الذي في وكالته عدة قدور مملوءة بالبار و دف كبسوا على الحواصل

وأظهروا البشروتجاهروابلعن الصاري واتنقانه تشاجر بمضالمسلمين بحارة البرايره بالقربءن كوم الشيخ سلامة مع بمض نصارى الشوام فقال المسلم لا: صر اني ان شاء الله تعالى بعد أر بعة أيام نشاني منكمو كلام من مذالله في فذهب ذلك النصراني الى الفر نسيس مع عصبة من جنسه وأخبروهم بالقصة فيشأنذاك وحاججه وأصبحوا فاجتمعوا بالديوان نقامالمهدي خطيبا ونكلمكثيرا وننىالر ببسة وكذبأقوالالاخصام وشدد فىتبرئة لمسلمين عمرانسباليهم وبالغفي الحطيطة والانتقاصمن جانب النصاري وهـــذا المقام من مقامانه المحمودة ثم جمعوامشابخ الاخطاط والحارات وحبسوهم ﴿ وَفِيهُ ﴾ حضرت مكانبة من الفر أ-يس المنوجهين للمحار بة عماله سكر الوار د لجهة أبي قير \* وصو رتها لااله الاالله محمدرسول الله صلي الله عليه و سلم نخبركم محمل الديوان بمصرا لمنتخب من أحسس الناس وأكلهم بالعةل والتدبير عليكم سلام الله نعالي ورحمته وبركاته بمدمن بدالسلام عليكم وكثرة الاشواق الزائدة البكم يخبركم ياأهل الديوان المكرمين العظام بهذا المكتوب انناو ضعنا جماعات من عسكر نابجبل الطرانة وبعدذاك سرناالى اقليم البحيرة لاجل مانر دراحة الرعايالمساكين ونقاصص أعداءنا المحاربين وقدوصلنا بالسلامة الى الرحمانية وعنوناعنو اعمو مياعن كامل أهل البحيرة حتى صارأ هل الاقليم في راحة تامة و نسمة عامة وفي هذا التاريخ نخبركماً نهوصل ، نون مركباصهار اوكبارا حق ظهر وا بنغر سكندرية وقمدوا أزيدخلوها فلمءكمنهمالدخول من كثرة البنب وجلل المدافع النازلةعليهم فرحلواعنها وتوجهوا يرسون بناحية أنى قيروا بتدوا اينزلون في البر وأناالآن تاركهم وقصدي أن يسكامل الجميع فى البر وأنزل علبهم أقتل من لايطبيع وأخلى بالحياة الطائمين وآتيكم بهم محبوسين تحت السيف لأجل أن يكون في ذلك شأن عظيم في مدينة مصر والسبب في مجيء هذه العمارة الي د ذا الطرف العشم بالاجتماع على المماليك والعربان لاجل نهب البلاد وخراب القطر المصري وفي هذه العمارة خلق كثير من الموسقو الافرنج الذين كراهتهم ظاهرة لكلمن كان يوحد دالله وعداوتهم واضعة لمن كان يعبدالله ويؤمن برسولالله يكرهون الاسلام ولابحترمون القرآن وهم نظر الكنمرهم في معنقدهم نجملون الآلهة الملائة وان الله الدال الله الثلاثة تمالى الله عن الشركاء ولكن عن قريب يظهر لهم أن الثلاثة لا تعملي القوة وان كثرة الآلهة لاتنفع بلي انه باطل لان الله تعالى هو الواحد الذي يعطى النصرة لمن يوحده هوالرحمن الرحيم المساعدالمهين المقوى لاءادلين الموحدين الماحق رأي الفاسدين المشركين وقدسبق في علمه انقديم وقضائهالمظيم أنهأعطانى هذاالاقليم وقدر وحكم بحضوريءندكم اليمصرلاجل تغييري الاءور الفاسدةوأنواع المظلم وتبديل ذلك بالمدل والراحة مع صلاح الحكم وبرهان قدرته العظيمة هروحدانيته المستقيمة أنه لم فيقدر للذين يمتقدون أن الآلهة ثلاثة قوة مثل قو ثناً لانهم ماقدرو أن يعملوا المذي عملناه وتحز المعتقدوز وحدانية الآله ونعرف انه العز يزالقادرالقوي القاهر المدبر للكائنات

ينك بالبحيرة فاو و االى قبة يستظلون بهاو تركوا خيولهم ع السواس فنزل عليهم طائفة من العرب فأخذوا الخيول فمر وامشاة فدل الفلاحون عليهم عسكر الفرنسيس فمسكوهم وقيل انهمأو وا الى بلدة وطلبوا منهم غراءة فصالحوهم فلم يرضوا بذلك بدون ماطلبوا فوعدوهم بالدفع من الغدو كانوا أكثر من ذلك و فيهم كاشف من جماعة عُمَّان بيك الطنيرجي فذهب الفلاحون الي الفرز- يس وأعموهم بمكانهم فخضر وا البهمليلا وفرمن فومنهم وقتل من قتل وأسر الباقي وأماالكاشف فيسمي عثمان كاشف انتجأ الي كبير الفرنسيس فحماه وأخذه عنده وأحضروا الاسرى الى مصروعليهم ثياب زرق وزعابيط وعلى رؤسهم عر قي من لبادوغير هو أصمدوهم الى القلمة وقتلو امنهم في ثانى الله أشخاصا (وفي تاسمه) أحضروا أيضا ستةأشخاص منالمماليك وأصعدوهم الىالقلعة وفيذاكاليومقتلوا أيضأنحوالعشرة منالاسري المحابيس (وفي يرم الاحــدعاشره) ركب في عصر بته ساري عسكر وعدي الي برالجــيزة وتبعته العساكرولم ينلم ببذلك والمصاروا بالحيزة ضربوانجع البطران ودهشور بسبب نزول مراديك عندهم وفي هذا اليوم ظهرأن مرادبيك رجيع ثانيا الى الصميد وشاع الخبرأ يضاان عثمان بيك الشرقاوي وسليمان أغاالو الي وآخرين مروامن خلف الجبل وذهبوا الى ناحية الشرق فخرج عليهم جماعة من المسكر وغهم برطلمين بي الرومي رئيس عسكر الار وامو مهم عدة وافرة من أخلاط المسكر أروام وقبط والمماليك المنضمة اليهم و بض فرنساوية فادركوهم بالقرب من بلبيس وأنوهم من خلاف الطريق المسلوكة فدهم وهم على حين غالمة وكان عثمان بيك يغنسل فلماأ حسوابهم بادروا للغرار وركبوا وركب عنمان بيك بمديص واحدعلي جسده وطاقية فوق رأسه وهربوا وتركوا ثيابهم ومتاعهم وحملتهم وقدور الطمام علي اأذار ولم يمت منهم الانملوك ن وأسروا منهم اثنين روجدوا علي فراش عثمان بيك مكاتبة من ابراهيم بك يستدعيهم الى الحضور اليه بالشام (وفى ليـــلة الإننين حادى عشره) وردت أخبارو مكانيب معالسه اة لبعض الناس من الاسكندرية وأبي قبر وأخبر وابأنه وردت مراكب نيماعكر عثمانية الي أبي قرفتين انحركة الفرنساوية وتمديهم اليالبر الغربي سبب ذلك وأخذو اصحبهم جرجس الجوهرى وفي ضحوة اليوم الثانى عدي الكشر من العسكراً يضاوا هتم حنا بينوا لمتولى علي محر بولاق بجمع المواكب وشحنها بالقومانية والذخيرة وداخل الفراءاوية من ذاك وهم كثير ولماعدي كبيرهم الى بر الجيزة أقام يوم الاثنين عندالاهرام حتى نجمه تالمساكر وبعث بالمقدمة وركبه موفى يوم الثلاء ثاني عشره وأرسل مكتوبااليآربابالديوان بالسلام عليهم والوصية بالمحافظة وضبط البلد والرعية كمافعلوافي غيبته الــابقة 'وفيسادسعشره) وردالخبر أن عُمانخجا وصل الى قلمة أبى قير صحبةالسيد مصطفي باشا فضر بواعلي القلمة وقاتلو امن بهامن النرنساوية ولمكوهاوأسروا من يقي بهاوعُمان خجا هذا هوالذي كان، تولى امارة رشيد من طرف صالح يبك وحجه ، ورجيع محبته الى الشام فلما توفي صالح يبك سافر المي الديار الرومية وحضر صحبة مصطفى بأشا المذكور نلمأنحة فمت هذه الاخبار كثراللفط في الناس

تهدون الناس الى الفواب واننو رمن جنابكم لاهل العة و لوعرفوا أهل مرانه انقضت و فرغت دولة تلامنا المنما الى الفواب واننو رمن جنابكم لاهل العة و لوعرفوا أهل مرانه انقضت و فرغت دولة العنما الى من و المناقليم مصرو بطات أحكامها منها و أخبر وهم أن حكم العثما الله المناقد عبر المناقد بين المخالفين أخرج من للقضاء أكثر من غيرهم في سائر الاقليم وأنتم يا أهل الديوان عرفوني عن المناقد بين المخالفين أخرج من حقهم لان الله تمالي أعطافي القوة العظيمة لاحل ما أعاقبهم فان سيفناطو بل ليس فيه ضعف و مرادى أن تمرفوا أهل مران قصدي بكل قابي حصول الخير والسعادة لهم مثل ماهو بحرالنيل أفضل الانهار وأسعدها كذلك أهل مصريكونون أسمدا لخلائق أجمين باذن رب العالمين والسلام انتهي (وفي تلك وأسعدها كذلك أهل مصريكونون أسمدا لخلائق أجمين باذن رب العالمين والسلام انتهي (وفي تلك والثاني قبطان آخر فلم يز الابمر يحبسونها أياما نم يطلقونهما فجبسوها آخر الم يطلقوها حتى قتلوها وفي صبيحة ذلك البوم) قتلو اشخصين أيضا من الاتراك بالرميلة (وفيه) أفرجوا عن زوجات حسن ولها الخداوي (وفي نامن عشرينه) جمو الوجافاية وكنبوا أسماءهم (وفي ناسع عشرينه) قبضوا بيك المجلد و آخر يسمي أبوكلس والكاث رجدل ناجر من تجارخان الخليل يسمى حسين مماوك الدالي ابراه من سحنوم بانقاه عقد فتشفع الشبخ و حسن التاحر الذكور وأطاقوه على خسة آلاف فرانسه المادات في حسين التاحر الذكور وأطاقوه على خسة آلاف فرانسه

﴿ وَاسْبَالُ شَهْرُ صَفَرَانَايِرُ بِيوْمَالِجُمَّعَةُ سَنَّةً ١٢١٤ ﴾

(فيه) أفرجوا عن بعض قرابة كتخدا الباشا وكان محبوسا بالجيزه ثم نقب الها القلعة مع كتخدا قريبه فاطلق و بق الآخر (وفي بوم الاحدثالثه) حضرالسيد عمر أفندي نقيب الاشراف سابقا من دمياط الحدمير وكان مقيماه هناك من بعدوا قعمة يافا و نزل مع الذين أنزلوهم من يافا لي البحر وفيم-معثمان افندى العباسي وحسن افندى كاتب الشهر وأخور قاسم افندى وأحدا فندى عرفة والسيد يوسف العباسي والحاج قاسم المصلي وغيرهم فنهم من عوق بالكرنتبله ومنهم من حضر من البرذية فضر بعض الاعيان لملاقاة السيد عمر و ركبوا معه بعد أن مكن هنيهة بزاوية على بيك التي بساحل بولاق حق وصل الاعيان لملاقاة السيد عمر و ركبوا معه بعد أن مكن هنيهة بزاوية على بيك التي بساحل بولاق حق وصل المداره وتوجه في ناني يوم مع المهدي وقال ساري عسكر فبش له و وعد بخير ورداليه بهض تعلقاته واستمزه قيمان أمان وكان المحجبة عثمان بيك الشهر قاوى (وفيه) أشيع أن مم ادبيك ذهب الحي ناحية البحيرة فرارا من الفرنسيس الذين بالصعيد (وفي خامسه) قتلوا عبد الله أغناً بيريافا وكان أخذاً ميداو حبس مراراه من الفرنسيس الذين بالصعيد (وفي خامسه) قتلوا عبد الله أغناً بيريافا وكان أخذاً ميداو حبس عمد المهدى وليمة عمس لزواج أحداً ولاده ودعا ساري عسكر وأعيان الفرنساوية فتمشوا عنده ودعا الربي عسكر وأعيان الفرنساوية فتمشوا عنده ودهوا (رفيه) أحضروا أربة عشر مهلوكاً مري وأصعده الى القاء تقيل نهم كانو الاحقين بمراد ودهوا (رفيه) أحضروا أربة عشر مهلوكاً مري وأصعده الى القاء تقيل نهم كانو الاحقين بمراد

وقال وأيضاانكم تقولون دائماان الفر وأو يةأحباب العثمانية وهنذا بن القاضي من طرف العثمانلي فهذا الفعل بمايسي ءالظن بالفرنساوية وبكذب قولهم وخصوصاء ندالعامة فأجاب الوكيل بعدما ترجمله الترجمان بقوله لابأس بالشفاعة ولكن بعدتنفيذأ مرساريء حكر في اختيار قاض خلافة والانكونوا مخالفيز وياحقكم الضرر بالمخالفة فامتثلوا وعملو االقرعة فطلعت الاكتربة باسم الشيخ أحمدالعريشي الحنفي ثم كتبواعرضحال بصورة المجلس والشفاعة وكتب عليمه الحاضرون وذهب به الوكيل الىسارى عكر وعرفه بماحصل و بمالكلم به الشيخ السادات فنذير خاطر ه عليه وأمر باحضاره آخرالنهار فلماحضر لامه وعاتبه تنكل بينهما الشيخ محمد المهدي ووكيل ألديوان الفرنساوي بالديوان حتى سكن غيظه وأمره بالانصراف الى منزله بعدأن عوقه حصة من الليل فلماأ صبح يوم الجمعة عملواجمعية في نزل دوجاقاءً مقام وركبواصحبته الى بيتساريء سكر ومعهم الشيخ أحمدالعريشي فألبسه فرو مثمنة وركبوا جبها الى المحيكة الكبيرة بين القصرين ووعدهم بالافراج عن ابن القاضي بعدأر بيعوعشر بنساعة وقدكانت عياله انتقلوا منخوفهم الي دارالسيبدأ حمدالمحر وقى وجلسوا عنده ولما كان في ثانى بومأ فرجواء: ٨ ونزل الىء الهوصحبته أرباب الديوان والاغاو مشوا مه في وسط المدينة ايراه الناس ويبطل الةيل والقال (وفيه) كتبوا أورة اوطبه وامنها نديخا وألصقوها بالأسواق \* وصورتهاجواب الي محفل الديوان من حضرة ساري عسكراا يكبير بونابارة أميرالجيوش الفر نساوية محبأهلااللة المحمدبة خطابا الىالسادات العلماء انهوصل لنامكم وبكم من شأن القاضي نخبركمان القاضي لمأعزله وانما هوهرب من اقليم مصر وترك أهله وأولاده وخان صحبة امن المعروف والاحسان الذي فملناه،مــه وكنت استحسنت أن ابنه يكون عوضاعنه في محل الحكم في مدة غيبته و بحكم بدله . ولم يكن ابن، و ضيامتو لياللاحكام على الدوام لانه صغيراا لن ليس هوأ هلاللفضاء فعلمتم أن محل حكم الشريمةخال الآن من قاض شرعي يحكم بالشريعة واعامرا اني لاأحب مصرخاليــ تأمن حاكم شرعي يحكم بين الح مندبن فاستحسنت ان يجتمع علماء المسلمين و بختار واباتناقهم قاضيا شرعيا من علماه مصر وعةلائهم لاجل موافقة القرآن العظيم بانباع سبيل المؤمنين وكذلك مرادي ان حضرة الشيخ العريشي الذي اخترتموه جميما أن بكون لابسامن عندي وجالسافي لمحكمة وهكذا كان فعل الحلمفاء : في العصر الإول باختيار جميع المؤه ذبن وأخبركم أني تلة يت ابن القافي بالمحبة والاكر امل حضرلي وقاباني ولمأزل لمذاالوقت أكرمه ولمأحب أن يضره أحدحكم أهانتاله ولمارفه: أه لي النلمة لم تر دضرره والاصلاح بين الناس و بمدلبس القاضي الجديد وجلومه في محل الحبكم مرادى أرأطلق بن القاضي وأنزله من القلمة وأردله كامل ة لمقاته وأطلق مبيله هو وعي له يتوجهون حيث أرادوا باخشار هم لانه بفيأمانى وتحت حايتي وأعرف ازأباهما كان بكرهني ولكته ذهب عقله وفسدرأ بهوأنتم يأهل الدبوان

كسرهم كسرة شنيعة فهل ترى لهم من باقية نزل عليهم كصاعقة من السماء ثم توجه واجعا الى مصر المحروسة لاجل شيئين ( الاول ) أنه وعدنابرجوعها لينابعد أربعة أشهر والوعد عند الحردين. ( والسبب الثاني ) انه بالمه أن بهض المنسدين من الغز والمر بان يحركون في غيابه الفتن والشرورفي بمض الاقاليم والبلدان فالماحضر سكنت الفتنة وزالت الاشرار والنجرة من الرعية وحبه لمصر وأقليمها شي عجيب ورغبته في الخير لاهالها و نبلها إنكر موتد ببر والمصيب و برغب أن بجول فيها أحسن التحف والصناعة ولماحضر من الشامأ - ضر معه جملة من الاساري من خاص وعام وجملة مدا فعوريارق اغننهما في الحروب من الاعداء والاخصام فالويل كل الويل ابن عاداه والخيركل الخيرلمن والاه فسلمواياعباد الله وارضوا بتقديرالله وانتثلوالأحكاماللةولا تسموافي سفك دمائكم وهلك عيالكم ولاتتسببوا فينهبآموالكم ولاتسممواكلامالغزالهربانينااكاذبين ولاتقولوا ان فيالنتنزاعــــلاء كلةالدين. حاشاللة لم يكن فبها الاالخذلان وقتل الانفس وذل أمة الذبي عليه الصلاة والسلام والغز والعربان يطمعوكم ويغروكم لاجل أن بضر وكم فينهبوكم واذا كانوافي بلد وقدمت عابم مالفرنسيس فرواهار بين منهم كانهم جندابليس ولماحضرساريء مكرالي مصر أخبرا هل الديوان وخاص وعام انه يحبدين لاسلام و يعظمالنبيءا يوالصلاة والسسلام وبحترمالةرآن وبةرأمنه كل يومبانقان وأمر باقامة شعائر المساجدالاسلامية واجراء خيرات الاوقاف السلطانية وأعطيء وائدالوجاقلية وسعى في حصول أقواتالرعية فانظرو اهذه الالطافوالمزية بيركة نبينا أشرفالبرية وعرفناأن مراده أزيبني لناء سجداعظيما بمصر لانظيرله في الاقطار وانه يدخل في دين النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام انتهى بحروفه \* وكان أشيع بمصر فبل مجيئهم وعودهم من الشام بأن سارى عسكر بونابارته مان بحرب عكا وتناقلهالناس وانهم ولواخلافه فهذاه والمبب في قولهم فى ذلك الطومار وقدحضر سليمامن العطب فوجد و هو الاميرالاول بذاته وصفاته الى آخرالسياق المتقدم ( و في ثاني عشرينه ) أرسل ساري عكرجماعة من العسكر وقبضواعلي ملازاده ابن قاضي العسكر ونهبوا بعضا من ثيابه وكتبه وطلعوا بهالىالقدة فانزعج عليه تياله وحري ووالدنه انزعاجاشـــديدا وفى صبحهاا جتمع أربابالديوان بالديوان وحضراليهم ورقةمن كبيرالفرنسيس قرئت عليهم مضمونهاان ساري عسكن قبض على ابن القاضي وعزله وانه وجه اليكم أن نقتر عواونخنار واشيخا من الملماء بكون من أهل مصر ومولودابها بتولىالقضاء ويقضى بالإحكام الشرعبة كماكانت الملوك المصرية يولون القضاء برأيالعلما اللعلماء فلماسممواذلك أجاب الحاضرون بقولهمانناجيماننشفع ونترجي عند. فىالمفو عن ابن القاضى فانه اناء ان غريبون أولادالناس الصدور وانكان والدموانق كتخدا الباشافيد فعله فولده مقم تحتأما نكم والمرجو انطلاق وعوده الى مكانه فان والدته وجدته وعياله في وجد وحزن عظم عليه وسارى عمكر من أمل الشفقة والرحمة وتكلم الشبخ السادات بنحو ذلك و زادفي القول أن

الاخبارالكاذبةالمرمانالفاجرةوالغز الهارية ومرادهم بهذه الاشاعة هلاك الرعية وتدبهر أهل الملة الاسلامية وتعطيل الاموأل الديوانية لايجبون راحمة العبيمد وقد أزال الله دواتهم من شدة ظلمهم النبطش ربك لشديد وقد بلغناان الااني نوجه الي الشرقية مع بعض المجرمين من عربان بلي والميايدة الفجرة المفسدين يمعون في الارض بالفساد وينهبون اموال المسامين انربك لبالرصادو بزورون علي الهلاحين المكاتيب الكاذبة ويدعون ان عساكر السلطان حاضرة والحال أنهاليست بحاضرة فلاأصل لهذاالخبر ولاصحة لهذاالاثر وانمام إدهم وقوع الناس فى الهلاك والضر رمثل ماكان بغمل ابر اهيم سيك في غزة حيث كان ويرسل فرمانات بالكذب والبهتان ويدعى أنهامن طرف السلطان ويصدته أدل الارياف خسفا العقول ولايقر ؤن العواقب فيقمون في المصائب وأهل الصميد طردوا الغزمن الادهم خوفاعلي أنفسهم وهلاك عيالهم وأولادهم فان المجرم يؤخ ندمع الحيران وقدغضب الله على الظلمة ونعوذ بالله من غضب الديان فكان أهل الصميد أحسن عقلامن أهل بحرى بسبب هذا الرآي السديد ونخبركمأن أحمد باشا الجزارسموه بهذا الاسم اكثرةة تــــلها لانفس ولايفرق بين الاخيار والاشرار وقدح عالطبوش الكثيرة من العسكر والغز والمرب وأسافل المشيرة وكان مراده الاستيلاء على مصر وأقاليمها وأحبو الجتماعهم عليه لاجل أخذ أموالها وهتك حريمها ولكن لم تساعده الاقدار والله يفعل مايشاءو يخار وقدكان أرسل بعض هذه المساكر الى قلعة العريش ومراده أن يصل الى قطما فتوجه حضرة ساري عسكر أبير الجيوش النرنساوية وكسرعسكر الجزارالذين كانوافي العريش ونادوا الفرار الفرار بعدما حصل بعسكرهم القتلوالدمار وكانوا نحو ثلاثة آلاف وماك قلمةاالهر يشوأخذغزة وهرب بزكان فيها وفروا ولما دخل غزة نادي في رعيتها بالاماز وأمر باقامة الشعائر الاسلامية واكرام الملماء والتجار والاعيان ثم انتقل الميالرملة وأخذمانيمامن بقسماط وأرز وشميروقرب أكثرمن ألفين قرية كباركان قدجهزها الجزار لذهابه الي مصرتم توجه الى يافاو حاصرها ثلاثه أيام ثم أخذه اوأ خذمانيها من ذخائر الجزار بالتمام ومن تحوسات أهلها أنهم لم يرضوا بامانه ولم يدخلوا تحتطاءته واحسانه فدو رفيهم السبف مز شدة غيظه وقوة بأسه وسلطانه وقتل منهم نحو أربعة آلاف أويز يدون بعدماهد مسورها وأكرم منكان بهامن أهل مصر وأطعمهم وكساهم وجهزهم في المراكب الى مصروغة رهم بمسكره خوفاعليهم من المربان وأجزل عطاياهم وكان في يافانحوخ ــة آلاف من عسكر الجزار هلكواجميما و بعضهم مانجاه الاالفرارثم توجه ن يافا اليحبل نا لمس فكسر من كان فيه من المساكر بمكان يقال له فاقوم وحرق خمسة بلاد من بلادهم وماقدركان شمآ خرب سورعكاوهـدم فلمنا لجزار التيكانت حصينة لم يبق فيها حجرعلى حجرحتي انهيقال كان هناك مدينة وقد كان بني حصارها وشميدبنيانها في تحوعشر ين من السنين وظلم في بنيانها عبادالله وهكذا عاقبة بنيان الظالمين ولماتوجه اليه أهل بلاد الجزار من كل ناحية

سأكنابخط الجمالية وأخذو اسلاحه وأصعدوه الى القلعة وحبسوه والسبب في ذلك أنه عمل في ثلك اللبلة وليمةودعا أحبابه وأصدقاءه وأحفرلهم آلات اللهو والطرب وبات مرانا بطول الايل فلما كان آخر الليل غلب عليهم السهر والسكر فناموا الى ضوو ذالنهار ونأخ عن الملاقاة فلماأ فاق ركب ولاقاهم عند بابالنصر فنقموا عليه بذلك وفعلوا مهماذ كرواا وصل ساري عسكر الفرنساوية الى دار مبالاز بكية تجمع هناكأرباب الملاهي والبهالوين وطوائف الملاعبين والحواة والقرادين والنسآء الراقصات والخلابيص ونصبوا أراجيح مثل أيام الاعياد والمواسم واستمروا على ذلك الأنة أيام و في كل يوم من تلك الايام يمملون شنكاوحر افات ومدانع وحواريخ ثمانفض الجمع بعدماأعطاهم ماري عسكردراهم وبقاشيش (وفي يوم لاحد) عزلوادسنان فأعمقام وتولي عرضه دوج الذي كان وكيلا عن سارى عسكر وتهيأ المهزول للسفرالي جهة بحرع وأصبح مسافرا وصحبته نحوالااف من العسكر وسافر أيضامنهم طائمة الي جهة البحبرة(وفيه)طابوا من طوائن النصاري دراهم سلفة مقدارمائة وعشرين ألف ريال (وفي خامس عشره الرسلواالى زوجات حسن بيك الجداوى وختمواعلي دورهن ومتاعين وطاابوهن بالمال وذلك السبب أن حسن بيك النف على مرا دبيك وصاريقاتل النراسيس مه وقد كانت النرنسيس كتبت حسن بيك وأمنته وأفرته على مابيده من البلادوان لايخالف ويقائل مع الاخصام فلم يقبل منهم ذلك فلما وقع لنسائه ذلك ذهبن الي الشيخ محمد المهدي وقدن عايه فصالح عابّهن بمبلغ ثلاثة آلاف فرانسه (وفي تاسم عشره ) هلك مخايل كحيل النصر اني الشامي وهومن رجال الدبو أن الخصوصي فجأة وذلك ألمهره وغمه وسبب ذاك أنهم قررواعليه في السلفة ستة آلاف ريال فرا نــ موأ خذ في تحصيلها ثم لمغه أن أحمد باشا الجزار قبض على شريكه بالشام وأسلصني ماوجده عنده من الم ل نوردعايه الخبر وهو جالس يتحدث مع اخوانه حصة من الليل فخرجت رو- منى الحال (وفيه) كنبو اأورا قاوطبه وهاوألصقوها بالاسواق وذلك بعدان رجموا من الشام واستقروا وهي من ترصيف وتنميق بهض الفصحام (وصورتها) من محفل الديوان الخصومي بمحروسة مصرخطا بالافاليم مصرالشرفية والغربية والنرفية والقليوبية والحيزة والبحيرة الفصيحة من الاعان قال تمالى في محكم القر آز ولا لتبعو اخطوات الشيطان و قال تمالى و هو أصدق الغائلين فيالك:اب المكنون ولا تطيموا أمرالمسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصاحون فعلى العافل أن يتدبر في لامور قبل أن يقع في المحذور نخبر كم مه اشرا لمؤ منين أنكم لا تسمه واكلام الكاذبين فتصبحوا على العلم الدمين وقدحضر الى محروسة مصر المحمية أمبرا ليوش الفرنساوية حضرة بونابارته محب الملة المحمدية ونزل بعسكر مفي العادلية سلبمامن العطب والاسقام و دخل الى مصر من باب النصر بومالجمسة فىموكب عظيم شنك جليل فخيمو صحبته العاماءو الوجافات السلطانية وأرباب الافلام الديوانيةوأعياناالتجارالمصريةوكان يوماعظيما شهودا وخرجتأ هلمصر لملاقاته نوجدوه هوالامير اللاول بذاته وصفاته وظهرلهم أن الناس بكذبون عليه يرح الله صدره للاسلام والذي أشاع عنه

عليه أحدغيرها ورجم ألى بلاده على طريق القلزم فلماقدم الفرنساوية لمصركاتبه كبيرهم بذلك السر لانه اطلع عليه عند قيام الجمهور و قالكه خز انة كتب السلطان ثم ان تدبوالمذكور بي في حرب الانكليز الى ان ظفر وابه في هذه السينة وقتلوه و للائة من أولاده فهذا ملخص معني السبب (النياني عشر) موت كفرللي الذي عمات المناريس بقتضي رأيه واذا تولى أمر هاغير ميازم نقضها ويطول الامر وكفر للي هذاهوالمعروف أبي خشبة الهندس ( الثالث عشر) سماع ان رجـ لا بقال له مصطفى أنزل ثقله بمراكب الانكليزو عزم على انه عند ماتملك البلدينزل في مراكبهم ويهرب معهم (الخامس عشر ) لزوم محاصرة عكاثلاثة شهور أوأربمة وهومضر اكل ماذكرناه من الاسباب اه (وفي بومالثلاثاءسابعه)حضرجماعةًا يضامن العسكر باثقالهم وحضرت مكاتبةمن كبيرالفر نساوي الهوصل لى الصَّالحية وأرسل دو جاالوكيل ونبه على الناس بالخروج لملاقاته بموجبورة، حضرت من عنده اأمر بذلك (فلما كان ليلة الجمعـة عاشره) أرسلو االي المشايخ و لوجاقات وغيرهم فاجتمعو ابالاز بكية يوقت النجر بالشاعل ودقت الطبول و- ضرا لحكام والقاقات بمواكب وطبول و زمور ونوبات تركية وطبول شامية وملازمون وجاويشية وغير ذلك وحضرالوكيل وقائمه قام وأكابر عساكرهم وركبوا جميعا بالترتيب من الازبكية الحيان خرجو اللي العادلية فقابلو اسارىءسكر بونابارته هناك وسلمو اعلييه ودخلمهم لى مصر من باب النصر بموكب هائل إوساكرهم وطبولهم و زمورهم وخيولهم وعربانهم ونسائهم وأظفالهم في نحوخمس ساعات من إلنهارالي ان وصل الي دار • بالاز بكية و انفض الجمع وضربوا عدة مدافع عند دخوطم المدينة وقد تغيرت ألوان العسكر القادمين واصفرت ألوانهم وقاسوا مشقة عظيمة من الحروااته بوأقامو اعلى حصارعكاأر بمةوستين يوما حربا مستقيم اليلاونهارا وأبلي أحمد باشا وعسكره بلاء حسناو شهدله الخصم \* واصاحبنا الفاضل النجيب والاديب اللبيب السيد على الصير في الرشيدي نزبل عكاالمحروسة في هذه الواقعة قصيدة الطيفة طويلة من بحر الخنيف يقول فيها

واراهم قبيحهم حسن قصد \* نحوى كاذات السعود البادى \* فاستعدوا لها بآلات حرب ورجال كثيرة كالحبراد \* خيموا حرلها بجيش وخيش \* ومتاريس ضاق مها الوادي أشهوا قوم صالح في فعال \* يتحنون الحبال لاستعداد \* في حصون من التراب تراهم شيدوها بقوة وعماد \* فكان الحن الشياطين فيهم \* يسرعون الاعمال عندالتادي حاصر وهاوشددوا في حصار \* واستعدوا بكل نوع مراد

(ومنها) شمدارت رحي الحروب لدينا \* بضروب مدامة الترداد \* كلّ يوموليلة في رعود و بروق من غيم ذاك الوادى \* كمنهار اضمى كليل بهيم \*من دخان الوغى غدا في از دياد اليي آخر ما قال وهي طو بلة (وفيه) قبضوا على اسمعيل القلق الحربيالي وهو متولى گتخدا العزب وكان

لقدومهم فلماكان في الى يوم عملوا الديوان وابر ز وامكتو بامترجما و ندخته صورة جواب من المرضى قدام عكا وفي سابع عشرين فرببال الموافق لحادي عشرشهر الحجة سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف من بونابارته اريء سكر أمير الجيوش الفرن اوية الى محنل ديوان مصر نخبركم عن سفره من بر الشام الي مصر فاني بفاية المحلة بحفوري لطرفكم نسافر بعد ثلاثة أيام تمضي من ناريخه ونصل عندكم بعد خمسةعشىر يوماو جائب مى جمسلة محاميس بكأرةو بارق ومحقت سراية الجزار وسو رعكاو بالقنبر هدمت البلد ماأبقيت فيها حجراعلى حجر وجميع سكانها انهزموا من البلد الى طريق البحر والجزار بجروح ودخل بجماعته داخل برجمن ناحية البحر وجرجه ببانع لخطرالموت ومن جهه ثلاثين مركبا موسوقة عساكر الذين حضر وأيساعدون الجزار ثلاثة غرقت بن كثرة مدافع مراكبنا وأخدنا منها أربعة موقرةمدافع والذيأخذه ذهالار بعة فرقاطة من بتوعنا والباقي تلف وتبهدل والغالب منهم عدم واني بغاية الشوق الى مشاهدتكم لاني بشوف انكم عملتم غاية جهدكم من كل قلبكم لكن جملة فلاتية الشمس ومننورهماتمن تشويش هذا الرجل صعب علينا جداوالسلام ومنتوره هذاتر جمان ساري عسكر وكان لبيبا شبحراو يعرف باللغات التركية والعربية والرومية والطليانى والنرنساوي ولماعجز الفرناوية عن أخذعكا وعز. وأعلى الرجوع الي مصراً وسل بونابارته مكاتبة الى الفرنساوية لمقيمين بصريقول فيهاان الأمم الموجب للانتقال عن محاصرة عكاخسة عشر سببا (الاول) الاقامة تجاه الملدة وعدم الحرب سنة أيام الي أن جاءت الانكليز وحصنو اعكا باصطلاح الافرنج (الثاني) الستةمر اكب التي نوجيت من الاسكندرية نيم المدانع الكبار أخذها لا بكليز قدام يافاً (انثالث) الطاعون الذي (الخامس)وقعة مراديك معالفر ناوية في الصعيدمات فيها. قد ارثاثه ما تَّة فر نساوي (السادس) بلغنا توجه أهل الحجاز صحبة الحيلاني إناحية الصعيد (السابع) المغربي محمد الذي صار له جيش كبير وادعى انه من سلاط بن المغرب ( النامن )ورود الانكليز مجاه الاسكندرية ودمياط ( التاسع ) ورود عمارة الموسقوقدامرودس (العاشر ) ورودخبرنقضالصلح ينالفرنساوية والنيمسا (الحاديءشر ) ور ودجواب مكتوب، التببو أحد الموك الهند كناأ رسلنا وقبل توجه العكا وتيبوهذا هو الذي كان حضر الى اسلامبول بالهدية التي من جملتها طائر ان يتكلمان بالهندية والسرير والمبر من خشب العود وطأب منه الامداد والمعاونة على الانكليز المحار بين له في بلاده نوعدو. ومنوه وكتبواله أوراقاو أوامر وحضرالي مصر وذلك في سنة اثنتين ومائتين وألف أيام السلطان عبد الحيد وقد سبقت الاشارة اليه في حوادث تلك السنة وهورجل كان مقعد انحمله نباعه في تخت لطيف بديع الصدمة على أعد قهم ثم أنه توجه الي بلاد فرا نساو اجتمع بسلطانها وذلك قبل حضور . الى مصر واتفق مه عني أمر في السر لم يطاع

وكان اذذاك بالعرضي في السفر ولمارجموا الى مصر بعد موت اسمعيل بيك سكن ببيت البارودي ونزوج بزوجت وهي أمأيوب التي كانت سرية مرادبيك ثم سافر ثانيا الي الروم بمراسلة وهدية وقضي أشــه له ورجع بالوكالة وأخذ بيتالحبانية من مصطفى أغا وعزله من وكالة دارالسمادة وسكز بالبيت واختص بمرادبيك اختصاصا زانداو بني لهدار ابجانب بالحيزة وصار لابفارقه قط وصارهو بابه الاعظم في المهمات وكان فصيح السان مهد بالطبع يفهم بالاشارة يظن منيراه انهمزأولادالعربالطلاقةاسانه وفصاحة كلامهو يمبسل بطبعه الميالحلاعة وسماع الالحان والاوتارو يعرف طرقها ويباشرالضرب عليها بيده ثم ولى الصنجقية ولقلدامارة الحجسنة اثنتي عشرة ومائنين والف وتم اشغاله وأموره ولوازمه على ما يذبني وطلع بالحج في تلك السنة في أبهة عظيمة على القانوناالقديم فيأ من وأمان ورخاء وسيخاء وراج موسم انتجارفي تلك السنة الى الغاية وفي أيام غيابه بالحجوصل الفرنساوية الميالقطرالمصرى وطاراليهما لخسبر بسطح العقبة وأرسلوا من مصرمكائبة بالامان وحضوره بالحيج في طائفة قايلة فأرسل البهم ابراهيم بيك يطلبهم الى بديس نعرج المترجم بالحاج الى بلبيس وجري ماتقدمذكره ولم يزلحتي مات بالديار الشامية و بعدمدة أرسلت ز وجته فاحضرت رمته ودفنتها بصر بتر بةالمجاورين ﴿ ومات ﴾ العمدة الفاضل والنحرير الكامل الفقيه العلامة السيدمصطني الدمهوري الشافعي أنقه على أشراخ العصر وتمهر في المعقو لات ولازم الشيخ عبدالله الشرقاوي ملازمة كلية واشتهر بنسبته اليه ولماولى مشيخة الازهر صارالمترجم عنده هو صاحب الحل والمقدفي القضايا والمهمات والمراسلات عندالا كابر والاعيان وكان عاقلاذ كيا و فيهملكة واستحفار جيدالفروع الفةهية وكان بكتب على الفتاوي على لسان شيخه المذكور ويتحري الصواب وعبارته سلسةجيدة وكانله شغف بكتب انتار يخ وسير المتقدمين واقنني كتبافي ذلك مشسل كتاب السلوك والخطط للمقريزي واجزاءمن تاريخ المبني والسخاوي وغير ذلك ولميزل حتى ركب يوما بغاته وذهب لبعض اشغاله فلماكان بخطة الموسكي قابله خيال فرنساوي يخج فرسه فجفلت بغلة السيد مصطفى المذكور وألقته من على ظهرها الى الارض وصادف حافرفرس الفرنساوى أذنه فرض صماخه فلم ينطق ولم يتحرك فرفعوه في تابوت الى منزله ومات من ليلته رحمه الله ﴿ ومات ﴾ عبدالله كاشف الجرف وهو عبدا مميلكا شف الجرف ابع عثمان بيك ذي الفقار الكبير وكان معر وفابالشجاعة والاقدام كسمده وادرك بجرامارة وسيادة ونفاذكمة واشترى المماليك الكثيرة والخيول المسومة والجوار والعبيسد وعنده عدة من الاجناد والطوائف وعمردار اعظيمة داخل الدرب المحروق ولميزل حتى قتل يوم السبت اسعصفر بحربالنر نساوية بإنبابة وكانجسيماأ سودذاشها مةونر وسية مشهورة وجبروت - ﷺ ثم دخلت سنة أربع عشرة وماثنين وألف ڰ⊸

﴿ استهل شهرالمحرم يوم الاربماء ﴾ فيه حضر جماعة من الفرنسيس الي العادلية فضربو اخمه قمدا فع

الاعنقاد ويحبأ هل العلم والفضائل ويعظمهم ويكرمهم وبقبل شفاعهم وفيه رقة طبع وميل للخلاعة والتجاهم غفرالله له وساحه \* ومات أيضا الاه برأيوب بيك الدفتر داروه و من بما ليك محمد بيك تولي الامارة والصنجة ية بعده وتأستاذه وقد تقدم ذكره غير مرة وكان ذادهاء ومكر و يتظاهم بالانتصار للحق و حب الاشراف والعلماء ويشترى المصاحف والكتب ويحب المسامرة والمذاكرة وسير المتقدمين و يواظب على الصلاة في الجماعة ويقضى حوائج السائلين والقاصد بن بشهامة وصرامة وصدع للمعاند خصوصااذا كان الحق ببده و بتعلل كثيرا بمرض البواسير وسمعت من لفظه رؤ بارآها قبل ورود الفرة ميس بنحوشهر بن تدل على ذلك وعلى وته في حربهم (ولما) حصل ذلك وحضروا الى برانبابة عدى المترجم قبل بيوه بين وصاريقول أنابهت نفسي في مبيل الله فلما الذي الجمعان لبس سلاحه بعدما توضأ و صطرك مقبل بيوه بين والمتشهد في ذلك اليوم وهي نقبة اختص م ادون اقرائه بل ودون غيرهم من عن حميم أهل مصركا قال فيه الشيخ خليل المنير من قصيدة حكى فيها أمرهم و ما حصل المترجم بقوله من جميع أهل مصركا قال فيه الشيخ خليل المنير من قصيدة حكى فيها أمرهم وما حصل المترجم بقوله من جميع أهل مصركا قال فيه الشيخ خليل المنير من قصيدة حكى فيها أمرهم وما حصل المترجم بقوله من جميع أهل مصركا قال فيه الشيخ خليل المنير من قصيدة حكى فيها أمرهم وما حصل المترجم بقوله من حميع أهل مصركا قال فيه الشيخ خليل المنير من قصيدة حكى فيها أمرهم وما حصل المترجم بقوله

لم بر منه موى أيوب من ألم \* مجانس داء خصم قادم حنق بانت له من حسان الحور قائلة \* اركض برجلك للخيرات واستبق واترك مرادا الى الدنيا ولم بنيا \* أنا الحياة في ل الروح واعتنق أم الجهاد شهير السيف مجهدا \* في كلة الحق اعلاء على الفرق الله أكبر والتوحيد بصحبها \* نداؤه في عجاج مظلم غسق لقد د تولى على عرض العين في الفرق المناب فاستولى على حلق مازال بقتض حي انقض كوكبه \* وطار منه بهاء النور اللافق مني شهيدا وحيدا طاهرا سمحا \* مفسلا بدم الهيجاء لاغرق غيز الجوهر المكنون من من الجياد في الحياد بالفاق عين الجياد عين الجياد ها دبر والماقي الخياد بالفاق

الى آخر ما قال وقوله بدم الهيج الاغرق يشير بذلك اليابراهيم بيك الوالي حين ولي مدبرا و غرق في البحر من ومات الامير صالح بيك كه أمير الحاج في تلك السدنة وهو أيضامن مماليك مجمد بيسك أبي الذهب وتولى زعامة مصر بمدابراهيم بيك الوالي وأحسسن فيهاالسبرة ولم بتشسك منه أحد ولم بتمرض لاحد بأذية و تقلداً يضاك تخدا الجاويشية عند ما خرج ابراهيم بيك و مان خصيصابه فلما اصطلحاور جمابراهيم بيك وعلى أغا كتخدا الجاويشية تقلد على منصبه كاكان واستمر المترجم بطالا لكنه وافر الحرمة ممدودا في الاعيان ولما خرجوا من مصرفي حادثة حسن باشا أرسله خشداشينه الى الروم وكاديم لهم الامر فقبض عليه حبيدن باشا

واجتمعت ببيته الدواوين وقلدالامريات والمناصب كايختاروقرب وأدنى وأبعد وأقصى منيختار واشتهرذكره فى اقليم مصر والشام والروم وأشار بتقليد مرادكاشف العنجقية وامارة الحاج وسموه مجمد يبك المبدول كرآهة في اسم مراد واشتهر بالمبدول ونجز له ايازم الحاج والصرة في أيام قايلة وسافر بالحاجءلي النسق الممتادوشهل أبضاالتجاريد والعساكرخلف الامراء المطرودين واستمر مطلق التصرف في مملكة مصر بقية السنة ( ولما ) استهل ومضان أرسل لجميع الامراء والاعيان اليلكات والكساوي لهم ولحريمهم ومماليكهم بالاحمال وكذلك الى العلماء والمشايخ حتى النقهاء الخاملين المحتاجين وظن ان الوقت قدصفاله ولم بزل علي ذلك حتى استقراسمعيل بيك وسافر حسن باشاوظهر له أمرحسن بيك الجداوي وخشد اشينه أخذبنا كدالمترجم ويعارضه في جميع أموره وهو يسامح له في كل ما بتعرض له فيه و يساير حاله بينهم و يكظم غيظه و يكتم قهره وهو مع ذلك و افر الحرمة واعتراه صداع في رأسه وشقيقة زاداً له بها و وجعه أشهرا وأتلف احدى عينيه وعوفي قليلا واستمر على ذاك حتى وقع الطاعون : صرسنة خمس ومات ابن له مراهق أحزنه موته وكذلك مانت ز وجته وأكثر جو اريه وتماليكه ومات اسمعيل بيك وأمراؤ ه وبماليكه و رضوان بيك العلوى و بقي هو وحسن بيك الجداوي فتجاذ باالامارة ولميرض أحدهما بالآخر فوقع الاتفاق على تأمير عثمان يبك طبل تابع الممعيل بيك ظنا منهماانه يصلح لذلك وانه لايالئ الاعداء فكان الامر بخلاف ذلك وكره الامارة هو أيضا لمناكدة حسن بيك لهوراسل الامراءالقبليين سراحتي حفرواعلى الصورة المتقدمة وقصدحسن بيك وعلى بيك الاستعداد لحربهم وخرجوا الى ناحية طراو تأهبو المبارزتهم وصار عمّان بيك بمبطهما ويظهر لهماأنه يدبرالحيل والمكايد ولم يعلما ضميره ولايخطر ببالهما ولاغيرهما خيانته بلكان كل منهما يظن بالآخرحتى حصل ماتقدمذكره في محله وفر الترجم وحسن بك الى ناحية قبلي فاستمرهناك مدة ثم انفصل عن حسن بيك وسافر من القصير الي بحر انقلز موطلع الى المويلح وأرسل بعض ثقاته فأخذ بعض الاحتياجات سراوذهب من مناك الى الشامواجتمع بأحمد باشا الجزار ونزل بحيفاوأقام بها مدة وراسل الدولة في أمره فطابوه اليهم فلماقرب من اسلامبول أرسلوا اليه من أخذه وذهب به الي برصا فاقام هذاك وعينوا له كفايته في كل شهر وولد له هناك أولاد تم أحضروه في حادثة الفرنسيس وأعطوه مراسيم الحابراهيم باشا ساري عسكرفي ذلك الوقت نلما وصل بيروت راسل أحمد باشا وأراد الاجتماع به وعلم أحمد باشا ماييده من المرسومات الى ابراهيم باشا فننكر له وانحرف طبعهمنه وأرسل اليه يأمره بالرحيل وصادف ذلك عن ل ابر اهيم باشا فارتحل مقهو را الي فابلس فسات هناك بقهر موحضر من بقي من مماليكه الي مصر وسكنوابداره التي بها ملوكه عثمان كاشف وأبنته التي تركها بمصرصغيرة وقد كبرت وتأهلت لازواج فتزوج بهاخاز نداره الذي حضروهو الى الآن مقيم معما صحبة خشد اشينه بيتهم الذي بدرب الحجر \* وكان المترجم أمير الابأس به يميل الى فعل الخير حسن رجمواالى،صر بعدالطاعونو،وتاسمعيل يك ورجب يكصاهره ابراهم يكالكبيروزوجه ابننه كاتقدم ولم يزل في سيادته وامارته حتى حضر الفرنساوية ووصلو الى برانبا به ومات هو في ذلك اليوم غريقا ولمتظهرره تهوذلك يوم السبت مابع صفرمن السنة المذكورة ، ومات الامير على بيك الدفتر دارا المروف بكتخدا الجاويشية وأسله بملوك سلمان أفندي من خشداشين كتخدا ابراهيم القاز دغلي وكأن سيدة المذكور رغب عن الامارة ورضي بحاله وقنع بالكفاف ورغب في معاشرة العاماء والصلحاء وفي الانجماح عن أبناء جنسه والتداخل في شؤنهم وكان بأتى في كل يوم الى الجامع الاز هرو يحضر در وس العلماء وبستفيد من فوا ثدم ولازم دروس الشيخ أحمد السليمانى في النقه الحنفي اليمان منتقيد بحضور الميذه الشيخ أحمدالغزى كذلك واقترز فيحضور وبالشيخ عبدالرحمن العريشي وكان اذذاك مقتبل الشبيبة مجردا عن الملائق فكان يميد ممه الدروس فأتحد به لمار أي فيه من النجابة فجذبه الى دار موكساه و واسام و استمر يطالع مه في النقه و بسيد معه الدروس ليلاوزوجه وأغدق عليه وكان هوه بدأزوا جه ولم يزل الازماحتي توفى سلمان أفندي المذكورفي سنة خمس وسبمين ومائة والف فتزوج المترجم بزوجة سيده واستمر هو وخشَّداشه الاميرأ حمد بمنزلأ -تاذهماو تتوق نفس أبترجم للترفع والامارة نتر ددالي بيوت الامراء كنيرهمن الاجناد اقلد اعلي يكالكبير كشوفية شرقأ ولاديحي في سنة اثنتين وتمانين ومائة وألف فتقلدها بشهاءة وقتل البغاة وأخاف الناحية وجمع منهاأ موالاواستمرحا كابها الي أنخالف محمدبيك أبوالذهب على سيده علي بيك و خرج من مصر الى الحبرة القبلية الماو صل الى الناحية كان المترجم أول منأقبل عليه بنفسه وماهمه من الماله والخيام نسر به محمد بيك وقر به وأدناه و لم يزل ملاز مالركابه حتى جرى ماجرى وة لك محمد بيك الديار المصرية نقلده اغاو بة المتفرقة أياما قليلة ثم خيره في ثقليد الصنجقية أوكشخدا الجاويشية فقال له حتى استخير فى ذلك وحضرا لى المرحوم الشيخ الوالد وذ كوله ذلك فاشار عليه بإن يتقلد كتخدا الجاويشيةفانه منصب جليل واسع الايراد وليسعلي صاحبه تعب ولامشقة غفر ولإسفر تجاريد ولا كثرة مصاريف فكان كذلك وذلك في سنة ست وغمانين وسكن ببيت ملمان أغاكتخدا الجاويشية بدرب الجماميز على بركة الفيل وغماأمره واتسع حاله واشتهروا تنظم في عدادالامرا ولميزل علىذاك لى أن مات عدبيك فاستقل بامارة مصرابر اهم ييك ومراد يك فكان المترجم الهما وأتحدبا براهيم بيك اتحاداعظماحتي كان ابراهيم يك لابقدر علي مفارقته ساعة زمانية وصارمه كالاخالشقيق والصاحب الشفيق وصارفي قبول ووجاهة عظيمة وكلة نافذة في جميع الامور ولم بزل على ذلك حتى حضر حسن باشا بالصورة المتقدمة وخرج ابراهيم بيك و مراد بيك و باقي الامراء فتخلف عنهم المترجم وقدكان راسل حسن باشاسرا فلمااستقر حسن باشا أقبل عليه وسلمه مقاليد الاموروقلده الصنجة بةوأضاف إيا الدنتر دار بةونوض البهجيع الاه وراا يكلية والجزئية فانحصرت فيهريا أمصر وصارعزيزها وأميرها ووزيرها وقائد جيوشهاو لايتم آمر الاعن مشورته ورأيه

المطلوب منك كذا وكذامن المسال وذكرله قدرا يمجزعنه وأجله اثنتي عشرة ساعة وان المجضر ذلك القدروالايقتل بعد مضيمافلماأصبحأرسل اليالمشابخ والي السيد أحمد المحروقي فحضراليه بعضهم فترجاهم وتداخل علمهم واستغاث وصار يتول لهم اشتروني ياهسلمين وليس بيدهم ماينتدونه به وكل انسان مشغول بنفمه ومتوقع اشئ يصيبه وذلك في مبادى أمرهم فلما كان قريب الظهر وقدا نقضي الاجل أركبوه حمارا وإحتاط به عدة من العسكر وبأيديهم السيوف المسلولة ويقدمهم طبل يضربون عليه وشقوا به الصليبة الحيآن ذه بو االى الرميلة وكتفوه وربطوه مشبوحاوضربوا عليه بالبنادق كعادتهم فيمن يقتلونه ثم قطعوا رأيه ورفعوها علي نبوت وطافوا بهابجهات الرميلة والمنادي يقول هذاجزاءمن يخالف الفرنسيس ثمان أتباعه أخذوار أسهودفنوهامع جثته وانتضي آمره وذلك يوم الخميس خامس عشري ربيع الاول \* ومات الامير ابراهيم بيك الصغير المعروف بالوالي وهو.ن بماليك محمد بيك أبي الذهب وتقلد الزعامة بعدموت أستاذ مثم نقلد الامارة والصنجقية فيأواخر جمادي الاولي سنة اثنتين وتسمين ومائة والف وهوأ خوسلمان بيك المعروف بالاغاوعندما كان هووالياكان أخو مأغات مستحفظان وأحكام مصروالشرطة ينهما وفي سنة سيعوتسمين نعصب مرادبيك وابراهيم بيك علي المترجم وأخرجوه منفياه ووأخو مسلمان بيك وأيوب بيك الدفتر داروا ل أمروه بالخروج ركب في طوائفه وبماليكه وعدى الى برالحيز: فركب خلفه على يبك أباظه ولاجين بيك ولحقوا حماته عندالمهادي فحجز وهاوأخذوهاوأخذواهجنه ومتاعه وعدواخلفه فادركوه عندالاهرام فاحتالواعليه وردوهالي قصر الميني ثم سنروءالى ناحية السرو ورأس الخليج فاقامهم أياماوكان أخوه سليمان بيك بالمنوفية فلما أرسلوا بنفيه لى المحلة ركب بطو ائفه وحضرالي مسجدا لخضيري وحضراليه أخوه المترجم وركبامها وذهبا الىجهةالبحيرة تمذهبا ليطندياتم ذهباالي شرقية بلبيس تم توجها من خلف الجبل اليجهة قبلي وكان أبوب بيك بالمنصورة فلحق بهماأ يضاوكان بالصع بدعثمان بيك الشرقاوي ومصطفى بيك فالنفا عليهما وعصى الجميع وأرسل مرادبيك وابراهم بيك محمد كج بخدا أباظه واحمد اغاشو يكار الى عثمان بيك ومصطغى بيك يطلبانهماالى الحضورفابيا وقالالانرجع إلى مصر الابصحبة اخوانداو الافتحن معهم أيناكانواورجم المذكوران بذاك الجواب فجهزوالهم نجريدة وسافربها ابراهم بيكالكبير وضمهم وصالحهم وحضر بصحبة الجميع الى مصر فحنق مرادبيك ولميزل حتى خرج ، فضا الي الجيزة ثم ذهب الي قبلي وجرى بينهماماتقدمذكرهمن ارسال الرسل ومصالحة مرادبيك ورجوعه وأخر اجالمذكورين ثانيا فحرجوا الىنامية القلبو ببةوخرجم ادبيك خانهم ثمر جموهم الىجهة لاهرام وقبض مرادبيك عليهم ونفيهم الىجهة بحرى وأرسل المترجم الي طند تا ثمذه وا الي قبلي خلا مصطفى بيك وأيوب بيك تمرجموا الي.صر بمدخروج مرادبيكالى قبلي واستمر أمرهم علىماذكرحتى ورد حسن باشا وخرج الجميع وجري ماتقدمذكره وتولى الترجم امارة الحاج سنةماثتين وألف ولم يسافر بهولم

مز وجدله المرجو داامظيم ولايجدله معارضافي ذلك واتنق أن الشيخ الحفني نقم عليه في شئ فارسل اليه من أحضر مموثو قامكشوف الرأس مضرو بابالنمالات على دماغه وقذاه من بيته الى بيت الشبيخ بالموسكي بين الاالعالم ولما انتضت تلك السنوز وأهاها صار المترجم من أعيان الصدو را لمشار اليهم في المجالس تخشى سطوته وتسمع كلته ويقال قال الشيخ كذاوأ مرااشيخ بكذاوصار يلبس الملابس والفراوى ويركب البغال وأنباعه محدقةبه وتزوج الكثيرمن النساء الغنيات الجيلات واشترى السراري البيض والحبش والسود وكان بقرض الاكابر المقادير الكثيرة من المال ليكون لهعليهم النضل والنة ولم يزل حى حمله التفاخر في زمن الفر نسيس على تولية كبر اثارة الفتنة التي أصابته وغيره وقتل فيمن قتل بالقاحة ولم يعلم له قبر وكان ابنه معوقا بيت البكري فلماعلم بمو ته قلق وكاد يخرج من عقله خوفا على ما يعلم مكانه من مال أبيه حتى خلص في ثاني يو. بشناعة الشايخ ولم يكن مقصودا بالذات بل حضر ليمو دا باه فحجزه القومة عليهم زيادة في الاحتياط \*ومات الاجل المفوه العمدة الشيخ احمه يل البراوي ابن أحمد البراوي الشافعي الازهري وهوابن أخي الشيخ عيسي البراوي الشهير الذكر تصدر بعدوفاة والدوفي مكانه وكان قايل البضاعة لأنه تغلب عليـــه النباهة واللسانة والســــالاطة والتداخل وذلك والذي أوقعه فيحبائل الفرنساوية وقتل مع من قتل شهيدا ولم يعلم له قبر غفرالله لناوله \* ومات الوجيه الاحبل الامثل السيد محمدكريم السكندري وكريم ضم الكاف ونتح الراء وتشديد الياء مكمورة وسكون الميم مقتو لابيد النوزميس \* وخبره أنه كان في أول أمره قبانيا يزن البضائع في حانوت بالنغر وعنده خفية في الحركةوتودد فيالمعاشرة فلميزل يتقرب للىالناس بحسسن التودد ويستجاب خواطرحواشي الدولة وغيرهم من تجار المسلمين والنصاري ومن له وجاهة وشهيرة فيأ بناء جنسه حتى أحبه النساس واشـــتهرذكره في ثغرالاسكـندرية و رشــيد ومصر واتصل بصالحبيك حتى كانوكــيلا بدار السمادة وله الكامة النافذة في نفر رشيد وة لكما وضواحيها واسترق أهانا وقلد أمرها المثمان خجا فاتحدبه وبمخدومه السيدمجمد المذكور واتصل برادبيك بمدرصا لحأغا فتنرب البيه و وافق منه الغرض و رفع شأنه على أقرانه وقلد مأم لديوان والجمارك بالثغر و ننيذت كبته وأحكامه وتصدر الخالب الامور و زاد في المكوسات والجمارك ومصادرات التجار خصوصامن الافرتج ووقع بينه وبين السيدشهبة الحادثة التيأ وجبت له الاختفاء بالصهريج وموته فيه فلما حضراافر نسيس ونزلوا الاسكندرية قبضواعلي السيد مجمد المذكوروطالبوء بالمال وضيتهواعليه وحبسوه في مركب ولماحضروا الى مصروطاءوا الى قصر مرادبك وفها مطالعة بإخبارهم وبالحث والاجتهاد على حريبم وتهوين امرهم وتنقيمهم فاشتد غيظهم عليه فارسلوا وأحضروه ألىمصر وحبسوه فتشفع فيهأر باب الديوان عدة مرار فلم يمكن الح أن كانت ليلة الخميس فحضر اليه مجلون وقال له

العلامة الفاضل الفقيه الشيخ أحمد بن ابر اهيم الشرقاوي الشافعي الازهري قرأ على والده و ننقه وأنجب ولم إزل ملاز مالدروسه حتى توفي والده نتصد وللتدريس في محله واجتمعت عليه طلبة أبيه وغيرهم ولازم كمانه بالازهرطول النهار يملي ويفيدويفتي على ذهبه وبأتي اليه الفلاحون من جيرة بلامه بقضاياهم وخصوماتهموأ نكحتهم فيقضي بينهم ويكسب لهم الفتاوي في الدعاوى التي يحتاجون فهاالى المرانعة عندالقاضي وربازجرا اءاندمهم وضربه وشتمه ويستمعون لقوله ويمتثاو نالاحكامه وربيا أتوهبه داياودراهم واشتهرذكره وكالرجسيا عظيم اللحية فصيح اللسان ولميز لءلى حالته حتى أتهم في فئنة الفرنسيس المتقدمة وماتمعمن قبل بيدالفرنساوية بالقلعة ولم يعلم له قبر (ومات) الشيخ الامام المسمدة الفية يه الصالح القانع الشيخ عبد الوهاب الشيبراوى الشاف عي الازهري تفقه علي أندياخ العصر وحضر دروس الشيخ عبدالله الثدبراوى والحندني والبراوي وعطية الاجبورى وغيرهم وتصدرالاقراء والتدريس والافادة بالجوهرية وبالمشهدالحسيني ويحضر درسه فيه الجم الغفير من العامة ويستفيدون منه ويقرأ به كتب الحديث كالبخارى و مسلم وكان حسن الالقاء. سلس انتقر يرحيد الحافظة حيل السيرة مقبلاعلى شأنه ولميزل ملازماعلي حالته حتى اتهم في اثارة الفتئة وقتل بالقلمة تربيدا ببدالفراسيس في أواخرجمادى الاولى من السنة و لم يعلم له قبر \* ومات الشاب المالح والنبيه الفالح الفاضل الهقيه الشيخ بوسف المصياحي الشافعي الازهرى حفظ القرآن والمتون وحضر دروس أشياخ المصر كالشيخ الصعيدى والبراوى والشييخ عطية الاجهورى والشيخ أحمد العروسي وحضر الكشير على الشييخ محمد المصيلجي وأنجب وأبلى دروسا بجامع الكردى بسويقة اللالا وكان مهذب النفس اطيف الذات حلوالناطة مقبول الطلعة خنيف الروح ولميزل ملازماعلى حاله جتي أتهم أيضا في حادثة الفرنسيس وقتل مع من قال شهيدا بالقلعة (ومات) العمدة الشهير الشيخ سليمان الجوسقي شيخ طائفةالمحمان - إو بتهم المعروفة الآن بالشنواني تولى شيخاعلي العميان المذكو رين. بعدوفاة الشرخ الشبراوى وسارفيهم بشهامة وصراءة وجبروت وجمع بجاههم أموا لاعظيمة وعقارات فبكان بشتري غلال المستحقين المعطلة بالابما دبدون الطفيف ويخرج كشوفاتها وتحاو بالهاعلي الملتزمين ويطالبهم بهاكيلاوعينا ومنءمي عليه أرسل اليه الجيوش الكثيرة من العميان فلايجد بدامن الدفع وانكانت غلاله معطلة صالحه بما أحب من الثمن وله أعوان يرسلهم الى الملتزمين بالجهة القباية يأتون اليه بالسفن المشحوة تالغلال والمعاوضات من السمن والعسل والسكر والزيت وغيرذلك ويبيعهافى سني الغلواث بالسواحل والرقع بأقصى القيمة ويطحن منهاعلى طواحينه دقيقا ويبيع خلاصته في البطط بحارةاايهود ويعجن نخالته خبزالفقراءالعميان يتفوتون بهمعمايجمعونه من الشحاذة في طوافهمآ ناء الليل وأطراف النهار بالاسواق والازقة وتغنيهم بالمدائح والخرافات وفراءة القرآن في البيوت ومساطب الشوارع وغيرذلك ومن مات منهم ورثه الشيخ المرجم المذكور وأحر زانفسه ماجمعه ذلك الميت وفيهم

التجاروعند مشاهدة الاكرام والاحتفال بهم في كل حال يرسلون اليكم نفائس أمواهم ويهرعون بالجاب لطرفكم وبزول الريب عن قلويهم و نرجوا الله بهمتنا تسليك الطرقات و ننجيج المطالب وتحصيل الميرات بأحسن بما كانت من الامان وأعظم بماسبق في غابر الازمان و يكثر بحول الله الوارد اليكم من الاسباب الحجازية و كذلك لنابن في المراكب فمأمول امنكم القاء النظر على خدامنا و بذل الهمة على ماهومن طرفنا وأنم كذلك لكم عند نامزيد الاكرام في كل مرام و لا يخفاك انهور د علينا قبل بأيام كتب من طرف أمير العسكر الفرنساوية مجبنا بونابارته ف كان انامنها متأمناه وصار اليه الجواب توصله اليهوما كان منها معولا في ارساله علينا الي نواحي الهندوابن حيدروا مام مسكت و وكيلكم الذي في الخيا في معرب المعرب المعرب الله عن فريد بياتيكم الجواب والسلام عمريا في منابق المنابق من المنام وما خرى القعدة سنة ألف ومائتين و ثلاثة عثيرو بآخره قدوصل هذا الكتاب موايات لا يوث بيا وانق عن هذا الشهر ولم يأت خبر صحيح عن فرنسيس الشام وما جرى لهم أوعايهم الا ووايات لا يوثق بهاولا يصع بالتواتر منها الانكرار هجوم الفرنديس على حصون عكا ولم بتركوا من حيلهم ومكايد هم شرأ الافعل و ولم لمنالو اغي ضام بها وانقض عنده السنة وما حصل بها من الحوادث التي لم ينهق ومكايد هم شرأ الافعل و ولم الحجمن مصر ولم يرسلوا الكسوة ولا الصرة و هذا لم بقع نظيره في هذه القرون و لا في دولة بني عنهان و الامر بته وحده المدون و هذا لم بقع نظيره في هذه القرون و لا في دولة بني عنهان و الامر بته وحده

وأما من مات في هذه السنة في من الاعيان ومن لهذكر في الناس (مات) الامام العمدة من الفقيه العسلامة المحقق النهامة المتقن المتبحرعيين أعيان النصلاء الازهرية الشييخ وتو أحمد بن موسي بن أحمد بن محمد البيب العدوي المالكي ولدببني عدي سنة احدي وأربوين وفي أحمد بن موسي بن أحمد بن محمد البيب العدوي المالكي ولدببني عدي سنة احدي وأربوين ومائة وألف وبها نشأ فقرأ القرآن وقدم الجامع الازهر ولازم الشيخ علياالصعيدي ملازمة ومائة حيثهم في العلوم وبهر فضله في الحصوص والعموم وكان له قريحة جيدة وحافظة غريبة يملي في أفريره في خلاصة ماذكره أرباب الحواشي مع حسن سبك والطلبة يكتبون ذلك بين يديه وقد جمع من نقاريره على على عدة كتب كان يقروه الحواشي مع حسن سبك والطلبة المختورة ومروء وقد جمع من نقاريره سنينا عديدة واشهر بالفلوح وكان الشيخ الصعيدي أمر الطلبة بحضوره و ملازمته وكان فيه انصاف سنينا عديدة واشهر بالفلوح وكان الشيخ الصعيدي أمر الطلبة بحضوره وملازمته وكان في الوفق المثبين العددي والحروب في المناسلة بعلم الموافق الشبخ أحمد الدردير ولي مشيخة رواق المسابلة على صلاة بطلس موضعه لا تدويس باشارة من أعلى الباطن \* ولم توفي الشبخ أحمد الدردير ولي مشيخة رواق الصعايدة وله وقد وسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة و في رفتك ولم يزل على حالته وافادته عملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة و في رفتك ولم يزل على حالته وافادته وملازمة دروسه والجماعة حتى توفى في هذه الدنة و في رفتك ولم يزل على عليه (ومات)

جعداً يام عديدة من الحادثة (وفي ذلك اليوم) أيضا مر نصر انى من الشوام على المشهد الحسيني وهو راكبءلمي حمار فرآه ترجمان ضابط الخطةو يسمي السيدعبدالله فامره بالنزول اجلالا للمشهد على العادة فامتنع فانتهره وضربه وألقاه على الارض فذهب ذلك النصراني الى الفرنسيس وشكااليهم السيدعبدالله المذكو رفاحضروه وحبسوه فشفع فيه مخدومه نلم يطلقوه وادعى النصراني أنهكان بعيدا عن المشهدوأ حضر من شهدله بذلك وان السيدعبد الله متهور في فعله و ادعي أنه ضاع له وقت ضربه در اهم كانت في جيبه وا ـ ـ ـ تمرا اتر حمان محبو ساعدة أيام حتى دفع تلك الدراهم وهي ستة آلاف درهم ( وفيه ) أرسل فرنسيس مصرالي رئيس الشامميرة على جال المرب نحو الثمانا أقح بل وذهب سحبتها برطلمين وطائفة ، ن العسكرفاوصلوها الى بلبيس ورجمو ابمديومين (وفيه ) حضرالى السويس تسعة داوات بهابن وبهارو بضائع تجارية وفيهالشريف مكانحوخمسهائة فرق بن وكانت الانكليز منعتهم الحضور فكاتبهم الشريف فاطلقوهم بمدأن حددواءايهم أياما مسافة التنقيل والشحنة وأخذوامنهم عشورا وسامح الفرنسيس ابن الشريف من العشور لانه أرسل لهم مكانبة بسبب ذلك و هدية قبل وصول المراكب الي السويس بنحو عشرين يوما وطبعوا صورتها في أوراق وألصقوها بالاسواق وهي خطاب

لو سلىك

(وصورته من الشريف غالب) بن مساعد شريف مكة الشرفة الى عين أعيا نه وعمدة اخوانه بوسيك مديرأمو وجهورالغر نساوية بمهدبنيان السياسة بسدادهمته الوفية وبعد فانه وصل الينا كتابك وفهمنا كامل ماحواه خطابك بماذكرتمن وصول قنجتناوانك أرسلت مجانابر فعالعشورعن البن وبذلت الهمة فيشأن التصرف في نفاذ بيمه وتأملنافي كتابك فوجدنا من صدق مقاله ماأوجب تمسكنا بوثاني الاعتمادعن تموه غياهب الشك في كل المرادووجب الآن علينا تكوين أسباب المصادقة والمبادرة فيما ينظم مهمات لسليكالطرق بيننكو بينكم عنالوعث وزوال المناكرة وشهلنا الآنالى طرفكم خمسة مراكب مشحونة من نفس بندر ناجدة المعمورة في هذا الاوان ولاأمكن لنا خروج هذا المقدار الا يجشقة علاج مع سلب اطمئنان التجارلان كثرة أكاذبب الاخبار أوجبت لهم مزيد الارتياب والاعذار بجميث مابيننا وبينكم الاالعربان المحتلنة رواياتهم علي ممرالازمان وأمانحن فقدجاء تنامنكم قبل هذا المكاتيب التي أوجبت عندناه ين خطاب كتبكم زوال تلك الظنون والاكاذيب فخاطر نامستقر بالطمأنينة من قبلكم لما ثبت عند نامن ألفاظ كتبكم والمطلوب في حال وصول كتابذا اليكم ارسال عسكومن لديكم إلى بندرالسويس لاجل حنظ أموال الناس ويصلوا بالابنان الي مصر ويبيع التجار ويزول وقف الاسباب والباس وتهتموا في رجوعهم كذاك قبل باوان ليكون ذلك بببافي كثّرة وفود الابنان وعند ورجوعهم بعد المبيع من مصر الى السويس كذلك تصحبوهم بالعسكر من طرفكم الوثيق ليكونوا محافظين لممنشرور الطربقلان هذه المرةماأرسل اليكم هذا المقدار الآبجر بةواستخبار امنأعيان

الى بلادالشرقية وقائل من بهاء ن الفرنسيس ثم ارمحل الى الجزيرة ( و في سابعه) حضر جماعة من فرنسيس الشام الى الكونديه بالعادلية وفيهم مجاريح واخبر عنهم بعضهم ان الحرب لم تزل قائمة بينهم وبين احمد باشا بعكا وانمهندس حرو بهما لمعر وف بأبي خشبة عندالعامة واسمه كنفرللي مات وحز نوالموته لانه. كان من دهاتهم وشياطينهم وكان لهمعرفة بتدبير الحروب ومكايدالقيال واقدام عندالمصاف معماينضم لذلك من معرفة الابنية وكيفية رضعها وكيفية اخذالقلاع ومحاصرتها (وفي يوم الاربعاء) كان عيد النحر وكان حقه يوم الخيس وعند الغروب من تلك الليلة ضربو امد إفع من القامة اعلاما بالعيد وكذاك. عندالشروق ولم بقع في ذاك الميد أضحية على العادة لمدم المواشي والكونها محجوزة في الكرنة له والناس في شــ خل عن ذلك ( و من الحوادث ) في ذلك اليوم أن رجــ الار وميا من باعــ ة الرقيق عنــ د م غلام مملوك ساكن في طبقة بوكالة ذى الفقار بالجمالية خرج لصلاة العيدورج عالي طبقته فوجد ذلك الغلام متقلدا بسلاح ومتز بياء شارملابس القليو عية فقال لهمن اين لك هذا اللباس فقال من عندجارنا فلان المسكري فأمره بنزع ذاك فلم يستمع له ولم ينزعها فشتمه ولطمه على وجهه فخرج من الطبقة وحدثته نفسنه بفتل سيده ورجم يريد ذلك فوجد عند سيده ضيفا فلم يتجاسر عليه لحضو ر ذلك الضيف. فوقف خارج البياب ورآهسيده فعرف من عينه الغدر فلماقام ذلك الضيف قام معه وخرج واغلق الباب على الف الم فصد مد الفلام على السطح و تملق الى سطح آخر ثم تدلى بحب الى اسفل الحسان وخرج اليالدوق وسيفه مسلول بيده ويقول الجهاديامسلمين اذبحوا الفرنسيس ونحوذاك من الكلام ومرالى جهة الغورية فصادف ثلاثة أشخاص من الفر نسيس فقنل منهم شخصا وهرب الاثنان ورجع على أثره والناس يمدون خلفه من بعد الى أن وصل الي درب بالجرالية غير نافذ فدخله وعبرالي داروجدهامفتوحةوربها واقف علىبابها والفرنسيس مجمع منهم طائفة وظنوا ظنوناأخر وبادروا الي القلاع وحضرت منهم طائفة من القلق يسألون عن ذلك الملوك وماجت العامة ورمحت الصفاروآغلق بعض الناس حو انيتهم ثم لم تزل الفر نسيس تماً ل عن ذلك المملوك والناس يقولون لهم. ذهب من هناحتي و صلو اليذاك الدرب فدخلوه فاحاأ حسبهم نزع ثيا به وتدلى ببئر في المك الدارفدخلوا الداروأخرجُو ممن البئروأخذو موسكنت الفتنة فسألو معن أمر موماالسبب في فعله ذلك فقال أنه بوم. الاضحية فاحببت أن أضجي على الفرز-يس وَسألوه عن السلاح فقال انه سلاحي فحبسوه الينظروا في أمره وطلبواسيده فوجدوه عندالشيخ الهدي وأخذوا بمضجماعة من أهل الخان ثم اطاقوهم بدون ضرر وأخذواسيدممن عندالمهدي وحبسوه وحضرالاغا وبرطلمينالى الخان بعدالعشاء وطلبوا البواب والخانجي والجيران وصمدوا الى الطباق وفتشواعلي السلاح حتى قلعوا البلاط فلم يجدوا شيأ وأرادوا فتجالحواصل فمنعهم السيداحمد بن محمود محرم فخرجوا وأخذوامه بهمالخانجي وجيران الطبقةوجملة انفاروحبسوهمأ يضاوقتوا المملوك في انى يومواس مرالجماعة في الحبس الحان أطلقوهم

والقال ويشتغلون إصلاح الأحوال ويرجعون الى الكبير المتمال والسلام (وفي هذا الشهر) كتبوا أوراقابأوامر( ونصها )من محفل الديوان العمومي الى جميع مكان مصر وبولاق ومصر القديمة انباقد تأملناوميزة أنالواسطة الاقرب والاين لتلطيف أولمنع الخطرالضروري وموتشويش الطاعون عدم المخالطةمع النساءالمشهو راث لإنهن الواسطة لاولى للتشويش المذكو رفلاجل ذلك حتمناو رنبناومنعنا الميمدة ثلاثين يومامن تاريخه أعلاه لجميع الناس ان كان فر نساو ياأ ومسلما أور ومياأ ونصر انياأو يهو ديا منأيملة كانكلمن أدخل الىمصرأو بولاق أومصر القديمة من النساء المشهورات انكان في ببوت العسكر اوكل منكان داخل المدبنة فيكون قصاصه بالموت كذلك من قبل النساء والبنات المشهورات بالمسكران دخلن من أنفسهن أيضاية اصصن بالموت ( ومنحو ادث هذاالشهر ) انه حضر الى القلزم حركبان انكليزيان وقيل أربعة و وقفوا قبالة السويس وضربو امدافع ففر أناس من سكان السويس الي مصروأخبروا بذلك وانهم صادفوا بمض داوات محمل البن والتحارة فحجزوهاو منعوهامن الدخول الميااسويس ( ومنها ) انطائفة من عرب البحيرة يقال لهم عرب الغز جاؤا و ضربو ادمنهور وقتلواعدة من الفرنسيس وعانو افي نواحي تلك البلادحتي وصلوا الى الرحمانية ورشيد وهم يقتلون من يجدونه من الفرنسيسوغيرهم وينهبونالبلادوالزروعات ( ومنها )انالكيلانىالمذكورآ نفا توفيالىرحمةالله تعالى و نفرقت طائفته في البلادحتي انه حضر منهم جملة الي.صر وكان أكثرمن يخام عليهم أهل بلاد الصعيدفيوهمونهم ماونتيهم وعندالحروب يتخلون عنهم وبعض البلاد بضيفهم ويسلط عليهم الفرنسيس فيقبضون عليهم ( ومنها ) انه حضر الى مصر الاكثرمن عسكر الفر نسيس الذين كانوا بالجهة القبلية وضر بوا في حال رجوعهم بني عدي بلدة من بلادالصعيد ، شهورة وكان أهلها امتنعين عليهم في دنع المال والكلف و يروز في أنفسهم الكثارة والقوة والمنمة فخرجواعليهم وقائلوهم فملك عليهم الفرنسيس تلا عالياوضربو أعابهم بالمدافع فانلفوهم وأحرقو اجرونهم ثمكبسواعليهم وأسرفو افي قتلهم ونهبهم وأخذوا شيأكثيرا وأموالاعظيمة وودائع جسيمة للغزوغيرهممن مساتبراهل البلادالقبلية لظن منعم وكذلك فعلو ابالممون

﴿ واستهل شهر ذى الحجة بيوم الثلاثاء سنة ١٢١٣ ﴾

الإني تانيه) خرج نحوا لاالف من عَسكرالفرنسيس للمحافظة على البلادالشر قية لنجمع المرب والمماليك على الالني وكذلك تجمع الكثير من الفرنسيس و ذهبو الليجهة دمنهو روفعلو ابهاما نعلو الى بنى عدى من الفتل والنهب لكونهم عصوا عليهم بسبب أنه و ردعليهم رحل مغربي يدعى الهدوية ويدعو الناس مو يحرضهم على الجهاد وصحبته نحوالثمانين نفرا فكان يكاتب اهل البلادويدعوهم الى الجهاد فاجتمع عليه أهل البحيرة وغيرهم و حضروا الى دمنهور وقاتلوا من بهامن الفرنساوية واستمرايا ماكثيرة تجتمع عليه الهل الناواحي و ننترق و المفربي المذكور تارة يغرب و تارة يشرق ( وفيه ) أشيع أن الالني حضر الحمل الماك المنافية والتبعيل المنافية والمنهم و منترق و المنافية والمنهم و المنافية و الم

بالاسواق على العادة وكان الناس أكثر و امن اللغط بسبب انقطاع الاخبار عن الفرنسيس المحاصرين. لمكا والروايات عمن بالصعيد والكيلانى والاشراف الذين معه وغيرذاك وصورتها من محفل الديوان الكبير بمصر بسمالله الرحمن الرحيم ولاعدوان الاعلى الظالمين نخبرأ هل مصرأجمهين لهحضر جواب من عكامن حضرة سارى عسكرالكبير خطابامنه اليحضوة ساري عسكرالوكيل بثغر دمياط تاريخه تاسُّع القعدة سنة تاريخه بخبر فيه اننا إرسلنالكم نقير تين لدمياط الاولى أرسلناها في خمسة وعشرين. شوال والثانية في ثمانية وعشرين منه أخبرنا كم فيهما عن مطلوبنا ارسال جانب جلل وذخائر الى عسا كرنا المحافظين فيغزة ويافالاجل زيادة المحافظة والصيانة وامامن قبلالعرضى فانالجلل عندناكثيرة والذخائر والمآكل والمشارب والخيرات غزيرة حتي انهازادت عندنا الحال بكشرة حمعناهابمارمته الاعداء نكان اعداء نااعانو ناونخبركمأ فاعملنا لغمامة دارعمقه ثلاثون قدماو سرنابه حتي قربناه الحالسوو الجوانى بمسافة نحوثمانيةعشر قدما وقد قربت عساكرنامن الجهةالتي تحارب فهاحتى صاربينهمو بين السور ئمانيةوار بعون قدمابمشيئة الله تعالى عندوصول كتابنااليكم وقبل اتمام قراءته عليكم نكون ظافرين بملك قلمة عكااجمعين فاننا تهيأنالى دخولها يأتيكم خبر ذاك مدهذا الكتاب وأما بقية اقليم الشام ومايلي عكامن البلادفانه ــم لناطائمون وبالاعتناء ومن يدالحبة راغبون يأنوننا بكل خــيرعظيم ويحضرون لناأفوا جاأفوا جابالهداياالك ثيرة والحبالجسم من القلب السليم وهذامن فضال اللهعلينا ومنشدة بغضهم لجزار باشاو تخبركم أيضاان الجنرال يونوت التصرعلي أربعة آلاف مقائل حضروامن الشام خيالة ومشاة فقا بالهم بثلثما تةعسكرى مشاة من عسكرنا فكسر واالتجر يدة المذكورة وأوقع منهم نحومتمائة نفس مابين مقتول ومجروح وأخذمنهم خمسة بيارق وهذاأم عجيب لم بقع لظيره في الحروب ان ثلثمائة نفس تهزم نحوأر بعة آلاف نفس فعلمنا ان النصرة من عند الله لا بالقلة ولا بالكثرة هذا آخر كتاب ساري عسكرالكبير الى وكيله بد بياط وأرسل اليذابالديوان حضرة الوكيل سارى عسكر دوجا الوكيل بمرالحر وسة يخبر نابصورة هذا لمكتوب ويأمرنا انفاللزم الرعايا من أهل مصر والارياف أن يلز و الادبوالانصاف بتركواالكذب والخراف فان كلام الحشاشين يوقع الضر وللناس المعتبرين فانحضرة ساريء حكر دوجاالوكيل بلغه أنأهل مصر وأهل الارياف بتكلمون بكلام لاأصل له من قبل الاشراف والحال ان الاشراف الذين يذكرو تهمه ويكذبون عليهم جاءت أخبارهم من حضرة ساريء سكرااصعيد يخبر الوكيل دوجا بأن الاشراف المذكورين الذين سحبة الكيلاني فدمن قواكل ممزق وانهبزه واوتنرقوا فلم يكن الآن في بلادالصميدشي يخالف المراد ولم من الفتن والعناد فانتم باأهل مصروياأهل الارياف اتركوا الامورالتي توقعكم في الهلاك والتلاف والمسكواأ دبكم قبل أزيحل بكم الدمار و بلحقكم الندم والعار والاولح للعاقل اشتغاله بأمردينه ودنياه وان يترك الكذب وأن يسلم لاحكام الله وقضاه فان الهاقل يتر أالدواقب وعلى نف بيحاسب هذا شأن أهل النكلل يتركون القيل

مع كبير المغاربة وسألوه وناقشوه فقال نالم نأت الابقصد الحج فقيل له ولايشئ تشترون الاسلحة والخيول فقال نهم لازم لناذلك ضرو رة فقيل له أنه نقل عنكم انكم تريدون محاربة الفرنساوية وتقولون الجهادأ نفل من الحج فقال هذا كلام لاأصل له فقيل له ان النافل لذلك رجل منكم فقال ان هذارجل حرامي أمسكناه بالسرقة وضريناه فحمله الحقد على ذلك وان هذه البلاد ليست لناولا اسلطاننا حتى نقاتل عليهاولا يصحان نقاتلكم بهذه الشرذمة القليلة وايس معنا الانصف قنطار بارود نم اتفقوا معه على أنجِمهوا سلاحهم ويقيم كبيرهم عندهم رهينة حتى يعدي حماعته ويسافروا وياحقهم بعد يومين بالسلاح فاجابهمالى ذلك فشكروه وأهدواله هدية فلما كان يومالسبت خرجتء. قمن العسكرالي بولاق ومعهم مدفعان ليتفوا للمغار بة حتى يمدوا البحر ويمشوامعهم الي العادلية فلمارأى الناس خروجاله مكروالمدانع نزعوافي المدينة وبولاق ورمحوا كعادتهم في كرشاتهم وصياحهم وأشاعوا ان الفرنسيسخرجت لقتال المغاربة وأغلقو اغالب الاسواق والدكاكين وأمثال ذلك من تخيلاتهم فلم يعد المغاربة ذلك اليوم وعدوافى نانى يوم وشي معهم سكرالفرنسيس الى العادلية وهم يضربون الطبول وامامهم مدفع وخافهم مدفع عجلة من المساكر (وفي يوم الثلاثاء)عاشر هسافر عدة من عسكر الفرنسيس اليعرب الحزبرة فان مصطفى يك كتيخدا الباشاذهب البهم والتجأ لهم نعينواعلهم تلك العماكر ( وفي يوم الار بعاء ) فرجو اعن جماعة من القايونجية وغيرهم الذين كانو امحبوسين با نلعة و فيهم المهـــلم تقولاالنصراني لارمني الذيكان رئيس مركب مراديك الحربيةالني أشأ مابالجيزة وأحكمنوه بييت حـن كنخدا بباب الشعرية (ونيه) حضر ابن شديد شيخ عرب الحويطات بامان وكان عاصياً فاعطوه لامان وخلمو اعليه وسفروامعه قافلة دقيق وبقدماط للمسكربالشام ( وفي يومالسبت حادي عِشرينه ) حضر مجلون من إناحية القبلية وصحبته أموال البلاد و الفنائم ن بهابُّم وخلافها ا وفيه ) عملوا كرنتيلة عند العادلية لن يأتي من برااشام من العسكر الى ناحية شرق اطفيح سبب مجمد بيك الالفي (وفيه) حضر الذين كانوادهبوا الى عرب الجزيرة فضر بوهم ونالوامنهم بعض انديل وأ المصطفى بيك فلراهلم عنه حقيقة حال قيل انه ذهب الى الشام ( وفي خامس عشرينه ) وصلت مراسلة من المذكور خطاباللمشايخ ضمونهاانهم يعرنون اكابر الفرنسيس أنهمتو جهاليساريء كرهم بالشام ويرجون الانراجءن قريبه وكتخدائه وبتحفظون على الامتعةالتي أخذوها فانها من متعلفات الدولة فلما أطلعوهم علي تلك المكاتبة فالوالا يمكن الانراج عن المذكورين حتى نتحقق انه ذهب الي سارىء حكر ويأتيناهنه خطاب فيشأنه فالعمن الجائزأ ، يكذب في قوله (ونيه) ثبت ان محمد يك الالغي مر من خلف الجبل وذهب ليعرب الجزيرة ومعه من جاعنه نحوالمائة وقيل أكثر والتف عليه الكثير من الفز والماليك المشردين بتلك النواحي وقدمله العربان انتقادم والكلف فارسل له الغرنسيس عدةمن المسكر (وفي سابع عشر به ) لخص النرنساوية طومارا قريَّ بالديوان وطبيع منه عدة أخخ والصقت

مصطفة وعليهااخشاب مسمرة منبر مصر بالقرب من قصر العيني الى لر وضةفر ببامن وضع طاحون المواه تسيرعاً به انداس بدوابهم وأنفسهم الح البرالآ خروعماوا كذلك جسر اعظيما من الروضة الي الحيزة (ومنها) ان توت الفلكي رمهم في نسحة دار هم العليا ببيت حسن كأشف چركس خطوط البسيطة لمعرفة فضل الدائرة لنصف النهار علي البلاط المفر وش بطول الفسحة ووضع لهابدل الشاخص دائرة مثقوبة بثقب عديدة في اعلى الرفوف مقابلة امرض الشمس بنزل الشدماع من تلك الثقب و بمر على الخطوط المرسومة المقسومة ويمرف منه الباقى للزوال ومدارات البروج شهراشهرا وعلى كلبرج صورته ليعلم منه درجة الشمس ورسم أيضامن ولة بالحائط الاعلى على حوش المكان الاسفل المشترك بين الدارين بشاخص على طريق وضع المنحرفات والمزاول ولكن لاساعات قبل الزوال و بعده خلاف الطريق المعرو فةعندنا بوقت العصر وفضل دائرة الغروب وقوس الشفق والفجر وسمت القبلة وتقسيم الدرج وأمثالذلك لاجل تحقيق أوقات العبادة وهم لايحتاجون الىذلك الم يعانوه ورسم أيضا بسيطة على مربعة من نحاس أصفر منزلة بخطوط عديدة في قاعد معامود قصير طوله أقل من قا ، ققائم بوسط الجبيدة وشاخصها مثلث منحديد بمرظل طرفه على الخطوط المتقاطعة وهي متقنةالرسم والصناعة وحولهامهارينها وامهم واضمها بالخط السلس العربي المجود حفرا في النحاس و فيها تناز يل الفضة على طريقة أوضاع المجموعير ذلك (ومنها) أنهم لما-خطوا على كتخدا الباشاوقبضوا على ألباعه وسجنوهموفيهم كنخداه الذي كان ناظر اعلي الكوة فقيدوا في النظر على وباشرة اتمامها صاحبنا السيد اسمه يل الودي المعروف بالخشاب أحدالعدولُ بالمحكمة فنقلها لبيت أيوب جاو بش بجوار مشهدا اسيدة زينب وتمموهاه: ك وأظهروا أيضاالاهممام بتحصيل مال الصرة وشرعوا فيتحرير دفتر الارسالية خاصة

﴿ وَاسْبُلْ شَهْرَالْقَعْدُهُ بِيُومُ الْاحْدَسْنَةُ ١٢١٣ ﴾

(في سادسه) يوم الجمعة حضرت هجانة من الفرنسيس ومهرسم مكاتبة مضمونها أنهسم أخذوا حيفا و بعده اركبواعلى عكاوضر بواعليم اوهدموا جانباه ن سورهاوانهم بعداً ربعة وعشرين ساعة علكونها وانهم استعجلوا في ارسال هذه الهجانة لطول المدة والانتظار لة لا يحصل لا صحابهم القلتي فكونوا مطمئنين و بعد سبعة أيام تحضرعندكم والسلام (وفيه) حضرت مفار بة حجاج الى بر الحيزة فتحدث الناس وكثر لفطهم وتقولوا بأنهم عشرون ألفا حضر والينقذ وامصره من الفرنسيس فارسل الذرنسيس الماسمة عليهم فوجد و هم طائفة من خلايا وقري فاس مثل الفلاحين فاذنوا لهم في تعدية بعض أنفار عنهم المتناء أشغالهم فحضر شخص منهم الي القرنسيس ووشي البهم انهم قد موالحاربتهم والجهادفيهم والهم وتكلموا المهم وتكلموا المهم وتكلموا الديواز في صبحها وأحضر وه وكذلك أحضروا الرجل الذي وشيء ابهم فتكلموا

ومنءمهم وأودعوهم السجن بالجيزة وضبطوا موجو داته وماتر كه مخدومه بكر باشابقائمة وأو دعواذلك بمكانبالقلعة فوجدواغالبأ متمةالباشاو برقه وملابسهوعبي الخيل والسر وجوغسيرهاشيأ كثيرا ووجدوا بمضخيول وجمال أخذوهاأ يضافانقبض خواطر الناس لذلك فانهم كانوامستأ نسبن بوجوده ووجودالة أضي وبنوسلون بشفاعتهما عنسد الفرنسيس وكليهما عندهم مقبولة وأوامرها مسموعة ثم انهم أرسلوا أماناللمشايخ والوجاقلية والنجار بالحضو رااي مصرمكر ميز ولا أسعليهم (وفيه) ورد الخبر بان السيدعمرأ فندي نقيب الاشر اف حضر الى دمياط وصحبته جماعة من أفندية الروز نامه الفارين مثل عثمان افندي المباسى وحسن افندي كالب الشهر ومحمدا فنددي ثاني قلفة وباش جاجرت والشيخ قاسم المصلي وغميرهم وذلك أنهم كانوا بقلممة يافا فلماحاصر هاالفر نساو يةوملكوا الفلعمة والبلد لم يتعرضوا لليمصر بين وظلم بهماليه وعاتبهم على نقالهم وخر وجهم من مصر وألبه بهم ملابس وأنزله بهي م كبوارسلهمالي دمياط من البحر (وفي يوم الاثنين) نادو افي الاسواق على الماليك والغز والاجذاد ومن وجدمن غير وثبقة فىيده بعدذلك يستأهل الذي يجرىء ليه ومببذلك اشاعة دخول الكشير منهم الي مصرخفية بصفة الفلاحين (وفي يومالثلاثاء) نادو افي الاسو اق والشوار عبان من أرادا لحيج فليحجفىالبحرمن السو يسصحبة الكسوة والضرة وذلك بمدان عملوا مشورة في ذلك (وفيه) حضر امام كتخدا الباشا ومعهمكتوب فيهااثناء علىالفرنساوبة وشكرصنيعهم واعتبائهم بعملهم موكب الكسوة والدعاءلهموانه مستمرعلي مودته ومحبت معهمو يطلب نهمالاجازة بالحضورالي مصرليسافر بصحبة الكسوة والحجاج فان الوقت ضاق ودخل أو ان السفرللحج وفي آخر المكتوب وان بلغكم من المنافقين عناشي فهو كذب ونميمة فلا تصدقوه فقرئ كتابه بالديوان فلمافهمه الفرنسيس كذبوه ولميصغوا اليهوقالوا انخياننه ثبتتءندنا فلاينفهههذا الاعتذار ثم كتبوالهجوابا وأرسلوه صحبة امامه مضمونه انكان صادقافي قاائه فليذهب الى جهة سارى عسكر بالشام وأمهلوه ست ساعات بعد وصول الجواباليه وانتأخر زيادةعليهاكانكاذبانى مقالته وأمروا المسكر بمحاربته والقبضعلبه (وفيه) كتبوا أوراة اونادوابها في الشوارع وهي ياأهل مصرنخبر كمأن أمير الحجر فعوه عن سفره بالحاج يسبب ماحصال منه وان أهل مصرعاماءو وجاقات ويمايالم يخالطو مفي هذا الامر ولم ينسب لهمشيء فالجمدللة الذي برأ أهل مصر من هذه الفتنة وهم حاضرون سالمون غانمون ماعليهم سوء ومن كان مراده الحيج يؤهل نفسه و يسافر صحبة الصرة والكسوة في البحر والمراكب حاضرة والمعينون المحافظون منأهـل مصرصحبة الحاج حاضر وزبكون في علمكم أن يبكونوا مطمئنين واتر كوا كلام الحشاشين (وفي يومالسبت غايته) حضرا لمشايخ والوجاةات والتجار ما خلاالقاضي فانه لم يحضر وتخلف مع مصطفى كتخداوانقضي هذا الشهر ومأتجددبه من الحوادث التي منهاان الفرنساوية عملواجسرا من مراكب

لهاوكل من خلاف يحصل له مزيد الانتقام ودوانه يتحتم وبلزم صاحب كل خارة أووكالة أوبيت الذي يدخل فى محلەضىف أومسانرأوقادم من بلدة أواقلىمأن يىرف عنهحالاحاكمالبلد ولابتأخر عن الاخبار الامدة أربعة وعشرين ساعة يمرفه عن مكانه الذي قدم منه وعن سبب قدومه وعن مدة سفره ومنأي ظائفةأوضيناأواجراأوزائرا أوغر يمامخاصمالابدلصاحب المكانمن ايضاحالبيان والحذر ام الحذر من النابيس والخيانة واذا لم يقع تعريف عن كامل ماذكر في شأن القادم بعـــد لار بعــة وعشرين ساعة بإظهار اســمه وبالده وسبب قدومه بكون صاحب المكان متعــديا ومذنباو خائفا وموالسامع المماليك \* ونخــبركم معاشر الرعايا وأر باب الخمـــامير والوكائل أن نكونو ملزومين بغرامة عشرين ويالافرانسه في المرة الاولى وامافي المرة الثانية فان الفرامة تضاعف ثلاث مرات ونخبركمأن الامربهذه الاحكام شترك يينكمو بين الفرنسيس الفاتحين الخمامير والبيوت والوكائل والسلام (ونيه،) اجتمعوا بالديوان والهاوضوا في شأن مصطفى بيك كتخدا الباشا الولي أمير الحاج وه وأنه لمااركل مع مارى عسكر وصحبته القاضى والمشابخ لذين عينواللسفر والوجاقلية والتسجار وافترق منهم عند بلبيس وتقدم هو الى الصالحية ثم انهم انتقلوا المي العرين فحضرِجًا عة من العساكر المسافرين فاحتاجوا الىالجمال نأخذوا جمالهم فلماوصل ساريءسكر اليوطنه أرسل يستدعيهم الىالحذور فلم يجد وامايحملون عليه متاعهم وبالمهم ان الطريق مخيفة من العرب فلم يمكنهم اللحاق به فاقاموا بالعرين بالعين المهماة عدة أيام وأهم ل أصرهم سارى عسكر ثمان الشيخ الصاوي والعريشي والدواخلي وآخرين خانواعاقبةالام ففارقوهم وذهبوا الىالقرين بالقاف وحصل للدواخلي توعك وتشو يش فحضرالى مصركماتق دمذ كرذاك وأتنال مصطفى بيك المذكور والقاضى وصحبتهمالشيه خالنيومي وآخر ون من النجار والوجاقلية الى كفورنجم وأقاموا هناك أياما وانفقان الصاوي أرسل الى داره مكتو با وذكرفي ضمنه انسبب انتراقهم من الجماعة انهم رأوا من كتخدا الباشاأ موراغير لائقة فالماحضر ذلك المكتوب طابه الفرنساوية المقرمون بصروقر ؤءو بحثواءن الاموراانير اللائقة فأولها بعض المشايخ أنهقصر فيحقهم والاعتناء بشأنهم فسكءوا وأخلفه وافي التنجص فظهر لهم خيانته ومخاص تهعليهم واجتمع علبه الجبالى وبعضااءرب العصاة وأكرمهم وخلععليهم وانتقل بصحبتهم ليمنيةغمر ودقدوس وبلادالوقف وجمل بقبض منهم الاموال وحين كانو أعلي البحر مربيم مراكب تحمل الميرة والدقيق الىالفرنسيس بدمياط فقاطعواعايهم وأخــذوامنهم مامعهم قهرا وأحضر واالمراكبية بالديوان فحكواعلىماوقع لهممه فاثبتواخيانة مصطفى بيك المذكور وعصيانه وأر لمواهجاناباعلام ساريء عسكرهم بذلك فرجع اليهم بالجواب يأمرهم فيسه بازير سلواله عسكرا ويرسلوا الي داره جماعة و يقبضون عليه و يختمون علي داره و بحبسون جماعته (و في يوم الاحدرا بع عشرينه) عبنو اعليه عسكرا وأرسلوااليداره جماعة ومعهم وكلاء فقبضواعلي كتخداثه الذي كان ناظراعلي الكروة وعلى ابن أخيه

ارسلوا الاعمار والبيارق التي أحضروها من فلمة يافاوعدتها ثلاثة عشروفيها من له طلائع فضة كباو الى الحبامع الازهر وكانوا أنزلوا أعلامقلمة العريش قبل ذلك بيوم من أعلي المنارات وأرسلوا بدلها أعلاميافا وعملوالهاموكبابطائنةمن المسكريقدمهم طبلهم وخلفهم الاغابجماعته وطائفنه والمحتسب ومدبر والديوان وخلنهم طبل آخر يضر بون عليه بازعاج شديد وخلف ذلك الطبل جماعة من العسكى يحملون البنادق على أكتانهم كالطائفة الاولي وبعدهم عدة من العسكر علي رؤسهم عمائم بيض يحملون الكالاعلام الكبار والبيارق المذكورةوخلفهم حماعة خيالة من كبار العسكر وآخرون راكبون علي حمير المكارية فلماوصلوا الى باب الجامع الازهرر تبواتلك الاعلام ووضعوها على أعلى الباب الكبير فوقالمكتبمنشورة وبعضهاعلىالباب الآخرمن الجهةالاخرى عندحارة كتامة المعروفة الآن بالمينية ولم يصمدوا مهاعلى المنارات كاصنعوا في اعدار مالعريش ( وفي يوم الاحدسابع عشره) دتبوا أوامروكتبوهافي أوراق ببصومة وألصةو هابالاسواق احداها بسبب مرض الطاعون وأخري بسبب الضيوف الاغراب ومضمون الاولى بتقاسيمه ومقالاته خطابالاهل مصروبولاق ومصر القديمة ونواحيهاانكم تمتثلون دنده الاوامر وتحافظون عليه اولاتخالفوها وكل من خالفها وقعله ريد الانتقام والعقاب الأليم والقصاص العظيم وهي المحافظة من تشويش الكبة وكل من تيقنتم أوظنتم أو توهمتم أوشككتم فيهذلك فى محل من المحلات أو بيت أووكالة أوربع بلز مكم وينحتم عليكم ان تعملوا كرنتياة ويجب قفل ذلك المكان ويلزم شيخ الحارة أوالموق الذي فيه ذلك ان يخبر حالاقلق الفرنساوية حاكم ذلك الخط والقلق يخبر شيه يخ البلد قائم مقام مصر و أقاليمها و بكون ذلك فورا وكذلك كل ملة من سكان مصروأ قاليمها وجوانبهاوالاطباءاذا تحققوا وعلموا حصول ذلك المرض يتوجه كل طبيب الى قائممقام ويخبره ليأمره بما هومناسب للصيانة والحنظ من النشويش وكلمن كان عنده خبرمن كبار الاخطاط أومشايخ الحارات وقلقات الجهات ولميخبر بهذا المرض يعاقب بمايراه قائممقام ويجازي مشايخ الحارات بمسائة كرباج جزاء للتقصير وملزوماً يضامن أصابه مذا التشويش أوحصل في ببته لغيره من عائلته اوعشيرته وانتقل من بيته الى آخراً ن يكون قصاصه الموت وهو الجاني على نفسه بسبب انتقاله وكلرئيس المةفى خط اذالم يخبربا لكبة الواقعة في خطه أو بمن ماتبها أيضاحا لافوريا كان عقاب ذلك الرئيس وقصاصِه الموت والمفسل ان كان رجلاأ وامرأة اذارأي الميت انهمات بالكبة أوشك في موتهولم يخبرقبل مضى أربع وعشرين ساعة كان جزاؤه وقصاصه الوت وهذه الاوام الضرورية بلزوم أغات الينكجرية وحكام البلدالفرنساوية والاسلامية تنبيه الرعية واستيقاظهم لهافانها أمور مخفية وكلمن خالف حصل لهمز يدالا تتقام من قائم مقام وعلى القلقات البحث والتفتيش عن هذه الملة الردية لاحل الصيانة والحفظ لأهل البلدو الحذرمن المخالفة والسلام ( ومضمون الثانية ) الخطاب السابق من سارى. عسكر دوجاالوكيل وحاكمالبلددسني قائممقام يلزم المدبرين بالدبوان انهم يشهرون الاوامرو بنتبهوا

وحروبكم ونخبركمان حضرة ساريء حكرالمشاراليه ازيدر حمته وشفقته خصوصا بالضعفاءمن الرعيـة خافعايكم منسطوة عسكر والمحاربين اذادخــلواعليكم بالقهر أهاـكوكمأجمــين فلزمنا انت ترسل لكم هـذا الخطاب أمانا كافيا لاهـلالله والاغراب ولاجـل ذلك أخرضرب المدانع والقنابر الصَّاعدة عنكم ساعة فاكية واحــدة وانى لكم لمنالناصحين وهــذا آخر جوابالكتاب فجعلوا جوابنا حبس الرسول مخ انين للقوانين الحربية والشريعة المطهرة المحمدية وحالا في الوقت والساعة هيج ارى عسكر واشتدغضبه على الجماعة وأمر بابتدا وضرب المدافع والقذابر الموجبالتدمير وبعد مضوزمان يسير تعطات مدافع يافا المقابلة لمدافع المتارير وانقلب عسكرا لجزار فى وبال وتنكيس وفي وقت الظهر من هذا اليوم انخرق وريافاو ارتجله القوم ونقب من الجهة التي ضرب فيهاالمدانع من شدة النار ولار اداقضاء الله ولامدا فع وفي الحال أم حضرة ساري عسكر بالهجوم علمهم وفيأقلمن ساعةما كتالفرنا ويةجميع البندروالابراج ودارالسيف فىالمحاربين واشتدبحر الحرب وهاج وحصل النهب فيها للك الليلة وفي يوم الجمعة غرة شوال وقع الصفح الجميل من حضرة ساري عسكر الكبيرورق قابه على أهل مصر من غنى و نقير الذين كانو افي يافا وأعطاهم الامان وأمرهم برجوعهم الى بلدهم مكروين وكذلك أمرأ هل دمشق وحلب برجوعهم الميأ وطانهم سالين لاجل أن يعرفوا مقدار شفقتهومن يدرأ فتهورحمته بمفوعندا القدرة ويصفح وقت المعذرة معتمكينه ومزيدا تقانه وتحصينه وفي هذه الواقعة قتلأ كثرمن أربعة آلاف من عسكر الجزار بالسيف والبندق لماوقع منهم من الانحراف وأمااله رنساوية فلم بقتل منهم الاالقليل والمجروحون منهم ليسوا بكثير وسبب ذلك سلوكهم الىالقلمة من طريق أمينة خُانية عن الميون وأخذوا ذخائر كثيرة وأموالاغزيرة وأخذوا المراكب التي في المينة واكتسبواأمتعة غالية ثمينة ووجــدوا فىالقلمة أكثر من ثمــانين مدفع ولم يعلموا مع مقاديرالله ان آلات الحرب لاتنفع فاستقيموا عبادالله وارضوا بقضاءالله ولاتعترضو اعلى أحكامالله وعليكم بتقوى الله واعلموا أن الملك لله يؤنيه من يشاء والسلام عليكم ورحمة الله فالماتحقق الناس هذا الخبر أ.ج.وا وكانوا يظنون بل بتية نون استحالة ذاك خصوصا في المدة القليلة ولكن المقضى كائن (وفي يوم الجمعة خامسءشره) شق جماعة منأ لباع الشرطة في الاسواق والحمامات والقهاوي ونبهوا على الناس بترك الفضول والكلام واللغط في حق الفر نسيس ويقولون لهم من كان يؤمن بالله و رسوله واليوم الآخر فلينته و بترك الكلام فى ذلك فان ذلك بما يه بج العداوة وعر فوهم انه ان بانج الحاكم من المتجسسين عنأحدتككم فيذلكءوقبأوقتل فلم إنتهوا وربماةبض علىالبعض وعاقبو وبالضربوالتغريم(وفي ذلك اليوم) كان انتحو بل الربيعي وانتقال الشمس ابرج الحمل وهو أول شهر من شهو رهم فعملوا ليلة الميت شنكاوحراقة وسواريخ وتجمعوا بدار الخلاعة نساءور جالاوتراقه واوتسابقوا وأوقد واسراجا وشموعا وغير ذلك وأظهر الاقباط والشوام مزبدالفرح والسرور (وفي يوم السبت المهذكور)

الرملة في الخامس والعشر ين منه في أ من واطمئنان فشاهد واعسكر أحمد بإشاالجزار هار بين بسرعة قائلين الفرار الفرارثممانالفرنساوية وجدوافىالرملة ومدينةلدمقدارا كبيرامن مخازن البقسماط والشميرو رأوافيهاألفاوخمسمائةقو بةمجهزةجهزهاالجزاريسيربهاالىاقليممصرمسكنالفقراءوالمساكين ومرادهأن يتوجه البهاباشرار العربان من سطح الجبل ولكن تقادير الله تفسد المكر والحيل قاصداسفك دماءالناس مثل عوائد مالشامية وتجبره وظله مشهو ولانه تربية المماليك الظلمة المصرية ولم يعلم من خسافة عقله وسوءتد بيره أن الامرالة كلشئ بقضائه وتدبيره وفي سادس عشرين شهرره ضان وصلت مقدمات الفر نساوية الى بندر يافامن الاراضي الشامية وأحاطوا بهاوحا صروها من الجبة الشرقية والغربية وأرسلوا الى حاكم اوتحيل الجزار أن يسلمهم القلعة قبل أن يحل به و بعسكر هالدمار فمن خدافة رأيه وسوءتد بيره سمي في هلاكه و تدميره ولم يرد لهم حواب وخالف قانون الحرب والصواب و في أو اخر ذلك اليوم السادس والدشرين تكاملت العساكر الفرنساوية علي محاصرة يافا وصاروا كالهم مجتمعين وانقسموا علي الانةطوابير الطابور الاول توجه على طريق عكابعيدا عن يافا بأربع ساعات وفي السابع والعشرين من الشهر المذكور أمرحضر فساري عسكرالكبير بحفر خنادق حول السو رلاجل أن بعملو امتاريس أمينة وحصارات متقنة حصينة لانهوجدسور يافاملآن بالمدافع الكثيرة ومشحونة بعسكر الجزار الغزيرة وفي تاسع عشرين الشهر لماقرب حفر الخندق الى السور مقدارمائة وخمسين خطو فأمر حضرة سارىء حكراا شاراليه أن ينصب المدافع على المتاريس وأن يضعو ااهو ان القنبر باحكام و تأسيس وأمر بنصب مدافع أخر بجانب البحر لمنع الخارجين البهممن مراكب المينا لانه وجدفى المينا بمض مراكب أعدهاء سكرا لجزارللهروب ولاينفع الهروبمن القدرالمكتوب ولمارأت عساكرا لجزار المكائنون بالقلعة المحاصرون أن عسكرالفرنساوية قلائل في رأى العين للناظرين لمداراة الفرنساوية في الخنادق وخلف المثاريس غرهم الطمع فخرجوا لهم من القلعة مسرعين مهرولين وظنوا أنهم يغلبون الفرنساوية فهجم عليهم الفر نسيس وقنلو امنهم جملة كـ ثير ذفى تلك الواقعة وألجؤهم للدخول ثانيا في القلعة وفي يوم الخيس غايا شهر رمضان حصل عند سارى عسكر شفقة قلبية و خاف على أهل يافا. ن عسكره اذا دخلوا الرحن الرحيم من حضرة ساريء سكر اسكندر برتبة كنجد االعسكرالفر نساوي الىحضرة حاكمافا نخبركم انحضرة مارى عسكرالكبير بونابارته أمه ناأن اوراك في هذا الكتاب أن سبب حضوره الي هذاااطر ف اخراج عسكرا لجزار نقط من هذه البلدة لأنه تدي بارسال عسكره الى العريش ومرا بطنه فيها والحال أنها من اقليم مصر التي أنهم الله بها علينا فلا ينا ـ به الاقامة بالعريش لانها اليست من أرضه فقد تمدى على ملك غير موخرفكم ياأهــل يافاان بندركم حاصرناه من جميع أطرافه وجهاته و ربطناه يأنواع الحرب وآلات المدافع الكثيرة والجلل والقنابر وفي مقدار ساعتين ينقلب سوركم وتبطل آلاتكم

الباشا والقاضي فحصل للدواخلي توعك فحضرالي مصرو بقي رفيةًا. فيحيرة (وفي سابعه) أحضر الاغا رجلاو رمي عنقه عند بابز ويلة وشنق امرأة علي شباك السببل تجاه الباب والسبب في ذلك أن الفر ناوي حاكم خطالخليفة وجهة الركبية ويسمى دلوى احضر باعة الغلال بالرميلة وصادر هموم نعهم من دفع معتادالو الي فاجتمعو اوذه وا الى كبيرالفرنسيس الذى يقال له شيخ البلدو شكوا اليه وكان فيج الاميردوالنقار حاضر اوهو يسكن تلك الجهة فمضدهم وعرف شيخ البلد عن شكواهم فأرسل شيخ روي. البلدالي داوي فانتهره وأص مبرد ماأخذ م فأخبرا تباعدان ذا الفقار هو الذي عضدهم وأنهمي شكواهم الي والله كبرهم فقامدلوى المذكور ودخل على ذي الفقار في بيته وسبه وشئمه بلغته وفزع عايه ليضربه فللمراز خرج من عنده قام وذهب الي كبيرهم وأخبره بنعل دلوى معه نأمر باحضاره وحبسه بالقلعة ثم أخبر يتخ بمضالناس شيخ البلد أنالتمرض الذي وقع من دلوى لباعة الغلة انماء وباغراء خادمه وعرفه أن خادمه المذكورمواع إمرأة رقاصة من الرميلة تأتيه بأث كالحساومن على طريقتم او بجتمع هو واضرابه وترقص لهم تلك المرآة في القهوة التي بخطهم ايلاونها راوت يت معهم في البيت و يصبحون على حالهم فالم حبس اميرهم اختفو أفدلواعلي الرجل والمرأة فقبضواءايه اوفعلوا بهاماذ كرولا بأس بماحصل (وفي ثامنه يوم الجمعة) نودي فيالأسواق بموكب كسوةالكعبة المشرفةمن قراميدان والتنبية باجباعالوجاقات وارباب الاشابر وخلافهم على العادة في عمل المواكب فلماأصبح يوم السبت اجتمع الناس في الاسواق وطريق المرور وجلسواللفرجة فمروا بذلك واما بهاالوالي والمحتسب وعليهمالقفاطين والبينشات وجمييم الاشاير يطبولمموز مورهم وكاساتهم ثم برطلمين كتخدامستح فظان وأمامه زفرالينكجرية من المسلمين نحوا لمائنين واكثر وعدة كثيرة من نصارى الاروام بالاسلحة والملازمين بالبراقع وهولابس فروة عظيمة ثم مواكب القلقات ثم مواكب ناظرالكموة وهوتا بع مصطفي كتخدا الباشا وخلفه النوبة التركية فكانت هذه الركبة من أغرب المواكب وأعجب العجائب لما اشتمات عليه من اخلاف الاشكال و تنوع الامثال واجتماع المال وارتفاع السنل وكثرة الحشرات وعجائب المخلوقات واجتماع الاضداد ومخالنة الوضع المعتاد وكان نسيج الكسوة بدار مصطفى كتخدا لمذكوروهوعلي خلاف العادةمن نسجها بالقلعة (وفي يوم الاربماء الشعشره) حضر عدة من الفراسيس وهمرا كبون الهجن ومههم عدة بيارق واعلام بعد الظهر واخبروا أن الفرنسيس ملكو اقامة يافاو بيدهم مكانبة من ساري عسكرهم بالاخبار عماوقع فلما كان يوم الخيس واجنمع أرباب الديوان فقرأ عليهم تلك المراسلة بمدتعر يبهاو توصيفها على هذه الكيفية وهي عن لسان رؤساء الديوان الى الكافة وذاك بالزامهم وأمرهم بذلك (وصورتها) بسم الله الرحمن الرحيم سبحان مالك الملك يفول في ملكه ماير بد سبحان الحكم المدل الفاعل المختار ذي البطش الشديد هذه صورة تمليك الله سبحانه وتعمالى جهور النرنساو ية لبندر يافا بن الاقطار الشامية نعرف أهل مصر وأقاليمهامن-أترالبرية أنالمساكرالفرنساوية انتقلوامن غزة اكءشهرين رمضان ووصلوا الى

وحاصلا كبيرا كالوأيا لخيام الكثيرة وجالا وبنبات مهيا ت محضرات كصنعة الافر نج هذا ماوقع لملكهم لفزة وقداً خبرنا كمهي ماوقع في كيفية ملك العريش سابقافا ستقيموا عبادا لله وارضوا بقضاء الله وتأدبوا في أحكام مولاكم الذي خلقكم وسواكم والسلام ختام وانقضي شهر رمضان و وقع به قبل و رودهذه الاخبار من السكون والطمأنينة و خلو الطرقات من العسكر وعدم مرور المتخلفين منهم الافي النادر واختنائهم بالايل جملة كافية و انفتاح الاسواق والدكاكين والذهاب و الحجي وزيارة الاخوان ليلا والمشي علي العادة بالفو انبس ودونها واجتماع الناس للسهر في الدور والقهاوى و وقود المساجد و صلاة النراو يج وطواف المسحرين والقسل واية والنقول و ترجي المأمول و انحلال الاسعار في ماعدا الجاوبات من الافطار (ومنها) ان الفرنساو بة صار وايدعون أعيان الناس والمشايخ والتجار للافطار والسحور و يعملون لهم الولائم و بقدمون لهم الموائد على نظام المسلمين وعادتهم و يتولي أمرذلك والمساخون والفراشون من المسلمين تطمينا لخواطرهم و يذهبون هما يضا ويحضر ون عندم و وقع منهم من الطباخون والفراشون من المسلمين تطمينا لخواطرهم و يذهبون هما يضا ويحضر ون عندم و وقع منهم من المسلم و فياسم و وقع منهم و وقع منهم و المسلم و يحذون حدوهم و وقع منهم من المسلم و المناس وخفض الحانب ما يت حب منه و الله أعلم المسايرة للناس وخفض الحانب ما يت حب منه و الله أعلم

﴿ شهرشوال منة ١٢١٣ ﴾

الساجد والازهر واتنق ان امام الجامع الازهر نسى قراء الفائحة في الركمة النائية فلما سلماً عادالصلاة والساجد والازهر واتنق ان امام الجامع الازهر نسى قراء الفائحة في الركمة الثانية فلما سلماً عادالصلاة ولا سعدما شامع عليه الجماعة وخرج الرجال والنسائل يارة القبور فانتبذ بعض الحرافيش نواحي تربناب والنصر وأسرع في مشيه وهو يقول تزات عليكم العرب ياناس فهاجت النساس وانزعجت النساء ورمحت في النصر وأسرع في مشيه وهو يقول تزات عليكم العرب ياناس فهاجت النساء الرجال وغير ذلك واقصل والمحدية والحرافيش واب الوزير والقرافة حتى ان بعض النساء مات تحت الارحل ولم يكن لهذا الكلام والمائلة المائلة والمائلة وخافو الموالي المائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة ومن علم المائلة ومائلة والمائلة و والمائلة وخافو اسوء المائلة فاروه م وذهبواللة والمائلة والمائلة وخافو اسوء المائلة وفاد والمائلة وخافو اسوء المائلة فادائلة والمائلة والمائلة وخافو اسوء المائلة وفاد والمائلة والمائلة وخافو اسوء المائلة وخافو الموائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة وخافو الموائلة والمائلة وخافو الموائلة والمائلة وخافو الموائلة والمائلة والمائ

علىعادتهم لزيارة القبور بالقرافتين والاجنماع لصالاةالعيد وان يابسوا أحسن تيابهم ولمساملكوا المريشكتبواأوراقاوأرسلوهاالىاابلادونصها نرمانعام وجهمن أميرالجيوش اليأهالى الشامقاطبة ﴿ بسم الله الرحمِن الرحيم ﴾ و به نستعين من طرف بونابار به أمير الحيوش الفرنساوية الي حضرة المفتين ﴿ والعاماء وكافةا هالى نواحي غزة والرملة ويافاحفظهم الله نعالى بعدالسلام نعرفكم انساحر رنالكم هذه يميلا السطو رنِعامكم انناحضر افيه ـ ذا الطرف القصدطر دالماليك وعسكرا لجز ارعنكم واليأي سبب حضور عسكرا لجزار وتعديه على بالإديافاوغزة التي ما كانت من حكمه والي أى سبب أيضا أرسل عساكر ، بري اليقلمة العريش بذلك مجم على أراضي مصر فلاشك كان مراد اجراء الحر وب منا ونحن حضرنا و لنحاربه فاماأتم يااهالىالاطراف المشاراليها فلمنقصد لكماذية ولاأدنىضر رفانتماستمر وافي أتح محلكم ووطنكم مطمئنين ومرتاحين وأخبر وابن كان خارجاعن محلهو وطنه أن يرجع ويقم في محله و وطنه ومن قبلناعليكم ثم عليهم الامان الكافي والحماية التامة ولأأحد يتعرض لكم في مالكم وماتملكه يدكم وقصدناأن القضاة يلازمون خدمهم ووظائفهم على ماكانو أعليه وعلى الخصوص أن دين الاسلام لميزل ممتزاومعتبرا والجوامع عامرة بالصلاة وزيارة المؤمنين ان كل خير يأتى من الله نعالى وهو يعطي النصر من بشاء ولأيخفاكم أن جميع ماناً مربه الناس ضدنا فيغدو باطلاو لانفع لحمبه لان كل مانضع به يدنا لابد عنةامه بالخسير والذي يتظاهرلنا بالحبيفلح والذي ينظاهر بالغدر يهلك ومنكل ماحصل تفهمون حيدااننا نقمع أعداءنا ونعضدهن يحبنا وعلي الخصوص من كو نناه تصفين بالرحمة والشنقة على الفقراء والمساكين والحاخذواغزةارسلواطومارابصورة الواقعةو بصموه نسخا وقري بالديوان وألصقوا نسخه المطبوعة بالاسواق وصورته

الله المدار من الرحم و لاعدوان الاعلى الظالمين نخسباً هل مصر وأقاليمها انه حضرفر ان و مكتوب من غزة من حضرة الجبر ال اسكندر برتيه خطاباالي حضرة سارى عسكرد و جاوكيل الجيوش في خان يونس وفي فجر تلك و بحصر يخبره فيه بان العساكر الفرنساوية باتواليلة تسعة عسكرالمماليك وعسكرالجز ارجالسين في الليلة توجهو اسائر بين الي ناحية غزة فكشفوا قبل الظهر بساعة عسكرالمماليك وعسكرالجز ارجالسين في الليلة توجهو اسائر بين الي ناحية غزة فكر الفرال مرارامع عساكر الفرنساوية من خيسالة وه شاذم اده اغتيال عسكر المماليك وعسكر الجزار فلما انتهمو الدفر واهار بين و وقع بينسه و بين أطراف العساكر بعض منار بة بيسيرة لم ينجرح فيها الاشخصان من الفرنساوية ومات عسكرى واحد ومات من عسكر المماليك في الجزار ناس قلائل وحين تشاغل سارى عسكر مراد بالنار به والمقائلة دخل حضرة سارى عسكر مراد بالنار بكة الى بندرغزة و ملكها من غيره مارض له و الجبر الذي كان حاكا بالاسكندرية وكان ساكنا بالاز بكية الى بندرغزة وملكها من غيره مارض له في المواحد وافيها حواصل معمونة بالذخائر من بقسماط وشعير وأر بعمائة قنطار بار ود و الني عشره دفعا و وجدوا فيها حواصل مشحونة بالذخائر من بقسماط وشعير وأر بعمائة قنطار بار ود و الني عشره دفعا و حبر قى س ث

فذهبوا الىبيونهم وفيهمأ حمدكا فستابع عثمان بيك الاشقر وآخر يقال له حس كاشف الدويدار وكاشفان آخران وهايوسف كاشف الرومي واسمعيل كاشف تابع أحمد كاشف المذكو روكان ون خديرهم انهم كانوامقيمين بقام فالعريش وصح بنهم نحوا ف عسكري مغاربة وأرنؤد فخضر لهم الفرنسيس الذينكانوا فى المقدمة في اواخرشعبان فاحاطوا بالفلعة وحار بوهم من داخلها ونالوامنهم ماناوه ثم حضراليهم ساريء حكر بجموعه بعدأيام والحوافي حصارهم فارسل من بالعريش الي غزة فطلب نجدة فارسلوالهم نحوالسبهمائة وعليهم قاسم يكأ بين البحرين فلم بنمكنوا من الوصول الى القلمـــة لنحلق الفرنساوية بهارا حاطتهم حولها ننزلوا قربيا من القلعة فكبستهم عسكر الفرنسيس بالليل فاحتشهد قاسم ببك رغير ه وانهزم الباقون ولم يزل أهل القلعة يحار بون و يقاللون حتى فرغ ماعندهم من البار ود والذخيرة فطلبواعندذلكالامان فامنوحمومنالقلعةأنزلوهموذلك بعدأر بعةعشر يومافلمانزلواعلي امانهم ارساوهم الى مصرمع الوصية بهم ونخلية سبيلهم فحضر واالى مصر كاذكر واخذواسلاحهم وخلوا سبيام وصار وابترددون عليهمو يعظمونهم ويلاطنونهم ويفرجونهم علىصنائعهم وأحوالهم وأما المسكر الذين كانواممهم فلمة العريش فيعضهما نضاف اليهم وأعطوهم جامكية وعلو فة وجعلوهم بالقلعة مع عسكر من النر نسيس والبعض لم يرض بذلك فاخد واسلاحهم وأطلقو هم الي حال سبيلهم وذهب الفر نسيس الي ناحية غزة وفي ذلك اليوم بمدالظ هرعملو االشنك الموعودبه وضربو اعدة مدافع بالقلمة والاز بكية وأظهرالنصارى الفرح والسرور بالاسواق والدوروأ ولموافي بيوتهم الولائم وغيروا الملابس والعمائم وتجمعواللهووا لخلاعة وزادوافيالقبحوالشناعة ( وفي يومالاربعاء ) توفيأ حمد كاشف المذكو رفجاًة وفي عصر ذلك الوم حضر جماعة من الفر نسيس نحوا لحسسة والعشرين وهم راكبون الهجن وعلى رؤسهم عمائم بيض و لا بسون بر انس بيض على أكتافهم فذهبو االى يت قائمه ها. بالازبكية فلماأصبح يوم الخميس عمم لواالديوان وقرؤاا المكانبة التيحضرت مع الهجانة حاصلماان الفرنسيس أِخذواغزة وخانِ يونس وأخبار مختلفة ( منها )انهم وجد واأبر اهيم بيك ومن معه ارتحلوا من هناك وكانوا أرسلوا حريمهموأ نقالهما لى جبل نابلس وقيل بل تحاربوا معهم وانبزر موا وفي ذلك اليوم بعدالعصر بنحو عشرين درجة حضرعدة من الفرنسيس ومعهم كبيرمنهم ودم راكبون الخيول وعدة من المشاة ونيهم جماعة لا بون عمائم يض وجماعة أيضابرا نيط وممهم ننير بننخ نيه و يدهم يارق وهي التي كأنت عند السامين على قلعة العريش الى أن و صلوا الي الجامع الاز هرفا صطفو ارجالا وركبانا بباب الجامع وطلبوا الشيخ الشرقاوي فلمموه تلك البيارق وأمروه برفعها ونصبها على منارات الجامع الازهر فنصبو ابيرقين ملونين على المذارة الكبيرة ذات الهلالين عندكل هلال بيرقاو على منارة أخري بيرة أثالثا وعندرفعهم ذاك ضربواعدة مدافع من القلعة بهجة وسرو راوكان ذلك ليلة عيدالفطر فلما كان عندالغر وب ضربواعدة مدامعاً يضا اعلامابالعيد وبمدالعشاءالاخيرة طافأصحابالشرطة ونادوا بالامان وبخروج الناس.

والحصروعدةمواهي ومحفات للنساء والجواري البيض والسود والحبوش اللاتى أخذوهامن بيوت الامراء وتزيااً كأرهن بزي نسامهم الافرنجيات وغير ذلك (وفي بوم الاحد خامسه) ركب ساري عسكر الفرنسيس وخرج آيضاالى العادلية وذلك فيالساعة الرابعة بطالع الحمل وفيه القمر في تربيم زحلوا بقى بمصرعدة من العسكر بالقلمة والابراج التي بنوهاعلي النلول وقائمة أو بوسلبك وسارى عسكرو يزه بجملة منالعسكر فيالصييد وكذلك سواري عسكر الاقاليم كلواحدمه عسكر فيجهة من الجهات وأخذه على المدبرين وأصحاب الشورة والمترجمين وأرباب الصنائع منهم كالحدادين والنجار بن ومهندسي الحروب وكبيرهم أبوخشبة وأبقي أيضابهضاً كابرهم ثم تراسل المتخلفون فى الحور و ج كل يوم خرج نهم ج اعة ( وفي يوم الثلاثاء ) سابعه انتدب للنميمة ثلاث من النصاري الشوام وعرفوهم أن المسلمين قاصدون الوثوب على الفرنسيس في يوم الخييس تاسعه فارسل قائممقام خلف المهدى والاغافاحضرهما وذكرلهماذلك فقالاله هذا كذب لاأصلله وانماهذه نيمةمن فقبضواعليهم وسجنوهم بالقلمة حتى مضى يوم الخميس فلم يظهر صحة مانقلوه فابقاهم في الاعتقال ثم ان نصاري الشوام رجمو الى عادتهم القديمة في لبس العمائم السود والزرق وتركوا ابس العمائم البيض والشيلان الكشميري الملونة والمشجرات وذلك تبنع الفر نسيس لهم من ذلك ونبهوا أيضابا لمفاداة في أول رمضان بان نصاري البلد يمشون على عادتهم مع لمسلمين أو لا ولا يتجاهرون بالاكل والشرب في الاسواق ولا يشربون الدخان ولاشيأ من ذلك بمرأى منهم كل ذلك للاستجلاب لخواطرالرعية حتى ان بعض الرعية من الفقهاه مرعلي بعض النصاري وهو يشرب الدخان فانتهره فردعليه رداشنيها فنزل ذلك أنعمم وضرب النصراني وأجنمع عليه الناس وحضرحا كمالخطة فرفعهما اليقاعمقام فسأل من النصاري الحاضربن عن عادتهم في ذلك فاخبر و ان من عادتم ــ مالقديمة أنه أذا استهل شهر رمضان لاباً كلون و لايشر بون في الاسواق ولأبمرأي من المسلمين أبدا فضرب النصراني وترك المتعمم لسيله (وفي تاسع عشرينه) أحضر وامرادأغاتا بعسليان بيك الاغاومعه آخرمن الاجنادمن ناحية قبلي فاصعدوهما القلمة قبل قناهما (وفي خامس عشرينه) ورد الخبر بان الفرنماوية ملكو إقلمة العريش وطاف رجل من أتباع الشرطة بنادي في الاسواق أن الفرنساوية ما كواقلمة العريش وأسر واعدة من المماليك وفي غديمملون شنكا ويضربون مدافع فاذاسمعتم ذلك فلاتفزعوا فلماأصبح يومالاحدحضر المماليك المذكورة وهم ثمانية عشر مملوكاوأر يعة من الكشاف وهمرا كبون الحمير ومتقلدون باسلحتهم ومعهم نحوالمائة من عسكر الغراسيس وأمامهم طبلهم وخرج بعض الناس نشاهدوهم ولماوصلو الىخار جالقاهرةحيث الجامع الظاهري خرج الأغاو برطامين بطوافيهما يننظرانهم ومعهم طبول وبيارق وطوائف ومشوا معهم الى الاز بكية من الطريق التي أحدثوهاو دخلو ابهم الى بيت قائممقام فاخذوا سلاحهم وأطلقوهم

ومنطبعهم فيالشرب انهم بتعاطون لحدالنشوة وترويجالنفس فانزادواعن ذلك الحدلايخرجونمن منازلهم ومن سكر وخرج الى السوق ووقع منه امر مخل عاقبوه وعزروه (ومنها) ترفع أسافل النصاري من القبط والشوام والاروام واليهود و ركو بهم الخيول وأنهدهم بالسيوف بسبب خدمتهم للفرنسيس ومشيهم الخيلاء رنجاهم هم بفاحش القول واستذلالهم المسلمين كل ذلك بما كسبت أيديهم وماربك بظلام للمبيدوالحال الحال والمركوزفي الطبع مازال والبعض استهوته الشياطين ومرق والعياذبالله من الدين ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ( ومنها ) تواتر الاخبار من إبتداء شهر رجب بان رجلا مغر بياية ال له الشبيخ الكيلاني كان مجاورا بكة و المدينة والطائف فلماوردت أخبار الفرنسيس الى الحجاز وانهم ملكوا الديارالمصرية أنزعجا هل الحجازلذلك وضجو ابالحرم وحرد واالكعبة وانهذا الشيخصار يعظ الناس ويدعوهم اليالجهاد ويحرضهم على نصرة الحق والدين وقرآ بالحرم كتابا ، ؤلفا في معني ذلك فاتعظ جملة من الناس و بذلوا أموالهم وأنفسهم واجتمع تحوالستمائة من المجاهدين وركبوا البحر الى القصير مع - ما نضم اليهم من أهل بنبع وخلافه فورد الخبر في أواخره انه انضم اليهم حملة من أهل الصعيد و بعض أتر اك ومفار بة بمنكان خرج معهم مع غزمصر عند وقعة انبابة و ركب الغز معهماً يضا وحاربوا الفرنسيس فلم ثثبت الغز كعادتهم وانهزموا ونبعهم هوارة الصعيد والمتجمعة من القرى وثبت الحجازيون ثم انكنفوأ لقاتهم وذلك بناحية جرجاوهرب الغز والمماليك الي ناحية اسناو صحبتهم حسن بيك الجداوي وعثمان بيك حسن تابعه ووقع بين اهل الحجاز والفرنسيس بعض حر وبغير هذه المرة بمدة مواضع وينفصل وهم. الغريقان بدون ظائل ( و و نها ) ان الفرنسيس عملوا كرنتيله بجزيرة بولاق و بنواهناك بناء فيحجزون عَيْ بِمَاالقادمين من السفاراً ياما. عدودة كل جهة من الجهات القبلية والبحرية بحسبها واللهَّأعلم

﴿ ثم استهل شهر و مضان المعظم بيوم الاربعاء سنة ١٢١٣ ﴾

في (فيه) أخذبو نابارنه في الاهتمام بالسفر الى جهة الشام وجهز واطلبا كشراو صار وافي كليوم بين الحرج منهم طائفة بعد طائفة (وفي يوم السبت) عمل ساري عصكر ديوانا وأحضر المسايخ والوجاقات ولكلم معهم في أمر خروجه للسفر وانهم قتلو المماليك الفارين بالصعيد وأجلوا بعلم المين بالقيام معهم في أمر خروجه للسفر وانهم قتلو المماليك الفارين بالصعيد وأجلوا بعق باقيه ما لي أقصى الصعيد وانهم متوجهون الى الفرقة الاخرى بناحية غزة فيقطعونهم وعهد و بالمدون البلاد الشامية لاجل سلوك الطريق ومشى القواف والتجارات برا وبحرا لعمار وعملاح الاحوال وأننا نغيب عنه مهراثم نعود وعندعو دنائر تب النظام في البلدوالشرائع وغير المنظم وعلام البلدوالرعبة في مدة غيابنا ونهوا مشايخ الاخطاط والحارات كل كبير بضبط طائفته بي خوفا من الفتن مع العسكر المقيمين بمصر فالزمو اله بذلك وكذبواله أو راقا مطبوعة على العادة في معنى بي خوفا من الفتن مع العسكر المقيمة أحمال كثيرة حتى الاسرة والفرش والفرش ومعهماً حمال كثيرة حتى الاسرة والفرش

العسكر بجمقشى زاده وأربعة أنفار من المتعممين وممالفيومي والصاوي والعريشي والدياخلي وجماعة أيضا من النجار والوجاقلية ونصاري القبط والشوام ( وفي ادس عشرينه ) نادواللناس بالامان وفتح الاسواق ليلا في رمضان حكم اله: 'د ( وفيه ) انتقل قائممقام من بيته المطل على بركة النيل وهو بيت أبرا ديم يك الوالي وسكن بيت أيوب بيك الكبير المطل على برك الفيل والتقلواجيمهم الى بركة الازبكية (وفيه) أعرض حسن أغامحرم المحتسب لسارى عسكر أمو ركو به الممناد لا ثبات هلال. رمضان فرسمله بذاك على العادة القديمة فاحتفل لذلك المحتسب احتفا لازائدا وعمل وايمة عظيمة في بيته أربعة أيام أولهاالسبت وآخره االثلاثاء دعافي أول يوم العالما والنقهاء والمشايخ والوجاة اية وغيرهم وفي ثانى يومالتجار والاعيان وكذلك الثيومو رابعيوم دعاأ يضاأ كابرالفرنـ اوية رأصاغرهم و ركب يوم. الثلاثا وبالابهة الكاملة زيادة عن العادة واماه مشايخ الحرف بطبو لهم و زمو رهم وشق القاهرة على الرسم المعتادومم علي قائممقام وأميرالحاج وساريء سكربو نابارته شمرجيع بعدالغروب الى بيت القاذى بين القصرين فاثبتوا هلال رمضان ليلة الاربعاء ثمركب من هناك بالوكب وامامه المشاعل الكثيرة والطبول وألزءور والنقاقير والمناداة بالصوم وخلنهعدة خيالةعاريةرؤسهم وشمورهم مرخية على أقفيتهم بشكل بشيع مهول وانقضي شهرشعبان وحوادته (فمنها )ان أهل مصر جرواعلي عادتهم في بدعهم التيكانواعليها وانكمشواعن بعضها واحتشموها خوفا منالفرنسيس فلماتدرجوافيها وأطلق لهم الفرنساويةالةيد ورخموالمموسايروهم رجموااليها وانهمكوافي عمل مواليدا لأضرحة التي يرون فرضيتها وانهاقر بة تنجيهم بزعمهم من المهالك وتقربهم الي الله زاني في المسالك فرمحوا في غند الأنهم مع ماهم فيه من الاسر وكساد غالب البضائع وغلوه او نقطاع الاخبار ومنع الجالب وونوف الانكليزفي البحر وشدة حجزهم على الصادر والواردحتى غات أسعارهم يم الاصناني المجلوبة من البحر الرومير وانقطع أثر كثير من أرباب الصنائع التي كســـدت لعدم طلابها واحتاجوا الي التــكسب بالحرف الدنيئة. وأماأرباب الحرف الدنيئة الكاسدة فاكثرهم عمل حمارامكاريا حتىصارت الازنة خصوصاجهات العسكر من دحمـة بالحمير التي نكري للتردد في شوارع مصر فان للفرنسيس بذلك عناية عظيمة ومغالاة في. الاجرة بحيث أن الكثير، نهم يظل طول النهار فوق ظهر الحمار بدون حاجة سوي ان يجري به مسرعا في الشارع وكذاك بجتمع الجماعة منهم و يركبون الحمير و يجهدونها في المشي و الاسراع وهم يغنون ويفحكون ويصيحون ويتمسخرون ويشاركهما المكارية فىذلك كااز لهرم العناية وبذل الاموال والتردد الى حانات الراح والتغالي في شهر اء الهواكه رالبواطي والاقداح كاقال في ذلك صاحبنا الشبيخ حسن العطار أن الفرنسيس قـ ضاعت دراهمهم \* في مصر نابين حمار وخمـــار وعن قريب لهـم في الشام مهاكمة \* يضيع لهم فيها آجال اعمار

هغي بحر النيل ونيه نادوا بانكل من اشترى شيأ من منهو بات العرب التي نهبتها لمسكر يحضره لبيت صارى عسكر (وفيه) كثرالاهتمام والحركة بسفر الفرنسيس اليجهة لشام وطلبواوهيؤاج لهمن الهجن وأحضر واحمال عرب الترابين ليحملوا عليها الذخسيرة والدقيق والمليق والبق ماط ثمرر مواعلي الاهالي عدة كبيرة من الحبر وكذلك عدة من البغال فطلب شيخ الحمارة وأمر بجمع ذلك وكذاك الركبدار بةأمره بجمع البغال فاختنى غالب أصحاب الحمير وخف لناس على حمـ برهم فالمنعخر وج السقائين الذين ينقلون الماء بالقرب على الحمير وسقائين الجمال والبراسمية فحصل للناس ضيق بسبب ذلك (وفي يوم الانتين حادى عشربنه) كتبوا أوراقاو ألصقوه ابالاسواق على العادة و نصها الحمدللة وحده هذاخطاب الىجميم أهل مصرمن خاص وعام مزمحفل الديوان الخصوصي من عقلاء الاام علماء الاسلام والوجاقاة والنجار الفخام نملمكم معاشرا هل مصر أن حضرة ساريء كرالكبير بونابرته أمير الجبوش الفرنداو بةصفع الصنح الكلي عن كامل الناس والرعية بسبب ماحصل من أراذل أهل البلد والجميدية من النتنة والشرمع العساكرالنر نساوية وعفاعفو اشاملا وأعاد الديوان الخصوصي في بيت قائدأغا الازبكية ورتبه من أربمة عشر شخص أصحاب معرفة وانقان خرجوا بالقرعة من تين رجلاكان انتخبهم بموجب فرمان وذلك لاجل قضايا حوائج الرعايا وحصول الراحة لاهل معمر من خاص وعام وتنظيمهاعلىأ كمل نظام وأحكام كلذلك من كالءقله وحسن ثدبير مومز يدحبه بصر وشفقله على سكانها منصغيرالقوم قبل كبيره وتبهم بالمنزل الذكور كل بوم لاجل خلاص الظلوم من الظالم وقد اقنص منعسكره الذين أباؤا بمنزل الشيخ محمد الجوهري وقتل منهما ثنين بقراميدان وأنزل طائنة منهم عن قامهم المالى اتي أد في مقام لان الخيانة ليست من عادة الفرنسيس خصوصا مع المساء الارامل خان ذلك قبيح عندهم لاينمله الاكل خسيس و وضع لقبض بالتلمة على رجل نصراني مكاس لأنه بلغه انهزادالمظالم في الجمرك بمصر القدية على اناس ففعل ذلك بحسن تدبير وليمتنع غريره من الظلم ومراده رفع الظلم عن كامل الخلق وينتج الخليج الموصل مزبحر النيل الح بحر السويس لتخف أجرة الحمــــل من مصر الحقطر الحجازالانخم وتحنظ البضــائع من اللصوص وقطاع العاريق ونكترعليهم أسباب التجارة من اله دواايمن وكل فج عميق فاشتعلوا بأمردينكم وأسباب دنياكم واتركو االنتنة والشرور ولا تطيموا شيطانكم وهواكم وعليكم بالرضا بقضاءالله وحسن الاستقامة لاجلخلاصكم منأسباب العطب والوقوع فى الندامة رزة الله واياكمانتو فيق والتسليم ومنكانت لهحاجة فليأت الي الديوان بقلب ليم الامن كان له دعوى شرعية فليتوجه الي قاضي المسكر المنولي بمصر المحمية بخط السكرية والسلام علي أفضل الرسل على الدوام ( وفيه ) أرسلو الماوالي ليذبه على السق ئين بنقل الماءوعدمالتمرض لهم ولجميرهم ( وفي ايلة الاربداء الشعشرية ) خرج عدة كبيرة من العسكر وطاب كبيرالفر نساوية يونابارته أن يأخذمه مصطني بيك كتبخدا الباشا المتولي أمير الحاج ويأخد أيضاقاضي

الخان و بالوكالة الجديدة وغيرهالله سافرين والهار بين والفليونجية وضبطوا مابها وقبضو اعلي جماعة. من الاتراك والفليونجية التجار وسجنوهم بالقلمة وصار واينتشون علي من بقي منهم بالقاهرة و بولاق خصوصاالكرالية الذبن كانواعسكرالمرادبيك وأخذوا الكثارمن نصارى الاروام والقلونجية الذين كانوامع مرادبيك و بعضهم كان بمصر فادخلوهم فيءسكرهموز يوهم بزيهم وأعطوهم أسلحة وانتظموافى ساكهم (ونيه)تواترت الاخبار بانعلى باشاو نصوح باشافارة أمرادبيك وذهباه ن خلف الجبل على الهجن اليجهة الشام وصحبتهم جماعة ابراهم بيك وكان ذهابهم في أواخررجب (وفيه) نادوا بابطال القناديل الني توقدفي الليل علي البيوت والدكاكين وان بوندواعوضهافي وسط السوق مجامع في كل مجمع أر بع قناد بل بين كل مجمع ألا ثون ذراء او يقوم بذلك الاغنياء دون الفقراء ولاعلاقة للقلقات في ذلك نفر ح بذاك فقراء الناس وانفر جت عنهم هذه الكربة (و فيه) نادو اأيضاأن كل من كان له دعوى شرعية أوظلامة فليذهب الى الملماء والقاضي (وفيه) ذهبط أنهة من العسكر وضر بواعرب الكوامل ورجعوا بمنهو باتهم من الغنم والممز والدجاج والاوز والحمير وغيرذيك (وفيه) حضر رجل من ناحية غزة يطلب أما ناللست فاطمة ز وجة مرا دبيك و لابنة المرحوم محمد أفندي البكرى وز وجها الامبرذى الفقار وخشداشينه والخطاب للشيخ خلبل البكري فعرض ذلك على سارى عسكر وترجى عنده فكتب له أمانا بحضورهم وأرسل لهم نفقة وكان ذلك حيلة منهم لتأتيهم النفقة ويعض الاحتياجات وأخبر ذلك الرسول ان عبدالله باشا ابن الهظم بغزة وابراهم ببك ومن معه خارج البلد وهم في ضيق وحصر و-بزعنهم داخل البلد (وفيه) ذهب عدة من العسكر الفر نساوية الى قطبا وشرعوافى بناءأ بنية هناك وأشيع سفرسارىء حكر الى جهة الشام والاغارة عليها (و في ايلة الاحدثالث عشره) كان النقال. الشمس لبرج الدلو وهوأول شهر من شهورهم وعملو اتلك الايد لة حراقه بار ود وسوار يخ كماهى ءادتهم عندكل انقال الشمس من برج الي برج وفي يوم الاثنين وابع عشره) نادي المحتسب علي اللحم الضاني بسبعةًا نصاف الرطل وكان بثمانية واللحم الجاءوسي بخمسة وكان بستة (وفيه) ذهب طاءً تمن العسكر وضر بواعرب العبايدة نواحي الخانكة وقتلوامنهم طائنة ونهبوهم ووجدوامن منهوبات الناس وأمتعة عكرالفرنساوية وأساحتهم جملة فاخذوا ذلك معماأ خذوه وأحضر وامعهم بعض رجال ونساء حِبسوهـ بالقلعة وفيه ذهبعدة من العسكرالي صــ نافير واجهو رالو ردوقرنفيل وكفره نصور و بلاد. إخري التفتيش على العرب فاخذو اماوجدو دلاهرب من بهائم وغيره اوالذي عصى عليهم ضربو ه ونهيوه. ايضاونه واجمالاو بهائم ممن لم يعصأ يضا ودخلوا بذلك المدينة فصار وايبيعون لبثرة بريالين وثلاثة والنمجة وابنهابر يال فاشترى غالب ذلك نصارى القبط( وفي يوم السبت) قنلوا بالقلمة بحو التسعين نفرا وغالبهممن المماليك الذبن وجدوهم مار بين في البدلاد والذين عس المبيئ الأغا و برطلمين والنلقات و وجدوهم مخنفين في البيوت (ونيه) قبط واعلى خسة أنفار من اليهو دوا مرأتين فالقوا الجميع

والخروج والزندقة وغالبهم الموقة وأهل الحرف السافلة ومن لاذلك قوت اياته فتجدأ حدهم بجتهد بقوة سعيدو يبيع متاعه أو يستدين الجملة من الدراهم و يصرفها في وقو دالقناديل وأجر ةالطبالة والزمارة وكل يجتمع عليه مادو من أمثاله من الحر افيش ثم بقطع ليلته تلك سهراناو يصبح دائخًا كسلاناو يظن انه بات بتعبد و يذكر و يتهجد واستمره ذا المولدأكثر من عشرسنين ولميز دد الناذر لذلك الامرضا ومفتا واستجلب خدمة الضريح مالاح لهم من خساف العقول مثل الشه ع والدر اهم و اتخذواذلك حبالة لا كل أمو ال الناس بالباطل فلما حصلت هذه الحادثة : صرترك هذا المولد في جملة المتروكات ثم حصلت الفتنة التي حصلت وسكن هذاالفر نساوي في خط المشهد الحسيني لضبط تلك الجهة ونيه مسايرة ومداهنة نصار يظهرالمحبة للمسلمين و يلاطفهم و يدخل بيه ت الحيران و بقبل شفاعة التشفعين و يجل الفقهاء ويمظمهم ويكرمهم وأبطل وقوف عسكره بالسلاح كمادتهم في غييرهذه الجهة وكذلك منع مايف مله القلقات من أنواع التشديد على الناس في مثل القناديل فاطمأن به أهل الخطة وتر اجمواللبكور الى الصلاة في المساجد؛ منخو فهم من العسكر الذي رتب معهم وتركهم التبكير فلما أنسوابه وعر فو اأخلاقه رجموا لهادتهم ومشواباليل أيضابدون فزع وخرف وترجمانه على مثل طريقته وهو رجل شريف من أهل حلب كانأسيرا بمالظة فاستخلصه الفرنسيس في جملة من استخلصوه من أسرى مالطة وقدم معهم عصر فلما أجلس هذا لضبط الخط كان ترجمانه يهوديا فاحتال بعض أعيان الجهةور تبهذا الشريف المذكور ليكون فيهراحة للناس فنتجله قهوة بالخط بالقرب من دار مخدومه وجمع الناس للجلوس فيهاوالسهر حصة من الايل وأمر مم بعدم غلق الحوانيت مقدارا من الايل كعادتهم القديمة فاستأنسوا بالاجتماعات والتسلى والخلاعات وعمذلك جهات تلك الخطـةو وافق ذلك هوى العامة لازأ كأرهـم مطبرع على المجون والخلاعة وتلك هي طبيعةالفرناوية فصار وايجتم ونءنده للسمر والحديث واللعب والممازحة وبحضرمه بم ذلك الضابط ومعهز وجته وهيمن أولاد البلد المخلوعين أيضافا نساق الحديث لذكرهذا المولدالشهرى ومايةم في لياليه من الجمعيات والمهرجان وحسنواله اعادته فو افقهم على ذلك وأصربا خاداة وفتح الحوانيت و وقو دالقناديل وشــد في ذلك (وفى يوم الاربعاء) كـتبوا أوراقا بتطبير طيارة ببركة الاز بكية مثل التي سبق ذكرها وفسدت فاجتمعت الناس لذلك وقت الظهر وطبر وهاوصعدت الى الاعلي ومرت الى ان وصات الالالبرقية وسقطت ولوساعده االريح وغابت عن الاعين لتمت الحبلة وقالوا انهاسافرت الى البلاد البعيدة بزعمهم (وفيه) سافرالخو أجه مجلون الى الصعيدواليا على جرجا لتحر يرالبلاد وقبض الا.وال والغلال المتأخرة بالنواحي للغز (وفيه) سافرت قافلة بهاأحمال كشيرة ومواش ونساء افريجيات وصناديق قيـــل انهم أرسلو هاالي الطور وصحبتهم عدة من العسكر (وفي يرم الخيسعاشره) حضرطائلة من العسكر الفرنساو بة الى وكالةذى الفقار بالجم لية فنتحو اطبقة كانت رُكَمَتَخَدَاعَلَى بأشا الطراباسي وأخدوا اوجِدوه بها من الاهتمة وحتم واعدة حواصل وطباق بذلك استهل بيومالثلاثاءفيه قتأوا ثلاثة أنفارمن الفر نسيس و بندقوا عليهم بالرصاص بالميدان تحت القلعة قيل انهم من المنسلقين على الدور (ونيه) أخبرالسفار بان مرادبيك ومن معرتر نعوا الى قبلي و وصلوا الى عقبة الهواء وكلاقرب منهم عسكر الفر نساوية انتقادا وقبلو اولقد داخلهم من الفرنساوية خوف شديد ولم يقع بينهم ملاقاة ولاقتال (وفيه) قدمت رباعة تحمل البن الذي حضرمن السويس بالمركب الداو بصحبة جماعة من الفرنساو به لخفارتها من قطاع الطريق (وفي يوم الاحدسادسه) نادى القبطان الفرنساوي الساكن بالمشهدا لحسيني علىأهل تلك الخطة وماجاورها بنتح الخوانيت والاسواق لاجل مولدالحسين وشددفيذلك وأوعدمن أغلق حانوته بتسميره وتغريه عشرةريال فرانسه مكافأ فلهعلى ذلك وكان السبب في ذلك والاصل فيه أن مذا المولدا بتدعه السيد بدوى ابن نتيج مباشر وقف الشهد فكان قداعتراه مرض الحب الافرنجي فنذرعلي نفسه هذا للولدان شفاه الله تعالي فحصلت له بهض افاقة فابتدأبه وأوقد فيالمسجد والقبة قاديل و بمضشموع ورتب فقهاءيتمرؤن القرآن بالنهارمدارسية وآخرين بالم جديقرؤن بالايل دلائل الخيرات للجزولي ثمزاد الحال وانضم اليهم كشير من أهل البدع كجماعةالهفرني والسمان والعربي والعيسوية فمنهم ن بتحلق ويذكر الجلالة ويحرفها وينشمله المنشدون القصائد والموالات ومنهممن بقول أيياتامن بردة المديح البوصيري ويجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم وأما العيسوية فهم جماعة من المغاربة ومادخل فيهم من أهل الاهواءينسبون الحشيخ منأهل المغرب يقال لهسميدى محمد بن عيسي وطر بقتهم انهم يجلسون قبالة وهضهم مفين و يقولون كلامامموجا بلغتهم بنغ وطريقة . شواعايم او بين أيديهم طبول ودفوف يضربون عليهاعلي قدراانغ ضر باشديدامع ارتفاع أصواتهم وتنف جماعة أخرى قبلة الذين يضربون بالدفوف فيصعون أكنافهم في اكتاف بعض لايخرج واحد عن الآخر ويلتو ون وينتصبون ويرانعمون و ينخفضون و يضربون الارضبارجلهم كلذلك مع الحركة المنيفة والقوة الزائدة بحيث لايقوم هـــذا المقام الاكلمن عرف بالقوة وهذه الحركات والايقاعات على نمط الضرب بالدفوف فيقع بالمسجددوي عظيم وضجات من هؤلاء ومن غييرهم من جماعة الفقراء كل أحدله طربة وكيفية لباين الاخري هذا معماينغم الىذلك مزحم العوام وتحلقهم بالمسجدالحدرث والهــذيان وكثرة اللغط والحكايات والاضاخيك والتلفت الىحسان الغامان الذين يحضر ون للتفرج والسعى خلفهم والافتتان بهم ورمي قشورالأبوا أكسرات وأأكولات في المسجد وطواف الباعة بالمأكو لات على الناس فيـــ وسقاة الماء فيصيرالمسجدبمااجتمع نيءمن هممذه القاذورات والعفوش المحقابالأسواق الممتهنة ولاحول ولاقوة إلابالله الدلى العظيم ثمزاد الحالء لى ذلك بقدوم حماعة الاشاير من الحارات البميدة والقريبة وبين أيديهم مناورالقناديل والجوامع العظيمة التي تحملها الرجال والشموع والطبول والزمور ويتكلمون يكلام محرف يظون آنهذكر وتو للات يثابون عليهاو بنسبون من يلومهمأو يعترضهم الى الاعتزال

النواحي وجهات ساحل البحر والبرليلاونها راوكان معهمن الادم في هذه السفرة ثلاثة طيورد جاج محمرة ملفوفة فىورق وليسمعه طباخ ولافراش ولافرش ولاخيمة وكلشخص منءسكرهمه رغيف كبير مرشوق في طرف حربته ينزو دمنه ويشرب من -قا الطيف من صفيح معلق في عنقه (وفي يوم السبت) حضر عدة من العسكر الفرنساو بة من ناحية بلبيس ومعهم عدة من العر بان نحوا لثلاثين تفرا . و تقون يالحبال واسروا ايضاعدة من اولادهم ذكورا واناثا ودخاوابهم الىمصر بز فونهم بالطبول امامهم ومعهما يضائلا تة حمول من حمول النجار و بمض جمال يما كان نهب منهم عند رجوعهم من الحج ( وفي ليلة الاثنين غابته) حضر سارى عسكري من ناحية بلبيس الي مصرليلاوا حضر معه عدة عربان وعبد الرحمن اباظه اخوسليمان اباظه شييخ العيايدة وخلافه رهائن وضربوا ابو زعبل والمنير واخذوا مواشيهم وحضر وا بهم الى القاهر;وخلفهم اصحابهم رجالا و نساءو صفارا وفي ذلك اليوم فتلوا شيخ العرب سليمان الشواربى شيخ قليوب ومدمه ايضا ثلاثة رجال يقال لهم عرب الشرقية فانزلوهم من القلمة الى الرميلة على يد الاغا وقطموا رؤسهم وحملوا جنة الشواربي مع راسه في الحبزئية والكاية (منها) ان في ليلةالسابع والعشر بن منه اتت جماعة الى دار الشيخ محمد بن الحبوهري الكائن بالازبكية بالقرب من باب الهواء فيخاموا الشباك المطل علي البركة ودخلوا منه وصعدوا الى اعلى الدار وكان بها ثلائة من النساء الخدامات وابنه خدامة ايضاوبو اب الدار ولم بكن رب الدار بها ولاالحر عمل كانواقدا نتقلوا الى دارأ خري لما سكن معظم العسكر مالاز بكية فاستيقظ النساءو صرخن فضر بومن وقتلوامنهن امرأة واختفت البنت فيجهة وعاثو في الدار وأخسذوا متاعاومصاغا ونزلوا واستيقظ البواب فاختني خوفامنهم فلماطلع النهار وشاع الخسبر وكان سارىء عسكر غائبا نلم يقع كالام في شأن ذلك فلم اقدم من سفوه ركب مشايخ الديو ان وأخبر و و فاغتم لذلك وأظهر الغيظ وذمفًا على ذلك لما فيه من المار الذي يلحقه واحتم في الفحص عمن فعل ذلك وقتله (ومنها) كثرة تعدي القلقات وتشديدهم على وقو دالقناد بل بالازقة وهم من أهل البلدواذا مرو ابالليل و وجدوا قنديلاأطفأه الهواءأوفرغز بمسمروا الحانوتأوالدارالتي هوعايهاولابقلمون المسمارحتي يصالحهم صاحبهاعلىماأحبوه من الدراهم و ر بما تممدوا كسرالقناديل لاجـــلذلك واتنق ان المطر أطفأعدة قناديل بسوقاً مير الجبوش بسبب كونها في ظروف من الورق والجريد فابتل الورق وسال الـــاء فاطفاً القناديل نسمر واحوانيت السوق وأصبح أهلهاصالحواءايها ووقع مثل ذلك فى طرقء ديدة فجمموا في ذلك اليوم جملة من الدراهم وأمثال ذاك حتى في الازقة والعطف الغير النافذة حتى كان الناس ليس لهم شغل الاالقناد بل وتفقد حالها وخصوصافي ليل الشتاء الطو بل

البلدو صلاح أموالكم من مدة شهر بن والآن توجه خاطرنا الى ارتيب الديوان كما كان لان حسن أحوالكم ومعاملتكم فيالمدةالمذكورةأ نساناذنوبالاشرار وأمل الفتنةالتي وقمتسا بقا أبهاالعلماء والاثهراف أعلموا أمتكم ومعاثمر رعيتكم بأن الذي يعاديني ومخاصمني انماخصامهمن فألاز عقله وفساد فكره فلانجد ملجاً ولامخلصا بنجيه مني في هذا العالم ولا بنجو من بين بدى الله لمعارضته لمقادير الله سبحانه و تعسالي والعاقل يعرف ان مافعاناه بتقدير الله تعالى وارادته وقضائه و من يشك في ذلك فهو احمق وأعمى البصيرة وأعاموا أيضااه تكم ان الله قدرفي الأزل هلاك اعداء الاسلام وتكسير الصلبان علي بدي وقدو في الازل أني اجيء من الغرب الى ارض ، عمر له لاك الذين ظلمو انيها واجراء الامر الذي امرت به ولا يشك العاقل ان هذا كله بتقدير الله وارادنه وقضائه واعلموا أيضاا متكم نالقرآن العظيم صرح في آيات كشيرة بوقوع الذي حصل واشار في آبات اخرى الى ا. و رتقع فى المستقبل وكلام لله في كتابه صدق و-ق لابتخلف اذاتقر رهذاو ثبتت هذه المقالات في آذا نكم فاترجه م امتكم جهما الى صفاءالنبة واخلاص الطو بة فازمنهم من يمننع عن الغي واظهار عدا وي خوفا من سلاحي وشدة سطوتي ولم يعلموا ان الله مطلع على السرائر يعلم خائه ةالاعين وماتخفي الصدور والذي بفعل ذلك يكون معارضا لاحكامالله ومنافق وعليه اللعنة والنقمة من الله علامالغيوب واعلموا ايضاانى أقدر على اظهار مافي نفس كل احدمنكم لانني اعرف احوال الشخص وما انطوى عابيه بجردمااراه وان كنت لا تكلم ولاأنطق بالذيعنده ولكن يأتى وقت وبوم يظهر لكم بالمما بنةان كلمانهاته وحكمت يه فهو حكمالهي لايرد وان احبُّهادا لا نسان غاية جهده مايمنعه عن قضاه الله الذي قدر . واجرا ، علي بدي فطو بي للذين بسارعون في امحادهم وهمة بهم مع صفاء النية واخلاص السهر برة والسلام ( ورتبوا ) لار باب الديوان الديمومى شهر بةندفعاليهم نظيرتةيدهم بمصالحالعامة والدعاوي ومايترتب عليهالنظام بينبهم هبيين المسلمين( وفي ثامن عشره) طافواعلى الطواحين واخناروا من كل طاحون فرسااخذوها (وفي رابع عشرينه) حضرالسيدالمحروقى وكاتبالبهار من السويس وكان سارى عسكر ذهب الي ناحية لمبيس فاستأذنوه فيذهابهم الى مصر فاذن لهم وارسل مهم خمسين عسكر باليوصلوهم الي مصر فالما حضروا حكوا أناهلااسويس لمابلغهم مجيءالفرنساوية هربوا واخلو االبلدة فذهبوا الحالطور وذهب البعض الىالعرببالباد بةفنهبالفر نسيس ماوجدو مبالبندرمن الين والمتاحر والامتعة وغير ذلك وهدمواالدوير وكمروا الاخشاب وخوابي الماء للما-ضركبيرهم وكان مثأخراعنهم كله النجار الذاهبون ممه واعاموه أن دذا النمل غيرصالح فاسترد من العسكر بمض الذي اخذوه وعدهم باسترجاع الباقي اودفع تمنه بمصروان يكتبواقاتمة بالمنهوبات ثمانه وجدم كبين حضرا الىقريب من السويس بهما بنوه تاجر نغرفت احداهم فنزلت طائفة مزاافر نيمس في مراكب صفار وذهبوا البهافي الغاطس واخر جوها با لات ركبوها واصطنموها من علم جر الاثة ل\* وفي مدة اقامته بالدويس صار بركب و بتأ. ل في

حضر حبسو وبالقلعة قيد لل انهم عثر واله على مكتوب أرسله وقت النتنة السابقة اليسر باقوس لينهض أهل تلك النواحي فى القيام ويأمرهم بالحضور وقت أن يري الغلبة على الفرنسيس ولمساحبسوه حبسوا معه أربعة من الاجناداً يضا (و فيه) أحدثوا مز مارا يضربونه في كلوقت وقت الزوال لان ذلك الوقت عندهم ابتداء اليوم ( وفي يوم لاربعاء عاشره ) نادوا في الاسواق بإن من ارادان يشتري فرسااو حيارا فليحضر يوم الجمعة الثعشره ببولاق ويشتري من الفرنا ويقما أحبمن ذاك وكتبو ابذلك أوراقا وألصقوها بالاسواق والازقة وهي مطبوعة وعليها الصورة ونصها فلبكن معلوما عند كافة أَنَّنَ الشَيخَةَالْفَرُ نُسَاوِبَةً فَلَاجِلَ هَذَا المُشتريُ كُلُّ مِن أَرَادُ أَنْ يَقَنْنِي خَيِلًا فَمنجَ بَاللَّهِ الاجازَةُ أَنَّهُ ية: ني كما بر بدو يشاء انتهـي ( وفي يومالاثنين سادس عشره ) سافر ساري عسكر بو نا بارته الۍ السويس وأخذ صحبته السيداحمد المحروفي وابراهم افندى كاتب البهار وأخذ معه أيضا بهض المدبربن والمهندسين والمصوربن وجرجس الجوهرى وألطون أبوطاقية وغمرهم وعدة كنيرة من عساكرالخيالة والمشاة وبمضمدافع وعربات وتختروان وعدة جمال لحمل الدخيرة والماء والقومانيه (وفيه) شرعوافي ترتيب الديوان على تنظيم آخر وعينواله ساين نفراه نهم اربحة عشريقال لهم خصوص وهمالذين يحضرون دائماو يقال لهمالديوان الخصوصي والديوان الديمومي والباقي بحسب الاقتضاء والار بمةعشرهم من المشايخ الشرقاوى والمهدى والصاوي والبكرى والفيومي ومن التجار و المحروقي واحمد محرم ومن النصارى القبطة لطف الله المصرى ومن الشوام يوسف فرحات ومخاييل · كحيل و رواحة الإنكليزي وبو دني و .و سيكافر الفر نساوي ومعهم وكلا ومباشر ون من النر نسيس ر ومترجمون وأماالعمومي فأكثاره مشايخ حرف وكتبوا بذلك طومارا كبيرا بصموامنه نسخا كشيرة وارسلوا منهانسخا كثيرة للاعيان وألصقوامنها بالاسواق على العادة وأرسلو اللذين عينوا بالديوان أوراقا باسمائهم شبه التقار بروصورة صدر ذلك العُومار المكتتب في شأن ذلك وقد أوردت ذلك وان كان فيه بعض طول الاطلاع علي مافيه من التمويهات على العة ول والتسلق على دعوى الخواص من البشر بفاسدالتخيلات التي تنادىء لي بطلانها بديهة العقل فضلاعن النظروهي مقولة على السان بونا بارته كيرالفراسيس ونصه

م بير موسيس وسيس وسيس وسيس الم من أمير الجيوش الفرنساو بة خطابا الى كافة أهالى مصرالخاص والعام الم المدار من الدم من الناس الضائين المقول الخاليين من المعرفة وادراك المواقب سابقا أوقدوا الفتنة و الشهرور بين القاطنين : صرفاهم لله بسبب فعلهم ونيتهم القبيحة والباري سبحانه وتعمل أمرني من الشفقة والرحمة على المياد فامتثلت أمره وصرت رحبابكم شنو قاعليكم ولكن كان حصل عندي في غيظ وغم شديد بحسب محريك هذه الفتنة بينكم ولاجل ذلك أبطلت الديوان الذي كنترتبته لنظام في غيظ وغم شديد بحسب محريك هذه الفتنة بينكم ولاجل ذلك أبطلت الديوان الذي كنترتبته لنظام

المستخر حات وون أغرب ماراً يه في ذلك المكان)أن بعض المتقيدين لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فهابعض المياه المستخرجة فصب منهاشيأ في كاس غصب عليهاشياً من زجاجة اخري فعلاالما آن وصعدمنه دخان ملون حتى انقطع وجف مافي الكاس وصار حجرا أصفرفقابه على البرجات حجرا يابساأخذناه بايدينا ونظرناه ثم فعل كذلك بمياه أخري فجمد حجرا أزرق وبأخرى فجمد حجرا أحمر ياقوتياوأخذمرةشيأ قليلاجدامن غبارا ببضووضه علىالسندال وضربه بالمطرقة بالطف فخرج لهصوت وائل كصوتالقرابانها نزعجنامنه نضحكوامنا وأخذم وتزجاجة فارغة مستطيلة في مقدار الشبرضيةةالفم فغمسها فيما قراح وضوع في صندوق من الخشب مصفح الداخل بالرصاص وادخل معهاأ خرى على غيره ينتهاوأ نزلهما في الماء وأصعدهم ابحركة انحبس بها الهواء في أحدها وأتي آخر بفتيلة مشتعلة وأبرزذلك فمالزحاجة من الماءوقرب الآخر الشعلة المها في الحال فخرجمانها من الهواء المحبوس وفرقع بصوت هائل ايضا وغيرذلك أموركثيرة وبراهين حكمية تنولد من اجتماع العناصر وملاقاة الطبائع ومثسل الفلكة المستديرة التي يدبرون بهاالزجاجة فيتولدمن حركتها شرريطير بملاقاة أدنى شيء كشيف ويظهرله صوت وطقطقة واذامسك علاقتها شيخص ولوخيط الطيفا متصلا بهاولس آخر الزجاحة الدائرة أوماقرب منهابيده الاخري ارتج بدنه وارتمد جسمه وطقطقت عظامأ كتافه وسواعده فيالحال برجةسريعة ومن لس هذا اللامس أوشيأمن ثيابه أوشيأ متصلابه حصل لهذلك ولو كانوا ألفا أوأ كارولهم نيهأ وروأحوال وتراكيب غريبة ينتج منهانتائج لايسمها عقول أمثالنا \* وأفردوا ايضامكانالانجار ينوصناع الآلات والاخشاب وطواحين الهواء والعربات واللوازم لهم في أشفالهم وهندساتهم وأرباب صنائعهم \* ومكانا آخرالحدادين و بنوافيه كو انين عظاما وعليما منافيخ كباريخرج منهاالهواءمتصلا كذبرا بحيث يجذبهالنافخ مزأعلى بحركة لطينة وصنعوا السندانات والمطارق العظام لصناعات الآلات من الحديدو المخارط وركبوا مخارط عظيمة لخرط القلوزات الحديد العظيمةولهم فلكات مثقلة يديرها الرجال للمعلم الخراط للحديد بالاقلام المتينة الجانة وعلمهاحتي صغير معلق مثقوب وفيه ماءيقطر على محل الخرط لتبريد الناربة الحادثة من الاصطلكاك وبأعلى هذه الامكنةصناع الامور الدقيقة مثل البركارات وآلات الساعات والآلات الهندسية المتقنة وغيرذلك ﴿ شهررجب سنة ١٢١٣ ﴾

استهل بيوم الاحد في ثالثه قتلو المخصامن الاجناد بقال له مصطفى كاشف من جماعة حسين بيك المهر وف بشفت وكان قد فره عالنارين شمرج ع من غير استئذان وأقاماً يا مامسترا بيدت الشيخ سامان النيومي فسامه لمصطفى أغامستحفظان ليأ خذله أمانا فاخبر الفرنديس بشأنه وأغراهم عايده قامر وه بقتله فقطع رأسه وطافو ابها ينادون عليم ابقو لهم هذا جزاء من يدخل الي مصر بغير اذن الفرنسيس ( وفي يوم الخيس) حضر كبير الفرنسيس الذي بناحية قايوب وصحبة مسلمان الشوار بي شيخ الناحية وكبيرها فالما

صلاة الجُمعة نيه وأبيأ يوب الانصارى وهيئة صلاة الجنازة فيه وصورالبلدان والسواخل والبحار والاهرام وبرابي الصعيدوالصور والاشكال والاقلام الرسومة بها ومايختص كل لمدمن أجاس الحيوان والطيور والنبات والاعشاب وعاوم الطب والتشريح والهندسيات وجر الانقال وك ثير من الكتب الاسلامية مترجم بالهتهم ورأبت عندهم كذاب الشفاء للقاضي عباض ويعبرون عنه قمولهم شــفاءشريف والبردة للبوصــيرى و يحفظون جملة من ابياتها وترجوها بلغتهم و رأيت بعضهم يحفظ سورامن القرآن ولهم تطلع زائد للعلوم وأكثر هاالرياضة ومعرفة اللغات واجتماد كبير في، مرفة اللغة والمنطق ويدأبون في ذلك الليل والنهار وعندهم كتب مفردة لانواع اللغات وتصاريفها واغتفاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل ماير يدون ون أى المة كانت الى المتهم في أقرب وقت وعند توت الفالمكي وتلامذته في مكانهم المختص بُرحم الآلات الفاكمية الغريبة المتقنة الصنعة وآلات الارتفاعات البـــديمة المحيية التركيب الغالية الثمن المصنوعة من الصفرا لموه وهي تركب ببراريم مصنوعة محكمة كل آلة منها عدة قطع تركب مع بعض البعض برياطات ويرار يملطينة بجيث اذاركت صارت آلة كبيرة أخذت قدرا من الفراغ وبهانظارات وثقوب ينفذ النظرمنهاالى المرثى وأذا أنحل تركيبها وضعت في ظرف صفير وكذلك نظارات للنظر فىالكواكب وارصادهاومعرفة مقاديرهاواجرامها وارتناعاتها واتصالاتها ويناظراتها وأنواع المنكابات والساعات التي تسير بثواني لدقائق الغريبة الشكل الغالية لثمن وغيرذلك وأفردو الجمساعة منهم بيت ابراهيم كنخدا السناري وهم المصورون لكل شيءومنهم اريجو المصوروهويصور صورالآده.ين تصويرايظن من يراهانه بارزفي الفراغ مجسم يكاد بنطق حتى أنه صورصورة المشابخ كل واحدعلى حدته فى دائرة وكدلك غيرهم من الاعيان وعلقو أذاك في بعض مجالس ساري عسكر و آخر في مكان آخر يصو رالحيوانات والحشرات وآخر يصورالاسماك والحيةان بانواعها وأسمائها وبأخسذون الحيوان أوالحوت الغريب الذي لايوجد ببلادهم فيضعون جسمه بذاته فيما مصنوع حافظ لاجسم فيبقى على حالنه وهيئته لايتغير ولابلي ولوبقي زمنا طويلا \* وكذلك أفردوا أماكن المهندسين وصناع الدقائق وسكن الحكم رويا بيت ذي الفقار كتخدا بجوارذلك و وضعآ لاتهومساحةهوأهوانه في احيةوركب له ننانير وكوانين لتقطير المياه والادهان واستخراج الاملاح وقدورا عظيمةو براماتوجملله مكاناأسنل وأعلى وبهمارفوف علىماالقدور المملوءة بالتراكيب والمماحبين والزجاجات المتنوعة وبهاكذلك عدة من الاطباء والجرايحية \* وافردوا مكانافي بيت حسن كاشف جركس لصناعة الحكمة والطب الكيماوي وبنوانيه لنانير مهند مةوآ لات تقاطير عجيبة الوضع وآلات تصاعيد الارواح وتقاطير المياه وخلاصات المفردات وأملاح لارمدة المستخرجة من الاعشاب والنباتات واستخراج المباه الجلاءة والحلالة وحول المكان الداخل قوارير وأوان مزالزجاج البلوري المختلف الاشكال والهيئات على الرفوف والسدلات وبداخلها أنواع

على خشبتيم االمذكور ثين ويدفعه اامامه فتجري على عجاته البادني مساعدة الي محل العمل فيميام اباحدى يديه وبفرغمانيهامنغير تمبولامشةة وكذلك لهمفؤسوقزم محكمةالصنعةمتةنةالوضع وغالب الصناع من جنسم ولايقطمون الاحجار والاخشاب الابالطرق الهندسية على الزو اياالقائمة والخطوط ألمستقيمة وجملواجامعاالظاهر بيبرس خارج الحسينية قلعة ومنارته برجا ووضءواعلي أسوار ومسدانع وأسكنوابه جماعة من المسكر وبنوافي داخسله عدة مساكن تسكنها العسكر المقيمة به أحدثواعلى انتل المعروف بتل العقارب بالناصرية أبنية وكرانك وأبراجا ووضعوا فيهاعدةمن آلات الحرب والعسا كرالمرابطين فيه وهدمواعدة دورمن دورالامراء وأخذواأ نقاضها ورخامها لابنيتهم وأفردواللمدبرين والفلكيين وأهل المعرفة والعلومالرياضية كالهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب والمنشئين حارةالناصرية حيث الذرب الجديدومابه من البيوت مثل بيتقامم بيك وأميرالحاج المعروف بابى يوسف وبيتحسن كاشف جركس القديم والجديد الذي أنشأه وشيده وزخرفه وصرف عليه أموالاعظيمة من مظالمالعباد وعندتمام بياضه وفرشه حدثت هذه الحادثة فنرمع الفارين وتركه نيسه حملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشر ون يحفظونها وبحضر ونها للطلبة ومنير يدالمراجمة فيراجمون فيهاص ادهم فتجتمع الطلبة منهدم كل يوم قب ل الظهر بساعتين ويجلسون في فسحة المكان المفابلة لمخازن الكتبعلي كراسي منصوبة موازية لنختاة عريضة مستطيلة فيطلب من يريدالمراجمة مايشاءمهم أفيحضر هاله الخازن فيتصفحون ويراجهون ويكتبون حتى اسافلهم من العساكر واذاحضر اليهم بمض المسامين بمن ير بدالفرجة لايمنعونه الدخول الى أعز أماكنه وبتلقونه بالبشاشةوالضحكوا ظهارااسرور بمجيئهاليهم وخصوصااذارأوافيه قابلية أومعرفة او تطلعاً لانظر في المعارف بذلواله مودتهـم ومحبّهـم ويحضرون له أنواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير وكرات البلادوالاقاليم والحيوانات والطيور والنبائات وتواريخ القدما وسير الامم وقصص الانبياء بتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادث أعهم بمايحتيرا لافكار واقد ذهبت اليهم مرارا وأطلعوني على ذلك فمن جملة مارأيته كتأب كبير يشتمل علي سسيرة النبي صلى الله عليهوسلم ومصورون بهصورته الشرينة علي قدرمبلغ علمهم واجتهادهم وهوقائم علي قدميه ناظرالى السماء كالمرهبللخايةة وبيده البمني السيف وفي اليسري الكتاب وحوله الصحابة رضي الله عنهمم بأيديهم السيوف وفى صفحة أخري صورة الخلفاء الراشدبن وفي الاخري صورة المعراج واابراق وهوصلي اللةعليه وسلم راكب عليه من صخرة بيت المقدس وصورة بيت المقدس والحرم المكي والمدني وكذلك صورالأئمة المجتهدين وبقية الخلفاء والسلاطين ومثال اسلامبول ومابهامن المساجدالعظامكآ ياصوفيه وجامع السلطان محمدوهيئة المولدالنبوى وجمعية أصناف الناس لذلك وكنذلك السلطان سايمان وهيئة

بعطونهم أُجرتهم نشحالماءوغلاوبلغت القرية عشرة انصاف فضة (وفيه) ظفروابعدة ودائع وخباليا باماكن متعددة بها صناديق وأمتعة وأسلحة وأواني صيني وأواني نحاس قناطير وغدير ذلك وانقضى هذاالشهر وماحصلبه منالحوادث الكلية والجزئية التيلايكننضبطهالكترتها \* منهاانهم أحدثوا بغيط النوى المجاورللاز بكيةابنيةعليهيئة مخصوصة منتزهة يجتمع يهاالنساءوالرجالللهو والخلاعة في او فات مخصوصة وجملوا على كل من يدخل اليه قدرا مخصوصا يدفعها و بكون مأذونا وبيده ورقة \*ومنهاانهم هدموا وبنو ابالقياس والروضة وهدمو ااماكن بالجيزة ومهدواالتل المحاور لقنطرة الليمون وجملوا فياعلاه طاحو ناندور في الهواء عجبية وتطحن الارادب من البروهي باربعة احجار وطاحونا أخرى بالروضة يجاه مساطب النشاب وهده واالجامع المجاوراة نطرة الدكة وشرعوا في ردم جهات حوالى بركة الازبكية وهدموا الاماكن المفابلة لبيت ساري عسكر حتى جعلوهار حبة متسعة وهدمو االدور المقابلة لهامن الجهة لاخري والجنائن التي خلف ذلك وقطعو أشجارها وردموا مكانها بالأترية الممهدة على خط مهتدل من الجهتين مبتدا من حديث سارى عسكر الى قنطر ة المغربي وجددوا القنطرة المذكورة وكانت آلت الى السقوط و نعلوا يعدها كذلك على الوضعو النسق بحيث صارجسر اعظيما بمتدايمهدامستويا علىخط مستقيم منالاز بكيةالي بولاق وينقسم بقرب بولاق قسمين قسم الي طريق أِبي العلاوقسم يذهب الىجهة التبانة وساحل النيــل وبطريقه الطريق المسلوكة لواصــل<mark>ة من طريق</mark> أبىااءلا وجامع الخطيري الحاناحية المدابغ وحفروافي جانبي ذلك الجسر من مبدئه الى منتيماه خندقين وغرسوا بحانيه أشحار اوسيسيانا وأحدثواطر يقاأخري فيها بين باب الحديد وبإب العدوي عندالكان المهروف بالشريخ شعيب حيث معمل الفواخير وردموا جسر اعتداعهدا مستطيلا يبتدئ من الحسد المذكور وينتهى الى جهدة المذبح خارج الحسينية وأزالواما يتخال بين ذلك من الابنية والغيطان والاشجار والتلول وقطعوا جانبا كبيرامن التل الكبيرا لمجاور لقنطرة الحاجب وردموافي طريقهم قطعة من خليج بركة الرطلي وقطعوا أشجار بستان كانب البهار المقابل لجسر بركة الرطلي وأشجار الجسرأ يضا والابنيةالتي بينباب الحديد والرحبةالتي بظاهرجامعالمقس وسارواعلى المنخفض بحيث صارت طريقا تمتدة من الازبكية الى جهة قبة النصرالمعر وفة بقبة المزبجهة العادلية على خط مستقيم من الجهتين وقيدوا بذلك أنفارا منهم بتماهدون تلك الطرق ويصلحون مابخرج منهاعن قالب الاعتدال بكثرةالدوس وحوافرالخيول والبغال والحمير وفعلواهذاالشفل الكبير والفعل العظيم فيأقرب زمن الظهيرة ويستمينون في الاشفال وسرعةالعمل بالآلات القريبة المأخيذ السهلة التناول المساعدة فىالعمل وقلةااكلنة كانو ايجملون بدل الغلقان والقصاع عربات صفيرة ويداهاممتمدتان من خلف يماؤهاالفاعل تراباأوطينا أوأحجارامن مقدمها بسهولة بحيث تسع مقدار خمسة غلقان ثم يقبض بيديه

معناعلى أنه لا بنازعأ حدا في دين الاسلام ولا يعار ضنافها شرعه اللة من الاحكام ويرفع عن الرعبة سائر المظالموية تصرعلي أخذالخراج ويزيل ماأحدثه الظلمة من الفاره فلاتعلقوا آمالكم بابراهيم ومراد وارجمواالى مولاكم مالك الماك وخالق العباد فقدقال نبيـــــ و رسوله الاكرم الفتنه نائمة لمن الله من أيقظها بين الأم عليه أفضل الصلاة والسلام (وفي ثالث عشره) قتلواشخصين عند بابزو يلة أحدهما بهودي لم يتحقق السبب في قتلهما (وفيه) أخرجوا من بيت الميه الراهيم كتخداصنا ديق ضمنها مصاغ وجواهر وأوانى ذهب ونضة وأمتعة وملابس كيثيرة (وفي خا سعشره) حضر جماعة من الفر نساوية ببابـزو بلة وفتحوابهض دكاكبنااسكرية وأخـــذوامنهاسكِراوضاع علي أصحابه (وفيه) دلواعلي انسان عنده صندوقان وديمة لايوب بيك الدبمر دار فطلبوه وأمروه باحضارهافا حضرهما بمدا لانكار والجحدعدة مرارفو جدوا ضمنهماا ملحةجو اهرو سبحلؤ اؤوخنا حرمجوهرة وغير ذلك (وفي عشرينه) كتبوا عدةأوراق مطبوعة وألصقوه ابالاسواق مضمونهاأن في يوم الجمعة حادي عشرينه قصدناان نطيرم كباببركة الازبكية فيالهواء بجيلة فرنساوية فكثر افط الناس فيهذا كمادتهم فلما كانذلك اليوم قبل المصرنجم الناس والكيثير من الافرنج ابر واتلك المجيبة وكنت بجملتهم فرأيت فماشاعلي هيئة الاوية على عمود قائم وهوه لمون أحمر وأبيض وأزرق على مثل دائرة الغربال وفي وسطه مسرجة بهافتيلة مغموسة ببعض الادهان والمك المسرجة مصلوبة بسلوك من حديدمنها الى الدائرة وهي مشدودة ببكر وأحبال وأطراف الاحبال أيدى اناس قائمين بأسطحة البيوت القريبة منها فلما كان بعد المصر بنحو ساعةً أوقد واتلك الفتيلة فصمد دخانه اللي ذلك القماش و ملاً ه فانتفخ وصار مثل الكرة وطلب الدخان الصعود الى مركزه فلم يجده نفذا فجذبه امعه الح العلوفجذ بوها بتلك الاحبال مساعدة لهاحتي ارتفعت عن الارض فقطعوا تلك الحبال فصعدت الى الجومع الهواء ومشته نبه فاطينة ثم قطت طارتها بالفتيلة وسقط أيضاذلك القماش وتناثر نهاأوراق كشيرة من نسخ الاوراق المبصوبة فالماحصل لهما ذلك انكسف طبعهم اسقوطها ولم بتبين صحة ماقالوه من أنهاعلي هيئة مركب تسير في الهواء بحكمة مصنوعة ويجلس فيهاآ نفارمن الناس ويافرون فيهاالى البلاد البعيدة لكشف الاخبار وارسال المراسلات بل ظهرأنها مثل الطيارة التي بعد لمها الفراشون بالمواسم والافراح (وفي ثلك الليلة) طاف منهم أنفار بالاسواق ومهم مقاطف بهالحوم مسموه ة فأطعموها للكلاب فمات منهاجملة كثيرة فلماطلع النهار وجدالناس الكلابمرمية وطرحي بالاسواق وهيموتي فاستأجروا لهامن أخرجهااليالمكيان وسببذاك أنهم لما كانوايرون الاسواق في الايلوهم سكوت كانت الكلاب تنبحهم وتعدو خلفهم فنه اوابهاذ لك وارتاحوا هموااناس منها (وفي خامس عشرينه) سافر عدة عساكرالي جهة مرادبيك وكذلك الي جهة كرداسة بسبب العربان وكذلك الي السويس والصالحية وأخذوا جمال السقائبن برواياها وحيرهم ولكن

ダーーニャードラ

م ورفأوراق أبضا كدوهاعلى اسان المايخ والصقوما بالامواق تزيدعن الاولى

مصطفى كاشف طراوفى وقت الحادثة هجمت على الدارالعامة ونهبوها وقتلوامنها بمض الفرنساوية وفرالباقور فاخبروامن بالقامةالكبيرة فنزل منهمءدة وافرةوقف بعنهم خارج الدار بمدآن طردواالمزدحمين ببابهاوضر بوهم بالبندق ودخل الباقون فقتلوامن وجدوه بهامن المسلمين وكانوا جملة كثيرة وكان بتلك الدارشي كشير منآ لاتالصنائع والنظاراتالغريبة والآلاتالفلكية والهندسية والعلوم الرياضية وغيرذاك بماهومعدوم النظيركل آلة لاقيمة لهاعندمن بعرف صنعثماو منفعتها فبددذلك كلا العامة وكسروه قطعاوصعب ذلك على الفرنسيس جداوقاموامدة طويلة يفحصون عن تلك الآلات و يجعلون لمن يأنيهم بهاعظيم الحبمالات وبمن قنل في وقعةه ف لدار الشييخ محمدالزهار (وفي خامسه) أفرجواعن ابراهيم انندي كانب البهار وتوجه لى ينه (وفي ثامنه)قتلوا أربعة أنفارمن القبط منهم اثناز من النجارين قبل انهم سكروافي الخمارة ومروافي سكوهم وفتحوا بعض الدكاكين وسرقوا منهاأشياء وقد تُمكروه بهم ذلك عدة مرار فاغتاظ لذلك القبطة (ونيه)كتبو إعدة أوراق وأرسلو امنها نسخاللب لاد وألصقوامنها بالاخطاط والاسواق وذاك على لسان المشابخ أيضا ولكن تزيد صورتها عن الاولى ﴿ وصورتها ﴾ أعيحة من علماء الاسلام بصر المحروسة نخبركم يأهل المدائن والامصارمن المؤمنين وياسكان الارياف من العربان والفلاحبن أن ابراهم يك ومراديك وبقية دولة الماليك ارسلواعدة مكاتبات ومخاطبات الى سائر الاقاليم المصرية لاجل تحريك الفتنة ببن المخلوقات وادعو أأنهامن حضوة مولاناالسلطان ومن بعض وزرائه بالكذب والبهتان وبسبب ذلك حصل لهم شدة النم والكرب الزائد واغتاظوا غبظا شديدامن عاماء مصرورعاياهاحيث لميوافةوهم علي الخروج معهم ويتركواعيالهم وأوطانهم فارادواأن يوقعواالفتنة والشربين الرعية والعسكرالفرنساوية لاجلخراب البلاد وهلاك كامل الرعية وذلك لشدة ماحصل لهم من الكرب الزائد بذهاب دولهم وحرمانهم من عليكة مصر الحمية ولوكانوافي هذه الاوراق صادقين بأنهامن حضرة سلطان السلاطين لارسلها جهارا مع أغوات معيذين ونخبركم أنالطائنةالنرنساوية بالخصوص عنبقيةالطوائف الافرنجية دائمايحبونالمسلمين وملتهم ويبغضون المشركين وطبيعتهم أحباب لمولا ناالسلطان قائمين بنصرته واصدقاء لهملازه و نلودته وعشرته ومعونته يحبون من والاه و ببغضون من عاداه ولذلك بين الفرنساوية والمسكوف غاية المداوة الشديدة من اجل عداوة المسكوف القبيحة لرديئة والطائفة الفرنساوية يعاونون حضرة السلطان علي أخسف بلادهمان شاء الله تعالى ولا يبقون منهم بقية فننصحكم أيها الاقاليم المصرية أنكم لاتحركو االفتن ولأالشعرور بين البرية ولا تعارضوا المساكر الفرنساوية بشيء من أنواع الاذية فيحصل لكم الضرر واله بالث ولا تسمعوا كلام المفسدين ولانطيه واأمرالمسر فين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قه صبحوا علي مافعاتم نادمين وانماعليكم دنع الخراج المطلوب منكم لكامل الملتزمين لتكونوا أوطانكم سالمين و لي ا والكم وعيالكم آنين مطمئنين لانحضرة صارى عـكرالكبيراً ميرا لحيوش بونابارته انفق

صورة أوراق كتبوها على اسان المشايخ وألعقوها بالاسواة

الحسينية فلما انقضت هذه الحادثة ارتجه واعليها وقلعوها و نقلوها الى ماجمه وه و من البوابات بالاز بكية ثم كسر واجميعها و نصلوا أخشابها و و فعوا به فيها على العربات الى حيث أعما لهم بالنواحي والحبهات و باعو ابعضها حطباللو قود وكذلك مابها من الحديد وغيره (وفي ليلة الحميس) هجم المنسر على بوابة سوق طولون وكسر وهاوعبر وامنها الي السوق فكسر وا القناديل و نتحو اثلاثة حوانيت وأخذو امابها من مناع المغلوب بقالنج الروقتلوا القاق الذي هناك وخرجو ابدون مدانع ولامنازع (وفي بوم الخميس المذكور) ذهب المشايخ الى صارى عسكر وتشفه وافي ابن الحبوس قي شيخ العميان الذي قتل أبوه وكان معوقا ببيت البكري فشفه منه وأطلة و ه

﴿ واستهل شهر جمادي النانية بيوم السبت سنة ١٢١٣ ﴾

فيهكنبواعدة اوراق على لسان المشايخ وارسلوهاالى البلاد والصقوامنها نسخابا لاسواق والشوارع ﴿وصورة ا﴾ اصيحة من كافة علماء الاسلام بصرالمحر وسة أموذ بالله من الفائن ماظهر منها وما بطن ونبراً اليالله، ن الساعين في الأرض بالفساد نعرف أهل مصرالحروسة من طرف الجميدية وأشرار الناس حركوا الشروربين الرعيةو ببين العساكر الفرنساو يةبعدماكانوا أصحاباوأ حبابابالسوية وترتب على ذلك قنل جملة من المسلمين ونهبت بعض البيوت ولكن حصات الطاف الله الخفية وسكنت الفتنة بسبب شفاعتناعند اميرالجبوش بونابارته وارتنعت هذهالبلية لانهرجل كامل العقل عنده رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة الميالنقراءوالمساكين ولولاه لكانت العساكرأ حرقت جبيع المدينسة ونهبت جميع الاموال وفتلوا كاملأهل مصرفعليكم أن لاتحركوا الفنن ولاتطيعوا أمرالمفسدين ولاتسمعوا كلام المنافقين ولانتبعوا الاشرار ولاتكونوامن الخاسرين سفهاءالعقول الذين لايقرؤن العواقب لاجل أن تحفظوا أوطانكم وتط ينواعلى عيالكم وأديانكم فان الله سبحانه وتعالي يؤتب ملكه من يشاء و يحكم ماير يد ونخبر كرأن كل من آ-بب في تحريك هـذه الفتنة قنلواعن آخرهم وأراح الله منهم العباد والبلاد ونصيحتنالكم أن لاتلةوا أيديكم الي التهالكة واشتغلوا أسباب معايشكم وأمورد بنكم وادنعوا الحراج الذي عليكم والدين النصيحة والسلام (وفيه) أمروا بقية السكان علي بركة الاز بكية وماحولها بالنقلة من البيوت ليسكنو ابهاجماعتهم المتباعدين منهم ليكون الكل في حومة واحدة و ذلك لما داخلهم من المسلمين حتى ان الشخص منهم صار لايمشي بدون سلاح بعد أن كانوا من حين دخولهم البلد لايمشون به أصلاالالفرض والذي لم بكن معمد مسلاح يأخل في يده عصا أوسوطا أو نحوذاك وتنافرت قاوبهم من المسلمين وتحذر وأمنهم وانكف المسلمون عن الخروج والمرور بالاسواق من الغروب الي طلوع النهار ومنجلة من انتقل من الدرب الاحر الى الاز بكية كنرلى المسمي بأبي خشبة وهو يمثى بهابدون معين ويصمدالدرجو يهبط منهاأسرع من الصحبح ويركب النرس ويرمحه وهوعلي هذه الحالة وكان منجملة المشاراابهم فيهم والمدبر لامورالقلاع وصفوف الحروب ولهم به عناية عظيمة واحتمام زائدكان يمكن ببيت وسيأنى بمدأياموالى ويقيم ممهكما كانت المماليك معالولاةو وردخبرأ يضابانفصال محمدباشاعز تءن الصدارة وعزل كذلك أنفار من رجال الدولة وفي مدة هـذه الايام بطل الاجتماع بالديوان المعتاد وأخذوافي الاهتمام فيتحص ين النواحي والجهات وبنوا أبنية علي التلول المحيطة بالبلدو وضعوا بهاعدة مدافع وقنابر وهدموا أماكن بالجيزة وحصنوه اتحصينازائداوكذلك مصرالمتيقة ونواحى شبيرا وهده واعدة مساجده نهاالمساج ـ دالمجاورة لقنطرة انبابة الرمة ومسجدالمة سالعر وف الآن بأولاد عنان، بي الخديج الناصرى بباب البحر وقطه و انخيلا كشيرة وأشجار العسمل الحصون والمتاريس وهدموا جامع الكازر ونى بالروضة وأشجارالجيزة التىء:دأبي هريرة قطعو هاوحفر وامناك خنادق كثيرة وغيرذلك وقطءوانخيل جهة الحلي وبولاق وخربوا دورا كشيرة وكسروا شبابيكها وأبوابها واخذوا أخشابها لاحتياج العمل والوقود وغير ذلك وفي ليلة الاحد) حضرجماعة من عسكوالفرنسيس الي بين البكري نصف الليل وطلبو اللشايخ المحبوسين عندصارى عسكر ليتحدث معهم فلماصار وا خارج الدار وجدواعدة كبيرة في انتظارهم فقبضواعليهم وذهبوابهم الى بيت قائمةا م بدرب الجمامير وهوالذي كان؛ دبوى قائمه قام المقتول وسكنه بعده الذي تولى مكانه فلماوصلو ابهم هناك عروم من ثيابهم وصعدوابهم اليالقلعة فسيجنوهم الىالصباح نأخرجوهم وقتاوهم بالبنادق وألقوهم منالسور خلف القلمة وتغيب حالهم عن أكثر الناس أياما وفي ذلك الومركب بعض المشايخ الى مصطفى بيك كتخدا الباشا وكلوه فيأن يذهب مهم الى صاريء سكر و يشفع معهم في الجماعة المذكور بن ظنامنهم أنهمفي قيدالحياة فركب معهماليه وكلوه في ذلك فقال لهم الترجم أن اصبر واماهذا وقله وتركهم وقام ليذهب في بعض أشغاله ننهض الجماعة أيضاوركبوا الى دورهم (وفي يوم الثلاثاء) حضر عدة من عسكر الفرنسيس و وقفو ابحارة الازهر فتخيل الناس منهم المكر وهووقعت فيهم كرشـــة وأغلقوا الدكاكين وتسابقوا اليالهر وب وذهبوا الىالبيوت والمساجدواختلفتآراؤهمورأوافيذلك أقفسية بحسب مخمينهم وظنهم وفساد مخيلهم فذهب بمض المشايخ الي صاري عسكر وأخبر وه بذلك وتخوف الناس فأرسل اليهم وأمرهم بالذهاب فذهبواوتر اجع الناس ونتحوا الدكاكين ومرالاغاوالوالي وبرطلمين ينادون بالامان وسكن الحال وقيل ان بهض كبرائهم حضر عندالة لق الساكن بالمشهد وجلس عنده حصة ومؤلاء كانواأتباعه و وقفوا يننظر ونه ولعل ذلك قصدالانخو يف والارهاب خشية من قيام نتنة لماآشيع قتل المشايخ المذكورين وهوالارجح (وفيه)كتبوا أوراقاوأ لصقوها بالاسواق تتضمن العنو والتحذير من أثارة الفتنة وان من قتل من المسلمين في نظير من قتل من الفرنسيس (وفيه) شرعو افي احصاء الاملاك والمطاابة بالمقرر فلم يعارض فى ذلك معارض ولم يتفو و بكلمة والذي لم يرض بالتوث يرضي محطيه (ونيه) أيضاقاموا أبواب الدر وبوالحارات الصغيرة الغير النافذة وهي التي كانت تركت وسو مح أصحابهاو برطلواعليهاوصالحواعليهاقبل الحادثة وبرطلوا القلقات والوسايط علي ابقائها وكـذلك در وب

وترددالمشايخ لتخابص الجمأعة المعوقين نغو لطواواتهمأ يضاابراهيم فنديكا نبالبهار بأنه جمعله جمعا من الشطار وأعطاهم الاسلحة والمسارق وكانء نسده عدة من الماليك المخفيين والرجال المعدودين نقبضواعليه وحبسوه ببيت الاغا(وفي يوم الاحدثا من عشره) توجه شيخ السادات و باقي المشايخ الي بيت صارىء كرالفرنسيس وتشفعواء لـده في الجماعة المـجو نين ببيت الاغاوقائممقام والقلمة فقيل لِمُموسموابالكم ولانستهجلوانقاموا وانصرفوا (ونيه) نادوافي الاسواق بالامان ولاأحديشوش على أحدمع استمر ارالقبض علي الناس وكبس البيوت بأدنى شبهة ورد بعضهم الامتمة التي نهبت للنصارى (ونيه) توسط عمرالقلقجي لمغاربةالفحامين وجمع منهم ومن غيرهم عدة وافرة وعرضهم على صاري عسكرفاختارمنهم الشباب وأولى القوة وأعطاهم سلاحا وآلات حرب ورتبهم عسكراور أيسهم عمر المذكوروخرجوا وامامهم الطبل الشامي على عادة عسكر المفاربة وسافروا اليجهة بحري بسبب أن بعض البلادقام علي عسكرالفر نساوية وقت الفتنة وقاتلو هم وضربو أيضام كبين بهماعدة من عساكرهم فحاربوهم وقاللوهم فلماذهب أولئك لمغاربة سكنواالدة ة وضربواء ثماوقتلوا كبيرهاالمسمي يابن شعيرونهبواداره ومتاعه وماله وبهائمه وكانشيأ كشيراجداوأحضروااخوته وأولاده وقتلوهم ولم يتركوامنهم سوى ولدصغير جماوه شيخاعوضاعن أبيهم وسكن المسكرالمفر بي بدارعند باب سعادة ورتبوا لهمن الفرنسيس جماعة يأتون البهم في كل يوم ويدر بونهم على كيفية حربهم وقانونهم ومدني اشار اتهم في مصافاتهم فيقف المعلم والمتعلمون مقابلون لهصفاو بأيديهم نادفهم فيشير اليهم بألفاظ بالهتيهم كان يقول مردبوش قير فمونها قابضين بأكفهم على أسافلها ثم يقول مرش نيمشون صفوفا الى غير ذلك (وفيه) سافر بوطلمين الي ناحية سرياقوس ومعدجمئة من العسكر بسبب الناس الفارين الي جهة الشرق فلم يدر كهم وأخذ من في البلادوعسف في تحصيلها ورجع مدأيام (وفي يوم الاربعاء) خاطب الشيخ محمد المهدي صارى عسكر فيام ابراهم افندى كانب البهار وتلطف به بمهونة بوسليك المهروف بمدير الحدود وهو عبارة عن الروز نامجي ونقله من بيت الاغا الي داره وطلبوا منه قائمة كشف عمايتماقي بالمماليك بدفتر البهار (وفي يوم الخيس) سافر عدة من المراكب نحوالار بعبن بهاء سكر الفرنسيس اليجهة بحرى (وفي ليلة السبت رابع عشرينه احضرهجان من ناحية الشام وعلي يدومكانبات وهي صورة فرمان وعليه طرة ومكتوب من أحمد باشاالجزار وآخرمن بكرباشاالي كتخدائه مصطفى بيك ومكتوب من ابراهيم بيك خطا باللمشايخ وذاك كله بالمربي ومضمون ذلك بمدبراعة الاستهلال والآيات القرآنية والاحادبث والآثار المتملقة بالجم ادوامن طائفة الافرنج والحطعلبهم وذكر عقيدتهم الفاسدة وكذبهم وتحيلهم وكذلك بقية المكاتبات بمعني ذلك فأخذها مصطفى يبك كتخداوذهب بهاالي صارىء مكر فأمااطلع عليهاقال هذاتز ويرمن ابراميم يبك ليوقع بينناو بينكم العداوة والمشاحنة وأماأ حمدباشافهورجل فضرلي لميكن واليابالشام ولامصر لازوالى الشام براهيم باشا وأماو الى مصر فهوعبداللة باشا ابن العظم الذي • و الا تزو الى الشام فانا علم بذلك

والضرب وخرجت سكان تلك الجهة يهرعون والنجاه بأنفسهم طالبون وانتر كمت حرمة تلك البقعة بعد أنكانت أشرف البقاع ويرغب الناس في سكيناها ويو دعون عند أهله امايخا فون عليه الضياع والفرنساوية لايمرون بهاالافيالنادر ويحترمونهاءن غسيرهافي الباطن والظاهر فانقلب بهذه الحركة منهاا اوضوع وانخنض على غيرالقياس المرنوع ثمتر ددوافي الاسواق ووقفوا صفو فامئيناوا لوفافان مربهم أحدنتشوه وأخذوا مامعه وربماة لموه ورفعوا القنلي والمطروحين من الافرنج والمسلمين ووقف جماعة من الفرتسيس ونظفوامرا كزالمتاريس وأزالو امابهامن الاتربة والاحجارالمتراكمة ووضعوهافى ناحية لتصيرطرق المرور خالية وتحزبت نصاري الشوام وجماعة أيضا من الاروام الذين انتهبت دورهم بالحارة الجوانية ليشكوا لكبيرالفرنسيسمالحقهممن الرزية واغتنمواالفرصة فىالمسلمين وأظهرواماهو بقلوبهمكمين وضربوا قيهم المضارب وكأنهم شاركوا الافرنج في النوائب وماقصدهم المسلمون ونهبوا مالديهم الالكونهم منسوبين اليهم عان المسلمين الذين جاور وهم بهم الزعر أيضاوسلبوهم وكذلك خان الملايات المعلوم الذي عند بابحارةالروم ونيه بضائع المسلمين وودائع الغائبين فسكت المصاب علىغصته واستموض الله في قضيته لانهان تكام لا تسمع دعواه ولايلنفت الى شكواه وانتدب برطلمين العسس على من حمل السلاح او اختلس وبثأعوانه فيالجهات يتجسسون فيالطرقات فيةبضون على الناس بحسب أغراضهم وماينهيه النصاري من أ بفاضهم فيحكم فيهم بمراد و وبعمل برأيه واجهاده ويأخذه نهم الكثير ويركب في موكبه ويسيروهم موثوقون بين يديه بالحبال ويسحبهم الاعوان بالقهر والنكل فيودعونهم السجونات ويطالبونهم مالمنهو بات ويقررونهم بالعقاب والضرب ويسألونهم عن السلاح وآلات الحرب ويدل بعضهم على وض فيضمون على المدلول عليهم أيضاالة بض وكذاك فول مثل مافعله اللعين الاغاوتجبر في أفعاله وطنى وكثيرمن الناس ذبحوهم وفي بحرالنيل قذفوهم ومات فيهذين اليومين ومابعدهما أتم كثيرة لايحصى عددها الاالله وطال بالكفرة بغيهم وعنادهم ونالوامن السامين قصدهم ومرادهم وأصبح يوم الاربع فركب فيه المشايخ أجمع وذهبو البيت صاري عسكر وقاباوه وخاطبو مقي الهفو ولاطنوه والتمسوا منه أمانا كانياوعفوا ينادون به باللغتين شافيا التطمئن بذاك قلوب الرعية ويسكن روعهم من هذه الرزية فوعدهم وعدامشو بابالتسويف وطالبهم بالتبيين والتعر يفعمن تسبب من المتعممين في اثارة العوام وحرضهم علي الخلاف والقيام فغالطوه عن تلك المقاصد فقال على لسان الترجمان نحن نعرفهم بالواحد فترجواء: ــد م في اخراج المسكرمن الجامع الازهر فأجابه ملذلك السؤال وأمر باخراج بم في الحال وأبقوامنهم السبعين أكنوهم في الخطة كالضابطين ايكو تواالا وركالراصدين وبالاحكام منقيدين شمانهم فحصواعلى المتهمين فيها ثارة النتنة فطلبوا الشيخ مليان الحوستي شيخ طائفة العميان والشيخ أحمد الشرقاوي والشيخ عبد الوهاب الشبراوى والشيخيوسف المصيلحي والشيخ المتعمل البراوي وحبسوهم ببيت البكري وأماالسيد بدرالمقدسي فانه تغيب وسافر الىجهةالشام ونحصو أعليه فلم يجدوه

منتظرين وكانكبير النرنسيس ارسل الى المشايخ مراحلة فلم مجيبوه عنها ومل من المطاولة هذا والرمى متنابع من الجهزين وتضاعف الحال ضعفين حتى مضى وقت المصروزاد القهر والحصر فعندذلك ضربوا بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات وتعمد وابالخصوص الجامع الازهن وجرروا عليهالمدأنع والفنبروكذلك ما جاوره من أماكن المحاربين كسوق الغورية والفحاءين فالماسقط عليهم ذلك ورأو. ولم يكونوا في عمرهم عاينوه نادوا يا سلام من هذه الآلام يا ختي الالطاف نجنامها نخاف وهر بوا من كل سوق و دخلوا في الشقوق و تنابع الرمي من النلعة والكيمان حتى تزعزعت الاركان وهدمت في مرويها حيطان الدور وسقطت فى بعض القصورونزلت في البيوت والوكائل وأصمت الآذان بصوتها الهائل فاما عظم هذا الخطب وزاد الحال والكرب ركب المشايخ ألى كبير الفرنسيس ليرفع عنهم هذا النازل ويمنع عسكره من الرمي المتراسل ويكفهم كما نكف المسلمون عن القتال والحرب خدعة وسجال فآما ذهبوا اليه واجتمعواعليه عرتبهم فى التأخير واتهمهم في التقصير فاعتذروا اليه فقبل عذرهم وأص برفع الرمي عنهم وقاموا من عنده و مم بنادون بالامان في المسالك وتسامع الناس بذلك فردت فيهم الحرارة وتسابقوالبعضهم بالبشارة واطمأنت منهم القلوب وكان الوقت قبل الغروب وانقضى النهار واقبل الليل وغلب على الظن ان القضية لها ذبل وأماأهل الحسينية والعطوف البرانية فانهم لم يز الوامستمرين وعلى الرمي والقتال ملازمين ولكن خانهم المقصود وفرغ منهم البارود والإفرنج اتخنوهم بالرمي المتتابع بالفنابر والمدافع الحآن وضي من الميل محو ثلاث ساعات وفرغت من عندهم الأدوات فهجز واعن ذلك و انصر فو أوكف عنهم القوم وانحرنوا وبعد هجعة منالليل دخل الافرنج المدينة كالسيل ومروا فيالازنةوالسوارع لا يجِدون لهم ممانع كانهم الشياطين أو جند ابليس وهدموا ما وجدوه من المتاريسودخلطائفة من باب البرقية ومشوا الى الغورية وكروا ورجعوا وترددوا وما هجمواوعا واباليقينان لادافع لهم ولاكمين وتراسلوا ارسالاركبانا ورجالا ثم دخلوا الى الجامع الازهر وهمرا كبون الخيول وبينهم المشاة كالوعول وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته وعأثوا بالاروقة والحارات وكسروا القناديل والسهارات وهشموا خزائنالطلبة والمجاوين والكابةونهوا ماوجــدوه من المتاع والاراني والقصاع والودائــع والخبآت بالدواليب والخزانات ودشنوا الكئب والمصاحف وعلى الارض طرحوها وبارجابهم ونعالهم داسوها وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا الشراب وكسروا أوانه والقوها بصحنه ونواحيه وكل من صادفوه يه عروه ومن ثيابة أخرجوه وأصبح يوم الثلاثاءفاصطف منهم حزب بباب الجامع فكل من حضر للصلاة يراهم فيكرراجما وبسارع وتفرفت طوانفهم بتلك النواحي أفواجاوا تخذواالسمى والطواف بها منهاجا وأحاطوا بها احاطة السوار ونهبوا بعض الديار بحجةالتفتيش علىالنهب وآلة الســــالاح

والطرق وارسلوا منها نسمخا للاعيان وعينوا المهندسين ومعهماشخاص لتمييزالاعلي من الادنى وشرعوا في الضبط والاحصاء وطافوا ببعض الجهات لنحربر القوائم وضبط أسما اربابها ولما اشيع ذلك في الناس كثر لفطهم واستعظمو اذلك والبعض استسلم للقضاء فانتبذ جماعة من العامة وتناجوا في ذاك ووافقهم على ذلك بعض المتعممين الذي لم ينظر فى عواقب الامور ولم ينفكر انه في القبضة مأسور فتجمع الكثير من الغوغاء من غيرر أيس بسوسهم ولاقا لديقو دهم واصبحوا يوم الاحد متحزبين وعلى الحبهاد عازمين وابرزوا ما كانوا أخنوء من السلاح وآلات الحرب كن والكفاح وحضرالسيد بدر وصحبته حشرات الحسينية وزعر الحارات البرانية ولهم صياح عظيم وهول جسيم ويقولون بصياح في الكلام نصرالله دين الاسلام فذهبو الليبيت قاضي العسكر وتجمعوا ونبعهم ممن علي شاكلتهم نحوالالفوالاكثر فخاف القاضىالعاقبة وأغلق ابوابهواونفحجابه فرجموه بالحجارة والطوب وطلب الهرب نلم يمكنه الهروبوكذلك اجتمع بالازهر العالمالاكبر وفي ذلك الوقت حضر دبوي بطائنة من فرسانه وعساكره وشجمانه فمر بشارع الغورية وعطف على خط الصنادقيةوذهب الى ميت الفاضي فوجد ذلك الزحام فخاف وخرج من بين القصرين وبآب الزهومة وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة فبادروا اليه وضربوه وثخنوا جراحاته وقتل الكثير من فرسانه وابطاله وشجمانه فعند ذلك اخذالمسلمون حذرهم وخرجوا يهرعون ومن كل حدب ينسلون ومسمّوا الاطراف الدَّرة بمعظم أخطاط القاهرة كباپ الفتوح و إب النصر والبرقية الى باب زويله وباب الشورية وجهة البندقانيين وماحاذاها ولم يتعدوا جهة سواهاوهدموا مساطب الحوانيت وجعلوا حجارهامتاريس للكرنكه لنموق هجومالعدو فيوقت المعركه ووقف دون كل متراس جمع عظيم من الناس وأما لجهات البرانية والنواحي الفوقانية فلم يفزع منهم فازع ولم يتحرك منهم أحد ولم يسارع وكمذاك شذ عنالوفاق مصر المتيةة وبولاقوءذرهم الاكبر فربهم من مساكن العسكرولم تزل طائفة المحاربين في الازقة متترسين فوصل حماعة من الفرنساوبين وظهروا من ناحية المناخلية وبندقوا علي متراس الشوائين وبه حماعة من مغاربة النحامين فقاتلوهم حتي أجلوهم وعن المناخلية أزالوهموعندذلك زاد الحال وكثر الرجفوالزلزال وخرجت العامة عن الحد وبالغوا فى القضية بالمكس والطرد وامتدت أيديهم الى النهب والخطف والسلب فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور النصارى الشوام والاروام وما جاورهم من بيوت المسلمين على التمام واخذوا أودائع والامانات وسبوا النساء والبنات وكذلك نهبواخان الملايات وما بهمن الامتمة والموجودات واكتروا من المعايب ولم يفكروا في العواقب وباتوا تلك الليلة سهرانين وعلى هذا الحال مستمر بنواما الافرنجفانهم اصبحوا مستمدين وعلى تلالاالبرقية والقلمةواقفين واحضروا جميع الآلات من المدافع والقنابر والبذبات ووقفوا مستحضربن ولام كبيرهم

قالوايحتاج الى ضبط الحاصيل وتقريرها على أمر لايتعدا مالقضاة ولانو ابهم فقرر واذلك وهوانه اذاكان

عشرة آلاف فمادونها يكون على كل ألف ألاثون نصفا واذا كان المباغ مائة يكون على الالف خمسة عشر فانزادعلى ذلك فعشرة واتفقواعلي تترير القضاة ونواجهم علي ذلك وأما حجيج العقارات فانهأم رشاق طو بلالذيل فالمناسب فيمه والاولى أن يجملوا عليها دراهم من بادي الرأي ليسهل تحصيلها و يحسن عليها السكوت و بكون المحصول أعلي وأدني وأوسط و بينوا القدر المناسب بتفصيل الاماكن وكتبوه وأبقوه حتييرى الآخرون رأبهم فيمه وانفض الديوان وفي ذلك البوم نودي في الاسواق بنشر الثياب والامتعة خمسة عشر يوماوقبدواعلى مشايخ الاخطاط والحارات والقلقات بالفحص والتفتيش فعينوالكل حارة امرأة و رجاين يدخلون البيوت الكشف عن ذلك فتصد مدالمرأة الى أعلى الدار ونخبرهم عن صحة نشرهم الثياب ثم يذهبون بسدالنأ كدعلي أمل المنزل والتحذير من ترك الفءل وكل ذلك لذهاب العفونة الموجبة الطاعون وكتبوابذلك أوراة ألصةو ه ابحيطان الاسواف على عادتهم في ذلك ( وفيه ) حضرالي بيت البكرى جم غفير ون أولاد الكتاتيب والفقهاء والعميان والمؤذنين وأرباب الوظائف والمستحقين من الزمني والمرضى بالمارستان المنصوري وأوةاف عبدالرحن كنحندا وشكوامن قطع رواتبهم وخبرهم لان الاوقاف تعطل اير ادهاوا متولى على نظارته االنصاري القبط والشوام وجعلو اذلك مغنما لهم فواعدهم علي حضورهم الديوان وينهوا شكواهم ويتشفع لهم نذه بواراجعين ( ونيه ) قدمت مراكب منجهة الصَّعيد وفيها عدة من المسكر مجر وحون ( وفيه ) وضمو اعلي النلال المحيطة بمصر بيارق بيضاء فِأكْثَرَالنَّاسُ مَنَ اللَّهُطُولُمُ يَعْلُمُوا سَبِّ ذَلْكُ ( وفي يوم الاحد) الجمَّعُوا بالدِّيو ان وأخذوا نيماهُ م فيه فذكروا أمرالمواريث نقال ملطى يا شايخ أخبرونا عما تصنعونه في قسمة المواريث فاخبرو . بفر وض المواريث الشرعية نقال ومن أين لكم ذلك فقالو امن القرآن و تاو اعليهم بعض آيات المواريث فقال الافرنج تحن عندتا لانورث الولدو نورث البنت ونفهل كذاو كذابحسب تحسين عقولم لان الولداقد رعلي التكسبمن البنت فقال ميخائيل كحيل الشامى وهومن اهل الديوان ايضانحن والقبط يقسم المموار يتنا السلون ثم التمسوامن المشابخان يكتبوا لهم كيفية القسمة ودايلها فساير وهم ووعدو دم بذلك وانفضوا وفي ذلك اليوم عزلوا محمداغاالسلاني أغات مستحفظان وجعلوه كتخداامير الحاج واستفروا بصطفي أغانابع عبدالرحن اغامستحفظان سابقاعوضاعنه ونو دي بذلك ( وفي يوم الاننبن) عملو الهمديواناوكتبو الهم كيفية قسمة المواريث ونروض القسمة الشرعية وحصص الورثة والآيات المتملقة بذلك فاستحسنو اذلك ( وفي يوم المبتعاشر جماديالاولى) عملوا الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والمقار فجعلواعلى الاعلى بمانية فرأنسه والأوسط ستة والادنى ثلاثة وماكان أجرته اقل من ريال في الشهرفهو معافي وأما الوكائلوالخانات والحمامات والمعاصر والسبارج والموانيت فمنها ما جعلوا عليه ثلاثين

واربعين بحسب الخسة والرواج والاتساع وكتبوا بذاك مناشير علي عادتهم والصقوها بالمفارق

للرجدافالساني كنعداأسراعاج

صنعه اليآخر ماسطر وممن الكلام قلت ولم يعجبني في هذا التركيب الاقوله المفعمة جهلا وغباوة بعد قولهاشتاقت أنفسهم ومنهاقوله بمدذلك ومعذلك لم بتمرضوالاحمدالي آخراامبارة ثم قال الترجمان ثر يدمنكميا شايخأن تختار واشخصامنكم يكون كبيراورئيساعليكم متثاين أمي واشسارته فقال بعض الخاضرين الشيخ الشرقاوي فقال نونو وأنماذلك يكون بالقرعة فعملوا قرعة بأوراق فطلع الاكثرعلي الشيخ الشرقاوى فقال حينتذ بكون الشبخ عبد الله الشرقاوي هوالرئيس فماتم هذا الامرحتي زالت المغر بى الناجر الطرابلسي وهو أنه كان بينه و بين بعض نصاري الشو ام المترجمين منافسة فأنهى الي عظماءالفر نسيس انهذومال وانهشريك عبدالله الغربي تابيع مرادبيك نأرسلو ابطلبه فذهب الى بيت الشيخ عبدالله الشرقاوي انسابة بينهما فقال الشبخ للقواسة المرسلين بمدسؤ الهم عن سبب طلبهم له فقالوا الدعوة ايستشرعية فقالوالهم فيغداحضر واخصمه ويتداعى معه فانتوجه الحق عليمة الزمناه بدنعه فرجعت الرسل وتغيب الرجل للوفه فبعد مضى مقدار نحو ساعة حضر نحو الخسيين عسكرى من الفرنسيس الى بيت الشيخ وطالبو ، به فأخبرهم أنه هرب نلم يقبلوا عذر ، وألحو افي طلبه و وقنو ابينادقهم وأرهبوا فركب المهدي والدوانلي إلي صاري عسكروأ خبروه بالقضية وبهروب الرجل فقال ولايشئ يهرب فقالوا من خــو فه فقــال لولا أن جرمه كبير اا هرب وأنتم غببتمو مواطهرا لحنق والغيظ فـــالاطفاه واستعطفاخاطوالترجان فكلمه وسكن غيظه ثم مألءن منزلة ومخزنه نأخبرا معنهما فقال يذهب معكما مزيختم عايهماحتي يظهر في غدفاط أنوالذاك ورجعو اعندالغر وبوختموا على مخزنه ومنزله فلماأصبح النهارفلم يظهرالرجل فأخــ ذواماوجدوه فيهــما.ن البضائع والامانات ( وفي يوم الاحــد ) ذهبو االي الديوان وعملوا شاعماهم الاولحتي تممواأ سماءالمنتخبين بديوان مصرمن الثغور والمشايخ والوجاقلية والقبط والشوام وتجار المسلمين وذلك الترتيب غيرتر تيب الديوان السابق ( وفي يوم الاثنين ) اجتمعوا بالديوان ونادي المنادي فى ذلك اليوم بالاسواق على الناس باحضارهم حجيج آملا كهم الى الديوان والهلة ثلاثون يوما فان أخرعن الثلاثين يضاءف المقررومهلة البلادستون يوماو لماتكامل الجميع شرع ملظي في قراءة النشور وتعدادما به من الشروط مسطور وذكرمن ذلك أشياءتم اأمرالححاكم والقضايا الشرعية وحجج المقارات وأمرالمواريث وتناقشو افى ذلك حصة من الزمن وكتبوا هذه الاربمة أشياءأرباب ديوان الخاصة يدبرون رأيهم فى ذاك و بنظرون المناسب والاحسن ومافيه الراحة لهم وللرعية ثم يمرضون مادبروه يوم الخميس ومابين ذلك له مهاة وانفض المجاس

﴿ وَاسْتَهُلُ شَهْرَجَادِي الْأُولِي بِيومِ الْحَيْسِ الْوعُودُسْنَة ١٢١٣ ﴾

واجتمعوا بالديوان ومعهم مالخصوه واستأصلوه في الجلة فاماأم المحاكم واقضايا فالاولى ابقاو هاعلى توتيبها ونظامها وعرفوهم عن كيفية ذاك ومثل ذلك ماءايه أص محاكم البلاد فاستحسنواذلك الاانهم

ذكر حفور المشايخ والاعيان والتجار ومن حضر بالديوان المدوى

فقال ذلك المناحافق غرض الشيخ السادات عدم عماله الااذاح ضرالمسلمون فبلغ شيخ السادات ذلك فشرع فيعمله على سبيل الاختصار وحضرصاريء سكر وشاهدالوقدة ورجع الي داره بمدالهشاء (وفيه) حضرعلماء الاسكندرية وأعيانها وكذلك رشيدو دمياط و بقية البنادر باستدعاء صاري عسكوليحضروا الديوان الشارعين فيه لترتبب النظام الذي سبقت الاشارة اليه (وفيه) سافراً يضاحماعة منالفر نسيس الىجهـةمرادبيك ومنمه التقوامهم وترامواساعة ثمانهزمواعنهم واطمعوهم في أنفسهم تتبعوهم الميأسفل جبل االاهون ثم خرجواعليهم على ثيل حالهم رجالا وترا موامعهموا كمنوا لهمو ثبتوامعهم وظهرعا. يهم المصريون وقتل من الفرنساوية مقنلة كبيرة (وفيه) سقطت البوابة المصنوعة يبركة الاز بكيةالمقابلة لبابالهواءالتي كانواوضعوها فييومعيدهم وقدتقدم شرحهاو وصفهاوسبب مةوطها أنهم لمامنموا لمامن دخوله للبركة وسدوا القنطرة كاتقدم علاالماء في أرض البركة وتخاخلت الارض فسقطت تلك البوابة ( وفي يوم الجمعة رابع عشرينه ) نبهوا على المشايخ والاعيان والتجار ومن حضرمن الاقطار بالحضورالى الديوان العام ومحكمة النظام بكرة تاريخه وذلك ببيت مرز وق بيك بحارةعابدين فالمااصبح يومالسبت اعادوا التنبيه بحضورهم بالديوان القدديم ببيت قائداغابالاز بكية فتوجه المشايخ المصرية والذين حضروا من الثغور والبلاد وحضر الوجاقات وأعيان النجار ونصاري القبط والشوام ومدبر والديوان من الفرنسيس وغيرهم جمعاً موفور افامااستقر بهم الجلوس شرع ملطي القبطي الذي عملوه قاضي في قراء ذفرمان الشهر وطوفي المنافشة فابتدر كبير المدبرين في اخراج طو مارآخر وناولهالترجمان فنشره وقرأه وملخصه ومضمونه الاخبار بأن قطره صرهو المركز الوحيد وانهأ خصب البلاد وكان يجاب اليه المتاجر. ن البلاد البعيدة وان العلوم و الصنائع و القراءة والكتابة التي يعرفها الناس في الدنيا أخذت عن أجدادا هل مرالاول ولكون قطر ، صربهذ الصفات طمعت الام في تملكه فملكه أهل بابل وملكه اليونانيون والعرب والترك الاتن الاان دولة الترك شددت في خرايه لانها اذاحصلت الثمرة نطعت عروقها فلذلك لم ببقوا أيدي الناس الاالقدراليد ي وصار الناس لاجل ذلك مختفين تحت حجاب النقر وقاية لانفسهم من سوء ظلمهم ثم ان طائف الله فساوية بمعدماتمهدأمرهم وبمدصيتهم بقيامهم بأمورالحروباشتاقتأ نفسهم لاستخلاص مصرماهي فيسه واراحة اهلهامن تغاب منذهالدولة المفعمة جهلاوغباوة نقدمو اوحصل لهم النصرة ومع ذلك لم يتعرضوا لاحدمن الناس ولم يعاملو االناس بقسوة وان غرضهم تنظيم أمو رمصر واجراء خاج انهاالتي دثرت و يصـيرهاطريقان طريق الى البحر الاسود وطريق الى البحر الاحمر فيزداد خصـبها وريمهاوه بع الةوى من ظلم الضميف وعيرذاك استجلابالخواطر أهلهاوا بقاءللذ كرالحسسن فالمناسب. نأهلها ترك الشغب واخلاص المودة وان ديد والطوائف المحضرة ون الاقاليم بترتب على حضورها أورجليلة لانهم الهلخبرة وعقل فيسألون عنآ ،ورخمرورية و يجيبون عنها فينتج لصاري عسكر ونذلك ما يلبق

الفاسدة فيتعفن الهواء نيحصل الوباء والطاعون ومن قولهمآ يضاان مرضمريض لابدمن الاخبار عنه فيرسلون منجهتهم حكياللكشف عليه ان كان مرضه بالطاعون أو بغيره ثم بر ون رأيهم فيه (وفي يوم السبت ثامن عشره) ذهبت جماعة من القوا ــة الذين يخدمون الفرنساوية وشِرعو افي هدم التراكيب المبنية على المقابر بتر بة الازبكية وتمهيدها بالارض نشاع الحبر بذلك وتسامع اصحاب الترب بتلك البقعة فخرجوامن كلحدب ينسلون وأكثرهم النساءالساكنات بحارات المدابغ وباب الموق وكوم الشيخ سلامة والفوالة والمناصرة وقنطرة الاميرحسين وقلمةالكلاب الىانصاروا كالجراد المنتشر ولهم صياح وضجيج واجتمعوا بالاز بكيةووقفوآ عحت بيت صاريء سكر فنزل لهم المترجمون واعتدر وا بإنصاريء سكرلاعلمله بذلك الهدمولم يأمربه وانماأم ربنع الدفن فقط فرجعوا المآماكنهم ورفع الهدم عنهم (وفيه) كتبوامن انشايخ كتاباليرسلوه الىالسلطان و آخرالى شر يف مكة ثممانهم بصموامنــه عدة سخ وألصةو هابالطرق والمفارق وصو رته ملخصا بعدالصد ورذكر ور ودهم وقنالهم مع المماليك وهروبهم وانجماعة من العلماء ذهبت اليهم بالبرالغربي فامنوهم وكذلك الرعية دون المماليك وذكروا فيهأنهم من اخصاء السلطان الهثم انى وأعداء أعدائه وان السكة والخطبة باسمه وشعائر الاسلام مقامة على ماهي عليه و باقية بمني الكلام السابق من قو لهم انهم مسلمون وانهم محتر . ون القرآن والنبي وانهم أوصلوا الحجاج المتشتتين وأكرموهم وأركبوا الماثهي وأطه واالجيعان وسقوا العطشان واعتنوا ببوم الزيةيوم جبرالبحر وعملواله شاناور ونقااستجلابالسرورالمؤمنيز وأنفتوا أموالابرسم الصدقة على الفقراء وكذلك اعتنوا بالولدالنبوي وأنفقوا أموالافي شان انتظامه وانفق رايناورأيهم على لبض حضرة الجناب المحترم مصافى أغاكتحدا بكر باشاوالي مصرحالا فاستحسنا ذلك لبقاعمانة الدولة العلية وهم ايضامجتهدون في اتمام مهمات الحرمين وأمروناأن نملمكم بذلك والسلام (وفيه) وقمت حادثة جزئية من جملة الجزئيات وهوأن رجلاصير في البجو ارحارة الحوانية وقع من انظه انه قال السيدأ حمد البدوى بالشرق والسيدا براهيم الدسوقي بالغرب يغتلان كلمن يمر عليهمامن النصارى وكان هذا الكلام بمحضر من النصاري الشوام فجاو به بعض، م وأسمعه قبيح القول و وقع بينهما التشاجر فقام النصر أني وذهب الي دبوى وأخبر وبالقصة فأرسل وقبض علي ذلك الصير في وحبسه وسمرحانو ته وختم على داره و تشفع فيه ألمشابخ عدة مرار فأطلقوه بدحد يومين وأرسلوه الى بيت الشيخ البكري ليؤدب هناك بالضرب أويدفع خمسمائة ريال فرانسه فضرب مائة سوط وأطلق الى سبيله وكذلك أفر جواع ن بقية المسجونين (وفي يوم الاثنين) طاف أصحاب الدرك على الاخطاط والوكائل فكتبوا أسماءها وأسماءالبو ابين وأمروهم أنلايك وا أحدامن الاغراب ولايطلقوا أحدا يسافر بلااذن من أغات مستحفظان (وفي يوم الثلاثاء) عمل المولد الحسيني وكان من العزم تركه في هذا العام فدس بعض انذا فقين دسيسة عند الفرنسيس وذلك انهوقعت المذاكرة بأنمن المعتادان يعمل المولد الحسيني بمدمولدالنبي فقال بونايارته ولم لم يعملوه

عليه ويدفعون معلومالذلك ويفتحون تركنه بعدأر بع وعشرين ساعة فاذا بتبيتأ كثرمن ذلك ضبطت للديوان أيضاو لاحق فيهاللورثة وان فتحت على الرسم باذن الديوان يدفع على ذلك الاذن مقررا وكذلك على أبوت الورثة تم عليهم بعد قبض ما يخصهم مقرر وكذلك من يدعى دينا على اليت يثبته بديوان الحشريات ويدنع على اثباته مقرراويأخذله ورقة يسنلم بهادينه فاذاا سنامه دنع مقررا أيضاو مثل ذلك فىالرزق والاطيان بشروط وأنواع وكيفية أخرى غير ذلك والهبات والمبايعات والدعاوى والمنازعات والمشاجرات والاشهادات الجزئيات والككايات والمسافر كذلك لايسافرالا بورقة ويدنع عليهاقدرا وكذلك المولود اذا ولدو يقال له أثبات الحياة وكذلك المؤجرات وقبض أجر الاملاك وغير ذلك (وفيه) نادي أصحاب الدرك علي العامة بترك الفضول والكلام فيأمورالدولة فاذامرعليهم جماعة من العسكر مجروحون أومنهز مون لايسخر ونبهم ولايصفقون عليهم كماهي عاديهم (وفيه) نهبوا امنعة عسكر القلينجية الذين كانواء سكراء ندالام اءفأ خذوامكانا بوكالة على بيك بساحل بولاق وبالجمالية وأخذوا متاعهم ومناع شركاتهم محتجين بأنهم قاتلوامع الماليك وهربوامعهم (وفيه) أحضروا محمد كتخدا أبا سيف الذي كان سردار ابدمباط من طرف الامراء المصربين وكان سابقا كتخدا حسن بيك الجداوي فلماحضر حبسوه في القلمة وحبسواممه فر اشالا براديم بيك (وفيه) أمر واسكان القلمة بالخروج من منازهم والنزول الي المدينة المسكنوا بها فنزلو اوأصمدو االى القلمة مدانع ركزوه ابعدة مواضع وهدموا بهاأبنية كثيرة وشرعوا في ناءحيطان وكرانك وأسواروهد.وا أبنيةعالية وأعلوامواضع منخنضة وبواعلي بدنات باباله زب بالرميلة وغريروا معالمهاوأ بدلوا محاسنها ومحواما كانبها من معالم السلاطين وآثار الحكماء والعظماء وماكان في الابواب المظام من الاسملحة والدرق والبلط والحوادث والحرب الهندية وأكر الفداوية وهدموا قصر يوسف صلاح الدبن ومحاسن الملوك والسلاطين ذوات الاركان الشاهقة والاعمدة الباسقة (وفيه) عبنت عساكرالي مرادبيك وذهبوا اليه يبحر بوسف جهة الفيوم (وفي بومالخيسسادسعشره) نودي بأن كلمن تشاجر مع نصراني أويهودي أونشاجر معه نصراني أويهودي يشهد أحدالخصمين على الآخر ويطلبه لبيت صارى عُـكُر (وفيه ) قتلواشخصينوطافوابرؤسهماوهمينادون،عليهماويقولون،هذاجزاءمن بأتى بمكاتيب من عند المماليك أو يذهب اليهم بمكانيب (وفيه) نبهواعلي النياس بالمنع من دفن الموتى بالترب القريبة من المساكن كتربة الاز بكيةوالرويعي ولايدف ونالموتى الافيالةرافات البعيدة والذي ليس لهتربة بالقرانة يدفن ميته فيترب المماليك واذادفنوا يبالغون فيتسفيل الحفر ونادواأ يضابنشر الثياب والامتمة والفرش بالاسطحة عدة أيام وتبخير البيوت بالبخورات المذهبة للمفونة كلذلك للخوف من حصول الطاعون وعدوه ويقولون انالعفونة تنجس بإغوارا لارض فاذادخل الشـــناء وبردت الاغوار بسريان النبل والامطار والرطو باتخرجما كان منحبسابالارض من الابخرة

بغلة يذهب بهاالى بيتقائممقام بركة النيل ويأخذتمنهاواذا لم يخضرها بننسه تؤخذمنه فهر اويدفع ثلثمائة ريال فرانسه وانأحضرها باختياره يأخذفي ثمنها خسين ريالاقلت فيمه أوكثرت فغنم صاحب الخسيس وخسر صاحب الننيس ثمترك ذلك وفيه نادوا بوقو دقناديل سهاري بالطرق والاسواق وآن يكون على كل دارقندبل وعلى كل ثلاثة دكا كين قنديل وأن يالازموا الكنس والرش وتنظيف الطرق من المهوشات والقاذورات (وفيه) نادواعلى الاغراب من المغاربة وغيرهم والخدامين البطالين ايسافروا الى بلادهم وكل من وجد بعد ثلاثه أيام يستاهل الذي يجري عليه وكرروا إلمناداة بذلك وأجلوهم بعدها أربعة وعشرين ساعة فذهبت جماعة من المغاربة الي صاري عسكر وقالو اله أرناطر يقاللذهاب فان طريق البرغيرمــلوكة والانكايزواقفونبطريق البحرينة ونالمسانرين ولانقدرعلى المقام في الاسكندرية من الغلاء وعدم الماء بها فتركهم (وفيه) جد او البراهيم اغات المتفرقة الممارة بطان السويس وسافرهمه انفار بببرق فرنساوي فخرج عليهم العرباز فى الطريق فنهبوهم وقتلوا براهيم أغالمذكور ومن بصحبته ولم يسلم منهم الاالقليل وفيه أهمل أمرالديوان الذي يحضره المشايخ ببيت قائداً غافا ستمروا أيامايذ هبون فلم يأتهم حدفتركوا الذهاب في لطلبوا (و نيه) شرعو افي ترتيب ديوان آخرو سموه محكمة القضاياوكتبوأ قيشأن ذلك طومارا وشرطوانيه شروطاورتبوافيه ستةأنفار من النصاري القبط وستة أنفار من مجار المسلمين وجعلو اقاضيه الكبير ملطي القبطي الذي كان كاتب اعنداً يوببيك الدفتر دارونو ضوااليهم القضايا فيأمورالنجاروالمامة والمواريث والدعاوى وجملوالذلك الديوان قواعد وأركانا منالبدع السيئة وكتبوانسخاه ن ذلك كثيرة أرسلوا مهاالى الاعدان وألصقوا مهانسخافي مفارق الطرق وروس المطف وأبوابالمساجــد وشرطوافي ضمنه شروطاوفي ضمن تلكالشروط شروطاأخرى بتعبيرات سجيفة يفهم منهاالمرادبعد التأملالكثيرلعدم معرفتهم بقوانين التراكيب العربية ومحصله التحيل علىأخذ الاموال كقولهم بأنأ صحاب الاملاك يأتون بحجج بموتمسكاتهم الشاهدة لهم بالتمليك فاذا أحضروها و بينواوجه تملكهم لهاامابالببيع أوالا تقال لهم بالارث لايكتنى بذلك بل يؤمر بالكشف عليها في السجلات ويدفع علي ذلك الكشف دراهم بقدرعينوه فىذلك الطومار فان وجدتمسكه مقيدا بالسجل طلب منه بعد ذلك النبوت و بدنع على ذلك الأشهاد بعد شبوته وقبوله قدر ا آخر و يأخذ بذلك أصح يحا ويكتب لهبعدذلك تمكين وينظر بعدذاك فى قيمته ويدفع على كل مائة اثنين فان لم يكن المرحجة أوكانت و لم تكن مقيدة بالسجل اومةيدة ولميثبت ذاك التقبيد فانها تضبط لدبوان الجمهور وتصير من حقوقهم وهذائي متعذر وذلك أنالناس انماوضعوا أيدبهم علي أملاكهم امابالشراء أو أبلولتهالهم من مورثهم اونحوذاك بحجة قريبةا وبعيدة العهدأ وبحجج أسلافهم ومورثيهم فاذاطولبو ابائبات مضمونها تعسر اوتعذر لحادث الموت أوالاسفار أور بماحضرت الشهود فلم تقبل فان قبلت فعل بهماذ كرومن جملة الشروط مقرراتعلي المواريث وألموتى ومقاديرهامتنوعة فيالقلة والكثرة كتقولهم أذامات الميث يشاورون

واصطفوا صغوفا على طرائنهم المعرونة بينهم ودعوا المشابخ واعيان المسلمسين والقبطةوالشوام فاجتمعوا بيت صاري عسكر بونابرته وجلسوا حصة من النهار ولبسوا في ذلك اليوم ملابس الافتخار ولبس المهلم جرجس الحبوهري كركه بطرز قصبعلي اكتافها الى كمامهاوعلى صدرها شمسات قصب بأزرار وكمذلك فلتيوس وتعمموا بالعمائم الكشميرى وركبوا البغال الفارمية واظهروا البشر والسرورفي ذلك اليوم الىالغاية ثم نزل عظماؤهم وصحبتهم المشايخ والقاضى وكتخدا الباشا فركبوا وذمبوا عند الصارى الكبير الموضوع بوسط البركة وفدكانوا فرشوا في أسفله بسطاكثيرة تم ان العساكر لعبوا ميدانهم وعملواهيئة حربهم وضربوا البنادق والمدافع للما انقضى ذلك اصطفت العساكر صفوفا حول ذلك الصارى وقرأ عليهم كبير قسوسهم ورقة باغتهم لا يدرى معناها الا هم وكانها كلوصية أوالنصيحة أو الوعظثم قاموا وانفض الجمع ورجع صارى عسكرالي داره فمد سماطا عظيما للحاضرين فلماكان عند الغروب أوقدوا جميع القناديل التي على الحبال والتماثيل والاحمال التي على البيونوعند العشاءعملوا حراقة بارود وسواريخ ونفوط وشبه سوافي ودواليب من قار ومدانع كثيرة نحو ساء بن من اللبل واستمرت النناديل موقدة حتى طلع الَّنهار ثم فكوا الحبال والتع ا\_ق والتماثيل المصنُّوعة وبقيت البوابة المقا بلةلباب الهواء والصاري الكبير وتحتمه حماءة ملازمون الافامة عنده ليسلا ونهارا من عساكرهم لانه شعارهم واشارة الى قيامدواتهــم فى زعمهم ﴿ وَفِي ثَانِي لَيْلَةً ﴾ منه ركب كبيرهم الى بر الجــيزة وسفر عساكر الى الجهة التيبها مراد بيك وكذلك الى جهة الشرقيه ومعهدم مدافع على عجل ونيه ارسل دبوى قائمة ام الى الست نفيسة وطلب منها احضار زوجة عثمان بيك الطنبرجي فارسلت الى المشايخ تسنغيث بهم فحضراليها الشيخ محدا الهدى والشيخ موسى السرسي وقصد وامنعها فلم يمكنهم فذهبوا صحبتها ونظروافي قصتها والسبب في طلبهاأنهم وجدوار جلافرا شامعه جانب دخان و بعض ثياب فقبضو اعليه وقرروه فاخبرانه تابهها وأنهاأعطتمه ذلك ووعدته بالرجوع اليهالنسلمه شبكى دخان وفروة وخمسمائة محبوب ليوصل ذاك الىسيده فهذاه والسبب في طابها فقالواوأين الفراش فبعثو الاحضاره وسألوها فانكرت ذاك بالرقفا نتظر واحفو رالفراش الى بعدالغروب فلم يحضر فقال لهم المشايخ دعوها تذهب الى بيتهاوفي غدتأنى ونحتق هذه القضية نقال دبوي نونوو معناه بلغتهم النفي أي لاتذهب فقالو اله دعها تذهب هي ونحن نبيت عوضاعتها نلم يرضأ يضاوعالجو افى ذلك بقدر طاقتههم نلماأ يسواتر كوهاومضوا فباتت عندهم في ناحية من البيت وصحبتها جماعة من النساء المسامات والنساء الأفرنجبات فلماأ صبح النهار ركب المشايخ الىك: خدا الباشاوالقاضي فركبامعاوذه باالي بيت صاري عسكر الكبير فاحضرها وسلمهاالي القاضيولم يثبت عليمًا ثيءً من هذه الدعوة و فرر و اعليها ثلاثة آلاف ريال فرانسه وذهبت الي بيت لها مجاور لبيت القاضي وأقامت فيه لتنكون في حمايته (وفي يوم الخميس) نادو افي الاسواق بإن كل من كان عنده الاخري شبه الدائرة متسمة محيطة بمعظم فضاءالبركة بحيث صارعا مو دالصارى المكبير المنتصف المذكور في المركز و ربطوا بين تلك الاخشاب حبالا يمتدة وعلقوابها صفين من القناديل و ببن ذلك تما أيسل لحراقة البار ودأيضا وأقاموا في عمل ذلك عدة أيام

﴿ واستهل شهر و بيع الثانى بيوم الار بعاء سنة ١٢١٣ ﴾

(فيه) وردت الاخبار بأن مراد ببك ومن معه لما بلغهم ورودالفرنسيس عليهم زجعوا الى جهة الفيوم وان عُمان بيك الاشتر عدى الي البرالشرقي وذهب من خلف الجبل الي استاذه ابر اهم يك بغزة وخرج جاعة من الفرنساوية اليجهـة الشرق ومعهـمعدة جمال وأحمال فخرج عليهم الغز والعرب الذين يصحبونهم فأخذوامنهم عدة جمال بأح الهاولم يلحقوهم (وفي ثالثه) حضرت مكاتبة من ابراهم بيك خطاباللمشايخ وغيرهم مضمونهاانكم تكونون مطمئنين ومحانظين علىأ نفسكم والرعية وانحضرة مولاناالسلطان وجه العساكر وانشاءالله تمالي عن قريب تحضر عندكم فلماوردت تلك المكاتبة وقدكان سألء يهابو نابارته فأرسلوهاله وقرئتءايه فقال المماليك كذابون ووافق أيضاأنه حضرأغا رومي وكان معوة الاسكندرية فمر بالشارع وذهب لزيارة المشهدالحسيني فشاهده الناس فاستغربوا هيئته وفرحوا برؤبته وقالواهذا رسول الحيحضره نعندالملطان بجواب للفرنسيس يأمرهم بالخروج من مصروا ختلفت رواياتهم وآراؤهم واخبارهم وتجمعوا بالمشهد الحسيني ونبع بعضهم بعضاو صادف ذلك ان بونا برته في ذلك الوقت بلغه مما نقل وتناقل بين الناس أنهورد مكنوب اليالمشايخ أيضا واخفوه فركب من فور. وحضر الى بيت الشيخ السادات بالمشهد الحسيني وكان الوقت بعد الظهر فدخل على حبن غالة ولم يكن تقدمله مجئ وهوفي كبكبة وخبول كشيرة وعساكر فانزعج الشيخ وكان منحرف المزاجونزل اليه وهولا يعرف السبب في مجيئه فيمثل هذا الوقت على هذه الصورة فعند ما شاهده سأله عن ذلك المكتوب فقال لا علم لى بذلك ولم يكن بلغه الخــبر ثم جلس مقدارساعةوركب ومن بمسكره وطوانيه من باب المشهٰدوالناسِقد كثرازدحا.هم،بالجامع والخطة وهم يلغطون ويخلطون فلما نظروه وشاهد هوجمعيتهم داخلهأمرمن ذلك فصاحوابا جمهم وقالوا بصوت عال الفائحة فشخص اليهم وصار يسأل من معه عن ازدحامهم فلطفوا له القول وقالواله انهم يدعون لك وذهب الى داره وكانت نكتة غريبة وساعة اتفاقية عجيبة كاد ينشأ منها . فننة ( وفيه ) شرعوا فيخلع البوابات والدروب الغير النافذة أبضاو نقلوا الجميع الى بركة الازبكية عند رصيف الخشاب والبوابة الكبيرة يقطعونها نصفين ويرفعونها بالمتالين الي هناك فاجتمع من ذلك شيُّ كنير جدا وامنلاً من رصيف الخشاب الى قريب وسطالبركه ( وفي يوم السبت حادى عشره ) كان يوم عيدهم الموعود به نضربوا في صبيحته مدافع كثيرة ووضعوا على كل قائم من الخشب بنديرة من بنديرَاتهم الملونة وضربوا طبولهم واجتمعت عساكرهم بالبزكة الخيالة والرحالة

فيهاانها يحسب من المال وقيد وابذلك الصيارف من القبط ونزلوا في البسلاد مثل الحكام يحبسون ويضر بونو يشددون في الطاب ( وفيه ) طلب صارىء سكر بونابار ته المشايخ فلما استقروا عند منهض بونابارته من المجلس ورجمع ويسده طياسا نات ملونة بثلاثة ألوان كل طيلسان ثلاثة عروض أبيض وأحمر وكحلي فوصع منهاوا حداعلى كنف الشبيخ اشرقاوي فرمي به الىالارض واستعنى وتغير من اجه وانتقع لونه واحت دطبعه فقال الترجمان ياه شايخ أنم صرتم أحبا بالمارى عسكر وهو يقصد تعظيمكم وتشربنكم بزيه وعلامته فانتميزتم بذاك عظمتكم العساكر والناس وصاراكم منزلة في قلوبهم فقالواله لكن قدرنا يضيع عندالله وعنداخوا زنامن المدلمين فاغناظ لذلك وتكام بلسانه و بلغ عند بعض المترجين اندقال عن الشيخ الشرقاوى انهلا بصلح للرياسة ونحو ذلك فلاطفه بقية الجماعة واستمنوهمن ذلك نقال أن لم بكن ذلك اللازم من وضمكم الجوكار في صدوركم وهي الملامة التي يقال لها الوردة فقالوا أمهلوناحتي نتروى في ذلك واتنقو اعلى اثني عشر يوما (وفي ذلك) الوقت حضر الشيخ السادات باستدعا فصادفهم منصرفين فلمااستقر بهالجلوس بشله وضاحكه صارىءسكر ولاطفه فيالقول الذي يعريه الترجمان وأهدي لهخاتم ألماس وكلفه الحضور في الغدعنده وأحضر لهجو كارأو ثقه بفراجته فسكت وسايره وقاموا نصرف فلماخرج، ن عنده رفه علي أن ذلك لا يخل بالدين ( وفي ذلك اليوم ) نادى جماعة القلقات على الناس بوضع اله الامات المذكو رة المعر وفة بالوردة وهى اشارة الطاعة والمحبة فأنف غالب الناس منوضمها و بعضهم رأى أن ذاك لايخل بالدين اذه ومكره ور بماتر تب على عدم الامتثال الضرو فوضعها ثم فى عصر ذلك البوم ناد والإبطالها من العامة وألزموا بعض الاعيان ومن ير يدالدخول عندهم لحاجة من الحاجات بوضعها فكانوا يضمونها اذاحضر واعتسدهم ويرفعونهااذا انفصلواعنهم وذلك أيام قليلة وحصـــل ما يأتى ذكره نتركت (وفي أو اخره) كان انتقال الشمس لبرج الميزان وهو الاعتدال الخريفي نشرع الفرنساوية في عمل عبدهم بركة الاز بكية وذلك اليومكان ابتداء قيام الجمهور ببلادهم فجعلواذلك اليومعيد اوتاريخ فنقلوا أخشا باوحفرواحفرا وأقاءو ابوسط بركة الازبكية صاريا عظمابا لةو بناءور دمواحوله ترابا كثيراعاليا بقدارةامة وعملوا فيأعلاه قاليامن الخشب محدد الاعلى مربع الاركان ولبسو اباقيه على سمت القالب قماشا تخينا طلوه بالحرة الجزعة وعملوا أسفله قاعدة غشواعليها تصاوير سوادفي بياض ووضعوا فبالةباب الهواءبالبركة شبه بوابة كبيرة عالية منخشب مقفص وكسوها بالقماش المدهون مثل لون الصاري وفي أعلى القوصرة طلاء أبيض وبه تصاوير بالاسود مصورفيه مثل حرب المماليك المصرية مهم وهم في شبه المنهز مين بعضهم واقع على بعض و بعضهم ملنفت اليخلف وعلى موازاة ذاك من الجهة الاخري بناحية قنطرة الدكة التي بدخل منهااا اء الى البركة مثل بوابةأخري على غير شكابا لاجل حرانة البارود وأقاموا أخشاباكثيرة منتصبة مصطفة منهاالي البواية

※ 二 - マルシー ー ア 参

تقليدمصطئ بيك كتخد الإباشا امارقا لحاج

وضربواطبؤلهم ودبادبهم وأرسال الطبلخانة الكبيرة اليبيت الشيخ البكري واسنمر وايضربونها بطول النهار والايل باابركة تحتداره وهيءبارة عن طبلات كبار مثل طبلاث النوبة التركبة وعدة آلات ومزامير مختلفةالاصوات مطربة وعملوافي الدل-راقة نفوط مختلفة وسوار يخ تصعدفي الهواء ( وفي ذلك اليوم ) ألبس الشيخ خليل البكرى فروة وتقلد نقابة الاشر اف و نودى في المدينة بان كل من كان له دعوى علي شريف المير فه االى النقيب (ونيه) وردا لخبر بان ابراهيم بيك والامراء المدمرية استقروابغزة ( وفي خامس عشره ) سافرعدة كبيرة من عسكرالفر نساو ية الى جهة الصعيدوكبيرهم ديزه وصحبتهم يعقوب القبطي ليءرفهم الامور ويطامهم على المخبآت (وفيه) حضرالقاصدالذي كان أرالمه كبيرالفرنساوية بمكاتبات وهديةاليأحمدباشاالحزار بمكا وذلك عنداس تقرارهم بمصر وصحبته انفار من النصاري الشوام في صفة بحار ومعهم جانب أر زونزلوا من نفرد مياط في سفينة من سفان أحمد باشا فلماوصلوا الى عكاملم بمم أحمد باشاأ مربذاك الفرنساوي فنقلوه الى بهض النقاير ولم يواجهمه ولم يأخذمنه شيأوأمره بالرجوع من حيث أتى وعوق عنده نصارى الشو ام الذين كانو أبصحبنه (وفيه) حضرجماعة من عسكر الفرنساوية الى بيت رضوان كاشف بباب الشعرية وصحبتهم ترجمان ومهندس فانزعجت زوجته وكانت قبل ذلك بابام صالحت على نفسها وبيتها بألف ربال وثلثماتة ريال وأخذت منهم ورقة ألصقتهاعلي بابدارهاو ردتماكانت وزعته من المسال والمناع عنسدممارفها واطمأنت فلما حضر البهاالجماعة المذكورون قالو الهابلغ صاري عسكران عندك أسلحة وملابس للمماليك فانكرت ذلك نقالو الازم من إنتفتيش نقالت دو نكم فطاموا الي مكان وفتحو امخبأ أذنو جدوابهاأر بعة وعشرين شروالاويلكات وامتعة وغيرذاك ووجدوافياسنلهامخبأة أخريبهاعدة كشيرة من الاسلحة والبنادق والطبنجات وصناديق بارود وغيرذلك فاستخرجو الجميعة لكثم نزلو اللكحت السلالم وفجروا الارض وأخرجواه نهادراهم كشيرة وحجاب ذرب في داخله دئا ير ثمأ نزلواصا حبة الدار و.مهاجارية بيضاء وآخذوهمامع الجوارالسود وذمبوابهن فأفمنءغدهم ثلاثةأيام ونهبواماوجدوهبالدار منفرش وأمتعة ثمقر رواعليم أربعة آلاف ريال أخري قامت بدنعها وأطلةوهاورجمت الميدارها وبسبب هذه الحادثة شددوا في طلب الا ملحة وناروا بذاك وانهم عد ثلاثة أيام ينتشون البيوت وقال الناس ان هذه حيلة علي نهب البيوت ثم بطل ذلك و - صل بينه او بين مباشرها القبطي نناف ة فذهب و اغري بها ودلعَلىذلك( وفيعشرينه )فلدوا،صطفي بيك كـ خداالباشاعلى امارة الحاج فحضروا الى المحكمة عندالقاضي وابس هناك الخلمة بحضرة مشايخ الدبوان والتزم بونابارته بتشويل مهمات الحبج وعمل محلا جديدا (وفيه) سأل أصحاب الحص الالتزام في الصرف في حصصهم فطابو امهم حلو انافلم برتضوا بذلك نواعدهم تمامالتحرير والاملاء وقالواكل منكان لهالنزام وتقسيط ناطق باسمه يحضره و بمليه ففعلوا ذاك في عددًا يام ( و فيه )قدروا فرضة بن المال على القري والبلادو نشر وابذاك أو راقا وذكروا

فركب صاريءعسكر وأخذمهم الحيالة وقصدالاغارة على الحملة وعلما براهيم ببك بذاك أيضا فركب هوير وصالح بك وعدة مر الامراء والمماليك وتحاربوا معهم ساعة أشرف نيهاالفر نسيس على الهزية لكونهم على الخيول واذا بالجبروصل الي ابر اهيم بيك بأن العرب مالواعلي الحملة يقصدون نهبها فعند ذاك فربي معه على أثر وفركو اقتال الفراديس ولحتو ابالعرب وأجلوهم عن متاعهم وقتلوامتهم عدة وارتحاوا الي قطيا ورجع صارىء حكرالي مصروتر كء له تمن عساكر متفرقين في البلاد فدخل مصر ليلا وذلك ليلة الخميس را بمه ( وفي يوم الجمعة خامسه ) الموافق لذات عشر مسرى القبطي كان وفاء النيال المبارك فامر صاريء سكر بالاستمداد وتزيبن العقبة كالعادة وكذاك زينواعدة مراكبوغلايين ونادواعلى الناس بالخروج المياانزهة في إلنيك والمقياس وإلر وضة على عادتهم وأرسد ل صاري عسكرأو راقا لكتخدا الباشا والقاضيوأر بابالديوان وأصحاب المشورة والمتواين للمناصب وغيرهم بالحضور في صبحهاوركب صحبتهم بموكبه وزينته وعساكره وطبوله وزموره اليقضرقنطرة السيدوكسروا الجسمر بجضرتهم وعملواشك مدافع ونقوطاحي جرىالماءفي الخليج وركبوهم صحبته حيى رجع الى داره وأما. أهـل البلد فلم يخرج منهم أحد المك الليلة اتنزه في المراكب على العدادة سوي النصاري الشوام والقبط والار وام وألافر بجالبلديين ونسائهم وقليل من الناس البطالين حضر وافي صبحها (وفيه) تواترت الاخبار بحضور عدية مراكب من الانكليز الي نغرسكندرية وانهم حاربوامراكب الفرنساوية الراسية بالمينا وكانت أشيعت هذه الاخبارة بل ومحدث الناس بها فصعب ذلك علي الفرنساوية واتفق ان به ضائة صاري الشوام نقل عن رجل شريف بسمى السيد أحمد الزر و من اعيان النجار بوكالة الصابون أنه محدث بذاك فامر واباحضاره وذكر واله ذاك فقال أناحكيت ماسمعته من فلان النصراتي فأحضروه أيضا وامروا بتطع لسانيهماأو يدفع كلواحد منهمامانة ريال فرانسه نيكالالهما وزجراعني الفضول فيالايه: يهما الشفع المشايخ فلم يقيلوافقال مضهم اطلاتوهما ويحن أنيكم بالدراهم فلم يرضوا فارسل الشبخ مصطغىالصاوي واحضرمائنيريال ودفعهافي الحضرة فلماذبضهاالوكيل ردهاثانيااليــه وقال فوقهاعلى الفـــقراء فاظهر أنه فرقها كماأشار وردها الىصاحبها فانكدنـــاانـــاسعِن التكلم في شأن ِذلك والواقع انالانكليز حضروافي اثرهم الى الثغر وحاربوامراكبهم فنالوامنهم وأحرقوا القايق الكبير المسمي بنصف الدنياوكان به أموالهم وذخائرهم وكان مصفحا بالنحاس الاصفر واستمرا لانكليز بمراكبهم بمينا الاسكندرية يغدون و يروحون يرصـدون الفرنسيس وفي ذلك اليوم سافرعدة منءـــــأكرهم الي . بحريوالىالشرقية ولماجريالماءفي الخليج منعوا دخول الماء الىبركة إلاز بكية رسدوا قنطرة الدكة بسبب وطاقهم ومدأفمهم و آلتهم التي فيها (ونيسه) سأله صارى عسكرعن المولدالنبوي ولماذالم يعملوه كعادتهم فاعنذرالشيمخالبكري بتمعايل الامور وتوقف الاحوال نلم بقبل وقال لابدمن ذلك وأعطي له ثلثمالة. ويال فرا نسامعاونة وأمر بتعليق تعاليق واحبال وقناديل واجتمع الفرنساوية يوما لمولد و لعبو اميادينهم

يحضر بالحجاج الي الدارالحراء وبعدذلك يحصل الخير فلم تصل اليهم الجوابات حتى كانبهم ابراهم بيك يطلبهم للحضور الىجمة بلبيس فتوجهواعلى بلبيس وأقاموا هناك أياماوكان ابراهيم بيكومن معدارتحل من بابيس الي النصورة وأرسلوا الحريم الي القرين (وفي الثء شرينه) خرجت طائفة من العسكر الفرنساوي الى جهة العادلية وصار في كل يوم تذهب طائفة بعدا خرى ويذ • بون الى جهة الشرق فلما كان ليلة الاربعاء خرج كبيرهم بونابارته وكانتأوا ثابهم وصلت الي الخانكه وأبي زعبل وطلبوا كلفة من آبي زعبل فأمتنموا فقاتلوهم وضربوهم وكسروهم ونهبو االبلدة وأحرقوهاو ارمحلو االى بلبيس وأماالحيجاج فانهم زلو اببلبيس واكترت حجاج الفلاحين معالمرب فاوصلوهم الى بلادهم بالغربية والمنوفية والقلبوبية وغيرهاوكذلك نعل الكثيرمن الحجاج فتفرقوافي البلادبحريمهم ومنهممن أقام بيلبيس وأملا أمير الحاج صالح بيك فانه لحق بابراهيم يبك وصحبته حماعة من التجار وغيرهم (وفي تامن عشرينه) ملك الفراساوية مدينة بلبيس منغيرقنال وبهامن بقى منالحجاج فلم يشوشواعايهم وارسلوهم المي مصر وصحبتهم طائفة منعسا كرهم ومعهم طبل فلما كان ايلة الاحدغايته جاء الرائد الى الامراء بالمنصورة وأخبرهم بوصولالافرنج وقربهم منهم فركبوانصف الايل وترفعوااليجهة الفرين وتركواالتجار وأصحاب الاثقال المماطلع النهار حضراأيهم حماعة من العربان واتفقوا معهم على انهم بحملونهم الحيالقرين. وحلنواهم وعاهدوهم على انهم لايخونونه ـم فالماتوسطو إبهم الطريق نقضواعهدهم وخانوهم ونهبوا جمولهم وتقاسموامتاعهم وعروهم من ثيابهم وفبرح كبيرااتجار السيدأ حمدالمحروق وكان مابخ مهنمو تَلْتَأَلَّةُ أَلْفُرُ يَالُ فُرانسه نقوداو متجرا من جميع الاصناف الحجازية وصنعت العرب معهم مالاخيرفيه ولحقهم عسكرالفرنساوية فذهب السيدأحمدالمحروقي الىصاري عسكر وواجهه وصحبته جماعةمن المرب المنافقين فشكله ماحل به وباخوانه فلامهم على تقالهم وركونهم الىالماليك والعرب ثم فبض على أبى خشبة شيخ بلدالقرين وقال له عراني عن مكان المنهو بأت فقال أرسل مي جماعة الي القرين. فأرسل معه جماعة دلهم على بعض الاحمال فأخذه الافرنج ورفعوها ثم تبعوه الح محل آخر فأوهمهم انه يدخل ويخرج البهم احمالا كذاك ندخل وخرج من مكان آخر و ذهب هار بافرجم أولئك العسكر بجمل و نصف جِل لاغير وقالواهمذاالذي وجدناه والرجل فرمن أيدينا فقال صاري عسكر لابدمن تحصيل ذلك. فطلبواهنه الاذن في التوجه الى مصر فاصحب مهم عدة من عسكره أوصاوهم الى مصر وامامهم طبل وهم في أسواحال وصحبتهمأ يضاجماعة من النساء اللاتي كن خرجن لبلة الحاد? وهن أيضا في أسواحالة تسكب عندمشاهدتهن العبرات

## → ﴿ واستهل شهررييع الاول بيوم الاثنين سنة١٢١٣ ﴾ ٥٠٠

( في ثانيه) وصلى الفرنساو ية الى نواحى القرين وكان ابر اهيم بيك ومن معه وصلو الى الصالحية وأودعوا مالهم وحريمهم هذاك وضمنو اعليم االعربان و بعض الحبند. فاخبر بعض العرب الفرنساوية بمكان الحملة

فلريجابوافاخذوا في تحصيلها (ونبه) نادوامن أخذشياً من نهب البيوت يحضر به الى بيت قائممقام وان لم يفعل وظهر بمدذاك حصل لهمز يدالضر رونادوا أيضاعلى نساءالامراءبالامانوانه يسكن بيوتهن وانكان عندهن شئ من متاع أزواجهن يظهر نه فان لم يكن عندهن شئ أمن متاع أزواجهن بصالحن على أنفهن ويأمن في دورهن فظهرت الست نفيسة زوجة مرادبيك وصالحت عن نفسها وأتباعها من نساء الامراء والكشاف بمبلغ قدره مائنوعشرون ألف ريال فرانا وأخذت في تحصيل ذلك من نفسه اوغيره اووجهوا عليهاالطلب وكذلك بقيةالنساء بالوسايط المتداخلين في ذلك كنصاري الشوام والافرنج البلديين وغيرهم فصاروا يعملون عليهن ارهاصات وتخويفات وكذلك مصالحات على الغزوالاجناد المختفين والغائبين والفارين فجمعوا بذلك أموالاكثيرة وكتبوالاهائبين أوراقابالامان بعد المصالحة ويختمءلي تلك الاوراق انتقيدون بالديوان (وفي بوم الاحد) طلبو االخيول والجمال والسلاح فكان شيأ كثير اوكذلك الابقار والأثوار فحصل فيهاأ يضامصالحات وأشاعواالنفتاش على ذلك وكسرواعدة دكاكين بسوق السلاح، غير، وأخذواماوجدوه فيهامن الاسلحة هذا ، في كل يوم ينقلون على الجمال والحمير من الامتمة والغرشوالصنادبق والسروج وغير ذلك بمالايحمي ويستخرجون الخباياو الودائع ويطلبون البنائين والمهندسين والخدام الذين يعرفون بيوت أسيادهم بل يذهبون بانفسهم ويدلونهم علي اماكن الخبايا ومواضع الدفائن ليصيرلهم بذلك قربة ووجاهة ووسيلة يَالُون بهاأُغْراضهم (وفيه) قبضواعلىشبخ الجميدية ومعه آخر وبندقو اعليهما بالرصاص ببركة الازبكية ثمعلي آخرين أيضا بالرميلة وأحفسر النهابون أشياء كشيرة من الا. تمةالتي نهبوهاع: د ماداخلهم الخوف ودل علي بعضهم البعض (وفي يوم الثلاثاء)طلبواأهل الحرف من التجار بالاسواق وقررواعليهم دراهم على سبيل القرض والسلفة مبلغا يعجزون عنه واجلوالها اجلامقداره ستون يوما فضجوا واستغاثواودهبواالى الجِامع الازهر والمشهد الحسيني وتشنعوا بالشايخ فتكامو الهم ولطفوها الى نصف المطلوب و وسعوا لهم في ايام المهلة (وفيه) شرعوا في تكسير أبواب الدروب والبو ابات النافذة وخرج عدة من عساكرهم يخلمون ويقلمون أبواب الدروب والعطف والحارات فاستمرواعلى ذلك عدة أيام وداخل الناس من ذلك وهم وخوف شديد وظنواظ وناوحصل عندهم نساد مخبلة ووروسة بجدمت في نفوسهم بالفاظ نطقوابها وتصوروا حقيقتها وتناقلوها فيماينهم كقولهم أنعسا كرالفرنسيس عازمون على قتل المسلمين وهمفى صلاة الجمعة ومنهسم من يقول غير ذلك وذلك بعدان كان حصل عندهم بعض اطمئنان وفتحوا بمض الدكاكين فلماحصلت هاتان الكته ان انكمش الناس ثانياو ارتج نت قلوبهم (وفي عشرينه) حضرت مكاتيب الحجاج من العقبة فذهبأر بابالديوان الى بإش المسكروأ علموه بذلك وطلبواه نه أمانا لاميرالحاج فامتنع وقال لاأعطيه ذلك الابشرط أنيأتي في قلة ولايدخل معه بماليك كثيرة ولاء . كر فقالواله ومن يوضل الحجاج فقال لهم النأرسل لهمأربعة آلاف منالعسكر يوصلونهـمالي مصرفكتبو الاميرالحاج مكاتبة بالملاطفة وانه

دارهاً ويأخذله ورقة من الفرنسيس بخطهم لمصقهاعلي داره ( ونيه ) قَلْدُوابر طالمين النصر اني الرومي وهوالذي تسميه المامة فرط الرمان كتخدامسنح نظان وركب بموكب من بيت صاري عسكر وامامه عدة م طوائف الاجناد والبطالين مشاة بين يديه وعلى رأ ـ ه حشيشة من الحوير الملون وهولا بس فزوة بزعادة وبين يديه الخسدم بالحراب الفضضة ورنب له يوك باشي وقلقات عينوالهسم مراكر باخطاط البلد يجلسون بهاوسكن المذكور ببيت يحيى كافف الكبير بحارة عابدين أخذه بمانيه من فرش ومتاع وجواري وغيرذلك والذكورمن اسافل نصارى الاروام العسكر بةالقاط يزجم صروكان من الطبحية عند محمد بيكالاإني ولهحانوت بخط الموسكي ببيء فيهالقوار يرالزجاج أيامالبطالة وقلدوا أيضاشخصا افرنجيا وجملوه أمين البحرين وآخرجعلوه اغات الرسالة وجملوا الديوان ببيت قائداغا بالازبكية قرب الروبعى وسكن بهرئيس الديوان وسكن روتوى فاعمنام مصر ببيت ابر اهيم يبك الوالي المطل على بركة الفيل وسكن شيئ البلد إيت ابراه ميم يك الكبير وسكن مجلون ببيت مراد بيك على رصيف الخشاب وسكن بوسليك مدبرالحدود بيت الشيخ البكري القديم ويجنمع تنده النصارى القبط كليوم وطلبوا الدفاتر من الكتبة ثم ان عسا كرهم صارت تدخل المدينة شيأ فشيأ حتى امتلات منها الطرفات وسكنوا في البيوت وطحنوه بترابه ونتحالناس عدة دكا كين بجوار مساكنهم يبيعون فيهاأحــناف المأكولات مثـــل الفطير والكمك والسمك المقلى واللحوم والفراخ المحمرة وغيرذلك وفتح اصاري الاروام عدة دكاكين لبيعا نواع الاشربة وخماء يروقهاوى وفتح بمضالا فرنج البلديين ببوتا يصنع فيها أنواع الاطعمة والاشربة على طرائقهم في بلادهم فيشنرى الاغنام والدجاج والخضارات والاسماك والعسل والسكر وجميع اللوازم ويطبخه الطياخون ويصنعون أنواع الاطعمة والحلاوات ويمسمل على بابه علامة لذلك يعرفونها يمنهم فاذأمرت طائفة بذلك المكان تربدالاكل دخلوا الى ذلك لمكان وهويشتمل علي عدة مجالس دون واعلى وعلى كلمجلس علامته ومقدار الدراهم التي يدفعها الداخل فيمه فيدخلون الى مابريدون من المجالس وفي وسطه دكة من الخشب وهى الخو از التي يوضع عليها الطعام وحولها كرامي فيجلسون عليها ويأتبهم الفراشون بالطمام على قوانينهم فيأكلون ويشر بون على نسق لايتعدونه وبمد فراغ حاجتهم يدفعون ماوجب عليهم من غير نقص و لازيادة و يذهبون لحالهم (وفيه) تشفع أرباب إلديوازفي أسرى المماليك فقبلواشفاعتهم وأطلقوهم فدخل الكثيرمنهم اليالجامع الازهروهم في احواحال وعليم مالثياب الزرق المقطمة فكثو ابه ياكلون من صدقات النقر اءالمجاورين بهويتكففون المارين وفي ذلك عبرة للمعتبرين ( وفي يوم السبت ) اجتمعو ابالديوان وطلبو ادر اهم سلفة وهي مقدار خمسمانة ألف ريال من الحارالم لممين والنصارى القبط والشوام وتجار الافرمج أيضاف ألو التخفيف

الانمان ( وفي يوم الثلاثاء )عدت الفرنساوية الى بر مصروسكن بو نابارته ببيت محمد بيك الالفي بالاز بكية بخط الساكتالذي انشأه الاميرالمذكورفي السنة الماضية وزخرفه وصرف عليه أموالاعظيمة ونرشه يالغرش الفاخرة وعنسدتما مهوسكناه فيه حصات هذه الحادثة فاخلوه وتركوه بمافيه في كانه انما كان ينيه لامير الفرنسيس وكذلك مصل في بيت حسن كالنف جركس بالناصرية وا عدى كبيرهم وسكن يالاز بكية كماذكراستمرغاليهم بالبرالآخر ولم يدخل المدينة لاالقليل منهم ومشوا في الاسواق من غير سلاح ولاتمدبل صاروا يضاحكون الناس ويشترون مايحناجون اليه بأغلي ثمن فيأخذ أحدهم الدجاجة ويعطى صاحبها في تنهار يال فرانسه و أخذالبيضة بنصف فضة قياساعلى أسمار بلادهم وأثمان بض أمهم فلمارأي منهم العامة ذلكأ نسوابهم واطمأنوالهم وخرجوا اليهم بالكمك وأنواع الفطير والخبز والبيض والدجاج وأنواع المأكولات وغيرذلك مثل الكر والصابون والدخان والبن وصاروا يبيعون عايههم بما أحبوامن الاسعار وفتح غالب الـوقة الحوانيت والتهاوى( وفي يوم الخميس ثالث عشرصهر )أرسلوا بطلب المشايخ والوجاقلية عندقا عمقام صاري عسكر فالمااستقربهم الجلوس خاطبوهم ونشاو روامعهم في تعبين عشرة أنفاره ن المشايخ للديوان و فصل الحكومات ( نوقع ) الاتفاق على الشيخ عبد لله الشرقاوي والشيخ خايل البكرى والشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سايمان الغيومي والشيخ محمد المهدى والشبخ موسى السرسي والشيخ مصطفى الدمم وري والشبخ أحمد العريشي والشبخ يوسف الشبرخيتي والشبخ محمدالدواخلي وحضر ذاك ألمجلس أبضا مطفي كتخدا بكر باشاو القاضي وقلدوا محمد أغاالسلماني أغات مستحفظان وعلي أغاالشعراوي والى الشرطة وحسن أغامحر مأمين احتساب وذلك بإشارة أرباب الديوان فانهم كانوائد مين من تقليد المناصب لجنس الماليك بمرفوه مم انسوقة مصر لايخافون الامن الاتراك ولا يحكمهم سواهم وهؤلاء المذكور ون من بقايا البيوت القديمة الذين لايتجامرون علي الظلم كغيرهم وقلدوا ذاالفقاركة خدامحمديك كتحذابو بابارتهومن أرباب الشورة الخواجاموسي كانواوكلاءالفرنساوى ووكيل الديوان حنابينو (ونيه) اجتمع أرباب الديوان عندر ئيسه فذكر لهم ماوقع من نهب البيوت فقالواله هذا فعل الجعيدية وأو باش الناس فقال لاى شئ يفملون ذلك وقدأوصينا كمبحنظ البيوت والختم علمهانقالواه ذاأمر لاقدرة لناعلى منعه وانماذلك مزوظينة الحكام فامر واالاغاوالوالى أن ينادوا بالامان وفتح الدكاكين والاسواق والمنع من النهب الم يسمعوا ولم ينتهوا واستمر غالب الدكاكين والاسواق معطلة والناس غير مطمئنين وفئح الفرنسيس بعض البيوت المفلوقة التي الامراء ودخلوهاوأخذوا منها أشياءوخرجواوتركوها فتوحة نعند مايخرجون منها يدخام اطائفة الجعيدية ويستأصلون مانهاوا ستمر واعلى ذلك عدة أيامثم انبهم تتبعوا بيوت الإصراءوأ تباغهم وختموا على بعضها وكنوا بعضها فكان الذي يخاف على داره، ن جماعة الوجانلية أومن أعسل البلد يملق له بنديرة علي باب

اللمجز وكانعنده مايمزعليه من مال أومصاغ أعطاه لجاره أوصديقه 'لراحل ومثل ذلك أمانات وودائع الحجاج من المغاربة والمسافرين فذهب ذإك جميعه وربما قتلوا من قدر واعليه أودافع عن نفسه ومتاعه وسلبوا ثياب النساء وفضحوهن وهشكوهن وفيهدم الخوندات والاعيان فمنهم من رجع من قريبوهم الذين تأخر وافي الخروج وبلغهم ماحصل للسابقين ومنهم من جازف تكلاعلي كثرته وعزوته وخفارته فسلمأ وعطب وكانت ليلة وصباحهافي غاية الشناعة جري فيهامالم بتنق مثله في مصر ولاسمعنا بماشا به بعضه في تواريخ المتقدمين فماراء كمن معا ولما أصبح يوم الاحدالمذكور والمقيمون لايدرون مايف. لم بهم ومتوقعون حلول الفرنسيس ووقوع المكروه ورجع الكيثيره بنالفارين وممفي أسواحال من المري والفزع فتيين ان الافرنج لم بعدوا الي البرالشرقي وان الحريق كان في المراكب المتقدم ذكرها فاجتمع فى الازهر به ضالعاماء والمشايخ وتشاوروا فانفق رأيهم على أن برسلو امر اسلة الي الانرنج وينتظروا مايكون من جوابهم فنعلوا ذلك وأرسلوها صحبة للخص غربى يسرف لغثهم وآخر صحبت فغابا وعادا فاخبراأ نهما فابلا كبير القوم وأعطياه الرسالة فقرآ هاعليه ترجمانه ومضمونها الاستفهام عن قصدهم فقال على لسان الترجمان وأين عظماو كمومشا يخمكم أخرواعين الحضور البنالنر تبالهم مايكون فيمه الراحة وطمنهم وبشفي وجوههم فقالوانر يدأما امنكم فقال أرسلنا لكمسابقا يعنون الكتاب المذكور فقالوا وأيضالاجــلاطمئنان الناس فكتبوالهم ورقة أخري ضمونها أمن مسكرالحيزة خطابالاهل مصراننا أرسلنالكم فيالسابق كتابانيه الكفاية وذكرنالكما نناماحضرنا الابقصدا زالة المماليك الذين يستعملون النر نساوية بالذل والاحتقار وأخلد مال انتجار ومال السلطان ولماحضر ناالي البرانمربي خرجواالينا فقا لمناهم بمايستحقونه وقتلنا بمضهم وأسر نابمضهم ونحن في طلبهم حتى لم يبق أحدمنم وبالقطر المصري وأماالمشايخ والعاماءوأصحاب المرتبات والرعية فيكونون مطمئين وفي مساكنهم مرتاج ين الى آخر ماذكرته ثمقال لهم لابدان المشايخ والشربجية يأتون الينالغرتب لهديوا نا انتخبه من سبعة أشخاص عقلاء يدبرون الامور ولمارجيعالجواب بذلك اطمأن الناس وركب الشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سليمان الفبومي وآخرون الي الحيزة فتلقاهم وضحك لهم وقال أنتم المشايخ الكبار فاعلوه ان المشابخ الكبار خافوا واجراءالشريمة فكتبوا منهء حدة مكاتبات بالحضور والامان ثم الفصلوا من معسكرهم بعدالعشاء وحفيروا لى مصرواطمأن برجوعهم الناس وكانواني وجل وخوف علي غيابهم وأصبحوا فارسلوا الامان الحالمشايخ فخضر البيخ السادات والشيخ الشرقاوى والمشابخ ومن انضم البهم من الناس الفارين من ناحية والحطوبة وأماعمرا فندى نقيب الاشراف فانه لم يطمئن ولم بحضر وكذلاك الروزنانجي والافندية وفي ذلك اليوم اجتمعت الجعيدية وأو باش الناس ونهيوا بيت ابر الهيم بك ومراديك اللذين بخطة قوصون وأحرقوها حنهبوا أيضاعدة يوت من يوت الامراء وأخذوا مانيه امن فرش ونحاس وأمتعة وغير ذاك باعوه بأبخس

الانةال والخيامكماهي لميأ خذوامنهائديأ فاماابراهيم بيك وإلباشا والامراء نسار واالىجهةالهاداية وأما الرعايافهاجوا وماجوا ذاهبين اليجهمة المدبنة ودخملوهاأ نواجا أفواجا وهمجيعافي غاية لخوف والنزع وترقب الهلاك وهم يضجون بالمويل والنحيب ويبتهلون اليالله ونشره ذااليوم العصيب والنساء يصرخن على أصواتهن من البيوت وقد كان ذلك قبل الغروب فلما استقر ابر اهيم بيك بالعادلية ارسل مأخذ حريمه وكنذلك من كان معه من الإمرا على اكواالنساء بعضهن على الخيول و بعنه به على البغال. والبعض على الحمير والجمال والبعض ماش كالجواري والخدم واستمر معظم انداس طول الايل خارجين من مصرالبعض بحريه والبعض ينجو بنفسه ولا يسأل أحدعن أحديل كل واحده شغول بنفسه عن ابيه وابنه فخرج نلك الايلة معظما هــــل مصر البعض لبلاد الصـــه يـ د والبعض لجهة الشرق وهم الاكثر واقام بمصركل مخاطر بنفسه لايق درع لي الحركة تمتثلا للقضاء متوقعاللمكروه وذلك لعدم قدرته وقلة ذات يده وما ينفقه علي حمل عياله وأطفاله و بصرفه عليه حم فى الغر به فاستـ لم للمقدور و لله عاقبة الامور والذى أزعج قلوب الناس بالاكثر أن فيءشاءتلك لاياة شاع فى الناس ان الافرنج عدوا الى بولاق وأحرقوها وكذاك الحيزة وازأولهم وصل الىباب الحديد يحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء وكان السبب في هذه الاشاعة ان بعض القليز جية من عسكر مرادبيك الذي كان في الغليون بمرمى انبابة لما محقق الكسرة ا فمرم النارفي الغليون الذي هوفيه وكذلك من الديك لمارحل من الجيزة المربا بجرار الغليون. الكبيرمن قبالة قصر وليصحبه ممسه اليجهة قبلي فيشو ابه قليلا ووقف لقلة الماءفي الطين وكان بهعدة وافرة من آلات الحرب والحبخانه فامربحرقه أيضافه والميب النارمنجهة الحيزة وبولاق ظنوابل أيقنو البهمأ حرقو االبلدين فماجو اواضطر بوازيادة عماهم نيه من النزع والروع والجزع وخرج أعيان الناس وافندية الوجاقات وأكابرهم ونتيب الاشراف وبعض المشابخ القادرين فلماعان العامة والرعيسة ذلك اشتدضجرهم وخونهم وتحركت عزائم بملهروب واللحاقبهم والحال أن الجميع لايدرون أىجهة يسلكون وأي طريق يذهبون وأيمحل يستقرون فتلاحقواوتسا بموا وخرجوامن كلحدب ينبلون ويسع الحارا لاعرج أوالبغل الضميف باضعاف ثمنه وخرجاً كثر مهماشيا أوحا . لاه تاء على رأسه وزوجنه حالمة طالمها ومن قدر على مركوب أركباز وجته أوابنته ومشيءوعلى أقدامه وخرج غالبالنساء ماشيات حاسرات وأطفالهن على أكنانهن يبكين في ظلة الابل واستمر والجلى ذلك بطول ليلة الاحد وصبحها وأخذكل انسان ماقد رعلى عمله من مال ومتاع فباخر حوامن أبواب البلدوتو سطوا الفلاة تلقتهم العربان والفلاحون فاخذوا مناعهم وابالهم وأحمالهم بحيث لم يتركو المن صادفوه ما يستربه عورته أو يسدجوعه مكان ماأخذته المربشيا كثيرا يفوق المصر بحيث ان الاموال والدخائر التي خرجت من مصرفي تلك الايلة أضعاف ما بقي فيها بلاشك لان معظم الاموال عند الامراء والإعيان وحريهم وقدأ خذوه صحبتهم وغالب مساتير الناس وأصحاب المقدرة أخرجو اأيضاما عندهم والذي أقمده

الفرنسيس فكر واعليهم بالخيول ففمر بهمالفرنسيس ببنادقهم المتتابعة الرمى وأللى الفرية أن وفتل أيوب بيكالدنتردار وعبدالله كانف الجرف وعدة كثيرة منكشاف محدبيك الااني وبماليكهم وتبعهم طابور ون الأفرنج في نحو الســـــــة آلاف و كبيره و يزه الذي و لي علي الصعيد بعدتما كمهم وأمابو نابارته الكبير فانه لميشاهد الواقعة بلحضر بمدالهزيمة وكان بعيداعن دؤلاء بكثير ولماقرب طابور الفرنسيس من مناريس مراد بيك ترامى الفريقان بالدافع وكذلك العساكر المحار بون البحرية وحضرعدة وافرة منعساكر الأرنؤ دمن دمياط وطاموا الى انبابه وانضمو الى المشاة وقاتلوامهم في المتاريس فلماعابن وسمع عسكرالبرالشرقي القتال ضج العيامة والفرغ ومن الرعيسة واخلاط الناس بالصياح ورفع الاصوات بقولهم يارب ويالط ف ويارجال الله ونحوذلك وكانه م بقاتلون و يحار بون بصماحهم وجابتهم فكان العقلاه من الناس يصرخون عليه و يأمر ونهم بترك ذلك و يقولون لهمان الرسول والصحابة والمجاهد ينانما كانوا بقاتلون بالديف والحراب وضرب الرقاب لابرفع الأصوات والعمراخ والنباح فلايستمعون ولايرجعون عماهم فيه ومن يقرأ ومن يسمع وركب طائفة كبيرة من. الامراء والاجنادمن العرضي الشرقي ومنهم ابراهيم ببك الوالى وشرعو افي التعمدية الى البرالذربي في المراكب فتراحمواعلي المهادي لكون النمدية ، ن محل و احدوالمراكب فليلة جدافلم يصلوا الى البرالآخر والرمال يملوغبارها وتنسفها الريج في وجوه المصريين فلايقدرأ حدأن بفنح عينيه من شدة الغبار وكون الربح من ناحية المدو وذلك، ن أعظم أسرباب الهزية كماهومنصوص عليه \* ثم ان الطابور الذي تقدم إقة المراديك انتسم على كيفية معلومة علمه في الحرب وتقارب من التاريس بحيث صارمحيطا بالعسكرمن خلفه وأمامه ودق طبوله وأرسل بنادقه التتالية والمدافع واشلدهبوب الربحوا نعقدااغبار واظلمت الدنيامن دخان البارود وغبار الرياح وصمت الاسماع من توالي الضرب بحيث خيل الناس أن الأرض تُزلزات والسماء عليها مقات والتمر الحرب والقتال تحوثلاثة أرباع ساعتهم كانت حدده الهزية على المسكراالهر بي فغرق الكئير من الخيالة في البحر لاحاطة المدويهم وظلام الدنيا فصـمد الى قصره وقضى بعض اشـفاله في نحو ربع ساعـة تمرّك وذهب الى الحبهـ القباية وبقيت الفتلي والثياب والامتمدة والاسلحة والفرش ملقاة على الأرض بيرا نبابة محت الارجل وكان منجملة من ألقى ننسه في البحر سايمان بيك المعروف بالاغا وأخوه ابراهيم بيك الوالى فامة مليحان بيك فنجا وغرق ابراهيم ببك الصدفير وهوصهر ابراهم بيك الكبير ولماانهزم العسكر فقامت فيهم ضجة عظيمة وركب في الحال ابراهيم ببك والباشاوا لامرا اوالمسكر والرعايا وتركو اجميع

بيع الرطل البارود بستين نصفاو الرصاص بتسعين وغلاجنس أنواع السلاح وقل وجوده وخرج معظم الرعايابالنباييت والعصى والمساوق وجلس شايخاله لماءبزاو يةعلي بيك ببولاق يدعون ويبتهلون الجي الله بالنصر وأقام غيرهم من الرعايا البهض بالبيوت والبمض بالزوايا والبعض فى الحيام \* ومحصل الامرأن جميع من بمصر من الرجال تحول الى بولاق وأقام بهامن حين نصب ابر اهم بيك العرضي هناك الى وقت المزية سوى القليل من الناس الذين لا بجدون لهـم مكانا ولاه أوي نير جمون الى بيوتهم يبيتون بهائم يصبحون الح بولاق وأرسل ابراهم يبك الى العر بإن المجاورة لصر ورسم لهمان يكونوافي القدمة بنواحي شبراوماوالاها وكذاك اجتمع عندمراد بيك الكثير من عرب البحيرة والجيزة والصميد والخبيريةوالقيمان وأولادعلي والهنادى وغيرمم وفي كلريوم تتزأيدا لجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالنقراء الذين يحصلون أقواتهم يومافيو مالتعظل الاسبباب واجتماع الناس كلهم في صعيد وإحمد وانقط متالطوق وتعدي الناس بمضهم على بهض امدما تفات الحيكام و اشتفاهم بمادهمهم «وأما بلاد الارياف فانهاقامت على ساق يقتسل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا وكذلك العرب غارت على الاطراف والنواحى وصارقطره صرمن أوله اليآخره في قنه لل ونهب واخافة طريق وقيام ثمر واغارة على الا و وافساد المزارع وغيرذاك من أنواع الفساد الذي لا يحدى وطاب أمراء مصر التجار من الافريج بمصرفحبسوا بمضهم بالقلمة وبمضهم بلما كن الامراء وصاروا يفتشون فى محلات الانرنج على الاساحة وغيرها وكذلك يفتشون يوتالنصارى الشوام والافباط والاروام والكنائس والاديرة على الاساحة والعامة لاترضى الاان ية تلو االنصاري واليهو دفيمنعهم الحكام عنهم ولولاذلك النع لقتاتهم المامة وقت الفندة ثم في كل يوم لك برالاشاعة بقرب الفرنسيس الى مصرو تختلف الناس في الجرسة القي يقصدون الحجيُّ منها فمنهم.ن يقول انهم واصلون.ن البراانمر بي ومنهم من يقول ل بأتون من الشرقي ومنهم مزيقول بل يأتون من الجهتين هـ ذاوليس لاحد من أمراه الهساكرهمة أن ببمث جاسوسا أوطليمة تناوشهم القة ل قب ل دخولهم وقريهم و وصولهم الي فنا المصر بل كل من ابر الهيم يك ومراديك جمع ع حكره ومكث مكاله لاينتقل عنه بننظر مايفه ل بهم وليس ثم قامة ولاحصن ولا مقل وه ذا من مو التدبير واهمال أمرالمدو \*ولما كان يوم الجمعة سادس الشهر وصل الغرنسيس الحالجسر الاسود وأصبح يوم المبت فوصلو االى أمدينار فعندها اجتمع العالم العظيم من الجند والرعايا والفلاحين المجاورة بالدهم لمصر ولكن الاجناد متنافرة قلوبهم منحلة عزائمهم مختلفة آراؤهم حريصون علي حياتهم وتنعمهم وفاهيتهم مخنالون في ريشهم منستر ون بجمعهم محتتر ون شأن عدوهم مرتبكون في رو يتهم منمور ون في غفلتهم وهذا كله من أسباب ماوقع من خــ ذلانهم و رزيم م وقدكان الظن بالفر الميسان أتوا من البرين بل اشيع في عرضي ابراهيم بيك انهم قادمون من الجهتين لم بأتو الامن البرالفربي (ولما كان وقت القائلة ) وكبجاعة من العدا كرالي بالبرالغربي وتقده واالى ناحية بشتيل بلده مجاورة لانبابة بتلاقوا مع مقدمة

الاخبار بذاك الي صرفاشندا نزعاج الناس وركب ابراهيم بيك الى ساحل بولاق وحضر الباشاوا الملماء ورؤسالناس وأعملوارايهم فىهذاالحادث العظيمفاتفقرايهمعلى عملمتاريس مزبولاق الىشبرا ويتولىالاقامة ببولاق ابرأهيم بيك وكشافه وبمالبكه وقدكانت العلماء عندتوجه مرادبيك تجنمع بالازهركل يوم ويقرؤن البخاري وغيره من الدعوات وكذاك مشايخ فقراء الاحمدية والرفاعية والبراهمة والقادرية والسمدية وغيرهم منالطوائف وأرباب الاشاير ويعملون لهممجالسبالازهر وكذلك اطنال المكاتب ويذكرون الاسم اللطيف وغيره من الاسما (رفي بوم الاثنين) حضرم اد يك الى برائبابة وشرع في عمل مناريس مناك متدة الى بشنيل و تولى ذلك هو وصناجقه وامراؤ. وجماعة من خشداشينه واحتفل في ترتيب ذلك وتنظيمه بنفسه هو وعلى باشا الطرا بلسي ونصوح باشا وأحضرواالمراكب الكبار والغلابين التى نشأهابالجيزة وأوقفهاعلىساحل بابة وشجمنهابالمساكر والمدافع فمصاراابرالغربي والشرقي بملوءين بالمدافع والعساكر والمتاريس والخيالة والمشاة ومعذلك فقاوب الآمراء لم تطمئن بذلك فانهم من حين وصول الخبر لهم من الاسكندرية شرعو افى نقل أمنعتهم منالبهوت الكبارالمشهورةالمرونة الىالبيوت الصغارالتي لايمرفهاأحد واستمرواطول إلليالى ينقلون الامتعة ويوزعونهاعند معارفهم وثقاتهم وارسلوا البعض منهالبلاد الارياف وأخذوا ايضافي تشهيل الاحمال واسنحضاردواب للشيل وأدوات الارتحال فلمسارأ بمأهل البلدة منهم ذلك داخلهم الخوف الكثير والنزع واستمدا لاغنياء وأؤلو المقدرة الهروب ولولاان الامر اعمنموهم من ذلك وزجروهم وهددوامن أراد النقلة لمابتي بمصرمنهم أحد (وفي يوم الثلاثاء) نادوا بالنفير العام وخروج الناس للمناريس وكرروا المناداة بذلك كل يوم فاغاق الناس الدكاكين والاسواق وخرج الجيم ابربولاق فكانتكل طائنة منطوائف أهل الصناعات يجمعون الدراهم من بعضهم وينصبون لهم خياماو مجاسون فىمكان خرب اومسجد ويرتبون لهم فيا يصرف عليهمما يحتاجون له من الدراهم التي جمعوه الن بعضهم و بعض الناس يتطوع بالأنفاق علي البعض الآخر ومنهم من يجهز جماعة من المغاربة أوالشو امبالسلاح والاكل وغيرذلك بحيث انجبع الناس بذلواوسمهم ونعلو امافى قوتهم وطاقتهم وسمحت نفوسهم بإنفاق اوالهم فلميشج فيذاك الوقت أحدبشىء يماكه ولكن لمريسه نهمالدهم وخوجت الفقراء وأرباب الاشاير بالطبول والزمور والاعلام والكاسات وهم يضجرن و يصيحون . يذكرون باذكار مختلفة وصعد السيدعم رافندي نقيب الاشراف المي القلعة فأنزل منها بيرقا كبير اسمته العامة البيرق النبوى فنشره بين يديه من الفلمــة الح بولاق واما. ه وحوله الوف من العامة بالنباييت والعصى يهللون و يكبرون و يكثر ون من الصياح ومعهم الطبول والزمور وغيرذاك وأما . صرفانها باقية خالية الطرق لاتجدبها أحداسوي النساء في البيوت والصفار وضعناء الرجال الذين لايقدر ون علي الحركة فانهم مسينتر ون مع النساء في بيوتهم والاسواق مصفرة والطرق مجفرة منعدمالكس والرش وغلاسه رالدارود والرصاص بحيث

الفرنساوية هم ايضامسامون مخلصون واثبات ذلك انهم قدنز لوافي رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابالذي كانداة ايحث النصاري على محار بة الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطه وطرد وامنها الحو اللرية الذين كانوا يزعمون ان الله أمالي يطلب منهم مقاتلة المسلمين ومع ذلك الفرنساوية في كلوقت من الاوقات صاروامحببن مخاصين لحضرة السلطان المهانى وأعداء أته المأدام الله ملكه ومع ذلك ان المماليك امتنه وامن اطاعة السلطان غير متناين لاص فاأطاعوا أصلاالا لطمع أنفسهم طوبى ثم طوبي لاهالى ،صرالذين يتفةون معنابلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى مراتبهم طوبي أيضاللذين يقعدون في مساكنهم غيرمائلين لاحد من الفريقين المتحاربين فاذاعر فو نابالاكثر تسارعو االينابكل قلب أكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على المماليك في محار بتنافلا يجدون بعدذلك طريقا الي الخلاص ولا يبقى منهم أثر \*المادة الاولى جميع القرى الواقعة في دائرة قرية بثلاث ساعات عن المواضع التي يمرج اعسكر الذر نساوية فواجب عليهاأن ترسل للسرعس، رمن عندهاوكالاء كما يعرف الشاراليه انهدماً طاعواوانهم نصبواعلمالفرنساويةالذي هوأبيض وكحلى وأحمر \*المادة الثانبة كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق بالنّار \*المادة الثالثة كل قرية تطبيع المسكر النرنساوي أيضا تنصب صنجاق السلطان العثماني محبنا دام بقارًه \* المادة الرابعة المشايخ في كل بلد يختمون حالا جميع الارزاق والبيوت والاملاك التي تقبع المماليك وعايبهم الاجتهاد التام لئلا يضيع أدنىشىء منها المادة الخامسة الواجب على المشايخ والعاماه والقضاة والائمة انهم يلازمون وظائفهم وعلىكل أحدمن أهالى البلدان أن يبق في مسكنه مظمئنا وكذلك تكون الصلاة قائمة في الجوامع على الهادة والمصريون باجمهم بنبغي ان يشكر واالله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة الممالك قائلين بصوت عال أدام الله اجلال السلطان العثماني أدام الله اجلال العمكر الفرنساوي لمن الله المماليك وأصلح حال الامة المصرية تحريرا ؟ هـكر اسكندرية في ١٣ شهر سيدور سنة ١٣١٣ من اقامة الجمهوراالفرنساوي يوني في آخر شهر محرمسنة هجرية اله بحروفه ( وفي يوم الحنيس الثاني والمشرين) من الشهر وردت الأخبار بإن الفرنسيس وصلوا إلي نواحي فوة ثم الي الرحمانية

#### ﴿ واستهل شهرصفرسنة ١٢١٣ ﴾

(وفي يوم لاحد) غرة شهر صفر وردت الاخبار بان في يوم الجمهة انتاب والعشرين من شهر محرم النقى العسكر المصري مع الفرنسيس فلم تكن الاساعة وانهزم مرادبيك ومن ممه ولم يتع قتال صحيح واغا هي مناوشة من طلائع العسكرين بحيث لم ينتل الاالقليل من الغريقين واحترقت مراكب مرادبيك بمانيه امن الجبخانه والآلات الحربية واحترق بهارئيس الطبحية خليل الكردني وكان قد قاتل في البحر قتالا محييا فقد رائلة ان علقت نار بالقلع وسقط منها نارالى البارود فاضتعلت جميعها بالنار واحترقت المركب بمافيه من المحاربين وكبيرهم وتطايروا في الهواء فلماعاين ذاك مرادبيك داخله الرعب وولي منهز ماوترك الاثقال والمدانع وتبعنه عساكره ونزلت المشاة في المراكب ورجعوا طالبين مصرو وصات

ذكر محار بةالفرنسيس مع المصر يين وماوقه

أثناء خروج مرادبيك والحركة بدن الوحثة في الاسواق وكثر الهرج بين الناس والارجاف وانقطعت الطرق واخذت الحراءية في كل ليلة تطرق اطراف البلد وانقطع مشى الناس من المرور في الطرق والاسواق من المغرب فنادي الاغاوالوالى بنتح الاسواق والقهامي ليل وتعليق القناديل علي البيوت والدكاكين وذلك لا مرين الاول ذهاب الوحشة من القلوب وحصول الاستئناس والثاني الخوف من الدخيل في البلد (وفي يوم الاثنين) وردت الاخبار بأن الفر نسيس وصلوا المي دمنهو رورشيد وخرج معظم أهل تلك البلدد علي وجوهم نذه بوا الي فوة ونواحيه او البعض طلب الامان وأقام ببلده وهم المقلاء وقد كانت الفر نسيس حين حلولهم بالاستندرية كتبوام سوما وطبعوه وأرسلو امنه نسخاالى البلاد التي يقد ون عليها تطمينا لهم ووصل هذا المكتوب مع جملة من الاساري الذين وجدوم بحالطه وحضر واصحبتهم وحضر منهم جملة الى بولاق وذاك قب ل وصول الفرنسيس بيوم أو بيومين ومعهم منه على منه عدة نسخ ومنه منفار به وفيهم جواسيس وهم على شكاهم من كفار مالطه و يعر فون باللغات (وصورة ذلك ألمكتوب)

( بسم الله الرحمن الرحيم ) لااله الاالله لاولدله ولاشر يك له فى المكه من طرف الفرنساوية المبنى على أساس الحرية والله وية السرعسكر الكبير أبير الحيوش الفرنساوية بونابارته يعرف أهالى مصرج يمهمان مززمان مديدالصناجق الذين بتسلطون فيالبلادالمصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في-قالملة الفرنساوية وبظلمرن تجارها بالواع الايذاء والتعدى فحضر الآنساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصورطويلة هذه الزمرة الماليك المجلوبين من بلاد الاباز ووالجراكسة يفسدون في الاقليم الحسن الاحسن الذي لا يوجد في كرة الارض كله إفامارب العالمين القادر على كل شي فانه قد حكم على انقضاء دولهمياأيهاالمصريون قدقيل الكمانني مانزات بهذاالطوف الابقصدازلة دينكم فذلك كذب صريح فلاته حدقوه وقولوالله فترين انني ماقدمت اليكم الالاخاص حقدكم من يدالظالم بن وانني أكثرمن المماليك اعب دالله سبحانه و أمالي واحسرم نب موالقر أن العظم وقولوا ايضا لهم ان حميع الناس متماوون عنصدالله وان الشئ الذي يفرقههم عن بعضهم هو العمقل والفضائل والملوم فقط وبين المماليك والعقل والفضائل تضارب فماذا يميزهم عن غيرهم حتي يستوجبوا أن يتملكوا مصروحدهم و يحتصوا بكل شيءاً حسن فيهامن الجواري الحساز والخيل العناق والمساكن المفرحة فان كانت الارض المصرية التزاما للماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله لهمول كن رب العالمين رؤف وعادل وحليم ولكن بعونه تعالى من الآن فصاعد لايبأس أحد ن أهالى مصرعن الدخول في المناصب المامية وعن اكتساب الراتب العالية فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الامور وبذلك يصلح حال الامة كلهاوسابقاكان في الاراضي المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكثر وماازال ذلك كلهالاالظام والطمع من المماليك أيها المشابخ والقضاة والأئمة والجربجية واعيان البلدقو لوالامتكم ان ذكردخول النونساوية بالاسكندرية

البلد فلمانزلوا البهمعوقوهمعندهم فالمادخل الليل تحوات منهم مراكب الىجهة العجمي وطلعوا الى البر ومعهمآ لاتِ الحرب والعساكر فلم يشعرأ هل الثغر وقت الصباح الاومم كالجر ادا لمنتشرحول البلدنهندها خرج أهل الثغر وماا نضم اليهم من العر بان المجنمعة وكاشف البحيرة فلم يستطيعو امدانعتهم ولااً، كنهم ممانعتهم ولم يثبتوا لحربهم وانهز مالكاشف ومن معهمن العربان ورجع أهل الثغرالى التترس فىالبيوت والحيطان ودخلت الافرنج البلدوانبث فيها الكثير . ن ذلك المددكل ذلك وأحل البلدلهـــم بالرمى يدافعون وعن أنفهم وأهابهم يقاتلون ويمانعون فلماأعياهم الحال وعلموا انهم وأخوذون بكل حال وليس ثمء:دهم للقتال استمداد لخلوالابراج من آلات الحرب والبارود وكثرةالمدووغلبته طاب الهل النغر الامان فامنوهم و رفعوا عنهم القنال ومن حصونهم أنزلوهم ونادى الفرنسيس بالامان فى البلدورفع بنديراته عليما وطلب أعيان الثفر احضر وابين يديه فالزمهم بجمع السلاح واحضار واليهوان يضموا الجوكارفي صدورهم فوق ملبوسهم والجوكار ثلاث قطع من جوخ أوحر يرأ وغيرذلك مستديرة في قدر الريال سوداء وحمراء وبيضاء توضع بعضها فوق بعض بحيث تمكون كل دائرة أقل من التي محتما حتي تظهرا لالوان الثلاثة كالدوائر المحيط بمضها ببعض ولاوردت هذه الاخبار مصر حصل للناس انزعاج وعولاً كثرهم على الفرار والهجاج \*وأماما كان من حال الامراء : صر فان ابر اهم يك ركب الى قصر العبني وحضر عنده مراديك من الجيزة لانه كان مقيما بها واجتمع باقي الامراء والماماء والقاضي وتكاموافى شأن هذا الامرالحادث فاتفق رأيهم علي أن يرسلو امكانية بخبر هذا الحادث لى اسلامبول وإن مراد بيك بجبز العساكر ويخرج لملاقاتهم وحربهم وانفض المجاس علي ذلك وكتبوا المكاتبة وأرساها بكر باشامعرسوله على طريق إابرايا نيها لترياق من المراق وآخِذوا في الاستعداد للثغر وقضاء اللوازم والمهمات سينح مدة خمسة أيام فصاروا يصادرون الناس و أخـــذون أغلب مايحتاجون اليه بدون ثمن ثمارتحل مرادبك بمدح الاة الجمعة وبرز خيامه ووطاقه الى الجسرا لاسود فمكث به يومين حتى تكامل المسكر وصناجقه وعلى باشاالطرا باسي وناصف باشافانهم كانوا من أخصار ومقيمين مههالجيزة وأخذمه عدة كثيرة من المدانع والبارودوسار من البرمع الهذاكر الخيالة واما لرجالة وهم الالداشات القلينجية والاروام والمفارية فانهمساروا فيالبحر معالفلايين الصفار التي انشأهاالامير المذكور والارتخل من الجسر الاسود أرسل الي مصر بأمر بعمل مسلمة من الحديد في غاية الثخن والمتانة طولها مائة ذراع وثلاثون ذراعالة صب على البغاز عندبرج مغيزل من البرالى البر لتمنع مراكب الفر نسيس من العبور البحر النيل وذلك بإشارة علي باشاوان يعمل عندها جسير من المراكب و بنصب علمهامتاريس ومدانع ظنامنهمان الافرنج لايقدرون علي محاربتهم فيالبر وأنهم يعبرون في المراكب ويقا الونهم وهم في المراكب وأنهم يصابرونهم ويطاولونهم في القتال حتى تأتيهم النجدة وكان الامر يخلاف ذلك فان الفرنسيس عند ماملكوا الاسكندرية ساروا علي طريق البرااندربي من غير مانع وفي

# المالية الرحمي الرحم

### ه ﴿ سَنَّةُ ثَلَاثُ عَشَرَةً وَمَاذُنَيْنُ وَأَلْفَ ﴾ -

وهي أول سنىالملاحم العظيمة والحوادث الجسسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشروروترادف الإمور وتوالىالمحن واختلال الزمن وانبكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الاهوال واختلاف الاحوال وفساد التدبير وحصولالتدمير وعموم الخراب وتواتر الاسباب وماكان ربك مهلك القري بظلم وأهلم المصلحون ( في يوم الاحد العاشر منشهر محرم الحرام من هذه السنة) وردت مكاتبات علي يدالسعاة من نغر الاسكندرية ( ومضونها ) أن في يوم الخيس أِامنه حضرالي النفرعشرة مراكب من مراكبالا نكليز ووقفت علي البعد بحيث يراهاأهل الثغر وبمدقليل حضرخمسة عشرمركباأ يضافا يتظرآ هل الثغرمايريدون واذابقا يق صغير واصلمن عندهم وفيه عشرة أنفارنوصلوا البرواجتمعوا بكيارالبلدوالرئيس إذذاك فها والمشاراليــه بالابرام والنقض السيد محمد كريم الآتىذكره فيكلموهم واستخبروهم عن غرضهم فاخبروا انهم انكليز حضرواللنفتيشعلي الفرنسيس لانهم خرجو أبعمارة عظيمة يربدون جهة من الجهات ولاندري أين قصدهم فربمادهمو كم فلاتقدرون علي دفعهم ولاتنمكنوا من منعهم فلم يقبل السيد محمد كريم منهم هذا القول وظن انهامكيدة وجاوبوهم بكلام خشن فة لترسل الانكليز نحن نقف بمراكبنا في البحر محافظين على الثفر لاتحتاج منكم الاالامداد بالماء الزاد بمنه فلم يجيبوهم لذلك وقالواهذه بلادالسلطان وليسلافر أميس ولالغميرهم عليها سبيل فاذهبوا عنافهندها عادت رسل الانكليز واقلعوا في البحر ليمة اروامن غير الإسكندرية وايقضي الله أمراكان مفمو لاثمان أهل الثغر أرسلوا الى كاشف البحيرة ليجمع العربان ويأتىءمهم للمحافظة بالنغرفلماقرئت هذه المكانبات بمصر حصلبها اللغط الكشير من الناس ومحدثوابذلك نيم بينهم وكرثرت المقالات والاراجيف (ثم ورد) في ثالث يوم بمدورود المكاتيب الاول مكاتبات مضمونهاأن المراكب التي وردت النفرعادث راجمة فاطمأن الناس وسكن القيل والفال وأماالاص افليم تموابشي من ذلك ولم يكترثوابه اعتماد اعلى قونهم وزعمهم انه اذاجاءت جميع الافرنج لا يقفون في مقابلتهم وانهم بدوسونهم بخيولهم ( فلما كان بوم الاربماء ) العشرون من الشهرالمذكور وردت مكانبات من الثغر ومن رشيدودمنهور بأن في يوم الاثنين ثامن عشر هوردت مراكب وعمارات للفرنسيس كثيرة فارسوافي البحر وأرسلوا جماعة يطلبون الفنصل وبضأهل a - JAKARTT



LIBRARY 724811

UNIVERSITY OF TORONTO

J3 1904-



| ه المالية                               |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| ۳۳۷ شعبان                               | ۲۹۱ صفر                         |
| ۳۳۴ رمضان                               | ۲۷۲ ربيع الأول                  |
| ۳۳۰ شوال                                |                                 |
| ٣٣٦ القمدةالحرام                        |                                 |
| ٣٣٨ الحجةالحرام                         |                                 |
| ٣٤٠ ذكر من مات في هذه السينة من الاعيان | ۲۸۱ رجبالفرد                    |
| ٣٤٧ (سنةءشهرينومائتينوألف)              | ۲۸۳ شعبان                       |
| ٣٤٨ صفر الحير                           | ٢٨٠ رمضان المعظم                |
| ٣٠٢ رييم الاول                          | ۲۸۷ شوال                        |
| ٣٥٠ ربيع الثاني                         | ٠٩٠ القمدة                      |
| ٣٦١ جاديالاولي                          | ٤٠٠ الحجة                       |
| ٣٦٠ جمادي الثانية                       | ٣٠٦ ذ كرمنمات في هذه السَّة     |
| ٣٦٧ رجبالفرد                            | ٣٠٩ (سنة نسم عشرة ومائتين وألف) |
| ٣٦٧ شعبان                               |                                 |
| ۳٦٨ رمضان                               | ٣١٧ ربيعالاول                   |
| ۳۷۰ شوال                                | ۳۳۱ ربیعالثانی                  |
| ٣٧١ القمدة الحرام                       | ۳۲۷ جادی الاولی                 |
| ٣٧٢ الحيجة الحرام                       |                                 |
| ٣٧٦ ذكر من مات في هذه السنة             | ٣٣١ رجبالفرد                    |

معدمة مع ق بصروكيفية خروجهم منهاود خول العثملي ٨٦ شعبان المعظم ۱۹۸ ربيع الاول ٩١ رمضان المعظم ۲۰۳ ربيع الثاني ۹٤ شوال ۲۰۷ حادی الاولی azel 109 ١١٩ ذكرمن مات في هذه السنة! ۲۱۰ جادی الثانیة ۱۲۱ (سنة خمس عشرة ومائنين وألف) ۲۱۳ رجدالفرد ١٢١ ذكرقتل ساريء سكركاب وتحقيق قضيته ٢١٤ شعمان ١٤ ذكر خروج الفرنسيس بجنازة ساري ٢١٨ رمضان المعظم عسكرهمكالهبرالمقتول بمصر بمد التحقيق ٢١٩ شوال ١٢١ القمدة على القاتل マート イイト ١٤١ صفر الخبر ٢٢٥ ذ كرمن مات في هذه السنة ١٤٢ ربيع الاول ۲۳۲ (محرم الحرام ابتداء سنة الف ومائنين وسبع ١٤٢ وبيع الثاني عشرة هجرية) ١٤٣ جادي الاولى ٢٣٤ صفرالخير ١٤٤ جادي الثانية ٢٣٥ ربيم الاول ١٤٦ رحب الفرد ۱٤٨ شعبان ٢٣٧ ريدع الثاني ٢٣٩ جادي الأولى ۱۰۱ رمضان ٢٤٠ جادي الثانية ١٥٣ شوال ۲٤٢ (ذ كرحادثة سماوية) ١٠٩ القمدة ٢٤٣ رجب الفرد ١٦٢ الحجة الحرام ١٦٧ ذكرماهــدمه الفرنساوية وخربوه وما ٢٤٥ شعبان و ٢٤٠ رمضان المعظم أحدثوه من العمائر وغيرها ٢٤٦ شوال ١٧٢ ذكر من مات في هذه السنة من الاعمان ٢٤٦ القمدة • ۱۸ (سنة ست عشرة ومائتين وألف) ٨٤٨ الميحة ١٧٩ صفرالحر ١٩٢ ييان ماحصـــل بآخرديوان للفرنسيس ٢٥٣ (سنة نمان عشرة ومائتين وألف)

| * | الحبرتي | ٽار بخا | لثمور | الجزءالثا | ستا | A 640 |
|---|---------|---------|-------|-----------|-----|-------|
| 1 | 05:     | (")"    | ال ال |           |     | 20.7  |

معصمة

( سنة ثلاث عشرة ومائدين والف )

ذكر دخول الفرنساوية بالاسكندرية

صورة المكتوب الصادر من الفرنساوية الى البلادالق يقدمون عليها

ه صفرالخير

تقليــد برطلمين النصراني الرومي الذي تسميه العامة فرط الومان كتخدا ٣٧ رجب

مستحفظان

١٤ ربيعالاول

١٦ فكر تقليد الشيخ خليل المكري نقابة ٤٦ فكرسفر الفرنسيس الي جهة الشام والتنبيه الاشراف

۱۸ ربیـعااثاني

٢٠ ذكر ترتيب ديوان آخر مركب،ن ستة ٤٩ صورة جواب من ساري عسكر بكيفية أخذ أنفار من النصاري القبط وستةمن تجار غزة الشام

المسلمين للنظرفي قضايا التجار والعامة 🕟 ٥٠ شوال

٢٢ صورة مكاتبة كتبو هامن المشايخ ليرسلوها ٧٥ القعدة البي السلطان وشهريف مكة

٢٣ ذكرحضورالمشايخوالاعيان والتجارومن ٣٣ ذكرمن ماتفي هذهالسنة حضر بالديوانالعمومي

۲٤ جمادى الأولي

٢٥ تقليد محمد أغاللسلماني كشخدا أمير الحاج ١٠٨ ربيع الاول

٢٦ ذ كرماوقع لاهل مصرمن التترس ومحاربة ا ٨٣ ربيسع الثاني

الفر نسيسىوا ثارةالفتنة

٢٩ مضمون مكاتبات وهي صورة فرمان وعليها ٨٦ رجب

طرة وعدة مكاتيب من أحمد باشا الجزار

٣١ جادي الثانية

٣١ صورة أوراق كتبوها على لسان المشابخ

والصقوها بالاسواق

ذكر محاربة الفرنسيس مع المصريين وماوقع ٣٢ صورة أوراق أيضا كتبوها على اسان المشايخ والصقوهابالاسواق نزيدعن الاولى

ع شعبان المعظم

٤٦ رمضان المعظم

على المشايخ والاعيان بحفظ البلد

١٦ تقايد مصطفى بيك كتخد االباشاا مارة الحاج ٤٩ صورة كتاب من ساري عسكر الى أهل الشام

ا٠٢ المحة

٧٠ (سنة أربع عشرة وماثتين والف)

٧٧ صفر الحير

۵۱ جادي الاولي

وغيره



al-ĞABARTÎ. K. Ağa'ib al-atar fî 't-tarağim wal-ahbar. Cairo 1322-3 H. \$\varphi\$\tag{GAL II 480}

- PL , Ap. 25. 5-4

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

or al-Jabarti
97 'Ajō'ib al-āthār
J3 v.3
1904
v. 3

